

|  |   |  | • |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  | · |  |
|  |   |  |   |  |
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | ı |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

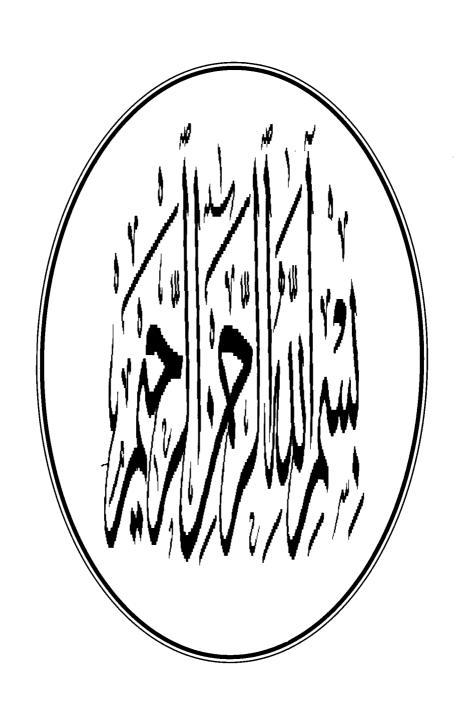



# بسم الله الرحمن الرحيم (باب )

( الأَمْرُ حَقِيقةٌ في القَوْلِ المَخْصُوصِ (١)

لًا كانَ مما يَشْتَركُ فيه الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ: السُّنَـدُ والمتنُّ<sup>(١)</sup> ، وتقدَّمَ الكلامُ على السَّندِ<sup>(١)</sup> ، أَخَذَ في الكلامِ على المتنِ .

ولمَّا كَانَ المَّتَنُ منه أمرٌ ونهي ، وعامٌ وخاصٌ ، ومُطْلَقٌ ومُقَيَّدٌ ، ومُجْمَلٌ ومُجْمَلٌ ومُجَمَلٌ ، ومُجْمَلٌ ومُبَيَّنٌ ، وظاهرٌ ومُؤَوَّلٌ ، ومنطوقٌ ومَفْهومٌ ، بَدأً مِنْ ذلك بالأَمْرِ ، ثمَّ بالنّهي ، لانقسام الكلام إليها بالذاتِ ، لاعتبار الدَّلالةِ والمَدْلول .

فالأمرُ لا يُعْنَى به مُسَمَّاه ، كا هو المتعارف في الأخبارِ عن الأَلْفاظِ : أَنْ يُلفَّظُ بها ، والمرادُ مسمياتُها ، بل لَفْظَةُ الأمرِ فَ هي : أم رُ ، كا يُقالُ : زَيْدَ مبتدأ ، وضَرَبَ : فِعْلُ ماضٍ ، وفي : حَرْفُ جَرٍ ، ولهذا قُلْنا : إنَّه حقيقة في القَوْلِ المَخْصُوص ، وهذا بالاتفاق (6) .

<sup>(</sup>١) إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه ، لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين ، ولذلك اهتم بها علماء الأصول بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية ، وجعلها كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأصول .

قال الإمام السرخسي : « فأحق مايبداً به في البيـان الأمرُ والنهي ، لأن معظم الابتلاء بها ، ويميز الحلال من الحرام » ( أصول السرخسي ١ / ١١ ) .

وانظر : المنخول ص ٩٨ ، التبصرة ص ١٧ ، العدة ١ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز: في المتن .

<sup>(</sup>٣) الجلد الثاني صفحة ٢٨٧ ـ ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ض : وهو أمر .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ١٣٠ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٧ ، جمع الجوامع والحلي عليه=

(و) هو أيضاً (نوع مِنْ) أنواع ( الكلام ) ؛ لأنَّ الكلام هو الألفاظُ الدالَّةُ بالإسناد على إفادة معانيها ، فنوع منه يكونُ مِنَ الأَسْاء فقط ، ونَوْع من الفعلِ الماضي (١) وفاعله ، ونَوْع من فعلِ الأَمْرِ وفاعله ، ونَوْع من فعلِ الأَمْرِ وفاعله ).

ثمَّ الأمرُ قد يُطلقُ ويرادُ به الفعلُ ، ولكنْ على سبيلِ الجازِ (٢) عندَ الإمامِ أحمدَ رضي الله تعالى عنه وأصحابِهِ وأكثرِ العلماء (٤) ، وإلى ذلك أشيرَ بقولِهِ : ( ومَجازٌ في الفعْلِ ) ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ وشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ ﴾ (٥) أي في الفعْلِ

= ١ / ٣٦٦ ، مناهج العقول ٢ / ٢ ، نهايةالسول ٢ / ٦ ، مختصر البعلي ص ٦٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ، مختصر الطوفي ص ٨٤ ، كشف الأسرار ١ / ١٠١ ، التوضيح على التنقيم ٢ / ٤٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٧ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧١ ، المتهد ص ٧٧ ، إرشاد الفحول ص ٩١ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩ ، المعتمد ١ / ٥٥ .

(١) ساقطة من ض .

(٣) يرى بعض العلماء أن إطلاق الأمر على الفعل حقيقة ، ويكون الأمر مشتركاً بينها ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وما أمرُ فرعونَ برشيدٍ ﴾ ، وفرعوا على ذلك أن فعل النبي ﷺ يدل على الإيجاب ضرورة أنه أمر .

انظر أدلة هذا الرأي مع مناقشته في (نهاية السول ٢ / ٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٣١ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٧ ، ١٠ ، المعتمد ١ / ٤٥ ، ٧٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٦ ، اللمع ص ٧ ، فتح الغفار ١ / ٢٨ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٢ ، وما بعدها ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٤ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٩ ) .

(٤) انظر آراء العلماء في إطلاق الأمر على الفعل مجازاً في ( المسودة ص ١٦ ، مختصر البعلي ص ١٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ، العدة ١ / ٢٣٣ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٣١ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ، اللمع ص ٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٤ ، المعتمد ١ / ٤٥ ، فسواتمح الرحموت ١ / ٣٦٠ ، أصول السرخسي ١ / ١١ ، فتح الغفار ١ / ٢٨ ) .

(٥) الآية ١٥٩ من آل عمران

ونحوه (۱) ، وقولَهُ تعالى : ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (۱) ، وقولَهُ تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنا ﴾ (۱) .

ويُطْلَقُ أيضاً ( ويُرادُ بهِ الشَّأْنُ ( ) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمَرُ فِرْعُونَ بِرَشِيدٍ ﴾ ( ) أي شَأَنه والمعنى الذي هو مُباشِرً لَهُ .

وقــالَ ابنُ قــاضي الجبــلِ : كقــولِــهِ تعــالى : ﴿ إِنَّا قَــوُلُنــا ( ) لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ ﴾ ( )

ويُطْلَقُ أيضاً ويُرادُ به الصفةُ(١) ، نحوَ قول الشاعر :

« لأَمْرِ ما يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ » (١٠٠) .

أى بصفة من صفات الكال..

- (١) ساقطة من ض .
- (٢) الآية ٧٣ من هود .
- (٣) الآية ٤٠ من هود .
  - (٤) ساقطة من ض .
- (٥) انظر : أصول السرخسي ١ / ١٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ .
  - (٦) الآية ٩٧ من هود .

(٧) في ب زع ض : أمرنا ، ولا يوجد في القرآن الكريم آية بهذا اللفظ « إنما أمرنا ... » ،
 ولعل المقصود الآية ٨٢ من سورة يس : ﴿ إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ له كُنْ فَيكُونَ ﴾ .

- (٨) الآية ٤٠ من النحل .
- (٩) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧ .
- (١٠) هذا عجز بيت من الوافر ، لأنس بن مَدْركة الخثعمي ، وصدره :

عزمت على إقامة ذي صباح

وقد استشهد به سيبويه في « الكتاب » والمبرد في « المقتضب » وابن جني في « الخصائص » وابن الشجري في « أماليه » وابن يعيش الحلبي في « شرح المفصل » وابن عصفور في « المقرب » والبغدادي في « خزانة الأدب » .

( انظر : معجم شواهد العربية ١ / ١٠٦ ، شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١ / ٣٨٨ ) .

ويُطْلَقُ ويُرادُ به الشيءَ ، كقولهِم : تَحَرَّكَ الجسمُ لأمرِ ، أي لشَيْءٍ (١) . ويُطْلَقُ أيضاً على الطريقة ، (٢ بعني الشَأْن ، وعلى القَصْدِ والمَقْصُودِ .

وقيلَ : إنَّ الأَمرَ مُشْتَرَكَّ بينَ الفعلِ والقَوْلِ بالاشتراكِ اللفظي ، لأَنَّ هُ أُطْلِقَ عليها (٢) .

وقيل : مُتَواطٍ ، فهو للقَدْرِ المُشْتَركِ بينها منْ بابِ التواطَوُ ، دَفْعاً للاشتِراكِ والمَجاز<sup>(1)</sup> .

وقالَ القاضي في « الكفايةِ » : إنَّ الأمرَ مُشْتَرَكً بينَ القَوْلِ والشَأْنِ والشَانِ والسَانِ والطريقة المُ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم ومناقشتها في ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٦ ، نهاية السول ٢ / ٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٧ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠٢ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٤ ، التهيد ص ٧٧٠ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو اختيار الآمدي ، وقال التفتازاني عن هذا القول : « وهو قول حادث مخالف للإجماع ، فلم يلتفت إليه » .

<sup>(</sup> انظر : التلويح على التوضيح ٢ / ٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٣٧ ، العضد على ابن الخاجب ٢ / ١٣٧ ، تيسير التحرير ٢ / ٣٣٥ ، الحاجب ٢ / ٣٦٧ ، تيسير التحرير ٢ / ٣٣٥ ، مختصر البعلي ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري ، بينا أنكر القاضي ذلك في كتابه « العدة » فقال : « الفعل لا يسمى أمراً ... حقيقة » .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ١٦ ، العدة ١ / ٢٢٣ ، المعتمد ١ / ٤٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٣١ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٧ ، ١٤ ، نهاية السول ٢ / ٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٧ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٤٦ ، مختصر البعلي ص ٩٧ ، القواعد والقوائد الأصولية ص ١٥٧ ، ١٥٨ ، إرشاد القحول ص ١١٠ ) .

قَالَ الشَيْخُ عبدُ الحليمِ (١) ، والدُ الشيْخِ تقي الدين : « هذا هو الصحيحُ لِمَنْ أَنْصَفَ »(١) . ا ه. .

واستُدِلَ للمذهبِ الصحيح \_ وهو كونُ الأمرِ مجازاً في غيرِ القولِ الخصوص \_ بأنَّ القولَ يَسْبِقُ إلى الفَهْمِ عندَ الإطْلاقِ ، ولو كانَ متبواطِئاً لم يَفْهم منه الأخصُ ، لأنَّ الأَعَمَّ لا يَدُلُّ على الأَخَصِّ ، وبأنَّهُ لو كانَ حَقيقةً في الفعلِ لَزِمَ الاشتراكُ والاطرادُ ") ، لأنَّه منْ لوازِمِ الحقيقة ، ولا يُقالُ للآكلِ آمِرٌ ، ولا يُشْتَقُ له منه أَمْرٌ (أ) ، ولامانعَ ،

انظر ترجمته في ( ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣١٠ ، شذرات الذهب ٥ / ٣٧٦ ، البداية والنهاية ١٣ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ، ابن تيمية ، الحراني ، شهاب الدين ، أبو المحاسن ، والد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، وهو ابن الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية ، سمع عبد الحليم من والده ، وقرأ عليه المذهب حتى أتقنه ، ورحل إلى حلب في طلب العلم ، ثم صار شيخ البلد بعد أبيه ، وخطيبه وحاكمه ، ودرّس وأفتى وصنف ، وكان محققا لما ينقله ، دينا ، متواضعا ، حبسن الأخلاق ، جوادا ، وقدم دمشق ، قال الذهبي : « وكان من أنجم الهدى ، وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس » يشير إلى والده وابنه ، له تعاليق وفوائد ، وصنف في علوم شتى ، توفي سنة ٦٨٢ هد بدمشق ، ودفن بسفح قاسيون .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ١٦ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) أي أن يكون كل فعل أمراً باطراد ، وأن الأمر يقع على آحاد الأفعال ، والواقع أن ذلك غير مطرد ، فلا يقال لـلأكل والشرب أمر . ( انظر : المعتمد ١ / ٤٦ ، الإحكام لـلآمـدي ٢ / ١٣١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦ ، إرشاد الفحول ص ٩١ ، العدة ١ / ٢٢٢ ) .

وفي ش : لاطرد ، وفي زع ِ: ولا طرد .

<sup>(</sup>٤) يوضح ذلك السرخسي فيقول: « ألا ترى أنه لايقولون للآكل والشارب آمراً ، فبهذا تبين أن اسم الأمر لايتناول الفعل حقيقة ، كا لايقال: « الأمر » اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره ، لأن الأمر مشتق في الأصل ، فإنه يقال: أمر يأمر أمراً ، فهو آمر ، وماكان مشتقاً في الأصل لايقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة » ( أصول السرخسي ١ / ١٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر : التلويح على التوضيح ٢ / ٤٧ وما بعدها ، كشف الأسرار ١ / ١٠٥ وما بعدها ، تيسير التحرير ١ / ٣٦٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٨ ، المعتمد ١ / ٤٧ ، الإحكام لـلآمـدي ٢ / ١٣١ ، ١٣٥ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٨ ، العدة ١ / ٢٢٢ ) .

ولاتَّحَدَ (١) جمعاهما(٢) ، ولؤصف بكونه مطاعاً ومُخَالِفاً ، ولَمَا صَحَّ نفيه (٢) .

( و ) أمَّا ( حَدُّه ) أي حَدُّ الأُمرِ في الاصطلاحِ فهو ( اقتضاءً ) مُسْتَعْلِ مِمنْ دُونَهُ فِعْلاً بقولِ ، ( أو استدعاء مُسْتَعْلِ ) أي على جهة الاستِعْلاء ( ممنْ ) أي من شَخْص ( دونَه فِعْلاً ) معمولُ استدعاء ( بقَوْلِ ) متعلِق باستدعاء ( )

واعترض بعض الأصوليين على هذا الاستدلال فقال أبو الحسين البصري : « إنه قد حكي عن أهل اللغة أن « الأمر » لايجمع على « أوامر » لافي القول ولافي الفعل ، وأن « أوامر » جمع « آمرة » ، وأن « أمر » و « أمور » يقع كل منها موقع الآخر إن استعمل في الفعل ، وليس أحدهما جمعاً للآخر » ثم قال : « وإن اختلاف جَمْعَيْها ليس ، بأن يدل على أنه حقيقة فيها ، بأولى من أن يدل على أنه عجاز في أحدها وحقيقة في الآخر » ( المعتمد ١ / ٤٨ ) .

( وانظر : أصول السرخسي ١ / ١٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٦ ، إرشاد الفحول ص ٩١ ) .

(٣) أي إن ماكان مستعملًا بطريق الجاز يجوز نفيه عنه ، أما ماكان مستعملاً بطريق الحقيقة فلا يصبح نفيه عنه ، كالأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه ، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره ، وأنه يجوز نفي الأمر عن الفعل وغيره ، كا لو قال إنسان : مأأمرت اليوم بشيء ، كان صادقا ، وإن كان قد فعل أفعالاً .

( انظر : أصول السرخسي ١ / ١٣ ، التلويىج على التوضيح ٢ / ٤٨ ، تيسير التحرير ١ / ٣٥ ، ٣٣٧ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٩ وما بعدها ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٦٦ ، العدة ١ / ٢٢٢ ، إرشاد الفحول ص ٩١ ) .

(٤) انظر تعريف الأمر في ( الإحكام للآمدي ١ / ١٣٧ وما بعدها ، ١٤٠ ، الحدود للباجي ص ٥٦ ، الكافية في الجدل ص ٣٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٩ ، ٢٢ ، المستصفى ١ / ٤١١ ، البرهان

<sup>(</sup>١) في ع : لا اتحد ، وفي د : وإلا اتحد .

<sup>(</sup>٢) استدل بعض علماء الأصول على كون الأمر مجازاً في الفعل وليس حقيقة بأن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول ، فتجمعه على «أوامر » ، وبين جمع الأمر الذي هو الفعل ، فتجمعه على «أمور » وهذا يدل على أن الأمر ليس حقيقة في الفعل ، وقال ابن عبد الشكور ـ مستدلاً على كون الأمر حقيقة في القول مجازاً في الفعل وأنه غير مشترك فيها ـ : « وثالثاً بلزوم اتحاد الجمع ( على تقدير الاشتراك اللفظي ) ، مع أن في الفعل «أمور » ، وفي القول «أوامر » ثم قال : « ولك أن تمارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع ، وقد اختلف » . ( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الرحمون بيانه لولا الاشتراك الم يختلف الجمع ، وقد اختلف » . ( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الرحمون شرح مسلم الثبوت الرحمون بيانه لولا الاشتراك الم يختلف الجمع ، وقد اختلف » . ( فواتح الرحمون شرح مسلم الثبوت الرحمون بيانه لولا الاشتراك الم يختلف الم يختلف الم يغتلف الم يغتل

فعلى هذا يُعْتبرُ الاستعلاءُ ، وهو قولُ "أبي الخطابِ والموفَّقِ" وأبي محمد الجَوْزيِّ والطوفيِّ وابنِ مَفلحٍ وابنِ قاضي الجبلِ وابنِ بَرْهان في « الأَوْسَطِ » والفَخْرِ الرازيِّ" ، والآمديِّ وغيرِهم وأبي الحسين مِنَ المعتزلةِ ، وصحَّحَهُ ابنُ الحاجبِ وغيرُهُ" .

قالَ في « شَرْحِ التحريرِ » : واعتبرَ أكثرُ أصحابِنا ، منهم القاضي وابنُ عقيلٍ وابنُ البنَّاء والفخرُ اسماعيلُ والجُدُ بنُ يتميةَ وابنُ حمدانَ وغيرُهم ، ونسبَهُ ابنُ عقيلٍ في « الواضحِ » إلى المحققين ، وأبو الطيِّب الطبريُّ وأبو إسحاقَ الشيرازيُّ

<sup>=</sup> للجويني ١ / ٢٠٣ ، العبادي على الورقات ص ٧٧ ، اللمع ص ٧ ، التبصرة ص ١٧ ، المنخول ص ١٠ ، المنخول ص ١٠٠ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٧ ، فتح الغفار ١ / ٢٦ ، كشف الأسرار ١ / ١٠١ ، تيمير التحرير ١ / ٣٣٠ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٧٧ ومابعدها ، روضة الناظر ٢ / ١٨٩ ، نزهة الخاطر ٢ / ٦٢ ، مختصر الطوفي ص ٨٤ ، مختصر البعلي ص ٢٠ ، إرشاد الفحول ص ٩٢ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>١) في ش ، ز : الموفق وأبي الخطاب .

<sup>(</sup>٢) ذكر الفخر الرازي رأيه في « المحصول » عرضاً في التعريف ( المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٢ ) وأشار فيا بعد أنه لايشترط ، واكتفى بذكر رأي جمهور المعتزلة ، ثم أتبعه برأي أبي الحسين البصري ، ثم قال : « وقال أصحابنا لايعتبر العلو ، ولا الاستعلاء » وذكر أدلة كل قول : ( انظر : المحصول ، جـ ١ ق ٢ / ٤٥ وما بعدها ) ولعله بين رأيه في كتاب آخر ، بدليل مانقله الإسنوي عنه فقال : « وصححه أيضاً في « المنتخب » وجزم به في « المعالم » . ( نهاية السول ٢ / ٨ ) .

<sup>(</sup>٣) اختيار هذا الرأي في اشتراط الاستملاء في الأمر القرافي والبياجي من المالكية ، وابن عبد الشكور وصدر الشريعة من الحنفية ، ورجحه الكمال بن الهام منهم ، وهو قول الآمدي وغيره من الشافعية .

<sup>(</sup>انظر: المعتمد ١ / ٤٥ ، الحدود للباجي ص ٥٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦ ، ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٧٧ ، فتح الغفار ١ / ٢٦ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٠ ، نهاية السول ٢ / ٧ ، التحمول جـ ١ ق ٢ / ٤٥ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٢ ، الروضة ٢ / ١٨٩ ، مختصر الطوفي ص ٨٤ ، التهيد ص ٧٧ ، مختصر البعلي ص ٩٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٩ ) .

والمعتزلةُ : العلوَ ، فأمرُ المساوي لغيرِهِ يُسمَّى عندَهم التاسأ ، والأدونُ سُؤالاً (١)

واعتبرَ الاستعلاءَ والعلوَ معاً ابنُ القُشَيْرِيِّ والقاضي عبدُ الوهابِ المالكيُّ (٢) .

وقالَ بعضُ الشافعية : لاتُشْترطُ الرُتْبَةُ (٢) .

فَتلَخَّصَ فِي المسألةِ أربعةُ أقوالِ: 'الاستعلاءُ والعلوُ' معاً ، والشاني : عكسه ، والثالث : اعتبار الاستعلاء فقط ، والرابع : اعتبار العُلُوِّ فقط (٥) .

( وتُعْتبرُ إرادةُ النطق بالصّيغة (١) .

انظر أدلة هذا القول مع مناقشته في ( المسودة ص ٤١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٩ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٥ ، المستصفى ١ / ٤١١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٧ ، مختصر الطوفي من ٨٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الصباغ والسمعاني من الشافعية .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ٧ ، جمع الجوامع ١ / ٣٦٩ ، اللمع ص ٧ ، التبصرة ص ١٧ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٥ ، التهيد ص ١٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦ ، المعتمد ١ / ٤٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٩ ، فتح الغفار ١ / ٢٦ ، نزهة الخاطر ٢ / ٦٢ ، المسودة ص ٤١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٦٩ ، نهاية السول ٢ / ٨ ، التهيد ص ٧٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) قال الفخر الرازي : « الذي عليه المتكلمون : أنه لايشترط علق ولا استعلاء » وهو ماجزم به ابن السبكي ، ورجحه العضد ، ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء ، لقول فرعون لمن دونه « ماذا تأمرون » الأعراف / ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ش ع ض ب : العلو والاستعلاء .

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشةِ الأدلة في المراجع السابقة هامش ٣.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه المسألة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٣٨ ، ١٣٩ ، المنخول ص ١٠٣ ، الموافقات ١ / ٨٣ ، البرهان ١ / ٢٠٤ ، ١٦١ ، المسودة ص ٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٩ ) .

قال ابنُ بَرْهان : بلا خلافٍ ، حتى (١) لايَرَدَّ نحوُ : « نائم » و « ساهٍ » .

قـال ابنُ عقيـلِ وغيرُه : اتفقنـا أنَّ إرادةَ النطـقِ مُعْتَبَرَةٌ ، وإلا فليسَ طَلَبـاً واقتضاءً واستدعاءً .

واختلفَ النَّاسُ: هل هو كلامٌ ؟ فنَفَاهُ المحققونَ ، فقومٌ لقيامِ الكلامِ بالنَّفْسِ ، وقومٌ لعدم إرادتِهِ ، وعندنا لأنَّه مَدْفُوعٌ إليهِ ، كخروج حرفٍ من غلبة عطاس ونحوه (١) .

( وتَدُلُّ ) الصِّيغَةُ ( بمجرَّدِها عليه ) أي على الأَمْرِ ( لغةً ) أي (اللهُ عَنْدَ أهلِ اللَّغَة .

<sup>(</sup>١) في ض : حيث .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعتمد ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الفضل بن العباس ، أبو عبد الله البلخي ، فقيه حنفي من مشاهير مشايخ خراسان ، أصله من بلخ ، ثم أخرج منها ، فدخل سمرقنــذ ، ومــات فيهــا سنــة ٣١٩ هــ ، ولــه كلام بليغ ، ووعظ لطيف ، وتأثير في التوجيه ، وساه أبو نعيم : من حكماء المشرق المتأخرين .

انظر ترجمته في ( حلية الأولياء ١٠ / ٢٢١ ، طبقات الصوفية ص ٢١٢ ، الأعلام للزركلي ٧ / ٢٢١ ) .

وورد في بعض كتب الأصول في بابي الأمر والعموم اسم : محمد بن شجاع ، أبو عبد الله الثلجي ، وهو فقيه حنفي أيضاً من بغداد ، كان فقيه العراق في وقته ، والمقدم في الفقه والحديث ، مع ورع وعبادة ، وكان يميل إلى الاعتزال ، مات فجأة سنة ٢٦٧ هـ ساجداً في صلاة العصر ، له كتاب « تصحيح الآثار » و « كتاب النوادر » و « كتاب المضاربة » في الفقه الحنفي ، ولعلماء الحديث كلام فيه ، ويقال له أيضا : ابن الثلجي .

انظر ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٢٩ ، الفوائد البهية ص ١٧١ ، ميزان الاعتدال=

منَ المعتزلة<sup>(١)</sup> .

وقالَ ابنُ عقيلِ : الصيغةُ الأَمْرُ ، فنعَ أَنْ يُقالَ : « للأَمْرِ صيغةٌ » ، أو أَنْ يُقالَ : هي دالَّةٌ عليه ، بلِ الصيغةُ نَفْسُها هي الأَمْرُ ، والشيءُ لايَدُلُّ على نفسِهِ ، وإنَّا يصحُّ عندَ المعتزلةِ : الأَمرُ (٢) الإرادةُ ، والأَشْعريةِ : الأَمرُ معنى في النَّفْس (٢) .

وكذا قبال أبو المعمالي الجوينيُّ : « صيغةُ الأمرِ » ، كَفُولِك : ذاتُ الشيءِ وَنَفْسُهُ (١٠) .

وقالَ بَعْضُ أصحابِنا : قولُهم : « للأمرِ صيغَةٌ » صحيحٌ ؛ لأنَّ الأمرَ اللفظُ والمعنى ، فاللفظُ دلُّ على التركيبِ ، ولَيْسَ هو عَيْنُ المدلولِ ، ولأنَّ اللفظَ دَلُّ على التركيبِ ، ولَيْسَ هو عَيْنُ المدلولِ ، ولأنَّ اللفظَ دَلُّ على على صيغتِهِ التي هي الأمرُ به ، كا يُقالُ : يَدُلُّ على كونِهِ أَمْراً ، ولَمْ يقلْ : على على صيغتِهِ التي هي الأمرُ به ، كا يُقالُ : يَدُلُّ على كونِهِ أَمْراً ، ولَمْ يقلْ : على

<sup>=</sup> ٣ / ٥٧٧ ، الأعلام للزركلي ٧ / ٢٨ ، المعتمد ١ / ١٣٤ ، تفسير النصوص ٢ / ١٩ ، الروضة ٢ / ٢٢٣ ، العدة ٢ / ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٤١ ، التبصرة ص ٢٢ ، المستصفى ١ / ٤١٢ وما بعدها ، ٤١٧ ، جمع الجوامع ١ / ٣٥١ ، البرهان ١ / ٢٠٠ ، شرح التنقيح ص ١٢٦ ، الروضة ٢ / ١٨٩ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٤٥ ، كشف الأسرار ١ / ١٠١ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٠ ، مختصر الطوفي ص ٨٤ ، العدة ١ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) ويقول الأشعرية : ليس للأمر صيغة ، وإنما هو معنى في النفس .

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ٧٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ ، المعتمد ١ / ٥٠ ، اللمع ص ٨ ، التبصرة ص ٢٢ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٢٤ ، البناني على جمع الجوامع ١ / ٣٧٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤١ ، المسودة ص ٨ ـ ٩ ، البرهان ١ / ٢١٢ ، المستصفى ١ / ٤١٣ ، ٤١٧ ) . وفي ض : نفس .

<sup>(</sup>٤) انظر : البرهان للجويني ١ / ٢٧٢ ، الإحكام لـلآمـدي ٢ / ١٤١ ، التبصرة ص ١٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٤ ، ٢٤ ، المسودة ص ٤ ، ٨ ، ٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في ض : دالٌّ .

<sup>(</sup>٦) في ع : دالً .

الأمر<sup>(۱)</sup> .

وقالَ القاضي: الأمرُ يدلُّ على طلبِ الفعلِ واستدعائِهِ ، فجعلَه مَدْلُولَ الأَمْرِ ، لاَعَيْنَ الأَمْرِ ، . الأَمْرِ ، لاَعَيْنَ الأَمْرِ ، المَارِّ ،

و( لا ) يُشْتَرَطُ في الأمرِ ( إرادةُ الفِعْلِ ) عند جماهير العلماء ، خلافاً للمعتزلة (١) ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمرَ إبراهيمَ بِذَبْحِ ابنِهِ (١) ، ولم يُرِدْهُ منْهُ ، ولم أبراهيمَ بِذَبْحِ ابنِهِ الله يُريدُ ، ولأنَّ وأمرَ إبليسَ بالسجودِ ولم يُرِدْهُ منهُ ، ولو أرادَهُ لَوقَعَ ؛ لأنَّه فعَالً لما يُريدُ ، ولأنَّ الله تعالى أمرَ (٥ أنْ تُرَدَّ (١ الأماناتُ إلى أهلها ، ثمَّ إنَّه لو قَالَ : واللهِ لأَوَّدِينَ (اليكَ أمانَتَكَ أَنْ عَداً إنْ شاءَ الله تعالى ، ولم يَفْعَلْ ، لم يَحْنَثْ ، و(١) لوَ كانَ مرادُ اللهِ لوَجَبَ أنْ يَحْنَثُ ، ولاحِنْثَ بالإجماعِ ، خلافًا (١ لمن حَنَّثَهُ مُ المُجَبَائي (١) ،

<sup>(</sup>۱) انظر بيان ذلك في ( نزهة الخاطر ٢ / ٦٣ وما بعدها ، المسودة ص ٨ وما بعدها ، فتح الغفار ١ / ٢٠١ ، البرهان للجويني ١ / ٢١٢ ، كشف الأسرار ١ / ١٠١ ، اللمع ص ٨ ، العدة ١ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العدة ١ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر آراء العلماء في اشتراط إرادة الفعل وعدم اشتراطها في ( فواتح الرحموت ١ / ٣٧١ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤١ ، نهاية السول ٢ / ١٠ ، جع الجوامع ١ / ٢٧٠ ، الموافقات ٣ / ٨١ ، التبصرة ص ١٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٤ ، المستصفى ١ / ٤١٥ ، المعتمد ١ / ٥٠ ، البرهان للجويني ١ / ٢٠٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨ ، المسودة ص ٥٤ ، الروضة ٢ / ١٩٢ ، مختصر الطوفي ص ٥٥ ، مختصر البعلي ص ٩٧ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١١٠ ، العدة ١ / ٢٢٢ ، ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في زع ب: ولده.

<sup>(</sup>٥) في زضع ب: برد .

<sup>(</sup>٦) في ض ب: أمانتك إليك .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) في ش: للجبائي .

وخَرَقَ الإجماعَ<sup>(١)</sup> .

قَبْلُ الشَيْحُ الموقِقُ والطوفيُّ وغيرُهما مِنَ الأصحابِ: « لنا على أنَّ الأَمْرَ لايُشْتَرَطُّ له إرادةً: إجماعُ أهل اللَّغةِ على عَدَم اشتراطِها ».

« قالوا : الصَّيغَةُ مستعملةٌ فيا سبقَ مِنَ المعاني ، فلا <sup>(''</sup>تتعينُ للأمرِ'') إلا بالإرادةِ ، إذْ ليستُ أَمْراً لذاتِها ('') ، ولالتجرُّدِها عَنْ القرائن !؟ »

« قُلنا : استعالُها في غيرِ الأمرِ مجازً ، فهي بإطلاقِها له ، ثمَّ الأمرُ والإرادةُ يَنْفكانِ (٤) ، كُنْ يَأْمرُ ولايُريدُ ، أو يُريدُ ولا يَأْمُرُ ، فلا يَتلازمَانِ ، وإلا اجتَمعَ النقيضان » (٥) .

( والاسْتِعْلاءُ ) : طَلَبَ (بغلظة ، والعُلُوُّ : كونُ الطَّالب (١٠) أَعْلَى رُتْبَةً ) (١٠) .

<sup>=</sup> وهذا قول أبي على الجبائي ، وابنه أبي هاشم الجبائي من المعتزلة . ( انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر أدلة الجمهور على عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر، في ( البرهان للجويني ١ / ٢٠٥ ، المعتمد ١ / ٢٠٥ ، هاية السول ٢ / ١٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨ ، المستصفى ١ / ٢٠٥ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٢٧٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧١ ، الروضة ٢ / ١٩٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: يتعين الأمر، وفي ز: تتعين لأمر، والأعلى من مختصر الطوفي، وموافق لنسخة ع ض ب.

<sup>(</sup>٣) في ش : بذاتها .

<sup>(</sup>٤) في ع ب: يتفاكان .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر الطوفي ٥٨ ، الروضة ٢ / ١٩٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٩ ، نهاية السول ٢ / ١٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) في ع ب : طالب .

<sup>(</sup>٧) انظر : التمهيد ص ٧٢ ، فتح الغفار ١ / ٢٧ ، نهاية السول ٢ / ٧ .

قَالَ القَرَافِيُّ فِي « التَنْقيحِ » : « الاستعلاءُ هَيْئَةً فِي الأَمْرِ مِنَ الترفعِ أو إظهارِ الأمرِ<sup>(۱)</sup> ، والعُلُوُّ يَرْجِعُ إلى هيئةِ الآمرِ مِنْ شَرَفِهِ وعُلُوَّ مَنْزِلَتِهِ بالنسبةِ إلى المُمور<sup>(۱)</sup> » . ا ه. .

قالَ البرماويُّ : والمرادُ بالعُلُوِّ أَنْ يكونَ الآمرُ في نفسهِ عَالياً ، أي أَعْلا درجةً من المأمورِ ، والاستعلاءُ : أَنْ يجعلَ الآمرُ نفسه عالياً بكبرياء أو غيرِ ذلكَ ، سواءً كان في نفسِ الأمرِ كذلك أَوْ لا ، فالعُلُوَّ من الصَّفاتِ العارضةِ للآمرِ ، والاستعلاءُ من صفةِ صيغةِ الآمر ، وهيئةٍ نُطْقِه مثلاً .

قال ابنُ العراقيِّ : فالعلُوُّ صفةً للمتكلم ، والاستعلاءُ صفةً للكلام(٢)

( وتَرِدُ صيغةُ إفعل ) لمعانٍ كثيرةٍ (١) :

أَحدُها : كُونُهَا ( لُوجوب ( ) نَحْوَ قَوْلِه تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لَـدُلُـوكِ الشَّمْسِ ﴾ ( ) ، وقَوْلِهِ عَلِيلَةٍ : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّى » .

( و )الشاني : لـ ( نـدب ) نَحْوَ قَوْلِهِ تعالى : ﴿ فَكَاتِبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمَ فِيهِمْ

<sup>(</sup>١) في « التنقيح » : القهر .

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول ص ١٣٧ ، وانظر : مختصر البعلي ص ١٧ ، القواعد والفوائد الأصلية ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية السول ٢ / ٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر المعاني التي ترد لها صيفة إفعل في (أصول السرخسي ١ / ١٤ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، المعتمد ١ / ٤٩ ، فواتمح الرحموت ١ / ٢٧٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٢ ، المنخول ص ١٣٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٧ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، جمع الجوامع ١ / ٢٧٠ ، العبادي على الورقات ص ٨١ ، نهاية السول ٢ / ١٤ ، العدة ١ / ٢١٩ ، مختصر الطوفى ص ٨٤ ، مختصر البعلي ص ٨٩ ، التفتازاني على العضد ٢ / ٧٨ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٩٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٨ من الإسراء .

خَيْراً ﴾ (١) ، فإنَّهُ للندبِ على الأصَحِ مِنْ مذهبِ الإمامِ أحمد وجماعة من العلماء (٢) .

وعندَ داودَ الظاهريِّ وجمع : أنَّه للوُجُوب (٢) .

وقالَ في « شرحِ التحريرِ » : حَمْلُ الآيةِ على الوجوبِ هو الصحيحُ مِنْ مَذْهبِ أَحمدَ وأصحابِهِ ، مع قولهِ في كتابِهِ : « الإنصافِ » إنَّ كونَ الكتابةِ مُسْتَحَبَّةً لمنْ عُلِمَ فيه خيرٌ : « المَهنَّقبُ بلا ريبٍ » ، وذكرَهُ عَنْ جهاهيرِ الأصحاب ، فَلْيُعاودُ ذلكِ مَنْ أَرَادَهُ () .

(و) الثالث : كونُها (أ) بمعنى (إباحة (أ) نحوَ قَوْلِهِ تعالى : ﴿ وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (أ) ، وقَوْلِهِ تعالى : ﴿ فإذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ، وابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللهِ ﴾ (أ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من النور .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٨٧ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٥ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٠ ، أصول السرخسي ١ / ١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، نهاية السول ٢ / ١٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٢ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، الإحكام لئلآمدي ٢ / ١٤٢ ، الروضة ٢ / ١٩١ ، العبادي على الورقات ص ٨١ ، المنخول ص ١٣٢ ، العدة ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحلى لابن حزم ٩ / ٢٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٧ / ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في ض : كونه .

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية السول ٢ / ١٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢/ ٩٥ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، المنخول ص ١٣٢ ، العبادي على السورقات ص ٨١ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٨٧ ، أصول السرخدي ١ / ١٤ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحوت ١ / ٣٧٢ ، الروضة ٢ / ١٩١ ، العدة ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢ من المائدة .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٠ من الجمعة .

واعْلَمْ أَنَّ الإباحة إنما تُسْتَفادُ منْ خارج ، فلهذه القرينة يُحْمَلُ الأَمْرُ عليها مَجازاً بعلاقة المشابَهة المعنويَّة ؛ لأنَّ كلاَّ منها مأذونَ فيه (١) .

(١) أي من خارج عن الأمر ، لأنّ الأصل في الأمر أنه للوجوب ، فإن أريد به الندب أو الإباحة فلا بدّ من قرينة تدل على ذلك ، وهذه القرينة إما لفظية أوغير لفظية ، وقد تكون القرينة قاعدة شرعية عامة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَالذَينَ يَبْتَغُونَ الكتَابَ مّا مَلَكَتُ أَيَّانكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم فيهم خَيْراً ﴾ فالأمر بالمكاتبة للندب للنص على القرينة بعده « إن علم فيهم خيراً » لأن الله تعالى علق الكتابة على علم المالك عما يراه خيراً للعبد ، كا يوجد في الآية قرنية أخرى ، وهي قاعدة عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكه ، وأول الآية نصت على ثبوت الملك له « ما ملكت أيمانكم » .

ويرى القاضي حسين من الشافعية أن الأمر هنا للندب لقرينة أخرى وهي أنه وقع بعد حظر، والأمر بعد الحظر للندب عنده، والحظر السابق هو تحريم بيع مال الشخص بماله، وهو ممتنع، والكتابة كذلك، ثم جاء الأمر بها فصارت للندب، ( انظر: التهيد للإسنوي ص ٧٤).

ومثل الأمر بالإنتشار بعد الصلاة ، فإنه ورد في الآية بعد النص على حظر البيع والتجارة أثناء الصلاة ، بقوله تمالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ للصلاةِ مِنْ يوم الجمعةِ فاسْعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع ﴾ سورة الجمعة ٩ ، فالأمر بالفعل بعد الحظر يفيد الإباحة عند الجمهور ، وكذلك الأمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام ، فإنه ورد بعد النص على تحريم الصيد أثناء الإحرام في قوله تمالى : ﴿ غيرَ مُحلِّي الصيدِ وأنم حُرُم ﴾ المائدة / ١ ، ومثل قوله عَلِي والله مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها » فالأمر بالفعل بعد حظره قرينة على صرفه إلى الإباحة ، وقد يختلف الفقهاء في القرينة ، وهل تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة أم لا .

وخالف الظاهرية ـ ومنهم ابنُ حزم ـ جماهير العلماء ، وقالوا : إن الأمر للوجوب ، ولا يصرفه عن الوجوب قرينة ، ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلابنص آخر أو إجماع .

انظر تفصيل هذا الموضوع في ( المسودة ص ١٧ ، الروضة ٢ / ١٩٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ٧٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦١ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٧٦ ، البرهان للجويني ١ / ٢٦١ ، التوضيع على التنقيع ٢ / ٦٦ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٠ ـ ١٢٠ ، نهاية السول ٢ / ١٨ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٩١ ، ٢٦٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٣ ، أصول الفقه الإسلامي ص ٢٧٦ ، تفسير النصوص ٢ / ٣٦٠ ، العدة ١ / ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، فيض القدير ٥ / ٥٥ ، الإحكام للآمدى ٢ / ٢٤٢ ) .

(و) الرابع: كونُها بمعنى (إرشاد ) أن نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدُوا شَهِدُوا أَنَّهُ مَنْ رِجَالِكُمْ ﴾ أن وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أن وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أن وقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَبَايَنْتُمْ بُدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ أن .

والضابطُ في الإرشادِ: أنَّه يرجعُ إلى مصالحِ الدنيا ، بخلافِ النَـدْبِ ، فإنَّه يرجعُ إلى مصالحِ الآخرةِ ، وأيضاً : الإرشادُ لاثوابَ فيه ، والنَـدبُ فيه الثوابُ (٥) .

( و ) الخامس: كونُها بمعنى ( إذنِ )(١) نحوَ قولِ مَنْ بداخلِ مكانِ للمستأذن (١) عليه : أَدْخُل .

ومنهم من يَدْخِلُ هذا في قسم الإباحة .

وقد يُقالُ : الإباحةُ إِنَّما تكونُ مِنْ صِيَغِ الشَّرْعِ الذي له الإباحةُ والتحريمُ ، وإنَّما الإذنُ يُعلمُ بأنَّ الشرعَ أباحَ دخُولَ مِلْكِ ذلكِ الآذِن (^ مثلاً ، فتغايرا .

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام لـلآمـدي ٢ / ١٤٢ ، الحصـول جـ ١ ق٢ / ٥٨ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، الحصـول بـ ١ ق٢ / ٥٨ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، نهاية السول ٢ / ١٥ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٢ ، أصول السرخسي ١ / ١٤ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، المنخول ص ١٣٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، العدة ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، الحلي على جمع الجوامع والبناني عليمه ١ / ٣٧٢ ، المستصفى ١ / ٤١٩ ، ٤٢٢ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٨ الإحكام لـلآمـدي ٢ / ١٤٢ ، نهاية السول ٢ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٧) في ض ب: لمستأذن .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض .

(و) السادس : كونُها بمعنى (تأديب ) (الله عليه وسلم الله عليه وسلم لعمرَ بنِ أبي (الله عليه عليه وسلم الله من أبي (الله عليه (الله عليه (الله عليه (الله عليه (الله عليه (الله عليه (اله ع

ومنهم من يُدْخلُ ذلك في قسم النَدْب ، منهم البيضاوي (١) . ومنهم منْ قالَ : يقربُ منَ النَدْب (١) ،

- (٢) ساقطة من ض .
- (٣) هو الصحابي عمر بن عبد الله بن عبد الأسد القرشي الخزومي ، أبو حفص ، ربيب رسول الله على رضي الله على رضي الله على البحرين وفارس ، وروي له اثنا عشر حديثاً ، توفي سنة ٨٣ هـ .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢ / ٥١٩ ، الاستيعاب ٢ / ٤٧٤ ، الخلاصة ص ٢٨٣ ، تهذيب الأساء ٢ / ١٨٢ ) .

- (٤) ساقطة من ش ز .
- (٥) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي
   عن عمر بن أبي سلمة مرفوعاً .
- ( انظر : صحيح البخاري ٣ / ٢٩١ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٩٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٣١٤ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٥٩٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٧ ، مختصر سنن أبي داود ٥ / ٣٠٤ ، الموطأ ص ٥٨٠ ط الشعب ، مسند أحمد ٤ / ٢٦ ، سنن الدارمي ٢ / ٩٤ ، ذخائر المواريث ٣ / ٦٣ ، الفتح الكبير ٣ / ٤٠٠ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٨٩ ، البيان والتعريف ٢ / ٢٧٠ ) .
- (٦) ومنهم الآمدي ، ونسب ابن عبد الشكور أن الشافعي يقول إن الأمر للوجوب ، فقال : « وعند الشافعي للإيجاب » ( فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ) ، وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٢ ، نهاية السول شرح منهاج الوصول ٢ / ١٤٢ .
  - (٧) وهو رأي الفخر الرازي والتفتازاني وعبد العزيز البخاري .
- ( انظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٧ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١٠٧ / ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتـح الرحموت ١ / ٣٥٧ ، المنخول ص ١٣٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٧ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، الرسالة ص ٣٥٠ ، ٢٥٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٢ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ .

وهو يدلُّ على المغايرةِ (١) .

والظاهرُ" أَنْ بينها" عموماً وخصوصاً من وجه ؛ لأنَّ الأدبَ" متعلق عمر الظاهرُ" أَنْ بينها عموماً وخصوصاً من وجه ؛ لأنَّ الأدبَ متعلق بعدا الأخلاق ، وذلك أعم منْ أَنْ يكونَ من مكلَّف أو غيره ، لأنَّ عمر كان صغيراً ، والندب مختص بالمكلفين ، وأعم منْ أَن يكونَ منْ محاسنِ الأخلاق وغيرها (٥) .

( و ) السابعُ :كونُها بمعنى ( امتنانِ ) (أ نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَكُلُوا مَّا رَزَقَكُمُ الله ﴾ (\*) ، وسماهُ أبو المعالي : الإنعامَ (٨) .

والفرق بينه وبينَ الإباحة : أنَّ الإباحة مجردُ إذْن، والامتنانُ لابُدَّ فيه مِنْ اقترانِ حاجة الخلقِ لذلك ، وعدم قدرتِهم عليه (١) ، والعلاقة بين الامتنانِ والوجوب : المشابهة في الإذن ، إذِ المنْنُونُ : لا يكونُ إلا مأذوناً فيه (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول جد ١ ق ٢/ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) في ش : الإذن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) انظر : التلويح على التوضيح ٢ / ٥١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، نهايــة السول ٢ / ١٧ .

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فسواتسج الرحموت ١ / ٣٧٣ ، نهاية السول ٢ / ١٥٣ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، المنخول ص ١٣٢ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٥٨ ، المستصفى ١ / ٤١٧ ، العدة ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٨ من المائدة .

<sup>(</sup>A) وتبعه ابن السبكي في (جمع الجوامع ١ / ٣٧٤) ، وحقيقته إسداء النعمة ، وفرق بعضهم بين الإنعام والامتنان باختصاص الإنعام بذكر أعلى مايحتاج إليه ( انظر : البناني على جمع الجوامع ١ / ٣٧٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٧٢ ، نهاية السول ٢ / ١٨ ، المحلي على جمع الجوامع ( / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : نهاية السول ٢ / ١٨ .

- ( و ) الشامن : كونها بمعنى ( إكرام ) ، نحو : قوله تعالى : ﴿ أَدْخُلُوهُا بِسَلاَمِ آمِنِينَ ﴾ (١) ، فإنَّ قرينة (١) « بسلام آمنين » يَدُلُّ على الإكرام (١) .
- ( و ) التاسعُ : كونُها بمعنى ( جزاءٍ ) ، نحوَ قولِـهِ تعـالى : ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّـةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (<sup>1)</sup> .
- ( و ) العاشرُ : كونُها بمعنى ( وَعْدٍ ) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنْتُمْ تُوْعَدَنَ ﴾ (٥) ، وقوله عَلِيلِيَّةٍ لبني تَمِيمٍ : « أَبْشِرُوا » (١) .
  - وقد يُقالُ بدخول ذلك في الامتنان ، فإنَّ بُشْرى العبدِ مِنَّةً عليه .
- ( و ) الحادي عشر : كونُها بمعنى ( تهديد (١) ) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿اعْمَلُوا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من الحجر .

<sup>(</sup>٢) في ع ض : بقرينة .

<sup>(</sup>٣) والعلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة في الإذن .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ١٨ ، جمع الجموامع ١ / ٣٧٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٨ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، الإحكام لـ للآمـدي ٢ / ١٤٣ ، المنخول ص ١١٣٣ ، الروضة ٢ / ١٩١ ، العمدة ١ / ٢٠٠ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠٧ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٢ من النحل .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ من فصلت .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن عمران بن حصين ، قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي عَلَيْتُ فقال : يابني تميم أبشروا ، قالوا : بشرتنا فأعطنا ، فتغير وجهه ، فجاءه أهل الين ، فقال الين ، اقبلوا البشرى ، إذ لم يقبلها بنو تميم ، قالوا : قبلنا ، فأخذها النبي عَلَيْتُ كَلَيْنَ بِهِ الحَدِث : بدأ الخلق والعرش ... الحديث ) .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٠٧ ، باب بدء الخلق ، تحفة الأحوذي ١٠ / ٤٥٠ ، مسند أحمد ٤ / ٤٢٦ ، ٤٣٣ )

 <sup>(</sup>٧) وسمى السرخسي ذلك توبيخاً ، وساه صدر الشريعة تهديداً ، وساه البزدوي تقريعاً ،
 وبين عبد العزيز البخاري الفرق بين التقريع والتوبيخ .

<sup>(</sup> انظر : كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، أصول السرخسي ١ / ١٤ ، التوضيح على التنقيح 7 / 00 ، فواتح الرحموت ١ / 7 / 00 ، الروضة ٢ / ١٩١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، التبصرة ص

مَاشِئْتُمْ ﴾ (١) ، وقولِهِ تعالى : ﴿ وَاسْتَفَزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ، وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ، وشَارِكْهُمْ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلادِ ، وَعِدْهُمْ ﴾ (١) .

( و ) الشاني عشر : كونَها بمعنى ( إنـذارِ ) ، نحو قولِـهِ تعـالى : ﴿ قـل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ (أ) .

وقد جعله قوم قسماً من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي (٥) .

والصوابُ المغايرةُ .

والفَرْقُ أنَّ التهديد : هو التخويف ، والإنذار : إبلاغُ المخوف (١) ، كا فسّره الجوهريُّ بها (٧) .

۲۰= ، المنخول ص ۱۳۳ ، المحصول جـ ۱ ق ۲ / ٥٩ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، نهاية السول ٢ / ١٥ ، جمع الجوامع ١ / ٢٧٧ ، العبادي على الورقات ص ٩٨ ، العدة ١ / ٢١٩ ) .

- (١) الآية ٤٠ من فصلت .
- (٢) الآية ٦٤ من الإسراء .
- (٣) انظر: كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٥ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، الإحكام للامدي ٢ / ١٤٣ ، المنخول ص ١٣٣ ، نهاية السول ٢ / ١٥ ؛ جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ .
  - (٤) الآية ٣٠ من إبراهيم
  - (٥) وهو رأي الفخر الرازي أيضاً .
  - ( انظر : نهاية السول شرح منهاج الوصول ٢ / ١٥ ، ١٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٩ ) .
- (٦) قال التفتازاني : « والتهديد هو التخويف ، ويقرب منه الإنذار .. فإنه إبلاغ مع تخويف » ، ( التلويح ٢ / ٥١ ) ، وقال الإسنوي بعد نقل هذا الفرق عن « الصحاح » قال :« وقد فرق الشارحون بفروق أخرى ، لا أصل لها فاجتنبها » ، ( نهاية السول ٢ / ١٨ ) .

وانظر : كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ .

(٧) قال الجوهري : « الإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف » ( الصحاح ٢ / ٢٥ ) .

وقيلَ : الإنذارُ يجبُ أَنْ يكونَ مقروناً بالوعيدِ كالآيةِ ، والتهديدُ لا يجبُ فيه ذلك ، بل قَدْ يكونُ مقروناً ، وقد لا يكونُ مَقْروناً .

وقيلَ : التهديدُ عرفاً أبلغُ في الوعيدِ والغضبِ مِنَ الإنذارِ .

- ( و ) الشالثُ عشر : كونُها بمعنى ( تحسير ) وتلهيف ، نحو قولهِ تعالى : ﴿ أَخْسَئُوا فيها ﴿ قَـلُ : مُـوتُوا بغَيْظِكِمُ ﴾ (١) ، ومثلُه قـولُهِ تعالى : ﴿ أَخْسَئُوا فيها وَلا تُكَلِّمُون ﴾ (٢) ، حكاه ابنُ فارس (٢) .
- ( و ) الرابع عشر : كونُها بمعنى ( تَسْخيرٍ ) ، نحـوَ قـولِـهِ تعـالى : ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئين ﴾ ( ) ، والمرادُ بالتسخير هِنا : السُخْرِيةُ ( ) بالخاطب به ، لا بعنى التكوين ، كما قاله ( ) بعضُهم ( ) .

## (و) الخامسُ عشر: كونُها بمعنى (تعجيزٍ)(١) ، نحوَ قَولِـهِ تعـالى :

<sup>(</sup>١) الآية ١١٩ من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ من المؤمنون .

<sup>(</sup>٣) انظر : مقاييس اللغة ٢ / ٦٢ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) وسماه ابن السبكي : التسخير والامتهان .

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ /٦٠ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، المنخول ص ١٣٠ ، النخول ص ١٣٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٥ ، نهاية السول ٢ / ١٥ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٨ ، الروضة ٢ / ١٩١ ، تفسير النصوص ١ / ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ز ض ب : السخريا .

<sup>(</sup>٧) في ش ع : قال .

<sup>(</sup>٨) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٩) وساه السرخسي التقريع ( أصول السرخسي ١ / ١٤ ) .

<sup>(</sup> وانظر : التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فــواتـــح الرحمــوت ١ / ٢٧٠ ، التبصرة ص ٢٠ ، المنخول ص ١٣٣ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٠ ، نهاية السول ٢ / ١٥ ، جع الجوامع ١ / ٢٧٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، العدة ١ / ٢١٢ ) .

﴿ فَائَتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ (۱) ، والعلاقة بينَه وبينَ الوجوبِ المضادَّة ؛ لأنَّ التعجيزَ إِنَّا هو في المُمْتَنِعاتِ ، والإيجاب في المكناتِ ، ومثلَه قولُه تعالى : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحِديثٍ مِثْلِهِ ﴾ (۱) ، وَمثَّلَهُ بعضهم (۱) بقوله تعالى : ﴿ قُلْ : كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَديداً ، أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ (۱) .

والفرق بين التعجيز والتَسْخير: أنَّ التسخيرِ نـوعٌ مِن التكـوينِ ، فعنى « كونوا قردةً » (أ) انقلبوا إليها ، (أ وأمَّ التعجيزُ : فـإلـزامهم أنْ يَنْقَلِبُوا ، وهم لا يَقْدرُون أنْ ينقلبُوا .

قالَ ابنَ عطيةً في « تفسيره » : في التسكِ بهذا نظرٌ (٧) ، وإنَّا التعجيزُ حيثُ يقتضي الأمر (٨) فعلَ مالا يَقْدِرُ عليه الخاطبُ (١) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ المَوْتَ ﴾ (١٠) .

(و) السادسُ عشر: كونُها بمعنى (إهانة)، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ ذُقُ النَّا الْعَزِيزُ الكَرِيمُ ﴾ (١١) ، ومنهم من يُسَميه التهكمُ (١٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من يونس ، وفي ع : « فائْتُوا بسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ » البقرة / ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من الطور .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضة ٢ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٥٠ ، ٥١ من الإسراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض ، وانظر : كشف الأسرار ١ / ١٠٨ ، نهاية السول ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٧) في ب: النظير .

<sup>(</sup>٨) في ض ع : بالأمر .

<sup>(</sup>٩) انظر : نهاية السول ٢ / ١٩ .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٦٨ من أل عمران .

<sup>(</sup>١١) الآية ٤٩ من الدخان .

<sup>(</sup>١٢) انظر: المستصفى ١ / ٤١٨ ؛ الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، المنخول ص ١٣٣ ، المحصول=

وضابطُهُ: أَنْ يُؤَتَى بلفظٍ ظاهرهُ الخيرُ والكرامةُ ، والمرادُ ضدُّهُ ، ويُمَثَّلُ بقولِهِ تعالى : ﴿ وَأَجْلِبُ عليهم بِخَيْلِكَ ورَجِلِكَ ﴾ (١) ، والعلاقة أيضاً فيها (١) المضادَّةُ .

(و) السابع عشر : كونها بعنى (احتقار) ، نحو قول مقالى في قصة موسى عليه السلام ، بخاطب السَحَرَة : ﴿ أَلْقُوا مَاأَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ أَ ، إذْ أمرهم في مقابلة المعجزة حقير ، وهو مما أورده البيضاوي أنه .

والفرقُ بينه وبين الإهانةِ : أنَّ الإهانةَ إما بقولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ ، كتَرْكِ إجابته ، أونحوِ ذلك ، لابمجردِ اعتقادٍ ، والاحتقارُ : قَدْ يكونُ بمجردِ الاعتقادِ ، فلهذا يُقالُ في مثل ذلك : احتقره ، ولايقالُ : أَهَانَه (١) .

(و) الشامنُ عشر: كونُها بمعنى (تَسْوية ) ( ) ، نحو قولِه تعالى : ﴿ وَاصْلُوها ﴾ ( ) ، أي هذه ﴿ وَاصْلُوها ﴾ ( ) ، أي هذه

<sup>=</sup> جـ ١ ق ٢ / ٦٠ ، نهاية السول ٢ / ١٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، الروضة ٢ / ١٩١ .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ من الإسراء .

<sup>(</sup>٢) في ع ض·ب : هنا .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٣ من الشعراء .

<sup>(</sup>٤) وكذا أورده ابن عبد الشكور .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول بشرح منهاج الوصول ٢ / ١٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، جع الجوامع ١ / ٣٧٤ ) .

ه في ض ب : مجرد .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ٢ / ١٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ .

 <sup>(</sup>٧) انظر: الروضة ٢ / ١٩١ ، نهاية السول ٢ / ١٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، المستصفى
 ١ / ٤١٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٠ ، المنخول ص ١٣٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، كشف الأسرار
 ١ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٦ من الطور .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦ من الطور .

التصلية لكم ، سواء صَبَرْتُم أولا ، فالحالتان سواء ، والعَلاقة المضادَّة ، لأنَّ التسلية لكم ، سواء مضادَّة لوجوب الفعل (١) ، ومنه قولُه عَلَيْ لأبي هريرة رضي الله عنه : « فاخْتَص (٢) على ذلك ، أو ذَرْ » رواه البخاري (١) .

(و) التاسعُ عشرَ: كونُها بمعنى (دعاءٍ) نُ ، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ رُبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾ أَ ، وكلَّه طلب أَنْ يعطيهم ذلك على وجهِ التفضل والإحسان .

والعلاقةُ (٢ بينه وبين ١ الإيجاب طلَبُ أَنْ يقعَ ذلك لامحالة (٨).

( و ) العشرون : كونها بعنى ( تَمَن (١) ) ، كقول امرئ القيس :

ورواه النسائي بلفظ : « ولا أجد طَوْلاً أتزوج النساء ، أفأختصي ؟ فـأعرض عنــه النبي ﷺ حَيَّاتُهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِ

( انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٥٥ \_ ١٥٦ ، سنن النسائي ٦ / ٤٩ ) .

(٤) انظر: المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٠ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، المنخول ص ١٣٣ ، نهاية السول ٢ / ١٩١ ، البوضة ٢ / ١٩١ ، التوضيح على ١ / ١٩١ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٠ ، فواتح الرحوت ١ / ٢٧٢ .

- (٥) الآية ٤١ من إبراهيم ، وفي زع ض ب : « ربِّ اغفر لي ولوالدي » نوح / ٢٨ .
  - (٦) الآية ١٤٧ من آل عمران
  - (٧) في ش : بين وبينه ، وفي ز : بين وبين .
    - (٨) انظر: نهاية السول ٢ / ١٩ .
- (١) انظر: نهاية السول ٢ / ١١ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٠ ،=

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ٢ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: فاحرص، وهو تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخاري تعليقاً في « صحيحه » في كتاب النكاح ، باب مايكره من التبتل والخصاء ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله ، إني رجل شاب ، وأنا أخاف على نفسي العنت ، ولا أجد ما أتزوج به النساء ، فسكت عني ، ثم قلت : مثل ذلك ، فسكت عني ، ثم قلت : مثل ذلك ، فقال النبي عَلِيقٍ : ياأب هريرة ، جَفّ القلم بما أنت لاقي ، فاختص على ذلك أو ذَرُ » .

### « أَلا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّويلُ أَلاَ انْجَلِي (١) »

وإنَّا حُمِلَ على التمني دونَ الترجي لأنَّه أَبْلَغُ ؛ لأنَّه نَزَّل ليلَه لطولِهِ منزلة الستحيل انجِلاؤه (٢٠) ، كا قال الآخر :

#### « وَلَيْلُ الْحِب بِلا آخرِ (٢<sup>)</sup> »

قال بعضهم : والأَحْسَنُ تمثيلُ هذا كما مثَّله ابنُ فارسِ لشخصِ تراه : كنْ فلاناً ، وفي الحديثِ قولُ النبي عَلِيْتُم وهو على طريقِ (١) تبوك : « كُنْ أَبا ذَرْ (٥) » ، ورأى (١) آخر فقال :

= المستصفى ١ / ٤١٨ ، المنخول ص١٣٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، كشف الأمرار ١ / ١٠٩ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، الروضة ٢ / ١٩١ .

(١) هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس ، وعجزه :

د بصبح وما الإصباح منك بأمثل »

واستشهد بهذا البيت ابن الشجري في « أماليه » ، والعيني في « شرح شواهد الألفية » ، والأشموني في « شرح ألفية ابن مالك » ، والعباسي في « معاهد التنصيص » ، والشيخ خالد في « التصريح بمضون التوضيح » .

- ( انظر : ديوان امرئ القيس ص ٨ ط ثانية بدار المعارف بمصر ، معجم شواهد العربية ص ٣٠٤ ) .
- (٢) قال العلماء : إن الترجي يكون في المكنات والتني في المستحيلات ، لذلك حمل الشاعر ليله على التني ، لأن ليل الحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء ، ولذا استشهدوا في البيت للتني ، وقد يكون للترجي إذا كان مترقباً للإصباح .
- ( انظر : نهاية السول ٢ / ١٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ).
  - (٣) هذا عجز بيت من المتقارب لحالد الكاتب ، وصدره : « رَقَدْت ولم تَرْثِ للساهر »

ذكره الجرجاني في ( دلائل الإعجاز ص ٣٧٦ ، الطبعة الثالثة عن دار المنار بمصر سنة ١٣٦٦

- هـ ) وعبد السلام هارون في ( معجم شواهد العربية ص ١٩٣ ) .
  - ٤) ساقطة من زع ض ب .
- (٥) هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وقال : فيه إرسال .
  - ( انظر : المستدرك ٣ / ٥٠ ، زاد المعاد ٣ / ٥٣٤ ، طبع مؤسسة الرسالة )
    - (٦) في ب : وروى .

« كُنْ أبا خَيْثَمَةَ »(١) ؛ لأنَّ امرأَ القيسِ قد يُدَّعى استفادةُ التهني منه من « ألا » ، لا (٢) من صيغة « افعل » ، بخلاف هذا المثال .

وقد يُقالُ : إِنَّ « أَلا »<sup>(۱)</sup> قرينةُ إرادة التني بإفعل ، وأمَّا « كُنْ فلاناً » فليسَ أَنْ يكونَ إياه ، بل الجزمُ به ، وأَنْ ينبغي أَنْ يكونَ ذلك ، فلمَّا احتمَل هذا (1) في المثالين ذكرتُها .

( و ) الحادي والعشرون : كونها بمعنى ( كال القدرة ) ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا ( ) لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاه أَنْ نَقُولَ لَـهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ( أَ) هكذا سمَّاه الغزاليُّ والآمديُّ ( ) .

وأبو خيثة هو الصحابي عبد الله بن خيثة ، الأنصاري السالمي المدني ، شهد مع رسول الله على أحداً وباقي المشاهد ، وتأخر عن غزوة تبوك عدة أيام ، وبعد أن سار رسول الله على دخل أبو خيثة على أهله ، فوجد امرأتين له في عريشتين لها في حائط ، قد رشت كل واحدة منها عريشها وبردت له ماء فيه ... فقال لنفسه : رسول الله على في الضح والحر والريح ، وأبو خيثة في ظل بارد ، وطعام ، وامرأة حسناء ، مقيم في ماله ، ماهذا بالنصف ، والله لاأدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق بالنبي على الله من رسول الله على بتبوك إذا شخص يزول به السراب ، فقال له النبي على المن رسول الله على عالى زمن يزيد بن معاوية .

انظر : ترجمته في ( الإصآبة ٤ / ٥٣ ، الاستيعاب ٤ / ٥١ ، أسد الغابة ٣ / ٢٢٥ ، تهذيبَ الأساء ٢ / ٢٢٤ ) .

- (٢) ساقطة من ض .
- (٣) في ض: الأمر.
- (٤) في ش ز: أن يكون هذا ، وفي ض: هذين المثالين .
- (٥) في زع ض ب : أمرنسا ، ولعـل المقصـود الآيــة الأخرى : « إنَّها أمرُه إِذَا أَرادَ شَيُّئـــاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيكونُ » سورة يس / ٨٢ .
  - (٦) الآية ٤٠ سورة النحل .
- (٧) وماه الغزالي في ( المنخول ١٣٤ ) : نهاية الاقتدار ، وماه في ( المستصفى ١ / ٤١٨ ) : =

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ٨٦ ، صحيح مسلم ٤ / ٢١٢٢ ، رياض الصالحين ص ٢٠ )

وبعضُهم عبَّر عنه بالتكوينِ (١) ، وسمَّاه القفالُ وأبو المعالي وأبو إسحاقَ الشيرازيُّ : التسخيرَ ، فهو تفعيلٌ منْ «كانَ » بمعنى وُجِدَ ، فتكوينُ الشيء إيجادُهُ منَ العَدَم ، واللهُ تعالى هو الموجدُ لكل شيءٍ وخالقُه (١) .

( و ) الشاني والعشرون : كونها بمعنى ( خَبَرِ ( ) ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ، وليَبْكُوا كَثِيراً ﴾ ( ) ، وقولِهِ تعالى : ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًا ﴾ ( ) ، وقولِهِ تعالى : ﴿ أَشِعْ مَدًا ﴾ ( ) ، وقولِهِ تعالى : ﴿ أَشِعْ بِهَمْ وَأَبْصِرْ ﴾ ( ) ، ومنه على رأي : « إذا لَمْ تَسْتَحِ فِاصْنَعْ مَا شِئْتَ » ( ) .

#### = كال القدرة .

( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٤٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ٩ ) .

(١) منهم صدر الشريعة وابن عبد الشكور من الحنفية ، والفخر الرازي وابن السبكي من الشافعية ، والتكوين هو الإيجاد من العدم ، أما التسخير فهو الانتقال إلى حالة عتهنة ، وقال ابن عبد الشكور عن « التكوين » : ولا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى أخرى كالتسخير » .

( انظر : التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، ٥٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ، المحصول ج. ١ ق ٢ / ٦١ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٣ ، التبصرة ص ٢٠ ، التلويح على التسوضيح ٢ / ٥٨ ، كشف الأسرار ١ / ١٠١ ، ١١٢ وما بعدها ، العبادي على الورقات ص ٩٨ ، نهاية السول ٢ / ١٩ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٩٦ ) .

(٢) يرى بعض العلماء أن الأمر هنا بمعنى التكوين حقيقة ، وليس مجازاً ، قبال السرخسي الحنفي : « فبالمراد حقيقة هذه الكلمة (كن) عندنا ، لا أن يكون مجازاً عن التكوين كا زعم بعضهم » . (أصول السرخسي ١ / ١٨) .

(٢) انظر : المحصول جد ١ ق ٢ / ٥٠ ، نهاية السول ٢ / ١٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ، الروضة ٢ / ١٩١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٢ .

- (٤) الآية ٨٢ من التوبة .
- (٥) الآية ٧٥ من مريم .
- (٦) الآية ١٢ من العنكبوت .
  - (٧) الآية ٢٨ من مريم .
- (٨) هذا جزء من حديث شريف ، وأوله : « إنَّ مِمًّا أدركَ النَّـاسُ من كلامِ النبوة » ، وسبق تخريجه حـ ٢ ص ٣٩١ .

وذلك لأنّه لما جاء الخبرُ بمعنى الأمرِ (۱) في قولِه تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (۲) ، وقولِه تعالى : ﴿ وَالْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ (۲) جاء الأمرُ بمعنى الخبرِ ، (أوكذا جاء أ) الخبرُ (١) بمعنى النهي (١) ، كا في حديث رواه ابنُ ماجه بسند جيد : « أنَّ النبي عَلِي قَالَ : لاتُزَوِّجُ المرأةُ المرأةُ ، ولاتُزوِّجُ المرأةُ نَفْسَها » بالرفع (۱) ، إذْ لو كانَ نهياً لَجْزَمَ ، فيكُسَرُ لالتقاء الساكنين .

قالَ أربابُ المعاني: وهو أبلغُ منْ صريحِ الأمرِ والنهي؛ لأنَّ المتكلمَ لشدةِ طلبهِ نَزَّلَ المطلوبَ عنزلةِ الواقعِ لامحالةَ ، ومنْ هنا تُعْرَفُ العلاقةُ في إطلاقِ الخبرِ عنى الأمر والنهى (٨).

( و ) الثالثُ والعشرون : كونُها بمعنى ( تفويضٍ ) ، نحوَ قولِـهِ تعـالى : ﴿ فَاقُضَ مَاأَنْتَ قَاضِ ﴾ (١) ، ذكره أبو المعالي (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر : نهاية السول ۲ / ۲۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱٤٢ ، مختصر البعلي ص ۹۹ ، المحصول جـ ۱ ق ۲ / ۵۰ ، التهيد ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٥) في ش ز : والخبر .

<sup>(</sup>٦) انظر : المحصول حـ ١ ق ٢ / ٥٢ ، نهاية السول ٢ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) هـذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة ، وتتمنه : « فيانَّ الزانيةَ هي التي تزوج نفسها » ، ورواه الشافعي والدارقطني .

<sup>(</sup> انظر : سنن ابن ماجه ١ / ٦٠٦ ، بدائع المنن ٢ / ٣١٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ٢٢٧ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٨٩ ، نيل الأوطار ٦ / ١٣٤ ، الفتح الكبير ٣ / ٣٢٢ ) .

 <sup>(</sup>A) العلاقة بين الأمر والخبر: أن الأمر يمل على وجود الفعل ، وأن الخبر يمدل على وجود الفعل أيضا ، والعلاقة بين الخبر والنهي : أن النهي يمل على عدم الفعل ، كا أن الخبر يممل على عدم الفعل أيضا . ( انظر : الحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٢ ، ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الآية ٧٢ من طه .

<sup>(</sup>١٠) سار ابن السبكي على منهج أبي المالي في هذه التسية : ( انظر : جمع الجوامع / ٣٧٤ ) .

ويسمَّى أيضاً (۱) : التحكيم ، وساه ابن فارس والعباديُّ : التسليم ، وسمَّاه نصر بن محمد المروذي (۲) : الاستبسال ، و فا قال : أَعْلِمُوهُ فا أَنَّهم قد استعدوا له بالصَبْر ، وأنَّهم غير تاركين لدينهم ، وأنَّهم يَسْتَقِلُونَ ماهو فاعلٌ في جنب مايَتَوَقَّعُونَه من ثواب الله تعالى ، قال : ومنه قول نوح عليه الصلاة والسلام : فأجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فلاً أخبرَهم بهوانِهم .

( و ) الرابع والعشرون : كونها بمعنى ( تكذيب ( ) ، نحو قولِه تَعالى :

انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى ٤ / ١٠٤ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٥١ ، شذرات الذهب ٣ / ٣٠٦ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٥٦ ، تهذيب الأساء ٢ / ٢٤٩ ) .

(۳) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى ، علامة من أئمة الحنفية ، ومن الزهاد ، له تصانيف كثيرة منها : « تفسير القرآن » و « حمدة العقائد » و « بستان العارفين » و « تنبيه الغافلين » و « خزانة الفقه » و « شرح الجامع الصغير » و « عيون المسائل » و « مختلف الرواية » وغيرها ، توفى سنة 777 هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الفوائـد البهيـة ص ٢٢٠ ، الجـواهر المضيئـة ٢ / ١٩٦ ، الأعـلام للـزركلي ٨ / ٣٤٨ ) .

- (٤) ساقطة من ع ض ب .
  - (٥) في ش : اعلموا .
  - (٦) الآية ٧١ من يونس .
- (٧) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، تفسير النصوص ١ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، أبو عاصم العبادي ، الهروي ، الإمام الجليل ، القاضي ، كان بحراً في العلم ، وحافظاً لمذهب الشافعي ، كان معروفاً بغموض العبارة ، حباً لاستعال النذهن الثاقب ، كان من أصحاب الوجوه في المذهب ، وكان مناظراً ، دقيق النظر ، تفقه وسمع الحديث الكثير ، ودرَّس وحدَّث ، وصنف كتباً كثيرة ، منها « أدب القضاء » الذي شرحه أبو سعد الهروي في كتاب « الإشراف على غوامض الحكومات » ولأبي عاص : « طبقات الفقهاء » و « الرد على القاضي السمعاني » و « كتاب الأطعمة » و « الزيادات » و « زيادات الزيادات » و « الهادي إلى مذهب العلماء » وغيرها ، توفي سنة ٤٥٨ ه. .

﴿ قُلْ : فَائْتُوا بِالتَوْرَاةِ فَاتْلُوهَا ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ () ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ فَانْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ () ، ﴿ قُلْ : هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ ﴾ () .

( و ) الخامسُ والعشرون : كونُها بمعنى ( مَشُورةٍ ) أَ ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ فَانْظُرْ : مَاذَا تَرَى ﴾ أَ ، في قولِ إبراهيمَ لابنِهِ اسماعيلَ عليها الصلاةُ والسلامُ ، إشارةً إلى مشاورتِه في هذا الأمرِ ، وهو قولُهُ : ﴿ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ أَ ، ذكرَهُ العباديُّ .

(و) السادسُ والعشرون: كونُها بمعنى (اعتبارِ)، نحو قولِهِ تعالى: ﴿ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ويَنْعِهِ ﴾ (١) ، فإنَّ في (١) ذلك عِبْرَةً لمنْ يَعْتَبِرُ (١) .

(و) السابعُ والعشرون: كونُها بمعنى (تَعَجَّب (١٠٠)) ، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ ﴾ (١١) ، قالَه الفارسيُّ ، وَمَثَّلَه الهنديُّ بقولِهِ

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٠ من الأنعام .

<sup>(</sup>٤) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٢ من الصافات .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٢ من الصافات .

<sup>(</sup>٧) الآية ٩٩ من الأنعام .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>١) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ ، تفسير النصوص ١ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ .

ومثله عبـد العزيز البخـاري بقولِـهِ تعـالى : ﴿ أَشِيعُ بهم وأَبْصِرُ ﴾ مريم / ٣٨ ، أي مــأسمعهم ومأابصرهم ، ( كشف الأسرار ١ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>١١) الآية ٤٨ من الإسراء .

تعالى : ﴿ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً ﴾ (١) ، وتقدَّمَ أَنَّ بعضَهم مثَّل به للتعجيز (٢) ، وأنَّ ابنَ عطيةَ قالَ : فيه نظر (١) ، قال (١) البرماويُّ : وهو الظاهر (٥) ؛ فإنَّ التمثيلَ به للتعجب أَوْضَحُ ؛ لأنَّ المرادَ به التعجبُ .

( و ) الشامنُ والعشرون : كونها بمعنى ( إرادة امتثال أمر آخر (١) ، نحو قوله على « كن عبدَ الله المقتول ، ولاتكن عبدَ الله القاتل » (١) ، فإن المقصود الاستسلامُ والكفُ عَن الفتن (١) .

فهذا الذي وقعَ اختيارُنا عليه ، وقد ذكرَ جماعةٌ من العلماء أشياءَ غيرَ

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ من الإسراء .

<sup>(</sup>٢) في ض : لتعجيز .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) في ض : قاله .

<sup>(</sup>٥) في ض : ظاهر .

<sup>(</sup>٦) انظر : جمع الجوامع ١ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث رواه الطبراني عن خباب بن الأرت ، ورواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة بلفظ : « فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ، لا القاتل ، فافعل » قال العجلوني : وبعضها يقوى بعضا ، وصحح الجاكم حديث حذيفة أنه قيل له : ماتأمرنا إذا اقتتل المصلون ؟ قال : آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه ، فإن دخل عليك ، فتقول : « ها بؤ بإثمي وإثمك ، فتكون كابن آدم » وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الجنة » وروى أحمد وأبو داود من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم : القاتل في النار ، والمقتول في الجنة » وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي عليه قال في الفتنة : « كسروا فيها قييم وقطعوا أوتاركم ، واضربوا بسيوفكم الحجارة ، فإن دُخل على أحمد كم بيته ، فليكن كخير ابني آدم » وفي رواية : « كن كابن آدم » .

<sup>(</sup> انظر : كشف الخفا ٢ / ١٩٣ ط حلب ، المستدرك ٤ / ٤٤٤ ، أسنى المطالب ص ١٧١ ، سنن أبي داود ٢ / ٤١٥ ، ١٦١ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٣١٠ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٤٣٧ ، مسند أحمد ٤ / ٤٦١ ، ٥ /٢٩٢ ، نيل الأوطار ٥ / ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في ز : فإنما .

<sup>(</sup>٩) في ش : القتل .

ذلك ، مما فيه نظر (١) .

فنها ، وهو التاسعُ والعشرون : كونُها بمعنى ( التخيير )(١) ، نحوَ قـولـهِ تعالى : ﴿ فَاحْكُمْ بِينَهُمْ أُو أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾(١) ، ذكرَهُ القَفَّالُ .

وقد يُقالُ: نفسُ صيغة « إفعل » ليسَ فيها تخييرٌ إلا (٤) بانضام أَمْرٍ آخرَ يُفيدُه (٥) ، لكنْ مثلُ ذلك يأتي في التَسْويةِ .

ومنها ، وهو الثلاثون : الاختيار ، نحوَ قولِه عَلِيْتُم : « فلا يَغْمِسنَ (١) يَدَهَ فِي الإناء حتى يَغْسِلَها ثلاثاً » بدليل : « فإنّه لايَدْري أَيْنَ باتت يَدُهُ »(٧) .

قالَ البرماويُّ : وهذا داخلٌ تحت النَّدْب ، فلا حاجة إلى إفرادِه .

<sup>(</sup>١) ذكر الغزالي في معاني صيغة « إفعل » خمسة عشر وجها ، ثم قال : « وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثير ، وبعضها كالمتداخل ، فإن قوله « كل مما يليك » داخل في الندب ، والآداب مندوب إليها ، وقوله : « متموا » للإنذار قريب من قولِه : « اعملوا ماشئتم » الذي هو للمتديد » ( المستصفى ١ / ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عبد الشكور التخيير ، ومثله الشارح محمد نظام الدين الأنصاري بقوله عَلَيْكُ الأصحاب : « إذا لم تستح فاصنع ماشئت » أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء . ( فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٢ من المائدة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز ع ب .

<sup>(</sup>٥) في ش ض : بضده .

<sup>(</sup>٦) في ض ش : يغمس ، وهي رواية للحديث عند مسلم .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأوله : « إذا استيقظ أحمدكم من منامه فلا يدخل ... »

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٣٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٢٣ ، تحفة الأحوذي ١ / ١٠٩ ، سنن النسائي ١ / ١١٠ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٣٨ ، الموطأ ص ٣٦ طبعة الشعب ، بدائع المنن ١ / ٢٧ ، مسند أحمد ٢ / ٢٤١ ، ٢٥٣ ، سنن الدارمي ١ / ١٩٦ ) .

قالَ في « شرحِ التحريرِ » : قلتُ (۱) : ليسَ في هذا صيغةُ أَمْرٍ ، إنَّا هو صيغةُ نهي ٍ كا ترى . ا هـ .

ومنها ، وهو الحادي والثلاثون : الوعيدُ ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، ومَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ (٢) ، ولكنَّ هذا منَ التهديدِ .

وقالَ بعضُهم : التهديدُ أبلغُ من الوعيدِ .

ومنها ، وهو الشاني والثلاثون : الالتاس ، كقولك لنظيرك : إفعل ، وهذا يأتي على رأي [<sup>"</sup>] ، وهو وشبهه مما يَقِلُ (الله جَدُواه في دلائل الأحكام .

ومنها ، وهو الثالث والثلاثون : التَّصَبُّر ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ لاتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا ﴾ (٥) ، ﴿ فَمَهِّلِ الكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ (١) ، ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا ﴾ (٧) ، ذكرَه القفَّال (٨) .

ومنها ، وهو الرابع والشلاثون : قربُ المنزلةِ ، نحوَ قوله تعالى : ﴿ ادْخَلُوا الْجِنَةَ ﴾ (١) ، ذكره بعضُهم .

ومنها ، وهو الخامسُ والثلاثون : التحذيرُ والإخبارُ عُمَّا يَـؤولُ الأمرُ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) الآيـــة ٢٩ من الكهف. وفي ع ض ب : « وَقُــلِ الحَــقُّ مَنْ رَبَّكُمْ ، فَمَنْ شَـــاءَ فليؤمن .... » .

<sup>(</sup>٢) وهو رأي ابن عبد الشكور ، ( انظر : مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١ / ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : تقل .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧ من الطارق .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٣ من الزخرف .

<sup>(</sup>٨) انظر : تفسير النصوص ١ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٩ من الأعراف ، والآية ٣٢ من النحل ، والآية ٧٠ من الزخرف .

إليهِ (١) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثلاثةَ أَيامٍ ﴾ (٢) ، قالَهُ الصيرفيُّ .

( وكنَّهْي ) في المعنى ( دَعْ ، واتْرُكْ ) وكُفَّ ، وأَمْسِكْ نفسَـكَ عن كـذا ، ونَحْوُه (٢٠ .

لّما كانَ مِن (1) أبعاضِ « افعل » ما يَدُلُّ على الكفِّ عنِ الفعل ، احتيج إلى التنبيهِ على إخراجِها ، ولهذا قالَ في « جمع الجوامع » في حدِّ الأَمْرِ : إنَّه « اقتضاءُ فعْلِ ، غيرُ كفٍ ، مَدُلولٍ عليه بغيرِ كَفٍّ » (٥) ، أي مَدُلولٍ على الكفِّ الذي هو المصدرُ بغير كفٍ الذي هو فعلُ أمر .

فقول ه : « اقتضاء فعل » : أي طلب فعل ، وهو جنس يشمل الأمر والنهي ، وتخرج (١) الإباحة وغيرها مما تُستَعْمَل فيه (١) صيغة الأمر ، وليس أمراً .

وقولُه : « غيرُ كَفَّ » : فَصْلٌ خَرَجَ به النهيُ ، فإنَّه طَلَبُ فعلٍ ، هو كفَّ . وقولُه : « مدلولٌ عليه بغير كفٍ » صفةٌ لقولِهِ : كفٍ (^) .

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار ١ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من هود ، وأولها : « فعقروها فقال : تمتعوا ... » .

<sup>(</sup>٣) انظر : تيسير التحرير ١ / ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٧ ، المحلى على جمع الجوامع والبناني عليه ١ / ٣٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ش ز : بعض من .

<sup>(</sup>٥) جمع الجوامع ١ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) في ض ب : و يخرج .

<sup>(</sup>٧) في ش ب : منه .

<sup>(</sup>٨) انظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ٣٦٧ .

## ( فَصِلً )

( الأمرُ) في حالة (() كونِهِ ( مجرداً عنْ قرينة حقيقة في الوجوبِ) عند جمهورِ العلماء من أربابِ المذاهبِ الأربعة (() مَنْ أصحابِنا ، وهو أحدُ الأقوالِ الثلاثة في المسألة () .

والثاني (1): - واختاره أبو اسحاق الشيرازيُّ ، ونقلَه أبو المعالي عن الشافعيِّ - أنَّه باقتضاء وضع اللغة (٥) .

<sup>(</sup>١) في ض : حال .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الظاهرية أيضاً ، قال إمام الحرمين في « البرهان » والآمدي في « الإحكام » إنـه مذهب الشافعي ، وذكر الشيرازي في « شرح اللمع » أن الأشعري نص عليه .

<sup>(</sup>انظر: البرهان للجويني ٢١٦/١، الإحكام للآمدي ١٤٤/٢، الإحكام لابن حزم ٢٥٩/١، الله ص٨، التبصرة ص٢٦، المنخول ص١٠٥، المحصول جـ ١ ق ١٤٤/٢، ٦٦، نهاية السول ٢١/٢، جمع الجوامع ٢٧٥/١، التهيد ص٢٧، فواتح الرحموت ٢٧٣/١، كشف الأسرار ١١٠٨، ١١٠، تيسير التحرير ٢٤١، التبرير ٢٤١٠، المستصفى ٢٣٢/١، المعتمد ٢٧٥١، التوضيح على التنقيح التحرير ٢٤١/١، أصول السرخسي ١٤/١، المستصفى ١٩٢١، ختصر الطوفي ص٨، مختصر البعلي ص٩١، مثرح تنقيح الفصول ص١٩٧، الروضة ١٩٢٢، مختصر الطوفي ص٨، مختصر البعلي ص٩١، العدة القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢، تفسير النصوص ٢٤١/١)، المسودة ص١٢٠، فتح الغفار ٢٤١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٢٧٧/٢ ، تيسير التحرير ٢٦٠/١ ، نهاية السول ٢١/٢ ، البرهان للجويني ٢٢٣/١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩ ، مختصر البعلي ص٩٩ ، التهيد ص٧٣ ، اللهع ص٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز : الثاني .

<sup>(</sup>٥) وهو رأي ابن حزم الظـاهري وابن نجيم الحنفي وابن عبـد الشكور وجلال الـدين الحلي ، وهو الصحيح عن أبي اسحاق الشيرازي ، وهو ظاهر كلام الآمدي .

والقولُ الثالثُ : \_ واختارَه بعضُهم \_ أنَّه باقتضاء العقل(١)

واستُدلَ للأولِ بقولِهِ تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذَينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٢) ، وبقولِهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ : ارْكَعُوا ، لا يَرْكَعُونَ ﴾ (٢) ، ذمّهم وذمّ إبليسَ على مخالفة الأمرِ المجردِ (٤)؛ لأنّ السَيِّدَ لا يُلامُ على عقابِ عبدِهِ على مخالفة مجردِ أمرهِ باتفاق العقلاء ، ودَعُوى قرينة الوجوبِ ، واقتضاء تلك اللغة لغة له دونَ هذه : غيرُ مَسْموعة (٥).

<sup>= (</sup>انظر: الإحكام لابن حزم ٢٦٣/١، فتح الغفار ٣١/١، فواتح الرحموت ٢٧٧١، جمع الجوامع والحلي عليه ٢٧٥/١، تيسير التحرير ٢٦٠/١، اللمع ص٨، التهيد ص٧٧، البرهان ٢٢٢/١، ختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، نهاية السول ٢٢/٢، الإحكام للآمدي ١٤٥/٢، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الرأي القيرواني في « المستوعب ، انظر: التهيد ص٧٧ ، نهاية السول ٢٢/٢ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢٧٥/١ ، مختصر البعلي ص٩٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩ ، مباحث الكتاب والنسة ص١١٤ .

وفي ش : الفعل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من النور .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٨ من المرسلات .

<sup>(</sup>٤) وذلك في قوله تعالى : ﴿ مَا مَنْمَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ الأعراف /١٢ ، ومثل هذا الذم لا يكون إلا على ترك الواجب ، فدَلَّ على أنَّ الأمرَ للوجوب .

<sup>(</sup> انظر : التبصرة ص٢٧ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧ ، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣ ، العدة (٢٣٠/ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر القول في الوجوب وأدلته ومناقشتها في ( المحصول جـ ١ ق ٢٩/٢ وما بعدها ، العضد على ابن الحاجب ٢٠٠٢ ، نهاية السول ٢٠٠٢ وما بعدها ، إحكام الأحكام ١٠٤/١ ، ١٨٢ ، المسودة ص ٥ ، ص١٥ ، أصول السرخسي ١٦/١ ، ١٨ ، الإحكام لابن حزم ٢٥٩/١ ، فتح الغفار ٣٣/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧ ، البرهان للجويني ٢٢١/١ ، التوضيح على التنقيح ٢٣/٥ وما بعدها ، كشف الأسرار ١٠٠١ ، ١١١ ، تيسير التحرير ٢٤٢١ وما بعدها ، المعتمد ١٨٠٥ وما بعدها ، ٢٢ وما بعدها ، الإحكام للمستمدي ٢١٤/١ ، ١٤١ ، التبصرة ص٢٧ ، المنخول ص١٠٥ ، المستصفى ٢٩٤١ ، مختصر الطوفي ص٨٦ ، الروضة ٢٩٤٢ ، إرشاد الفحول ص٩٤ ، العدة ٢٢٩/١ ، تفسير النصوص ٢٤٥١ ) .

وفي ش : ممسوعة .

وقيل : إنَّ الأمرَ المجردَ عن قرينةٍ حقيقةً في الندب ، ونقلَه الغزاليُّ والآمديُّ عن الشافعيُّ ، ونقلَه أبو حامدٍ عن المعتزلةِ بأسرها (٢).

ورُوي عن أحمدَ أَنَّه قالَ: ما أَمَرَ<sup>(٦)</sup> به النبي عَلَيْكَ أسهلُ مما نَهَى عنه (٤). فقالَ جماعةً من الأصحاب (٥): لعلَّه لأنَّ الجماعة قالُوا: الأمرُ للندب ، ولا تكرارَ ، والنهيُ للتحريم والدوام ، لئلا يُخالفَ نصوصَه (١).

وأما أبو الخطاب فإنَّه أُخَذَ منَ النَّصِ أنَّه للنَدْب (٢).

ووجـ ه هـ ذا القول : أنَّا نحملُ الأمرَ المطلقَ على مطلقِ الرجحـ ان ، ونفيـاً للعقاب بالاستصحاب ، ولأنَّه اليقين ، ولأنَّ المندوبَ مأمورٌ به حقيقة (^).

وانظر القول في الندب مع أدلته ومناقشتها في ( مختصر ابن الحاجب ۷۹/۲ ، نهاية السول ٢٢/٢ ، ٢٧ ، جمع الجوامع ٢٧٥/١ ، المسودة ص٥ ، أصول السرخسي ١٦/١ ، فتح الغفار ٢١/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣٧ ، البرهان للجويني ٢١٥/١ ، التلويح على التوضيح ٢١/٥ ، ٥٦ ، ٦٢ ، كشف الأسرار ١٠٨/١ ، ١١١ ، تيسير التحرير ٢٤١/١ ، مختصر البعلي ص٩٩ ، المعتسد ٢٧/١ ، ١١١ ، الإحكام للآمدي ١٤٤/١ ، اللمع ص٨ ، التبصرة ص٢٧ ، المستصفى ١٩١١ ، ٢٢١ ، فواتح الرحموت للآمدي ٢٧٣١ ، التهيد ص٢٧ ، روضة الناظر ١٩٣٢ ، مختصر الطوفي ص٨٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٧ ، العدة ٢٢٩/١ ، إرشاد الفحول ص٩٤ ، تفسير النصوص ٢٤٢/١ ، مباحث الكتاب والسنة ص١١٧ ) .

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ١٤٤/٢ ، المستصفى ٤٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول أكثر المعتزلة ، ونقله السرخسي عن بعض المالكية .

<sup>(</sup>٣) في ش زع : أمر الله .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ص٥ ، ١٤ ، الفوائد والفوائد الأصولية ص١٩١ ، العدة ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) منهم أبو البركات ابن تبية ، ( انظر : المسودة ص١٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١ )

<sup>(</sup>٦) انظر : العدة ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٧) انظر : المسودة ص ٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٨) هناك أقوال كثيرة في المسألة ، ولكل قول دليله ، وبحثه المصنف رحمه الله سابقاً في المجلم الأول صه ٤٠٠ .

وقيل: إنَّ الأمرَ الجَرَدَ عن قرينة حقيقة في القَدْرِ المشتركِ بين الوجوبِ والندبِ ، وهو الطلبُ ، فيكونُ من المتواطئ ، اختارَه الماتريديُّ من الحنفية (۱۰) ، لكنْ قالَ : يُحْكُم بالوجوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً دونَ الاعتقاد (۱۲) .

واستُدِلَّ لكونِهِ مُشْتَرَكاً بأنَّ الشارعَ أطلقَ ، والأصلُ الحقيقةُ ، ويَحْسُنُ الاستفهامُ ، والتقييدُ : أفعلُ<sup>(٢)</sup> واجباً أو نَدْباً<sup>(٤)</sup>؟

ردً : خلافُ الأصل .

ومنعَ أصحابُنا وغيرُهم أنَّه لا يَحْسُنُ الاستفهامُ (٥).

وفي المسألة اثنا عشر قولاً غير هذه الثلاثة ، أضربنا عن ذكرها(١) خشية الإطالة .

 $<sup>^{(</sup>v)}$  وذكرَ في « القواعدِ الأصوليةِ » خمسةَ عشرَ قولاً  $^{(v)}$  .

<sup>= (</sup> وانظر : كشف الأسرار ١١٩/١ ، تيسير التحرير ٣٤٧١ ، المعتمد ٧٦/١ ، التبصرة ص٣٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣٥٣/٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨١/١ ، اللمع ص٧ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧ ، الروضة ١٩٣/٢ ، العدة ٢٤٨/١ ، مباحث الكتباب والسنة ص١١٣ ، ١١٤ ، تفسير النصوص ٢٦٤/١ ، أصول الفقه الإسلامي ص٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف الأسرار ۱۱۸/۱ ، تيسير التحرير ۳٤۷ ، ۳٤۷ ومابعدها ، الإحكام للآمدي الدي انظر: كشف الأسرار ۱۱۸/۱ ، تيسير التحرير ۲۲/۲ ، نهاية السول ۲۲/۲ ، جمع الجوامع ۲۷/۲ ، المعتمد ۱۲/۵ ، شرح تنقيح الفصول ص۱۲۷ ، التهبيد ص۲۷ ، القواعد والفوائد الأصولية ص۱۲۰ ، مباحث الكتاب والسنة ص۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كشف الأسرار ١٠٨/١ ، تيسير التحرير ٣٤١/١ ، فواتح الرحموت ٣٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في ش : فعل .

<sup>(</sup>٤) انظر : كشف الأسرار ١٠٨/١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨١/٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٢ .

<sup>(</sup>ه) أي لا يحسن الاستفهام عن الأمر ، هـل هـو للـوجــوب أم لا ؟ ( انظر : مختصر البعلي ص٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : ذكره .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش ز ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦١ .

(و) يكونُ الأمرُ الذي ليس مُقيَّداً الله عنه ولا تكرارٍ (لتكرارٍ حسبَ الإمكانِ) عندَ الإمامِ أحمدَ ورضي الله عنه وأكثر أصحابه ، وأبي اسحاق الإسفراييني ، قالَهُ (٢) الآمديُّ وجماعةً من الفقهاء (٦) والمتكلمين ، ونقلَه الغزاليُّ في «المنخولِ » عن أبي حنيفة ، وحكاهُ ابنُ القصار (٥) عن مالكِ ، فيجبُ استيعاب

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٧٩/٢ ، نهاية السول ٢٢/٢ ، جمع الجوامع وشرح الحلي والبناني عليه ١٣٧١ ، التبصرة ص٢٧ ، المنخول ص١٠٥ ، الحصول جـ ١ ق ٢٣/٢ ، ٦٦ ، ٦٦ ، المعتمد ١٥/٥ ، الإحكام للآمدي ١٤٤/٢ ، كشف الأسرار ١٠٧/١ وما بعدها ، التلويح على التوضيح ٢٠/٥ ، ٥/٥ ، فواتح الرحموت ٢٣/١ ، نهاية السول ٢٢/٢ ، أصول السرخسي ١٥/١ ، الإحكام لابن حزم ١٥/١ وما بعدها ، فتح الغفار ٢١/١ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧ ، البرهان للجويني ٢٥/١ ، المسودة ص٥ ، الروضة ٢١٩/١ ، مختصر الطوفي ص٨٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٨ وما بعدها ، العدة ٢٢/١ ، مباحث الكتاب والسنة ص١١١ ، ١١٥ ، ارشاد الفحول ص١٤ .

- (١) في ض ب : عقيد .
- (٢) في ش زع ب ض : قال .
  - (٣) في ض : العلماء .
- (٤) انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في ( التوضيح على التنقيح ١٨٧٢ ، نهاية السول ٤٣/٢ ، ٤٦٤ ، البرهان للجويني ٢٢٤/١ ، ٢٢٩ ، تيسير التحرير ٣٥١/١ ، مختصر البعلي ص١٠٠ ، المعتمد ١٠٠٨٠ ، الإحكام للآمدي ١٥٥/٢ ، جمع الجوامع ٢٨٠/١ ، اللمع ص٨ ، التبصرة ص٤١ ، المنخول ص٨٠٠ ، الحصول جـ ١ ق ١٦٣/١ ، المستصفى ٢/٢ ، مختصر ابن الحاجب ٨١/٢ ، العبادي على الورقات ص٨٣ ، المسودة ص٢٠ ، نزهة الخاطر ٧٨/٢ ، التهيد ص٨٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧/١ ) .
- (°) هو علي بن عمر بن أحمد ، أبو الحسن ، الفقيه المالكي ، المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي ، كان أصوليا نظاراً ، تفقه بأبي بكر الأبهري ، وتفقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن عمروس وجماعة ، ولي قضاء بغداد ، وله كتاب كبير في مسائل الخلاف ، قال الشيرازي : « لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه » توفي سنة ٣٩٨ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ص١٩٩ ط أولى ، ترتيب المدارك ٦٠٢/٢ ، شجرة النور الزكية ص٩٢ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٩٨ ، تاريخ بغداد ٤١/١٢ ) .

وذكر الإسنوي في هذه المسألة ستة عشر قولاً ( التهيد ص٧٧ ) ، وقال الغزالي : « والمحتار أنه متوقف فيه » ( المستصفى ٤١٩/١ ، ٤٢٣ ) .

العمر به ، دونَ أزمنةِ قضاءِ الحاجةِ والنومِ وضرورياتِ الإنسانِ (١).

وعن أحمدَ رواية ثانية : لا يقتضي تكراراً إلا بقرينة ، ونقله ابن مُفْلح عن أكثر العلماء والمتكلمين (٢).

واختلفَ اختيارُ القاضي أبي يَعْلى (١).

- ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ، الروضة ١٩٩/٢ ، المسودة ص٢٢، ٢٢، مختصر الطوفي ٨٧ ، ٨٨ ، العددة ٢٦٤/١ ، مختصر البعلي ص١٠٠ ، كشف الأسرار ١٢٢/١ ، تيسير التحرير ٢٥١/١ ، فتح الغفار ٢٦/١ ، التوضيح على التنقيح ٢٩/٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢٦/٢ ، أصول السرخدي ٢٠/١ ، الإحكام لابن حرزم ٢١٦/١ ، المعتمد ١٠٨/١ ، المحصول جرا ق ١٦٢/٢ ، فواتح الرحموت ٢٠٨/١ ) .
- (٣) ذكر البعلي في القول الأول أنه: «أشهر قولي القاضي » ( القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ) ، وهو ما نص عليه القاضي في ( العدة ٢٦٤/١ ) ، ونقله الطوفي عنه ، ( مختصر الطوفي ص٨٧) ) ، وقاله الموفق عنه ( الروضة ٢٠٠/٢ ) .

وهناك أقوال أخرى في المسألة ، ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار ، ولا يدل على المرة ، ولا على التكرار ، وفي قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار ، وفي قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً فلا يقتضي التكرار ، وهو اختيار الجد ابن تبية في ( المسودة ص٢٠ ) وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة ، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة ، وفي قول سادس أنه على التوقف ، وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي ، واختلفوا في معنى الوقف ، فقيل : لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة ، ونقل ابن لملحاجب والآمدي والجد عن إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً ، ولكن كلام الجويني في ونقل ابن لملحاجب والآمدي والجد عن إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً ، ولكن كلام الجويني في البرهان » يخالف ذلك .

م انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ، ١٧٢ ، المسودة ص٢٠ ، ٢١ ، التهيد ص٧٧ ، عتصر البعلي ص١٠١ ، التلويح على التوضيح ٦٩/٢ ، المنخول ص١١٨ ، الإحكام للآمدي ١٥٥/٢ ، البرهان للجويني ٢٦٤/١ ، ٣٠٨ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠ ، العدة ٢٦٤/١ وما بعدها ، ٢٧٥ ، إرشاد الفحول ص٩٨ ، مختصر ابن الحاجب ٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح تنقيح الفصول ص١٣٠ ، المعتمد ١١٠/١ ، المنخول ص١٠٨ ، العضد على ابن الحاجب ٨٢/٢ ، نهاية السول ٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أبي الخطاب ، ورحجه الطوفي ، ومال إليه ابن قدامة ، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري ، وعند الحنفية والظاهرية .

(و) يكونُ الأمرُ المطلقُ لـ (فعلِ المرةِ) الواحِدةِ (بالالتزامِ) (١).

فعلى كونِه لا يقتضي تكراراً يفيدُ الأمرُ طَلَبَ الماهيةِ منْ غيرِ إشعارٍ بوَحْدةٍ ولا بكثرةٍ ، (أ إلا أنّه) لا يكنُ (أ) [ إدخالُ تلك ] (أ) الماهية في الوجودِ بأقلَ منْ مَرّةٍ ، فصارتِ المرةُ منْ ضرورياتِ الإتيانِ بالمأمورِ به ؛ لأنَّ الأمرَ يَدُلُّ عليها بطريق الالتزام (٥).

وقيلَ : يقتضى فعلَ مرةٍ بلفظيهِ ووَضْعِهِ (١).

( و ) أمرٌ ( مُعَلَّقٌ بمستحيلٍ ) ، نحوَ : صُلِّ إِنْ كَانَ زيدٌ متحرِّكاً سَاكناً ( ليسَ أَمراً ) ، لأنَّه كقولِهِ ( اللهِ عنه عنه ) . كنْ الآنَ متحركاً ساكنا ، ذكرَهُ ابنُ عقيل .

<sup>(</sup>١) في ض: بالتزام .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : لأنه .

<sup>(</sup>٣) في ع: تمكن .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين إضافة من ( القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ) ، والنص منقول حرفيا نه .

<sup>(</sup>٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ، الروضة ٢٠٠/٢ ، المحصول جد ١ ق ١٦٣/٢ ، محم الجوامع ٢٠٠/١ ، نزهة الخاطر ٢٨/٢ ، أصول السرخسي ٢٥/١ ، الإحكام لابن حزم ٢١٩/١ ، فتح الغفار ٢٦/١ ، البرهان للجويني ٢٢٩/١ ، تيسير التحرير ٢٥١/١ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المعتمد العمار ٢٢/١ ، الإحكام للآمدي ١٥٥/٢ ، التبصرة ص٤١ ، نهاية السول ٤٣/٢ ، العبادي على الورقات ص٨٢ ، إرشاد الفحول ص٩٧ ، التهميد ص٨٧ .

<sup>(</sup>٦) وهذا قول أصحاب الإمام مالك ، وقاله كثير من الحنفية والشافعية ، ونقلـه الشيرازي في « شرح اللمع » عن أكثر الشافعية ، وقال الغزالي : « وإليه صار الشافعية والفقهاء » .

<sup>(</sup> انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١ ، التهيد ص٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠ ، البرهان للجويني ١٠٢١ ، ٢٢٤ ، تيسير التحرير ٢٥١/١ ، مختصر البعلي ص١٠ ، نهاية السول ٤٣/٢ ، المسودة ص٢٠ ، أصول السرخسي ٢٠٠١ ، الإحكام للآمدي ١٥٥/٢ ، اللمع ص٨ ، المنخول ص١٠٨ ، المحصول جـ ١ ق ٦٣/٢ ، المستصفى ٢/٢ ، فواتح الرحموت ٣٨٠/١ ، مختصر ابن الحاجب ٨١/٢ ، التوضيح ١٩٨٢ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في ع : كقولك .

( و ) أمر مَعَلَّق ( بشرط أو صفة ليسا بعلة ) للمأمور به ، كقوله : إذا مض شهر ، أو " إذا هبّت " ريح ، أو إن سافر زيد ، فاعتق عبداً من عبيدي ، فحصل شيء مما عَلَق عليه الأمر ، واعتق عبداً من عبيده ، فقد امتثل ما أمر به ، و ( لم يتكرر ) الأمر بعد ذلك ( بتكررها ) " أي تكرر " الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ، ولا الصفة التي ليست " بعلة ثابتة " .

وعُلِمَ مَّا تقدَّمَ أَنَّه إِنْ كَانَ الشرطُ علةَ ثابتةً ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا ﴾ (١) ، أو كانتِ الصفةُ علةً ثابتةً ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهَا ﴾ (١) ، ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحدٍ مِنْهِمًا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (١) ، فــانَ الأمرَ يتكررُ بتكرر ذلـك اتفــاقـانًا)،

انظر هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في ( التهيد ص٧٩ ، أصول السرخسي ٢١/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣١ ، المعتمد ١١٥/١ وما بعدها ، المستصفى ٧/٢ ، الإحكام للآمدي ١٦١/٢ وما بعدها ، اللبع ص٨ ، التبصرة ص٤٧ ومابعدها ، المحصول جـ ١ ق ١٧٩/٢ وما بعدها ، نهاية السول ٢٣/٢ ، ٥٠ وما بعدها ، مناهج العقول ٢٦/٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢ ، العدة ٢٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) في ض: هب.

<sup>(</sup>٢) في ض ش : بتكرره .

<sup>(</sup>٣) في ب : بتكرر .

<sup>(</sup>٤) في ع : ليس .

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب ، الأول : أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ ، لكن يدل عليه من جهة القياس ، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، وهو اختيار الفخر الرازي ، والثاني : يدل على التكرار بلفظه ، والثالث : لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا بالقياس ، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري والثيرازي .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٨ من المائدة .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢ من النور .

 <sup>(</sup>١) دعوى الاتفاق غير مسلمة ، لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك ، فقال النسفي : « ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوصاً بالوصف أو لم يكن » ( فتح الغفار بشرح المنار للنسفي ٢٦/١ ـ ٢٧ ) ، وقال صدر الشريعة : « وعند بعض علمائنا : لا يحتمل التكرار إلا أن يكون =

قالَه ابنُ الباقلانيَّ في « التقريب » وابنُ السمعانيُّ والآمديُّ ، وتبِعَهُ ابنُ الحاجبِ وابنُ مفلح وغيرُهم (٢).

قالَ في « القواعدِ الأصوليةِ » : « وكلامُ أصحابِنا يقتضيه » ".

قالَ ابنُ مفلح: لاتباعِ العلةِ ، لا للأمرِ ، فعنى هذا التكريرِ: أنَّه كلَّما وجدتِ العلةُ ''وُجد الحكمُ ؛ لأنَّه إذا وُجدتِ العلةُ وجدَ الحكمُ ، لا أنه إذا وُجدتِ العلةُ '' يتكررُ الفعلُ ''.

= معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف » ( التوضيح على التنقيح ٢٩/٢ ) ، وعلق التغتازاني عليه : « وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو صفة يحتمل التكرار ، والحق أنه يوجبه على هذا المذهب » ( التلويح على التوضيح ٢٩/٢ ) ، وقال البزدوي : « وقال عامة مشايخنا : لا توجبه ولا تحتمله بكل حال » ( كثف الأسرار على أصول البزدوي ١٩٢١ ) ، وقال عبد العزيز البخاري : « والمنهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ، ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط ، أو مخصوصاً بوصف ، إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقبل جنسه » ( كشف الأسرار ١٩٢١ ) ، وقبال الكمال بن المهام : « الشرط هنا علمة فيتكرر بتكررها اتفاقاً » ( تيسير التحرير ٢٥٣١ ) ، وقبال ابن عبد الشكور : « صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة : قبيل للتكرار مطلقاً ، وقبيل ليس له مطلقاً » ثم قبال : « فإن كان علمة فهل يتكرر بتكررها ؟ والحق نعم : وقبيل : لا ، فدعوى الإجماع في العلة ، كا في الختصر وغيره ، غلط » ( فواتح الرحوت ٢٨٦١ ) .

- ( وانظر : العدة ٢٧٥/١ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المعتمد ١١٥/١ ، الإحكام للآمـدي ١٦١/٢ ، المستصفى ٧/٢ ، تفسير النصوص ٣١٨/٢ ) .
  - (١) ساقطة من ض .
- (٢) انظر: المحصول جـ ١ ق ١٧٩/٢ ، المستصفى ١٨٠ ، جمع الجوامع ٢٨٠١ ، الإحكام للآمدي ١٦١/٢ وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب ٨٣/٢ ، أصول السرخسي ٢٠/١ ، ٢١ ، فواتح الرحوت ٢٨٠/١ ، التهيد ص٧٩ ، المسودة ص٢٠ ، الروضة ٢٠٠/٢ ، العدة ٢٧٦/١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢ ، تفسير النصوص ٢١٨/٢ وما بعدها .
  - (٣) القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢ .
  - (٤) ساقطة من ض ، وسقط من ب : إذا وجدتِ العلةُ وجد الحكم ، لا أنه .
- (٥) انظر : الإحكام للآمدي ١٦١/٢ ، المحصول جـ ١ ق ١٨٣/٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨٣/٢ ، الروضة ٢٠٠/٢ ، العدة ٢٧٦/١ .

( و ) الأمرُ ( للفورِ (۱) ) سواءً قيلَ : إنَّ الأمرَ يقتضي التكرارَ ، أوْ لا ، عندَ أحمدَ وأصحابهِ ، والحنفيةِ والمالكيةِ وبعض الشافعية (۱).

(۱) المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد ساعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذاً ، قال صدر الشريعة : « المراد بالفور الوجوب في الحال ، والمراد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقييد بالمستقبل . حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة » ( التوضيح على التنقيح ۱۸۸/۲ ) ، وقال عبد العزيز البخاري : « ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان ، ومعنى قولنا على التراخي : أنه يجوز تأخيره عنه ، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه » ( كشف الأسرار ۲۰٤/۱ ) .

( وانظر : اللمع ص٨ ، فواتح الرحموت ٣٨٧/١ ، جمع الجوامع ٣٨١/١ ، تخريـج الفروع ص٤٠ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١ ) .

وفي ب : إلا للفور .

(٢) إن القول بأن الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب المصنف الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق ، وهو قول الظاهرية ، وبعض الحنفية ، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كا فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم ، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية ، وأن أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط ، قال ابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحوت ٢٨٧/١ ) : « هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كا يجوز البدار » وقال عبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ٢٥٤/١ ) : « اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي ، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي ، وذهب بعض أصحابنا ، منهم أبو الحسن الكرخي ... إلى أنه على الفور » .

وانظر تحقيق المسألة في (تيسير التحرير ٢٥٦/١ ، أصول السرخسي ٢٦/١ ، التوضيح على التنقيح ١٨٨/١ ، المعتمد ١٢٠/١ ، الإحكام لابن حزم ٢٩٤/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٨ ، البرهان للجويني ٢٦٥/١ ، التبصرة ص٥٠ ، الحصول للجويني ١٦٥/١ ، التبصفى ٩/٢ ، المنخول ص١١١ ، الإحكام للآمدي ١٦٥/١ ، التبصرة ص٥٠ ، الحصول جـ ١ ق ١٨٩/٢ ، المستصفى ٩/٢ ، مختصر ابن الحاجب ٨٣/٢ ، نهاية السول ٥٥/٢ ، التهيد ص٨٠ ، ١٨٨/١ ، العبادي على الورقات ص٨٥ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المسودة ص٢٢ ، ٥٠ ، التهيد ص٨٠ ، الروضة ٢٠٢/٢ وما بعدها ، العدة ١٨٨/١ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٢٢ ، تفسير النصوص ٢٠٥/٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩ ، مختصر الطوفي ص٨٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٠ ، ارشاد الفحول ص٩٩ ) .

وقال القاضي أبو الحسين منهم : إنَّه الصحيحُ منْ مذهبِهم ، وإنَّها جَوَّزُنــا(١) تأخيرَ الحج بدليل خارج (٢).

وقيلَ : لا يقتضي الفورَ ، وعلى هذا يجبُ العَزْمُ (٢).

وقيلَ : بالوقفِ لغةً ، قاله أكثرُ الأشعريةِ ، فإنْ بادرَ امتثلَ ( عُ).

(٣) يرى أكثر الحنفية والشافعية أن الأمر لمجرد الطلب ، وأنه لا يقتضي الفور ولا التراخي ، وصح الجويني فقال : « والوجه أن يعبر : الصيغة تقتضي الامتثال » ( البرهان ٢٣٢/١ ، ٢٣٥ ) ، وهذا رواية عن أحمد ، وهو الراجح عند المالكية كا اختاره ابن الحاجب ، وقالت المعتزلة : لا يقتضي التعجيل ، ولا يشترطون العزم ، ووقع تساهل في عبارات بعض علماء الأصول أن الأمر للتراخي وينسبونه للشافعية ، والتحقيق أنهم يقصدون أن التأخير جائز ، قال الشيرازي : « والتعبير بكونه يفيد التراخى غلط ... » وهذا ما حققه علماء الشافعية .

انظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في (نهاية السول ٢٥٥٠، التبصرة ص٥٦ ، اللمع ص٨ ، ٩ ، المحصول جـ ١ ق ١٨٩/٢ ، جـع الجـوامـع ٢٨١/١ ، المعتبد ١٢٠/١ ، ١٢٩ ، الإحكام للآمـدي ١٦٥/١ ، المستصفى ٢/٢ ، فواتح الرحموت ٢٨٧/١ وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب ٢٨٢/١ ، البرهان ٢٣٢/١ ، ٢٢٥ ، الإحكام لابن حزم ٢٩٤/١ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص١٠١ ، المسـودة ص٢٤ ، ٢٥ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المنخـول ص١١١ ، تيسير التحرير ٢٥٦/٢ وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٧ ، العدة ٢٨٣/١ ، ختصر الطوفي ص٨٩ ، التهيد ص٨٩ ، الروضة ٢٠٢/٢ ، أصول السرخسي ٢٨٨١ ، إرشاد الفحول ص٩٩ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٥/١ وما بعدها ) .

(٤) تعددت الأقوال في مسألة الأمر للفور أو للتراخي أو لمجرد الطلب والامتشال أو الوقف أو غير ذلك ، ولكل قول دليله .

<sup>(</sup>١) في ش : جوز .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء فيا يترتب على التراخي ، بأن يموت المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل ، فإنه لا يموت عاصياً عند الأكثرين ، وقال قوم يموت عاصياً ، وقال النووي : « فيه أوجه ... والأصح العصيان » ( المجموع ٩٠/٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص٧٥ ومابعدها ، نزهة الخاطر ٨٦/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٠/٢ ، أصول السرخسي ٢٦/١ ، كشف الأسرار ٢٥٥/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩ ، الإحكام لابن حزم ٢٩٩/١ ، المجموع للنووي ٨٢/٧ ، ٨٨ ، المغني ٢٣٢/٢ ، المسودة ص٢٥ ، شرح الكوكب المنير ٢٣٢/١ ) .

( وفعلُ عبادةٍ لم يُقيدُ ) فِعْلُها ( بوقتٍ ) في حالةٍ كونِ الفعلِ ( مُتراخياً ) عن الفورِ به (١) على القولِ بها ، ( أو مقيدٍ به ) أي بوقتٍ ( بَعده ) أي بعد الوقتِ الذي قُيِّدَ به ( قضاءً بالأمر الأولِ) لا بأمرِ جديدٍ في الصورتين .

أمَّا في الأولى : \_ وهي ما<sup>(٢)</sup> إذا لم يُقيدِ الأمرُ بوقتٍ ، وقُلنا بالفَوْريةِ ، وفَعَلَه متراخياً \_ فعند أصحابِنا والأكثرِ ، وإنْ قلنا : الأمرُ للتراخي فليسَ بقضاء<sup>(٢)</sup>.

وأمًّا في الصورةِ الثانيةِ: \_ وهي ما<sup>(1)</sup> إذا كانَ الأمرُ مقيداً بوقتُ<sup>(۱)</sup>، وفعله بعدَه \_ فإنَّ القضاءَ فيها أيضاً بالأمرِ الأولِ ، اختارَه (۱) القاضي والحلوانيُّ والمُوفَّقُ وابنُ حدانَ والطوفيُّ وغيرُه (۱).

<sup>(</sup> انظر: جمع الجوامع ٢٨٢/١ ، البرهان للجويني ٢٣٢/١ ، ٢٤٦ ، كشف الأسرار ٢٥٤/١ ، تيسير التحرير ٢٥٧/١ ، الإحكام لـ للآمــدي ١٦٥/٢ ، المنخول ص١١١ ، المحصول جـ ١ ق٢/٩٨١ ، المستصفى ٢/٢ ، مختصر ابن الحاجب ٨٣/٢ ، ٨٤ ، نهاية السول ٢٥٥/١ ، المسودة ص٥٥ ، ٢١ ، الروضة ٢٠٢/٢ ، مختصر الطوفي ص٨٩ ـ ٩٠ ، التهيد ص٨٠ ، التبصرة ص٥٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠ ، العدة ٢٨٢/١ ، إرشاد الفحول ص٩٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٠ وما بعدها ، مختصر البعلي ص١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ض ب .

<sup>(</sup>٣) نقل المجد عن الجويني أنه قال : « أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه ، فهو مؤد ، لا قاض » ثم ذكر المجد الاختلاف بين علماء الحنفية في ذلك فقال : « قال الرازي منهم كالجهور ، وقال غيره : إنه يسقط كالموت عندهم ، هذا قول الكرخي وغيره ، وأبي الفرج المالكي » ( المسودة ص٢٦ ) .

وانظر : العدة ٢٩٣/١ ، ٢٩٤ ، الإحكام للآمدي ١٧٩/٢ ، فتح الغفار ٤٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) في ض : بالوقت .

<sup>(</sup>٦) في ع : واختاره .

<sup>(</sup>٧) وهو قول المقدسي من الحنابلة ، وقول الحنفية وبعض الشافعية .

قالَ ابنُ مفلحٍ في « فُروعِهِ » في (١) بابِ الحيض : « ويَمْنَعُ الحيضُ الصَوْمَ إِجَاعاً ، وتَقْضِيه إجماعاً ، هي وكلُ معذورٍ ، بالأمرِ السابقِ ، لا بأمرِ جديدٍ في الأشهر »(١).

( والأمر بـ ) شيء ( معين (<sup>۱)</sup> نهي عن ضّده ) أي ضدِّ ذلك المعين ( مَعْنَى ) أي من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ الفظ أعند أصحابنا والأمَّة الثلاثة ، وذكرة أبو

- (١) ساقطة من ش .
- (٢) الفروع ٢٦٠/١ .

يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد ، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة ، واختاره ابن عقيل منهم ، وقواه المجد ابن تهية ، ولكل قول دليله .

(انظر: المستصفى ۱۱/۲ ، المسودة ص۲۷ ، أصول السرخسي ٤٥/١ ، ٤٦ ، الإحكام لابن حزم النظر: المستصفى ١١٤/١ ، المسوفي ص٩٠ ، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩ ، ١٤٤ ، البرهان للجويني ٢٦٥/١ ، مختصر البعلي ص١٠ ، العدة ٢٩٦/١ ، المعتمد ١٤٢/١ ، الإحكام للآمدي ١٧٩/٢ ، المع ص٩ ، التبصرة ص٦٤ ، المنخول ص١٢٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢٨٢/ ، جمع الجوامع المحمد المحمد

- (٣) قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب الخير،
   وعن الأمر بشيء في وقت موسع ، كالواجب الموسع ، فإن الأمر بها ليس نهياً عن الضد باتفاق .
   ( انظر : التبصرة ص٨٩ ) .
- (٤) قال القرافي : « أريد به أن الأمر يدل بالالتزام ، لا بالمطابقة » ( شرح تنقيح الفصول ص١٣٥ ) ، وقال البعلي : « وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة للما » ( مختصر البعلي ص١٠١ ) ، وقال الفخر الرازي : « إعلم أنا لانريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي ، بل المراد أن الأمر بالثيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام » ( المحصول ٣٣٤/٢ ) ، وقال أبو الحسين البصري : « فالخلاف في الاسم » ( المعتد ١٠٦٧) ) .

الطوفي ص٠٩٠ ، الروضة ٢٠٠٢ ، العدة ٢٩٣/١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠ ، مختصر الطوفي ص٩٠٠ ، الروضة ٢٠٤٢ ، المسودة ص٢٧ ، فتح الفضار ٢٠١١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٤٤ ، البرهان للجويني ٢٦٥/١ ، المعتمد ١٤٦/١ ، الإحكام للآمدي ١٧٩/٢ ، اللمع ص٩ ، التبصرة ص٦٤ ، المنخول ص١٢١ ، المستصفى ١٠/٢ ، العضد على ابن الحاجب ٩٢/٢ ، جمع الجوامع ١٨٢/١ ، إرشاد الفحول ص١٠٦ ) .

الخطاب عَنْ الفقهاء ، وقاله الكَعْبيُّ وأبو الحسين المعتزليُّ ().

قالَ القاضي وغيرُه : بناءً على أَصْلِنا : أنَّ (١) مُطْلَقَ الأمرِ للفور (١).

وعنْ باقي المعتزلة : ليسَ نهياً عن ضدّه ، بناء على أصلِهم في اعتبار إرادة الناهي ، وليست معلومة ، وقطع به النوويُّ في « الروضة » في كتاب الطلاق ؛ لأنَّ القائلَ : اسكنْ ، قد يكونُ غافلاً عن ضدّ السكونِ ، وهو الحركة ، فليسَ عينُهُ ، ولا يتضَّنُه (أ).

وعندَ الأشعرية : الأمرُ معنى في النَّفسِ ، فقالَ بعضُهم : هو عينُ النَهْي عن ضدَّه الوجوديِّ ، وهو قولُ الأشعريِّ ، قال أبو حامد : بنى الأشعريُّ ذلك على أنَّ الأمرَ لا صيغةَ له ، وإنَّا هو معنى قائمٌ بالنَّفسِ ، فالأمرُ عندَهم هو نفسُ النهي من هذا الوجهِ ، أي فاتصافُه بكونِه أمراً ونهياً كاتصافِ الكونِ الواحدِ بكونِه قريباً من شيءٍ بعيداً من شيءٍ بعيداً من شيءٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣ ، مختصر الطوفي ص٨٨ ، المسودة ص٤٩ ، العدة م٢١٧ ، أصول السرخسي ١٩٤١ ، الإحكام لابن حزم ٢١٤/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣٦ ، البرهان للجويني ٢٥٠/١ ، تيسير التحرير ٢٦٢/١ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المعتمد ١٠٦/١ ، الإحكام للآمدي ١٠١/١ ، اللمع ص١١ ، التبصرة ص٨٩ ، جمع الجوامع ٢٨٦/١ ، العبادي على الورقات ص٩١ ، تخريج الفروع على الأصول ص١٨٨ ، إرشاد الفحول ص١٠١ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : لأن ، والأعلى من « العدة » وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) قال القاضي أبو يعلى : « الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى ، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة ، وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق ، لأن من أصلنا : أن إطلاق الأمر يقتضي الفور » ( العدة ٢٦٨/١ ) .

وسبق بحث هذه المسألة في المجلد الأول ص٣٩٠ ، وانظر : أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان للجويني ٢٥٠/١ ، تيسير التحرير ٣٦٣/١ ، مختصر البعلي ص١٠١ ، المعتمد ١٠٦/١ ، الإحكام للآمدي ١٧١/٢ ، اللمع ص١١ ، التبصرة ص٩٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣٣٤/٢ ، مختصر الطوفي ص٨٨ ، ٨٩ ، المسودة ص٤٩ ، العدة ٣٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : البرهان ٢٥٠/١ ، تيسير التحرير ٢٦٢/١ ، المسودة ص٤٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣ ، العدة ٢٧٠/٢ .

وقال ابنُ الصباغِ وأبو الطيبِ والشِّيرازيُّ : إنَّه ليسَ عينَ النَّهي ، ولكنَّه يتضَّنُه ويستلزمُه من طريقِ المعنى ، ونُقِلَ هذا عن أكثرِ الفقهاء ، واختارَه الامديُّ ، إلا أنُ (١) يقول (٢) بتكليف الحال (١).

وقالَ أبو المعالي والغزاليُّ والكِيا الهِرَّاسيُّ : إنَّه ليسَ عينَ المنهي في ضدّه ولا يقتضيه (١).

وللقاضي أبي بكر الباقلانيِّ الأقوالُ الثلاثةَ المتقدِّمةُ(١).

وعندَ الرازيِّ في « المحصول » : يقتضي الكراهة ؛ لأنَّ النهيَ لَما لم يكنُ مَقْصوداً ، سمي اقتضاء ؛ لأنَّه ضروريٌّ ، فيَثْبُتُ به (١) أقل ما يثبتُ بالنهي ، وهو الكراهة (١).

<sup>(</sup>١) في ش : أنه .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : نقول .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني ، وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام لـلآمـدي ١٧١/١ ، ١٧١ ، البرهـان للجـويني ٢٥٠/١ ، أصـول السرخسي ١٤/١ ، التوضيح على التنقيح ٢٣٨/٢ ، فتـح الغفـار بشرح المنـار ٢٠/٢ ، التبصرة ص٥٥ ، ٨٩ ، جمع الجوامع ٢٨٦/١ ، تيسير التحرير ٢٦٢/١ ، العدة ٢٧٠/١ ، العضد على ابن الحاجب ٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) في شع: النهي.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالحال .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام لـــلآمــدي ۱۷۱/۲ ، المستصفى ۸۲/۱ ، البرهـــان للجــويني ۲۵۲/۱ ، تيسير التحرير ۳۵۲/۱ ، المسودة ص٤٩ ، جمع الجوامع ۳۸۷/۱ ، القواعد والفوائد الأصوليـة ص١٨٣ ، المنخول ص١١٤ ، إرشاد الفحول ص١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الإحكام للآمدي ١٧٠/٢ ، المستصفى ٨١/١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨٥/١ ، جع الجوامع ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٩) وهذا مانقله الكال بن الهام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي =

والمرادُ بالضدَّ هنا الوجوديُّ ، وذلك لأنَّه هو منْ لوازمِ نقيضِ الشيء المأمورِ (١). به (١).

( وكذا العَكْسُ ) يعني أنَّ النهيَ عن شيءٍ يكونُ أَمْراً بضدَّه (٢).

ثمُّ إِنّه قد يكونُ للمأمورِ ضدَّ واحدٌ ، كالأمرِ بالايمانِ فإنَّه نَهْيٌ عنِ الكُفْرِ ، وقد يكونُ للمنهي عنه ضدَّ واحدٌ ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، فإنَّه أمرّ بفطرِه (").

وقد يكونُ لكلِ واحدٍ منها أضدادٌ ، وهو المشارُ إليه بقولِهِ : ( ولو تعدَّدَ الضدُّ )<sup>(٤)</sup> ، وذلك كالأمرِ بالقيامِ ، فإنَّ له أضداداً مِنْ قعودٍ وركوعٍ وسجودٍ واضطجاع<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> وأتباعها ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .

<sup>(</sup> انظر : الحصول جـ ١ ق ٢٣٤/٢ وما بعدها ، تيسير التحرير ٣٦٢/١ ، ٣٦٧ ، البرهان للجويني ٢٥٠/١ ، ٢٥١ ، التوضيح على التنقيح ٢٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع ض .

وانظر: تيسير التحرير ٣٦٢/١ ، المحصول جـ ١ ق ٣٣٧/٢ ، البناني على جمع الجوامع ٣٨٦/١ ، العبادي على الورقات ص٩١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للجويني ٢٥٠/١ ، اللمع ص١٤ ، الإحكام للأمدي ١٧٣/٢ ، مختصر ابن الخاجب والعضد عليه ٨٥/٢ ، ٨٨ ، جمع الجوامع ٢٨٨١ ، العبادي على الورقات ص٩١ ، أصول السرخسي ١٦٢/١ ، المسودة ص٨١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٢ ، مختصر البعلي ص١٠٢ ، العدة ٤٣٠ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المعتمد ١٠٧/١ ، تيسير التحرير ٣٦٣/١ ، إرشاد الفحول ص١٠١ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ضد .

 <sup>(</sup>٥) جمع المصنف رحمه الله تعالى بين مسألتي الأمر والنهي إذا تعدد الضد في كل منها ، وقد ميز العلماء بين المسألتين ، فقالوا : إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط ، وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في ( العدة ٢٧٢/٢ ، ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص٨١ ، العسدة ٣٦٨/٢ ، مختصر البعلي ص١٠٢ ، أصول السرخسي ٩٦٠ ، ١٢١ ، ١٣٧ ، عنواتح الرحموت ١٧٧ ، المستصفى ٨١/١ ، شرح تنقيح الفصول ص١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٧٧ ، ع

ووجه ذلك أنَّ أمرَ الايجابِ طلبُ فعلِ يُذمُّ تاركُه إجماعاً ، ولاذمُّ إلا على فعلٍ ، وهو الكَفُّ عنْ المأمورِ به ، أو الضدِ ، فيستلزمُ النهيُ عن ضدَّهِ ، أو النهيُ عن الكف عنه (٢).

وردَّه القائلُ بأنَّ الأمرَ بمعين (أ) لا يكون نهياً عن ضدَّه بأنَّ الذمَ على التركِ بدليلٍ خارجي (٥) عن الأمرِ ، وإنْ سُلِّمَ فالنهيُ طلبُ كَفِ عن فِعلٍ ، لا عنْ كَفِ ، وإلا لَزمَ تَصُوُّرُ الكفِ عن الكفِ لكل أمرِ ، والواقعُ خلافه (١).

وفي هذا الردِّ نظر ومنع ؛ ولأنَّ المأمورَ به لا يتمُ إلا بتركِ ضدَّهِ ، فيكونُ مطلوباً ، وهو معنى النهي ، والخلاف في كونِ النهي عنْ شيءٍ لا يكونُ أمراً بضدّهِ ، كالخلافِ في كونِ الأمرِ بشيءٍ لا يكونُ نهياً عنْ ضدّهِ ، والصحيحُ من الخلافين ما في المتن (١).

( وندبٌ كإيجابٍ ) يعني أنَّ حُكْمَ أمرِ الندبِ حكمُ أمرِ الايجابِ المتقدمِ عندَ القَصرِ القَصرِ عندَ القَصرِ عندَ القَصرِ عندَ القَصرِ عندَ القَصرِ القَصرِ عندَ القَصرِ القَصرِ

<sup>=</sup> البرهان للجويني ٢٥٠/١ ، تيسير التحرير ٢٦٣/١ ، المعقد ١٠٨/١ ، اللمع ص١٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨٧/٢ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص١٠٠ ، أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ع ب : و .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص١٣٧ ، تيسير التحرير ٣٦٤/١ وما بعدها ، العدة ٤٣١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : أن

<sup>(</sup>٤) في ع ض ب : بمعنى

<sup>(</sup>٥) في ض ب : خارج .

<sup>(</sup>٦) انظر : تيسير التحرير ٣٦٥/١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨٦/٢ وما بعدها ، جمع المجوامع والمحلي عليه ٣٨٩/١ ، إرشاد الفحول ص١٠٢ ، العدة ٣٧٠/١ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٧) انظر أدلة هذه الأقوال مع مناقشتها بتفصيل في المراجع السابقة في هامش ٦ والمراجع المشار إليها في الصفحة السابقة هامش ٢ ، ٥ .

<sup>(</sup>A) قال القاضي أبو يعلى : « إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب =

إنَّ الندبَ (١) مأمورٌ (٢) به حقيقةً ، وقد تقدَّمَ أنَّه مأمورٌ به حقيقةً (١).

قالَ ابنُ مفلحٍ في « أصولِهِ » : وأمرُ الندبِ كالايجابِ عندَ الجميعِ إِنْ قيل : مأمورٌ به حقيقةً ، وذكره القاضي وغيرُه . ا هـ .

وصرَّحَ به القاضي أبو بكر الباقلاني في « التقريبِ » ، وحملَ النهي عن الضد في الوجوبِ تحريماً ، وفي النهي تنزيهاً ، قالَ : و<sup>(1)</sup> بعضُ أهلِ الحقِ خَصَّصَ<sup>(0)</sup> ذلك بأمرِ الايجابِ ، لا الندبِ ، وهو ما حكاه القاضي عبدُ الوهابِ عن الأشعريُّ<sup>(1)</sup>.

( والأمرُ بَعْدَ حَظْرٍ ، أو ) بعدَ ( استئذانٍ ، أوْ ) كانَ ( بماهيةٍ مخصوصةٍ بَعْدَ سُؤالِ تعليمٍ : للإباحةِ ) في المسائلِ الثلاثِ على الصحيح فيهنَ .

والإباحةُ في الأولى ، وهي الأمرُ بعدَ الحظرِ : حقيقةٌ لتبادرها إلى الذهن في

<sup>=</sup>والجواز ، ويكون حقيقة فيه ، ولا يكون مجازاً ، وهذا بناء على أصلنا : أن المندوب مأمور به » ثم ذكر أقول الحنفية بخلاف ذلك ، وأقوال الشافعية . ( انظر : العدة ٢٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١) في ض ب : المندوب .

<sup>(</sup>٢) في ع ض : حكم مأمور .

<sup>(</sup>٣) المجلد الأول ص٤٠٥ .

وانظر: المسودة ص٥٠، جمع الجوامع ٣٨٧/١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٦، تيسير التحرير ٢٤٧/١، المعتمد ١٠٧/١، اللمع ص٧، ١١، المحصول جـ ١ ق ٣٥٣/٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٨٥/١، مختصر البعلي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) في ض : وخصوا ، وفي ب : خصَّ .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح تنقيح الفصول ص١٣٦ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليــه ٨٥/٢ ، ٨٩ وما بعدها .

ذلك ، لغلبة استعالِهِ لَهُ (١) فيها حينئذ ، والتبادر علامة الحقيقة (١) .

وأيضا فإنَّ النهيَ يدلُّ على التحريمِ ، فورودُ الأمرِ بعده يكونُ لرفعِ التحريمِ ، وهو المتبادَرُ ، فالوجوبُ أو الندبُ زيادةٌ لابدً لها من دليلِ<sup>(١)</sup> .

ومنْ ذلك في القرآنِ قولُهُ (٤) تعالى : ﴿ وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٥) ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْتُوهُنَّ فِي الأَرْضِ ﴾ (١) ، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَائْتُوهُنَّ (٧) من حَيْثُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض ب .

 <sup>(</sup>۲) وهذا قول الشافعي ، وبعض المالكية ، ونقله ابن بَرْهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ،
 ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي وغيرهم .

ويرى الطوفي أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف ، لا اللغة ، لأنه في اللغة يقتضي الوجوب ، وهو ماأيده الكمال بن الهام وابن عبد الشكور ، وقالا : « إن الإباحة في عرف الشرع » .

<sup>(</sup> انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩١ ، نهاية السول ٢ / ٤٠ ، جمع الجوامع ١ / ٢٧٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٩ ، تيسير التحرير ٢ / ٣٤٥ ، كشف الأسرار ١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٦٢ ، المعتمد ١ / ٨٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، التبصرة ص ٣٨ ، المنخول ص ١٣١ ، البرهان للجويني ١ / ٢٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨ ، ١٣٩ ، المسودة ص ١٦ ، مختصر الطوفي ص ٨٦ ، نزهة الخاطر ٢ / ٢٧ ، اللمع ص ٨ ، المستصفى ١ / ٣٥٠ ، الروضة ٢ / ١٩٨ ، العدة ١ / ٢٥٦ ، التهيد ص ٧٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦ ، مختصر البعلى ص ٩٩ ، مباحث الكتاب ص ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مزيداً من الأدلة لهذا القول في المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) في ب : في قوله .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢ من المائدة ، وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ المائدة / ٩٥ .
 حُرُمٌ ﴾ المائدة / ١ ، وقوله تعالى : ﴿ ياأيُّها الذين آمنوا لاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ المائدة / ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠ من الجمعة ، وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إنْ كنتم تَعْلَمُونَ ﴾ الجمعة / ٩ .

<sup>(</sup>٧) هنا تنتهى الآية في ع ض ب .

أَمَرَكُمُ اللهَ ﴾ (١) .

ومن ذلك في السُّنَّةِ قُولُه عَلَيْكُمْ : « كنتُ نهيتكُمْ عنْ ادْخَارِ لَحُومِ الأَضَاحِي فَادَّخُرُ وَهَا »(٢) .

والأصلُ عدم دليلِ سوى الحظرِ ، والإجماعُ حادثٌ بعدَه عَلَيْكُمْ ، وكقولِهِ لعبدِه : لاتأكلُ هذا ، ثمَّ يقولُ له (٢) : كُلهُ (١) .

ودهب القاضي أبو يعلى (٥) ، وأبو الطّيّب الطّبَرِي ، وأبو إسحاق الشّيرازيُّ وابن السمعانيِّ والفخرُ الرازيُّ وأتباعُه وصدرُ الشريعة (١) من الحنفية إلى أنَّـه كالأمرِ

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٢٢ البقرة : وهـذه الآيـة وردت بعـد قولـه تعـالى : ﴿ ويَسْأَلُونَـكَ عَنِ الحيضِ ،
 قُلُ : هُوَ أَذَى ، فَاعْتَزَلُوا النَّسَاءَ في الحيض ، ولاتَقْرَبُوهُنَّ ﴾ البقرة / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والحاكم عن عائشة وعلى وغيرهما مرفوعاً بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ٣١٩ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٦١ ، سنن أبي داود ٢ / ٨٩ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٩٩ ، سنن النسائي ٤ / ٧٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٥٥ ، الموطأ ص ٢٩٩ ط الشعب ، مسند أحمد ٦ / ٥١ ، المستدرك ٤ / ٢٣٢ ، تخريج أحماديث البزدوي ص ٢٢٥ ، نيل الأوطار ٥ / ١٤٢ ، فيض القدير ٥ / ٥٥ ، ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز ض ب

<sup>(</sup>٤) انظر: التبصرة ص ٣٩، المحصول جد ١ ق ٢ / ١٦٠، وما بعدها ، نهايسة السول ١ / ٤١، جمع الجوامع ١ / ٣٧٨ ، البرهان للجويني ١ / ٢٦٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٤١ ، فواتـح الرحمـوت ١ / ٣٨٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٦ ، مختصر الطـوفي ص ٨٧ ، العـدة ١ / ٢٥٧ ومابعدها ، مباحث الكتاب والسنة ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) لم يبين القاضي أبو يعلى رأيه في كتابه « العدة » وإنما اكتفى بذكر الرأي الأول ، ثم الرأي الثاني والاستدلال لكل منها ، ومناقشة أدلة القول الثاني وردها ، ( العدة ١ / ٢٥٦ ـ ٢٦٣ ) ، ولعله ذكر الرأي الأعلى في كتاب آخر .

<sup>(</sup>٦) هو عبيد الله بن مسعود بن محود بن أحمد ، الحبوبي البخاري ، الإمام الحنفي ، كان فقيها أصولياً ، محدثا مفسراً ، لغويا أديباً ، متكلما ، وكان حافظا للشريعة ، متقناً للأصول والفروع ، متبحراً في المنقول والمعقول ، عرف بصدر الشريعة منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه وتلاميذه ، شرح كتاب « الوقاية » لجده تاج الشريعة محمود ، ثم اختصر « الوقاية » وساه =

ابتداءً (١)

واستُدِلَّ للوجوبِ بقولِهِ تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) .

والجوابُ عنْ ذلك عندَ القائلِ بالإباحةِ : أنَّ المتبادَرَ غيرُ ذلك ، وفي الآيـةِ : إنَّ المتبادَرَ غيرُ ذلك ، وفي الآيـةِ : إنَّا عُلِمَ بدَليل خارجي (٢٠) .

وذهبَ أبو المعالي والغزاليُّ وابنُ القشيريِّ والآمديُّ إلى الوقفِ في الإباحةِ

= « النقاية » وألف في الأصول متنا مشهوراً اسمه « التنقيح » ثم شرحه بكتابه « التوضيح على التنقيح » ، ثم جاء التفتازاني وعمل عليه حاشية ساها « التلويح » مطبوع عدة مرات ، توفي في بخارى سنة ٧٤٧ هـ .

انظر ترجمته في ( الفوائد البهية ص ١٠٩ ، تاج التراجم ص ٤٠ ، الفتح المبين ٢ / ١٥٥ ، الأعلام للزركلي ٤ / ٢٥٤ ) .

(١) أي أنه للوجوب ، وأن النهي السابق لايصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة ، وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية ، واختاره الباجي وأكثر أصحاب مالك والبيضاوي ، قال السرخسي : « الأمر بعد الحظرِ : الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب » ( أصول السرخسي ١ / ١٩ ) .

انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في ( التوضيح على التنقيح ٢ / ١٦ ط الخشاب ، كشف الأمرار ١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، فتح الغفارة ١ / ٣٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٩١ ، نهاية السول ٢ / ٤٠ ، جع الجوامع ١ / ٣٧٨ ، المستصفى ١ / ٤٣٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، اللهع ص ٨ ، التبصرة ص ٣٨ ، المنخول ص ١٣١ ، الحصول ج ١ ق ٢ / ١٠٥١ ، المعتمد ١ / ١٨٨ ، الأحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، التهيد ص ٧٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٥ ، المعتمد ١ / ٢٥٧ وما بعدها ، الروضة ٢ / ١٩٨ ، المسودة ص ١٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣١ ، مجتمر البعلي ص ١٠٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٤ .

- (٢) الآية ٥ من التوبة .
- (٣) انظر مناقشة أدلة القول الثاني في ( التلويح على التوضيح ٢ / ٦٢ ، الروضة ٢ / ١٩٩ ، ختصر ابن الحاجب ٢ / ٨٧ ، كشف الأسرار ١ / ١٢١ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٥ ، العدة ١ / ٢٥٩ ، والمراجع السابقة ) .

والوجوب لتعارضِ الأدلةِ<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : للندب (٢) ، وأسندَ صاحبُ « التلويح ِ» (١) : « إلى سعيد بنِ جُبَيرٍ : أنَّ الإنسانَ إذا انصرفَ من الجمعةِ نُدِبَ له أنْ يُساوِمَ شيئاً ، ولو لم يَشْتَرِه » (١) .

وذهبَ الشيخُ تقيُّ الدينِ وجمعٌ إلى (٥) أنَّ له لرفعِ الحظْرِ السابقِ وإعادةِ حالِ الفعل إلى ماكانَ قبلَ الحظْرِ (١) .

انظر ترجمته في ( الدرر الكامنة ٥ / ١١٩ ، الفتح المبين ٢ / ٢٠٦ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٨٠ ، البدر الطالم ٢ / ٣٠٣ ، الأعلام للزركلي ٨ / ١١٣ ) .

- (٤) انظر : التلويح ٢ / ٦٢ .
- ه) ساقطة من زع ض ب .
- (٦) وهو رأي الكمال بن الهمام من الحنفية وغيره .

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ۱ / ٤٣٥ ، المنخول ص ١٣١ ، البرهان ١ / ٢٦٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٠٠ ، العضد على ابن الحاحب ٢ / ٩١ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٦٣ ، المسودة ص ١٧٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) وهو قول القاضي حسين من الشافعية .

<sup>(</sup> انظر : مختصر البعلي ص ١٠٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٥ ، التهيد ص ٧٤ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٦٢ ، كشف الأسرار ١ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو مسعود بن عمر بن عبد الله ، سعد الدين التفتازاني ، العلامة الشافعي ، كان أصولياً مفسراً ، متكلما محدثا ، نحوياً أديباً ، ولد بتفتازان من بلاد خراسان ، ثم رحل إلى سرخس ، وأقام بها حتى أبعده تيور لنك إلى سمرقند ، فجلس فيها للتدريس ، وأقبل عليه الطلاب والعلماء ، واشتهرت تصانيفه في الآفاق ، وكان الشريف الجرجاني في بدء أمره يعتمد عليها ، ويأخذ منها ، ومن مؤلفاته : « التلويح في كشف حقائق التنقيح » في الأصول ، و « تهذيب المنطق والكلام » و « حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » في الأصول ، و « شرح على العقائد النسفية » و « شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين » وغيرها ، توفي بسمرقند سنة ٧٩١ هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ١٦ وما بعدها ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، مختصر الطوفي ص ٨٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٤ ) .

قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ : « وعليه يَخْرِج (١) : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُوا المشركين ﴾ (١) .

قالَ الكورانيُّ : هذا الخلافُ إنَّا هو عندَ انتفاءِ القرينةِ ، وأمَّا معَ وجودِها فيحملُ على مايناسبُ المقامَ (٢) . ا هـ .

والمسألةُ الثانيةُ : وهي كونُ الأمرِ بَعْدَ الاستئذانِ للإباحةِ ، قالَه القاضي وابنُ عقيلٍ ، وحكاه ابنُ قاضي الجبلِ عن الأصحابِ ، وقالَ : لافَرْقَ بين الأمرِ بعدَ الاستئذان (٤) .

قالَ في « القواعدِ الأصوليةِ » : « إذا فَرَّعْنا على أنَّ الأمرَ المجردَ للوجوبِ ، فوُجِدَ أمرٌ بعد استئذانٍ : فإنَّ له لايقتضي الوجوبَ ، بل الإباحةَ ، ذكره القاضي علَ وفاقٍ . قلتُ : وكذا ابنُ عقيلِ » (٥) . ا هـ .

ثم قالَ : « وإطلاقُ جماعة : ظاهرُه يقتضي الوجوبَ ، منهم الرازيُّ في « المحصول » ، فإنَّه جعلَ الأمرَ بعد الحَظْر والاستئذان : الحكمُ فيها واحدٌ ،

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>٣) وهنـاك أقـوال أخرى في المسـألـة ، كالتفصيـل بين الأمر الصريـح بلفظـه ، وبين صيغــة « إفعل » ، وهو رأي ابن حزم الظاهري والمجد بن تبية .

<sup>(</sup> انظر : مختصر الطوفي ص ٨٦ ، المسودة ص ١٥ ، ١١ ، ٢٠ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٢١ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، البرهان للجويني ١ / ٢٦٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٥ ، الروضة ٢ / ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التهيد ص ٧٥ ، المسودة ص ١٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٩ ، نهايــة السول ٢ / ٤١ ، جم الجوامع ١ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٥) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٩ .

واختارَ أنَّ الأمرَ بَعْدَ الحظْرِ للوجوبِ ، فكذا بعدَ الاستئذانِ عندَه »(١) ا هـ .

« إذا عُلِمَ ذلك فلا يستقيمُ قبولُ القباضي وابنِ عقيل لمَّا استدلاً على نقض الموضوء بلَحْم الإبلِ بالحديثِ الذي في « مسلم » : « لمنا سُئِل النبيُّ عَلِيلَةٍ عن الوضوء (٢) من لُحوم الإبلِ ؟ (تفقال : نعم يتوضأ الأبلُ من لحوم الإبلِ ؟ (تفقال : نعم يتوضأ على المناسكة على المناسكة عن المناسكة الوضوء (١) من لُحوم الإبلِ ؟ (تفقال : نعم يتوضأ على المناسكة على ا

« وبما يُقَوِّي الإشكالَ : أنَّ في الحديثِ الأمرَ بالصلاةِ في مَرابضِ الغَنَمِ<sup>(١)</sup> : وهو بعدَ سُؤالِ ، ولا يجبُ بلا خلافٍ ، ولا المنتحبُ » .

« فإنْ قلتَ : إذا كان كذلك فلِمَ يستحبونَ الوضوءَ منه ؟ والاستحبابُ حكم شرعي يفتقرُ إلى دليل ، وعندهم أنَّ هذا الأمرَ يقتضي الإباحة ؟ » .

« قلتُ : إذا قيلَ باستحبابهِ فلدليلِ غيرِ هذا الأمرِ ، وهو أنَّ الأكلَ منْ لحومِ الإبلِ يورَّثُ قوةً ناريةً ، فنَاسَبَ (٨) أنْ تُطْفَأ (١) بالماء ، كالوضوء عند الغضب ، ولو كان الوضوء من أكل لحوم (١٠) الإبلِ واجباً على الأمةِ ، وكلَّهم كانوا يأكلونَ لحمَ الإبلِ : لم يُؤخَّرْ بيانَ وجوبهِ ، حتى يسألَه سائلٌ فيجيبَه » .

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٠ .

وانظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٥٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٧٩ ، نهاية السول ٢ / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) في زع ض ب : التوضئ ، وكنذا في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٠ ) فالنص منقول منه مع تصرف بسيط .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) في ب : توضأ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١ / ٢٧٥ ، ومر تخريج الحديث كاملاً في المجلد الثاني ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٦) ونصه « قال : أصلي في مرابضِ الغنم ؟ قال : نعم » انظر : النووي على صحيح مسلم ٤ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) في ع ض ب : بل ولا .

<sup>(</sup>٨) في زع ض ب : فيناسب .

<sup>(</sup>١) في ش زع ض ب : يطفأ ، والأعلى من ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ع ض ب : لحم .

« فعُلِمَ أنَّ الوضوءَ منْ لحومِها مشروعٌ ، وهو حقٌّ ، والله أعلم » .

« وقد يُقالُ : الحديثُ إنما ذُكِرَ فيه بيانُ وجوبِ ما يُتَوَضَّأُ منه ، بدليلِ « أنَّه لما سُئِلَ عن الوضوء من لحوم (١) الغنم ؟ قال : إنْ شئتَ فتوضًا ، وإنْ شئتَ فلا تتوضأ » ، مع أنَّ الوضوء من لحوم (١) الغنم مباح ، فلمَّا خَيَّرَ في لحم الغنم ، وأمر بالوضوء من لحم (١) الإبلِ ، دلَّ على أنَّ الأمرَ ليسَ لمجردِ الإذنِ ، بل للطلبِ الجازم » (١) اه .

وهذا الثاني هو المعمد في المذهب (٥).

والمسألةُ الثالثةُ : وهي الأمرُ بماهيةٍ مخصوصةٍ بعدَ سؤالِ تعليمٍ .

قالَ في « القواعدِ الأصوليةِ » : « والأمرُ بماهية مخصوصة بعد سؤالِ تعليم، كالأمرِ بَعْدَ الاستئذانِ في الأحكام والمعنى (1) ، وحينئذ فلا يَستقيمُ استدلالُ الأصحابِ على وجوبِ الصلاة على النبي عَلِيلَةٍ في التشهدِ الأخيرِ بما ثبت عن النبي عَلِيلَةٍ أنّه قيلَ له : « يارسولَ اللهِ ، قد عَلِمْنا كيفَ نسلَّمُ عليكَ ، فكيف نُصَلَّي عليكَ ؟ فقال (1) : قولُوا : اللَّهُمُّ صل (1) على محمدٍ ، وعلى آلِ محمد ـ الحديث (1) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : لحم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني ١ / ١٤١ ، الحمور في الفقه ١ / ١٥ ، كشاف القناع ١ / ١٤٧ ، الفروع لابن مفلح ١ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: التهيد للإسنوي ص ٧٥.

<sup>(</sup>٧) في ش : فقل ، وفي زع ض ب : قال ، والأعلى من « القواعد والفوائد الأصولية » .

<sup>(</sup>٨) في ش : صلى الله ، وفي ز ب : صلي ، وكذا في القواعد ، وهو خطأ نحوي .

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد:

« نعم ، إنّه (۱) ثبتَ الوجوبُ من خارج ، فيكونُ هـذا الأمرُ للوجوبِ ؛ لأنَّه بيانٌ لكيفية واجبة ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ »(۱) .

( ونهي ) عن شيء ( بَعْدَ أَمْرٍ ) به ( للتحريم ) ، قالَه القاضي وأبو الخطاب والحلواني والموفق والطوفي والأكثر ، وحكاة الأستاذ أبو إسحاق و(٢) الباقلاني إجماعا(٤) .

وقال أبو الفَرَج ِ المقدسيُّ : للكراهة ، قال (٥) : وتقدَّمُ الوجوبِ قرينةً في أنَّ النهيَ بعدَه للكراهة ، وقطعَ به (١) ، (٧ وقاله القاضي و٧) أبو الخطاب ،

\_\_\_\_\_

= والبغوي عن أبي حميد الساعدي ، وأبي مسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهم مرفوعاً .

( انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٠٦ ، صحيح مسلم ١ / ٣٠٥ ، سنن أبي داود ١ / ٣٢٤ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٨٥ ، سنن النسائي ٣ / ٢٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٩٣ ، مسند أحمد ٤ / ١١٩ ، شرح السنة ٣ / ١٩١ ، الموطأ ص ١٢٠ ط الشعب ، مختصر سنن أبي داود ١ / ٤٥٤ ) .

- (١) في ش زع ض ب : إنَّ ، والأعلى من « القواعد والفوائد الأصولية » .
  - (٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٠ وما بعدها .
    - وانظر: التهيد ص ٧٥.
      - (٣) ساقطة من ش ز .
- (٤) قال الجويني : « وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محولة على الحظر ، والوجوب السابق لاينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب ، وادعى الوفاق في ذلك » ( البرهان ١ / ٢٦٥ ) .
- ( وانظر: مختصر الطوفي ص ۸۷ ، العدة ١ / ٢٦٢ ، الروضة ٢ / ٢٠١ ، المسودة ص ١٧ ، ٨٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ ، نهاية السول ٢ / ٤١ ، جمع الجوامع ١ / ٣٧٩ ، التهيد ص ٨١ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، المنخول ص ١٣٠ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ١٦٢ ، مختصر ابن الحساجب ٢ / ٩٥ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٦ ) .
  - (٥) في ع ض ب : فقال .
- (٦) انظر : المسودة ص ٨٣ ، مختصر الطبوفي ص٨٧ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، جمع الجوامع / ٢٧٠ .
  - (٧) في ش : وقال .

ثم سَلًّا $^{(1)}$  أَنَّه للتحريم ؛ لأنَّه آكد $^{(7)}$  .

وقالَ في « الروضة » : « هو لإباحة الترك ، كقوله عليه أفضلُ الصلاة والسلام : « ولا تَوَضَّأُوا من لحوم الغنم » (١) ، ثمَّ سلَّمَ أنَّه للتحريم » (١) .

وقيلَ : للإباحة ، كالقولِ في مسألةِ الأمرِ بعد الحظرِ (٥) ، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى : ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها ، فلا تُصَاحِبْني ﴾ (١) .

ووقف أبو المعالي لتعارض الأدِلَةِ (٢) .

وفرَّق الجمهورُ بين الأمرِ بعد الخطرِ ، والنهي ِبعدَ الأمرِ بوجومٍ :

أحدُها : أنَّ مقتضى النهي ، وهو التركُ ، موافقٌ للأصلِ ، بخلافِ مقتضى الأمر ، وهو الفعلُ .

<sup>(</sup>١) في ش ب ز : سلمنا .

<sup>(</sup>٢) انظر : العدة ١ / ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة مرفوعاً ، ورواه مسلم
 وغيره بألفاظ أخرى سبقت .

<sup>(</sup> انظر : سنن ابن ماجه ۱ / ۱۹۲ ، مسند أحمد ٥ / ۹۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ٢ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر : العدة ١ / ٢٦٢ ، التهيد ص ٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، نهاية السول ٢ / ٤١ ، المحلى على جمع الجوامع ١ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٦ من الكهف .

<sup>(</sup>٧) انظر : البرهان ١ / ٢٦٥ .

ونقل المجد بن تبية غلط من ادعى في هذه المسألة إجماعاً ، وقال ابن عقيل : لايقتضي التحريم ، ولا التنزيه ، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر ، وغلّط من قال : يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ۸۶ ، جمع الجوامع ۱ / ۲۷۹ ، تيسير التحرير ۱ / ۳۷۹ ، تفسير النصوص ٢ / ٣٨٤ ) .

الثاني: أنَّ النهي لدفع مفسدة المنهي عنه ، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد ، أشدٌ من جلب المصالح .

الثالث : أنَّ القولَ بالإباحةِ في الأمرِ بعدَ التحريمِ سببُه ورودهُ في القرآنِ والسُّنَّةِ كثيراً للإباحةِ ، وهذا غيرُ موجودٍ في النهي بعدَ الوجوب<sup>(۱)</sup> . ا هـ .

( وكَأَمْرِ خَبِرٌ (٢) بَعِنَاه ) يعني أنَّ الأَمْرَ الذي بلفظِ الخَبْرِ ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ (٤) حكمهُ حكمُ الأَمْرِ الصريح في جميع ماتقدَّمَ ؛ لأنَّ الحكمَ تابع للمعنى الذي دلَّ عليه اللفظُ ، دونَ صورةِ اللفظ (٥) .

وكذا النهيُ بلفظِ الخبرِ ، ومنه قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ لا يَمَسُّـهُ إِلاَّ الْمُهَرونَ ﴾ (١) .

واستُدِلَّ على أنها كالأمرِ والنهي الصريح بدخولِ النسخ فيها ، إذ الأخبارُ المَحْضَةُ لا يَدْخُلها النسخُ (٢) .

( وأمرٌ ) مِنَ الشارع ( بأمرٍ ) لآخرَ ( بشيءٍ ، ليسَ أمراً به ) أي بذلك الشيء عِندنا وعندَ الأكثر ( ) كقول النبي عَلِي لي الله عن ابنه عبد الله : « مُرْهُ

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد ١/ ١١٢ وما بعدها ، نهاية السول ٢ / ٤١ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٧٦ ، اللمع ص ١٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، ٣٧٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ وما بعدها ، الروضة ٢ / ٢٠١ ، نزهة الخياطر ٢ / ٧٧ ، التهيد ص ٨١ ، مختصر الطوفي ص ٨٧ ، العدة 1 / 2 / 2 / 2 .

<sup>(</sup>٣) في ب: خبراً

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر البعلى ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٩ من الواقعة .

<sup>(</sup>٧) قسال بعض الحنسابلية : الخبر بمعنى الأمر لايحتمسل النسدب . ( انظر : مختصر البعلي ص

 <sup>(</sup>A) وهو ماصححه ابن الحاجب والقرافي والفخر الرازي وابن عبد الشكور وغيرهم .

فَلْيُرَاجِعُهَا »(1) ، و(1) قولِهِ ﷺ « مُرُوهُمْ بالصلاة (1) لسَبْع »(1) ، وقولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ﴾(٥) ؛ لأنَّه مبلَّغ ، لا آمرً(١) ، ولأنَّه لو كانَ آمرًا

انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٦٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦١ ، مختصر البعلي ص ١٠٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٢ ، المستصفى ٢ / ١٣ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٤ ، الروضة ٢ / ٢٠٠ ، التهيد ص ٧٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ، إرشاد الفحول ص ١٠٧ ) .

- (١) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ابن عمر الله عنها أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال : « مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهراً أو حاملاً »
- ( انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٧٦ مـط العثمانية ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٥ ، سنن أبي داود ١ / ١٠٩٠ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٣٤١ ، سنن النسائي ٦ / ١١٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٥٢ ، مسند أحمـد ١ / ٤٤ ، ٢ / ٢٦ ، ٣٤ ، سنن الدارمي ٢ / ١٦٠ )

قال ابن دقيق العيد : « يتعلق ذلك بمسألة أصولية ، وهي أن الأمرَ بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا ؟ وذكر الحافظ ابن حجر : أن من مثل بها فهو غالط ، وأن ذلك تابع للقرينة » .

- ( انظر : إحكام الأحكام ٢ / ٢٠٣ ، فتــح البــــاري ١١ / ٢٦٢ ط الحلبي ، نيـــل الأوطــــــار ٦ / ٢٥٠ )
  - (٢) في ب : أو
  - (٣) في زضع ب : بها .
- (٤) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : « مروا أولادكم بالصلاة ... » ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعاً بلفظ : « علموا الصبي الصلاة ... » وقال حديث حسن صحيح ، وعليه العمل عند بعض أهل العلم ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي عليه .
- ( انظر : سنن أبي داود ١ / ١١٥ ، مسند أحمد ٢ / ١٨٠ ، تحفة الأحوذي ٢ / ١٤٥ ، عنص سنن أبي داود ١ / ٢٥٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ص٣٢٧ ، المستدرك ١ / ٢٥٨ ، ١٩٧ ، فيض القدير ٥ / ٢٠١ ) .
  - (٥) الآية ١٣٢ من طه .
- (٦) قبال القرافي : « لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراً ، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيرَه ، فإنما هو على سبيل التبليغ ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الشالث مأموراً إجماعاً » ( شرح تنقيح الفصول ص ١٤٩ ) .

لكان قولُ القائلِ ؛ مُرْ عبدَكَ بكذا ، مع قولِ السيد لِعبدهِ : لاتفعلُه (١) : أمرين متناقضين (١) .

(و) قولَهُ سبحانه وتعالى لرسُولِهِ عَلَيْكَ : ( ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) تُطَهِّرُهم ﴾ (٢) (ليس) ذلك (أمراً لهم بإعطاء ) (١) .

قالَ فِي « شرحِ التجرير » : على الصحيحِ ، ولم يُعَلِّلُه ، ولم يَعْزُه إلى أحد (٥) .

وقال بعض العلماء: يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه ، فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة ، وإن اختلف الفاعل هنا ، فيكون كالأمر لهم ابتداء (١) .

( وأمرّ بصفة ) في فعل ( أمرّ ( ب ) الفعل ) ( الموصوف ) نصأ ( أمرّ بصفة ) .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ ، تبعاً للمجد في « المسودةِ » : « إذا وَرَدَ الأمرُ بهيئةٍ أو

<sup>(</sup>١) في ش ز: تفعل .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢ / ٥٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦١ ، إرشاد الفحول ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ من التوبة ، وتتمة الآية : « وتُزكّيهم بها ، وصَلّ عَلَيهم ، إنَّ صَلاَتَكَ سَكَنّ لَهُمْ ، والله سميع عليم » .

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصفى ٢ / ١٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر مناقشة ذلك في المراجع السابقة ، وسوف تتكرر هذه المسألة في فصل العام ، وهل الآية تشمل كل مال أم لا ؟

<sup>(</sup>٦) انظر مناقشة هـذا القول في ( الإحكام للآمـدي ٢ / ١٨٢ ، المستصفى ٢ / ١٣ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش : به بالفعل .

<sup>(</sup>٨) انظر : مختصر البعلي ص ١٠٣ ، اللمع ص ١٠ .

صفة لفعل ، ودلَّ الدليلُ على استحبابها (۱) ، ساغ (۱) التمسكُ به على وجوبِ أصل الفعل ، لتضيه الأمر به ، لأنَّ مقتضاه وجوبها (۱) ، فإذا خُولِفَ في الصريح بقي المتضن على أصل الاقتضاء ، ذكره (۱) أصحابنا ، ونصَّ عليه إمامُنا (۱) ، حيث تَمسَّك على وجوب الاستنشاق (۱) بالأمر بالمبالغة (۱) ، خلافاً للحنفية ، بأنَّه (۱) لا يبْقَى دليلاً على وجوب الأصل (۱) ، حكاه الجرجاني (۱۰) » .

(٦) نقل الترمذي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال : « الاستنشاق أوكد من المضضة » ( تحفة الأحوذي ٢ / ١٢٠ ) ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال : « الاستنشاق عندي آكد » ( المغني ١٠٥ / ) ، وإنظر : كشاف القناع ١ / ١٠٥ .

(٧) في ز: للمبالغة.

والأمر بالمبالغة جاء في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يارسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، قال : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وأخرجه الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي ، وقال النووي : « حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة » .

( انظر : مسنـــد أحـــد ٤ / ٣٣ ، ٢١١ ، سنن أبي داود ١ / ٣١ ، مختصر سنن أبي داود ١ / ٣١ ، مختصر سنن أبي داود ١ / ١٠٠ ، تحفة الأحوذي ١ / ١٩٢ ، سنن النسائي ١ / ٥٧ ، سنن ابن مـاجـه ١ / ١٤٢ ، بـدائع المنن ١ / ٢٠ ، مــوارد الظهآن ص ٦٨ ، المستــدرك ١ / ١٤٨ ، السنن الكبرى ١ / ٥٢ ، نيــل الأوطـــار ١ / ١٧٢ ) .

- (٨) في ب : فإنه .
- (٩) في ب : الأمر
- (١٠) المسودة ص ٥٩ .

والجرجاني هو محمد بن يحيى بن مهدي ، أبو عبد الله ، الفقيه الجرجاني ، من أعلام الحنفية ، ومن أصحاب التخريج ، أصله من جرجان ، وسكن بغداد ، وتفقه عليه القدوري ، وصنف كتباً ، منها « ترجيح مذهب أبي حنيفة » و « القول المنصور في زيارة القبور » ، توفي سنة ٢٩٧ هـ وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>١) في ب: استحبابها ، وفي المسودة : أنها مستحبة .

<sup>(</sup>٢) في المسودة : جاز .

<sup>(</sup>٣) في المسودة : وجوبها .

<sup>(</sup>٤) في ع : وذكره .

<sup>(</sup>٥) في المسودة : أحمدُ .

قالَ الشيخُ تقيُّ الدين : « وحقيقةُ المسألةِ : أنَّ مخالفةَ الظاهرِ في لفظِ الخطابِ لاتقتضي (۱) مخالفةَ الظاهرِ في فحواهُ ، وهو يشْبهُ نسخَ اللفظِ ، هل يكون نسخاً للفحوى ؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام ، وقول الخالف متوجِة ،... وسرُّها أنَّه (۱) هلْ هو بمنزلةِ أمرين ، أو أمرٍ بفعلين ، أو أمرٍ بفعلي واحدٍ ، ولوازمة جاءت ضرورة ؟ وهو يُستمدُ منَ الأمرِ بالشيء ، هل هو نَهْيً عنْ أضداده ؟ »(۱) اه. .

قالَ أبو اسحاقَ الشيرازيُّ الأمرُ بالصفةِ أمرٌ بالموصوفِ ويَقْتضيه ، كالأمرِ بالطأنينةِ في الركوعِ والسجودِ يكون أمراً بها<sup>(٤)</sup>

( وأمرٌ مطلَقٌ ببيع ) أي منْ غيرِ أنْ يُقالَ : بعْهُ بمائةٍ مثلاً ، أو بعْهُ بنْنِ المثلِ ، ( يتناوله ) أي يتناولُ البيعَ الصادرَ منَ المأمورِ ( ولو ) وقع ( بغَبْنِ فاحش ) (٥٠) .

قالَ ابنُ مفلح في « أصولهِ » : إذا أَطْلَقَ الأمرَ ، كقولِهِ لوكيلهِ : " بع كذا" ، فعندَ أصحابنا يتناولُ (١) البيعَ بغَبْنٍ فاحشٍ ، واعتبرَ ثمنُ المثلِ للعرفِ

انظر ترجمته في ( الجواهر المضيئة ٢ / ١٤٣ ، تاريخ بغداد ٣ / ٤٣٣ ، الفوائد البهية ص
 ٢٠٢ ، الأعلام للزركلي ٨ / ٥ ) .

<sup>(</sup>١) في المسودة : يقتضي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : اللمع ص١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسودة ص ٩٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٢ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، إرشاد الفحول ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) في ض : بعه بكذا .

<sup>(</sup>٧) في زشع: تناول.

والاحتياطِ للموَكِّلِ ، وفرَّقوا أيضاً بينَه وبينَ أمرِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ في اعتبارِ إطلاقِهِ بالتعديةِ بتعليلِهِ ، بخلافِ الموَكِّل .

( ويصحُّ ) البيعُ معَ الغَبْنِ الفاحِشِ ( ويَضْمَنُ ) الوكيلُ المأمورُ بَمُطْلَقِ البيعِ النقصُ (١) ) .

قالَ ابنُ مفلح: ثمَّ هل يصحُّ العقد ، ويضنُ الوكيلُ النقصَ أم لا ، كقولِ المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عنْ أحمد ، وعند الحنفية : لا يعتبرُ ثمنُ المثل ، واعتبرُوهُ في الوكيلِ في الشراء ، وقال بعضُ أصحابنا وبعضُ الشافعية : الأمرُ بالماهية الكلية إذا أتى بمسمَّاها امتثل ، ولم يتناولِ اللفظُ الجزيئاتِ (١) ، ولم ينفها (١) ، فهي مما لا يتمُ الواجبُ إلا به (١) . ا ه.

وقالَ ابنُ قاضي الجبلِ عندَ ذكره (٥) هذه المسألة : تنبيه : هذا فرد من قاعدة عامة ، وهي الدال على الأعمِ غيرُ دالٍ على الأخصِ ، فإذا قُلنا : « جسم » ، لا يُفْهَمُ منه أنّه نام ، وإذا قلنا : « حيوان » ، لا يفهم أنّه حيوان ، وإذا قلنا : « حيوان » ،

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٣ ، ١٨٤ ، إرشاد الفحول ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) في زع ض: للجزيئات.

<sup>(</sup>٣) في ض : ينفعها .

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٣ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، إرشاد الفحول ص ١٠٨ .

وقد اختلف العلماء في أحكام الوكالة المطلقة في البيع ، فقال الجمهور: يتقيد الوكيل بنقد البلد وثمن المثل ، وإلا ضمن ، وهو قول المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافاً لما نقله المؤلف عن الحنفية ، وقال الإمام أبو حنيفة يفرق بين البيع والشراء ، فاعتبر ثمن المثل في الشراء فقط ، وهو مانسبه المؤلف إلى الحنفية عامة .

<sup>(</sup> انظر : كشاف القناع ٣ / ٤٦٣ ، مغني المحتاج ٢ / ٢٢٣ ، البدائع للكاساني ٧ / ٣٤٦٩ ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٥ / ١٩٦ على هامش مواهب الجليل ، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ع : ذكر .

لايفهمُ أنّه إنسان ، وإذا قلنا : « إنسان (۱) » ، لايفْهَمُ أنّه زيدً ، فإن (۱) قلنا : إنّ الكلي قد يُحْصَرُ نوعُه في شخصهِ ، كانحصار الشمسِ في فردٍ منها ، وكذلك القمرُ ، وكذلك جميع ملوكِ الأقاليم ، وقضاة الأصول ، تنحصر أنواعهم في أشخاصِهم .

فإذا قلت : صاحب مصر ، إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة ، فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور .

قلتُ : لم يأتِ ذلك من قِبَلِ اللفظِ ، بل من جهةِ أنَّ الواقع كذلك ، ومقصودُ المسألةِ إنَّا هو دلالةُ اللفظ من حيث هو لفظ . ا هـ .

( والأمرانِ المتعاقبانِ بلا عطفٍ إنْ اختلفًا ) ، كقولِ القائـلِ : « صلّ ، صُمْ » ونحوهما ، ( عُمِلَ بهما ) أي بالأمرين إجماعا<sup>(٤)</sup> .

( و إلا ) أي و إنْ لم يخْتَلِف ا ( ولَمْ يَقْبَلِ ) الأمرُ ( التكرارَ ) ، كقولِهِ : صُمْ يومَ الجمعةِ ، صُمْ يومَ الجمعةِ ، كقولِهِ : أعتق سَالِياً ، أعتق سالِياً ، وكقولِهِ : اقتل زيداً ، ( أو قَبلَ التكرارَ ، ومَنَعَتْ هُ (٥) ) أي التكرارَ ( العادةُ )(١) ،

<sup>(</sup>١) في ب: إنه إنسان

<sup>(</sup>٢) في ب : وإذا

<sup>(</sup>٣) في زع: الحاضر الملك ، وفي ض ب: حاضر الملك .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٣١١ ، المعتمد ١ / ١٧٣ ، التبصرة ص ٥٠ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٢٥٣ وما بعدها ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٩ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ ، العدة ١ / ٢٧٨ هامش .

<sup>(</sup>٥) في ب : ومنعه .

<sup>(</sup>٦) نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن « موانع التكرار أمور ، أحدها : أن يمتنع التكرار إما عقلاً كقتل المقتول ، أو كسر المكسور ، وكذلك : صم هذا اليوم ، أو شرعاً كتكرار العتق في عبد ، وثانيها : أن يكون الأمر مستغرقاً للجنس ...، وكذلك الخبر ، كقوله : اجلد الزناة ، أو خلقت الخلق ، وثالثها : أن يكون هناك عهد أو قرينة حال يقتضي الصرف للاول » ( شرح تنقيح الفصول ص ١٣٢ ) .

كقولِهِ: اسقني ماءً ، اسقني ماءً ، (أو) قَبِلَ التكرارَ ، و (عُرِّفَ ثـانِ) مَنَ الأَمرِينَ ، كصلَّ ركعتين ، صلَّ الركعتين أَ (أو) قَبِلَ التكرارَ في حالة كون الله ومأمورِ عَهْدٌ ذِهني ) يمنعُ التكرارَ ، كمنُ له على شخصِ دِرُهمَّ ، فقالَ له :أَخْضِرُ لي درهماً ، أحضر لي درهماً ، (ف) الثاني (تأكيدً) للأولِ إجماعاً أنا .

( وإلا ) أي وإن لم تمنع العادة التكرار ، ولم يُعرَّفُ ثاني الأمرين دون الأول ، ولم يكنُ بين آمرٍ ومأمورٍ عهد ذهني ، ( ف ) الثاني ( تأسيس ) لاتأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما ، وذكره القاضي وغيره عن الحنفية ، وقاله (١) أبو الخطاب في « التهيد » في مسألة المطلق والمقيد ( كبَعْدَ امتثال ) الأمر الأول (١) .

قال الجد : « وهو الأشبه (٥) بمذهبنا ، كقولنا فين قال لزوجته : أنت طالق ، أنتِ طالق ، يلزمه طلقتان ، وذكره ابن بَرْهان عن الفقهاء قاطبة ،

<sup>(</sup>١) في ب: ركعتين

<sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص ٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٢ ، الإحكام لــلآمــدي ٢ /١٨٤ ، التبصرة ص ٥٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٥٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٩ ، التهيد ص ٢٦ ، العدة ١ / ٢٧٨ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ . (٣) في ش ز: وقال .

 <sup>(</sup>۱) في س ر : وقال .
 (٤) وهو الذي اختاره ال

<sup>(</sup>٤) وهو الذي اختاره القاضي في « كتاب الروايتين » وكتاب « مقدمة الجرد » بينما اختار في « العدة ١ / ٢٨٠ » أنه للتأكيد ، واختار القول بالتأسيس أبو البركات بن تبية وأبو عبد الله البصري ، وأكثر الشافعية والقاضي عبد الجبار المعتزلي والفخر الرازي والآمدي والحنفية وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٣ ، التهيد ص ٢٦ ، الروضة ٢ / ٢٠٠ ، المسودة ص ٢٣ ، العدة ١٠/ ٢٦٠ ، مختصر البعلي ص ٢٣ ، العدة ١٠/ ٢٧٨ ، مرح تنقيح الفصول ص ١٣٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٩ ، التبصرة ص ٥٠ ، الحصول ص ١٠٠ ، والمعتمد ١ / ١٧٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٥ ، اللمغ ص ٩ ، التبصرة ص ٥٠ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٥٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩١ ، مختصر ابن الحماجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، إرشاد الفحول ص ١٠٨ ، جع الجوامع ١ / ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في ع ض : أشبه .

وذلك لأنَّ الأصلَ التأسيسُ »(١) .

وقال أبو الخطابِ في « التمهيدِ » الثاني تأكيد ، لاتأسيس ، لئلا يجبَ فعلَّ بالشكِ ، ولاترجيح (٢) .

ومُنِعَ بأنَّ تغايرَ اللفظِ يفيدُ تغايرَ المعنى ، ثمَّ سلَّمَهُ (٢) .

( وبه ) أي و<sup>(١)</sup> الأمرانِ المتعاقبانِ بعطفِ ( إنْ اختلفا ) ، كصلِّ وصُمْ ، و ﴿ أُقِيوا الصَّلاةَ ، وآتوا الزَّكاة ﴾ ( عُملَ بها ) (١) .

( وإلا ) أي وإنْ لم يختلف ( ولم يَقْبَلِ ) الأمرُ ( التكرارَ ) حِسَّا ، كاقتلْ زيداً ، واقتلُ زيداً ، أو ( ) لم يقبلِ الأمرُ التكرارَ حكماً ، كأعتقِ سالماً ، وأعتقُ

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٢٣ .

وانظر : التهيد ص ٧٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٣ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) وعملا ببراءة الـذمـة ، ولكثرة التأكيـد في مثل هـذه الحالات ، وهو مـارجحـه أبو محمـد المقدسي والقاضي أبو يعلى في « العدة » والصيرفي والكمال بن الهمام وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر : التهيد لـلإسنـوي ص ٧٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، والمعتمد ١ / ٣٦٢ ، مختصر ابن والمعتمد ١ / ٣٩١ ، ٣٩٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، إرشاد الفحول ص ١٠٨ ، العدة ١ /٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهناك قول ثالث بالوقف للتعارض ، وهو قول أبي الحسين البصري وغيره ، ولكل قول دليله .

<sup>(</sup> انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٣ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٩ ، المعتمد ١ / ١٧٥ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٢٥٥ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، نهاية السول ٢ / ٥٨ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٣ ، ١١٠ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) انظر : تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، المعتمد ١ / ١٧٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) في ع ض ب : و .

سالماً (ف) الثاني (تأكيدً) بلا خلاف (١) .

( وإنْ قَبِلَ ) الأمرُ التكرارَ مع العطفِ ( ولم تمنعُ ) مِنَ التكرارِ ( عادةً ، ولا عُرِّفَ ) بـأداة التعريفِ ( ثـانٍ ) مِنَ الأمرين ، كصلِ ركعتين ، وصل ركعتين ، ( ف ) الثاني ( تأسيس ) (٢) .

( وإنْ مَنَعَتْ عادةً ) من التكرارِ ، كقولِهِ : اسقني ماءً ، و<sup>(۱)</sup> اسقني ماءً ( وإنْ مَنَعَتْ عادةً ) من التكرارِ ، كقولِهِ : اسقني ماءً ( تعارَضًا ) أي تعارض العطف ومنع العادة ( عارَضًا ) أي تعارض العطف ومنع العادة ( )

( و إلا ) أي و إنْ لم تمنع عدادةً مِنَ ( التكرار ( وعُرِّفَ ثدانٍ ) ، كصل ركعتين ، وصَلِ الركعتين ( ف ) الثاني ( تأكيد ) في اختيار القاضي وأبي الفَرَج المقدسي () .

(٢) ذكر الآمدي الاختلاف في هذه الصورة ، وأنها كالصورة السابقة التي قبال عنها : «قبال القاضي عبد الجبار : إن الثباني يفيد ماأفاده الأول ... وخبالفه أبو الحسين البصري ببالذهب إلى الوقف » ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٥٨ ) .

وانظر: هذه المسألة في (مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٢ ، المسودة ص ٢٤ ، المعتمد ١ / ١٧٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٣ ، العدة ١ / ٢٨٠ ) .

- (٣) ساقطة من ب .
- (٤) قال الآمدي : « فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار ، ويبقى الأمر على ماذكرناه فيا إذا لم يكن حرف عطف ، ولاثم تعريف ولاعادة مانعة من التكرار » ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٦ ) .
  - ( وانظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١ / ٩٤ ) .
    - (٥) ساقطة من ب .
    - (٦) في ش ز ض : ركعتين
  - (V) قال الآمدي : « فلا خلاف في كون الثاني مؤكداً للأول » ( الإحكام ٢ / ١٨٥ ) . =

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول جـ ۱ ق ۲ / ۲٦٠ ، الإحكام للآمدي ۲ / ۱۸۵ ، المسودة ص ۲۵ ، المعتمد ١ / ۱۷۰ ، العلم ١ / ۲۵۰ .

## واختارَ أبو الحسينِ الوقفَ لمعارضة (١) لام العهدِ للعطف (٢)

☆ ☆ ☆

<sup>= (</sup> وانظر : المسودة ص ٢٣ ، ٢٤ ، التهيد ص ٧٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٣ ، والمعتمد ١ / ١٧٦ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : لمعارضته .

<sup>(</sup>٢) انظر: المعبد ١ / ١٧٦.

وهو مارجحه الآمدي ( انظر : الإحكام له ٢ / ١٨٦ ) .

<sup>(</sup> وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ١٧٣ ، التهيد ص ٧٧ ، المسودة ص ٢٣ ، ٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢/ ٢٥٨ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٥٤ ) .

## ( باب )

( النَهْيُ مُقَابِلٌ للأَمْرِ فِي كُلِ حَالِهِ )(١) أي فِي كُلِ الذي للأَمْرِ مَنْ كُونِهِ مِنَ الْمَلْمِ الْمَرْ مَنْ كُونِهِ مِنَ الْمَلْمِ الذي يشتركُ فيه الكتابُ والسنَّةُ والإجماعُ ، ومِنْ (١) كُونِهِ نوعاً مِنَ الكلامِ وغير ذلك (١) .

- ( وصيغته لاتَفْعَل<sup>(٤)</sup> ) .
- ( وَتَرِدُ ) لمعانٍ كثيرةٍ <sup>(٥)</sup> : ـ

 <sup>(</sup>١) عرّف الإسنوي النهي بأنه : « هو القول الدال بالوضع على الترك » ( التمهيد ص ٨٠ ) ،
 وله تعريفات كثيرة .

<sup>(</sup> انظر : كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٤ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٨ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٩ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٤٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٩٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٤ ، وما بعدها ، نهاية السول ٢ / ٢٦ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٠ ، العبادي على الورقات ص ٩٣ ، الكافية في الجدول ص ٣٣ ، فتح الغفار ١ / ٧٧ ، المستصفى ١ / ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : ومنه .

<sup>(</sup>٢) انظر مباحث النهي ، وأنه مقابل للأمر في جميع أحواله في ( الروضة ٢ / ٢١٦ ، فتح الغفار ١ / ٧٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ، البرهان للجويني ٩ / ٢٨٣ ، كشف الأمرار ١ / ٢٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٤ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، المعتمد ١ / ١٨١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨١ ، المنخول ص ١٢٦ ، المستصفى ٢ / ٢٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٥ ، نهاية السول ٢ / ٢٢ وما بعدها ، التهيد ص ٢٧ ، اللمع ص ١٤ ، مختصر الطوفي هي ٩٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٨ ، العدة ٢ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ، المسودة ص ٨٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٥ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، المعتمد ١ / ١٨١ ، اللمع ص ١٤ ، العدة ٢ / ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تبسير التحرير ١ / ٣٧٥ ، فواتبح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ،=

أحدُها : كُونُها ( لتحريم ) وهي حقيقةٌ فيه فقط (١) ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزنا ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِينَكُم بِالبَّاطِلِ ﴾ (١) .

(و) الثاني: لـ (كراهة )(٥) ، نحو قوله عَلَيْكُ : « لا يَمَسَّ (١) أحدُكم ذكرَه بيينه ، وهو يَبُولُ »(١) ، وَمثَّلَه المَحَليُّ (١) وغيرُه بقولِه تعالى : ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا

= الحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٦٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٦ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٣٣٠ ، تفسير النصوص ٢ / ٣٧٨ ، العدة ٢ / ٤٢٧ .

- (١) انظر: التـوضيـح على التنقيـح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، تيسير التحرير ١/ ٣٧٥ ، تحقيق المراد ص ٦١ ، الإحكام للآميدي ٢ / ١٨٧ ، المنخول ص ١٣٤ ، المحصول ج. ١ ق ٢ / ٤٦٩ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، مناهج العقبول ٢ / ١٦ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ ، العدة ٢ / ٤٢٦ ، تفسير النصوص
  - (٢) الآية ٢٩ من النساء .
  - (٣) الآية ٣٢ من الإسراء.
  - (٤) الآية ٢٩ من النساء .
- (٥) انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/٥١، تيسير التحرير ١ / ٣٧٧ ، تحقيق المراد ص ٦١ ، الإحكام لـ لآمـــدي ٢ / ١٨٧ ، المنخبول ص ١٣٤ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٦ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، جمع الجوامع . ٣٩٢ / ١
  - (٦) في ع ض ب : يمسكن ، وهي رواية أخرى للحديث .
- (٧) هذا الحديث متفق على صحته ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبغوي عن أبي قتادة مرفوعاً .

( انظر : صحيح البخـاري ١ / ٤١ ، صحيح مسلم ١ / ٢٢٥ ، سنن أبي داود ١ / ٧ ، تحفــة الأحوذي ١ / ٧٧ ، سنن النسائي ١ / ٢٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ١١٣ ، سنن الدارمي ١ / ١٧٢ ، موارد الظيآن ص ٦٣ ، شرح السنة ١ / ٣٦٧ . )

(٨) في ش : المحلي .

والحلُّ هو محمد بن أحمد بن مجمد بن إبراهيم ، الشيخ جلال الدين الحلي ، أبو عبد الله الشــافعي المصري ، برع في فنون الفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها ، وكان آية في الـذكاء والفهم ، ـ

الخَبيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ ﴾ (١)

(و) الثالث : كونُها لـ (تحقير ) ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ لاَتَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ اللهُ مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَاً مِنْهِم ﴾ (٢) .

(و) الرابع: كونُها لـ (لبيان العاقبة ) نَ عَوَ قولِهِ تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ عَافِلاً عَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ ﴾ (٥) .

= وعلى قدم من الصلاح والورع ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام ، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ، ويرجع إليه القضاة ، ولي تدريس الفقه ، وعرض عليه القضاء فامتنع ، له مصنفات كثيرة نافعة مفيدة ، وهي في غاية الاختصار والتحرير وسلامة العبارة ، فأقبل عليها الناس والعلماء وتداولوها حتى وقتنا الحاضر ، منها « شرح جمع الجوامع » في الأصول ، و « المناسك » و « كتاب الجهاد » و « شرح بردة المديح » و « شرح منهاج الطالبين » في الفقه ، وشرع في أشياء لم يكلها ، منها « شرح القواعد لابن هشام » و « شرح التسهيل » و « تفسير القرآن » وغيرها ، توفي سنة ٦٤٤ هـ .

انظر ترجمته في (حسن الحاضرة ١ / ٤٤٣ ، شذرات النهب ٧ / ٣٠٣ ، الضوء اللامع ٧ / ٣٠٣ ، طبقات المفسرين ٢ / ٨٠٠ ، البدر الطالع ٢ / ١١٥ ، الفتح المبين ٣ / ٤٠ ) .

- (١) الآية ٢٦٧ من البقرة .
- (٢) وسماه السبكي التقليل والاحتقار .
- ( انظر : التوضيح على التنقيح ٢ / ٥١ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، تحقيق المراد ص ٦٥ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٨٧ ، المنخول ص ١٣٥ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، فواتح الرحوت ١ / ٢٩٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٦ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، جع الجوامع ١ / ٣٩٥ ) .
  - (٣) الآية ٨٨ من الحجر .
- (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٥٠ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، المنخول ص ١٣٤ ، مناهيج العقول ٢ / ١٦ ، مجمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٠ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٥٣ ، تحقيق المراد ص ٦٢ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ .
- (٥) الآية ٤٢ من إبراهيم ، واستشهد لذلك الحلي بقوله تعالى : « ولاتَحْسَبَنَّ الذين قُتِلُوا في سَبيل اللهِ أَمُواتاً ، بل أَحْيَاءً » آل عَمران ١٦٩ ، ثم قال : « أي عاقبة الجهاد الحياة ، لاالموت » . ( الحلى على جمع الجوامع ١ / ٢٩٤ ) .

- ( و ) الخامسُ : كونُها لـ ( دعاءٍ ) (١) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ رَبَّنَا لاتؤاخذُنا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ، رَبَّنا ولا تحملُ عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ على الذِينَ من قَبْلِنَا ﴾ (١) ، وقولِهِ تعالى : ﴿ رَبِّنَا لاتُزغُ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ﴾ (١) .
- ( و ) السادسُ : كونها لـ ( يَأْسِ ) ( َ عَفَ قولِهِ تعالى : ﴿ لاَتَعْتَـذِرُوا قَـد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ( َ )

وبعضُهم مثَّل بهِ للاحتقار .

(و) السابع: كونُها لـ (إرشاد (١)) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَسُأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ، إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسَؤُكُمْ ﴾ (١) ، والمرادُ أَنَّ الدلالةَ على الأحَوْط تَرْكُ ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف الأسرار ۱ / ۲۰۱ ، فيواتيح الرحموت ۱ / ۳۹۰ ، المنخبول ص ١٣٥ ، المستصفى ١ / ٣٩٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٧ ، المستصفى ١ / ٢٩٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٧ ، نهاية السول ٢ / ٢٦ ، تحقيق المراد ص ٦٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ ، العدة ٢ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من آل عمران .

<sup>(</sup>٤) انظر: التلويسج على التوضيسج ٢ / ٥٣ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، تحقيق المراد ص ٦٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٥ ، منساهج العقبول ٢ / ١٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٧ ، المستصفى ١ / ٤١٨ ، المنخول ص ١٣٥ ، نهاية السول ٢ / ٦٢ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، إرشاد الفحول ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٦ من التوية ، أي إن العذرَ لاينفع ، وهذا لتحقيق اليأس ، واستشهد الغزالي في « المستصفى » و « المنخول » بقوله تعالى : ﴿الاتعتـذروا اليوم ﴾ التحريم / ٧ ، وانظر : العـدة ٤٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي ١٨٧/٢ ، المنخول ص ١٣٥ ، المستصفى ٤١٨/١ ، نهاية السول ٢ / ٦٦ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٥٣ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٣ ، تحقيسق المراد ص ٦٢ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠١ من المائدة .

قيل : وفيه نظرً ، بل هي للتحريم .

والأظهرُ الأولُ ، لأنَّ الأشياءَ التي يَسألُ عنها السائلُ (١) لا يَعْرِفُ (٢) حينَ السؤال ، هل تؤدي إلى محذور أم (٦) لا ؟ ولا تحريمَ إلا بالتحقق .

(و) الثامن : كونُها (لأدب) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (الله عنه الله الكراه عنه الله الكراه عنه النسيان ، فإنَّ نفسَ النسيان لايَدْخلُ تحتَ القدرةِ حتى يُنْهى عنه .

وبعضُهم يَعدُّ من ذلك الخبرَ ، وليس للخبرِ مثالً صحيح ، ومثَّلَ ه بعضهم بقولِهِ تعالى : ﴿ لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُونَ ﴾ (٥) ، وهذا المثالُ إنَّا هو للخبرِ بمعنى النهي ، لاللنهي بمعنى الخبر .

( و ) التاسعُ: كونُها لـ ( تهديد ) (١) ، كقولك لمنْ تُهدَّدُه : أنتَ لا تَمَثِلُ أَمْري ، هكذا مثَّله في « شرح التحرير » ، والذي يظهرُ : أنَّ « لا » هنا نافيةً ، وإنْ لم تخرجُ عن معنى التهديد ، والأولى تمثيلُه بقولِ السيد لعبده ـ وقد أمره بفعل شيءٍ فلم (١) يفعلُه ـ : لا تفعلُه ، فإنَّ عادَتَك أنْ (١) لا تفعلَه بدونِ المعاقبة .

( و ) العاشر : كونُها لـ ( إباحة الترك ) ، كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدَّم في أن النهي بعد الأمر للإباحة ، والصحيح خلافه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : تعرف .

<sup>(</sup>٣) في ض ب : أو .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٩ من الواقعة .

<sup>(</sup>٦) انظر : تحقيق المراد ص ٦٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، العدة ١ / ٤٢٧ ، إرشاد الفحول ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) في ض : ولم .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض ب .

- (و) الحادي عشر: كونُها لـ (لالتاس (۱)) ، كقولِك لنظيرك: لاتفعل ، عند من يقول : إن صيغة الأمرِ لها ثلاث صفات : أعلا ، ونظير ، وأدون (۱) ، وكذلك النهي .
- (و) الثماني عشرَ: كونُهما له (لتصبرِ (۱) ، نحوَ قولِه تعمالى: ﴿ لَا تَحْزَنْ ، إِنَّ اللهَ مَعْنَا ﴾ (١) .
- ( و ) الشالثُ عشرَ : كونُها لـ (إيقاعِ أَمْنِ ) ، نحوَ قبوله تعالى : ﴿ وَلا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ القَوْمِ الظَالمين ﴾ (١) ، ولكنُ تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ القَوْمِ الظَالمين ﴾ (١) ، ولكنُ قيلَ : إِنَّه راجع إلى الخبر (٧) ، كأنَّه قالَ : أنتَ لاتخافَ .
- ( و ) الرابعُ عشرَ : كونُها لـ (تسويةٍ ( الله ) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبُرُوا ، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) .
- (و) الخامس عشر : كونها لـ (تحـذير (١٠٠)) ، نحوَ قولِهِ تعـالى : ﴿ وَلا

<sup>(</sup>١) في ض ب : التماس .

وانظر: فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز ض : ودون .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : لتصبير .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ من القصص .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٥ من القصص .

<sup>(</sup>٧) في ش : نظير .

<sup>(</sup>٨) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٩٥ ، تحقيق المراد ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦ من الطور .

<sup>(</sup>١٠) انظر : تحقيق المراد ص ٦٢ .

ولصيغة النهي معان أخرى كالشفقة والتسلية وتسكين النفس والعظة ، وبعضها متداخل في بعض .

تَمُوتُنَّ إلا وأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾(١) .

( فَإِنْ تَجَرَّدَتُ ) صيغة النهي عن المعاني المذكورةِ والقرائنِ ( ف ) هي ( لتحريم ) عندَ الأُمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم ( ) ، وبالغَ الشافعيُّ رضي الله عنه في إنكارِ قولِ منْ قالَ : إنَّها للكراهةِ ( ) .

وقيل : صيغة النهي تكون بين التحريم و (١) الكراهة ، فتكون من المجمل (٥) .

وقيلَ : تكونُ للقدرِ المُشْتَرَكِ بين التحريمِ والكراهةِ ، فتكون حقيقةً في كل منها (١)

وقيلَ : بالوقفِ لتعارضِ الأدلةِ (٢) .

= ( انظر : التوضيح على التنقيح ٢ / ٥٣ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، تحقيق المراد ص ٦٣ ، مناهج العقول ٢ / ١٩ ، العدة ٢ / ٤٢٧ ) .

- (١) الآية ١٠٢ من آل عمران .
- (٢) وهو الصحيح عند الفخر الرازي والآمدي وغيرهما .
- ( انظر : المسودة ص ۸۱ ، الرسالة ص ۲۱۷ ، ۳۶۳ ، البرهان للجويني ١ / ۲۸۳ ، نهاية السول ٢ / ٦٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٧ ، التبصرة ص ٩٩ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٦٩ ، تحقيق المراد ص ٦٣ ، اللمع ص ١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، التهيد ص ٨١ ، مختصر الطوفي ص ٩٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ، التهيد ص ٨١ ) .
  - (٢) الرسالة ص ٢٥٣ .
  - ( وانظر : التمهيد ص ٨١ ، المسودة ص ٨١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ) .
    - (٤) في ش : أو .
    - (٥) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ .
- (٦) وهو مطلق الترك . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٥ ) .
  - (٧) وهو قول الأشعرية ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .

( و ) ورودُ (() صيغة النهي ( مطلقةً عنْ شيءٍ لعَيْنِهِ ) أي لعينِ ذلك الشيء ، كالكفرِ والظلمِ والكذبِ (٢) ونحوِها (٦) من المُسْتَقْبَحِ لذاتِهِ : يقتضي فسادَه شرعاً (٤) ، عندَ الأئمةِ الأربعةِ والظاهريةِ وبعض المتكلمين (٥) .

= ( انظر: المسودة ص ۸۱ ، شرح تنقيع الفصول ص ۱٦٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٦٩ ، التبصرة ص ٩٩ ، تحقيق المراد ص ٦٣ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٥ ، فواتع الرحوت ١ / ٣٩٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٠ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٣٣٢ ) .

- (١) في ب : وورد .
- (٢) ساقطة من ض .
- (٣) في ض ب : ونحوهما .
- (٤) أي أن اقتضاء النهي للفساد هو في الشرع ، لافي اللغة ، لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع ، واقتضاؤه للفساد أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة ، وهو اختيار الآمدي وأكثر الأصوليين ، وفي قول : إنه يقتضي الفساد من جهة اللغة واللسان ، وقيل : معنى .
- ( انظر : جمع الجوامع ١٠ / ٣٩٣ ، نهاية السول ٢ / ٦٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٤ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٩ ، ١٠٤ ) .
- (٥) قال القرافي : « ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الـذمـة مشغولة بها ، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها » ( تشرح تنقيح الفصول ص ١٧٣ ) .

والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور ، بينما فرق الحنفية بينهما ، فقالوا : الباطل ماليس مشروعاً بأصله ولابوصفه ، والفاسد ماكان مشروعاً بأصله دون وصفه ، وسبق بيان ذلك في المجلد الأول ص ٤٧٣ وما بعدها .

والأشياء التي نهى الشارع عنها لعينها باطلة عند الحنفية ، وليست مشروعة أصلاً ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .

( انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٥ ، نهاية السول ٢ / ٦٣ ، العبادي على الورقات ص ٩٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٨٦ ، المنخول ص ١٢٦ ، ٢٠٥ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٦ ، المعتمد ١ / ١٨٤ ، الإحكام لللمممدي ٢ / ١٨٨ ، التبصرة ص ١٠٠ ، المستصفى ٢ / ٢٤ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٣ ، البرهان للجويني ١ / ٢٨٢ ، المسودة ص ٨٠ ، ٨٣ ، أصول السرخسي ١ / ٨٠ ، ٢٨ ،=

قالَ الخطابيُ (۱) : هذا مذهبُ العلماء في قديم الدهر وحديثه (۱) ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أَمْرُنا فهوَ رَدُّ » (۲) .

واستُدِلَّ لذلك بأنَّ العلماءَ لم يزالُوا يستدلون أنَّ على الفسادِ بالنهي ، كاحتجاج ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنها بقولِه تعالى : ﴿ ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتى يُؤْمِنَ ﴾ أن واستدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد (أ عقود الرباأ) بقولِه عَلِيلَة : « لاتبيعُوا الذَّهبَ بالذهب إلا مثلاً عِبْلٍ - الحديث » () ، وعلى فساد

<sup>=</sup> فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦ ، فتح الغفار ١ / ٧٨ ، ٧٩ ، ٨١ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٢٢٢ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٦ ، اللمع ص ١٤ ، مختصر الطوفي ص ٩٥ ، مختصر البعلي ص ١٠٤ ، التهيد ص ٨١ ، الروضة ٢ / ٢١٧ ، العدة ٢ / ٤٣٢ ، إرشاد الفحول ص ١١٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٢ ، ١٩٣ ، تحقيق المراد ص ٢٧ ، ٧٢ ، ٤٧ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٣٤٣ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٢٩ ، ١٢٠ ، تفسير النصوص ٢ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ع: أبو الخطاب ، والأعلى من بقية النسخ وهو الصواب ، لأنه ورد بالنص في « السودة » و « القواعد والفوائد الأصولية » .

<sup>(</sup>٢) انظر : المسودة ص ٨٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري معلقا ، ورواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً ، ورواه البخارى في « خلق أفعال العباد » .

قال المناوي : « أي مردود فلا يقبل منه ، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد ، لأن المنهي عنه مخترع محدث ، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد » .

<sup>(</sup> انظر : فتح الباري ١٣ / ٣١٧ ، صحيح البخاري ٤ / ٢٦٨ ، صحيح مسلم ٢ / ١٣٤٤ ، خلق أفعال العباد ص ٢٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٠٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ٧ ، مسند أحمد ٦ / ١٤٦ ، ١٨٠ ، فيض القدير ٦ / ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ض : يستدون ، وفي ب : يستدل .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢١ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ض ب : العقود بالربا .

 <sup>(</sup>٧) هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة ، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص ٥٥٤ .

نكاح المُحْرِم بالنهي عَنْه (١) ، وقَدْ شَاعَ وذاعَ ذلكَ منْ غير نكير (١) . فإنْ قيلَ : احتجاجُهم إنَّما هو على التحريم لاعَلى الفَساد (١) .

فالجوابُ أنَّ احتجاجَهم على التحريم والفَسَادِ معاً ، ألا ترى إلى حديثِ : « بيع الصاعين ' من التر' بالصَّاعِ » ، وقولِه عَلِيلَةٍ : « أَوَّهُ عينُ الرِّبا » ( ) ، وذلك

( انظر : صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٢٧ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٥٧١ ، سنن النسائي ٥ / ١٥١ ، ٦ / ٧٣ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٢ ، مسند أحمد ١ / ٥٧ ، ٦٤ ، المنتقى شرح الموطأ ٢ / ٢٥٨ ، سنن الدارمى ٢ / ١٤١ ، نيل الأوطار ٥ / ١٦ ، نصب الراية ٣ / ١٧٠ ) .

(٢) انظر أدلة الجمهور في ( الرسالة للشافعي ص ٣٤٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣٨١ ، المعتمد ١ / ١٨٧ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٠ ، التبصرة ص ١٠١ ، المحصول جـ ١ ق٢ / ٤٩٦ ، المستصفى ٢ / ٢٦ وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٥ وما بعدها ، الروضة ٢ / ٢١٨ ، العدة ٢ / ٤٣٤ وما بعدها ، مختصر الطوفي ص ٩٦ ، إرشاد الفحول ص ١١٠ ، تحقيق المراد ص ١٢٠ وما بعدها ، تفسير النصوص ٢ / ٣٩٠ ) .

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۱۷٤ ، تیسیر التحریر ۱ / ۳۸۱ ، تحقیق المراد ص ۱۱۳ ،
 ۱۲۹

(٤) ساقطة من زع ض ب .

(٥) روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها أنّ رسول الله على الله على خيبر فجاءهم بتر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال : لاتفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً » وهذا لفظ البخاري ، وفي رواية مسلم : « هذا هو الربا » ، وفي رواية لمسلم والنسائي : « أوّه عين الربا » ، وروى الطبراني وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي عليه قال : « لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، والصاع بالصاعين ، إني أخاف عليكم الرما ، والرما هو الربا » وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : اشترينا بصاعين من تمرنا صاعاً ، فقال رسول الله يهيه :

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٤ ، صحيح مسلم ٣ / ١٢١٥ وما بعدها ، سنن النسائي ٧ / ٢٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ٧ / ٢٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٧٦ ، النووي على مسلم ١١ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) ورد النهي عن نكاح المُحْرِم في حديث عثمان بن عفـان رضي الله عنـه أن رسول الله ﷺ قــال : « لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ، ولا يَنْكِحُ ، ولا يَخْطُبُ » رواه مسلم وأبـو داود والترمـذي والنسـائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وغيره .

بعدَ القبضِ ، فأمرَ (١) بردّهِ ، و (٢) بقولِه عَلَيْكُ : « منْ عَمِلَ عَملاً لَيْسَ عليه أَمْرُنا فهو رَدٌّ » ، والردُّ إذا أُضيفَ إلى العباداتِ اقتضى (٢ عدمَ الاعتدادِ بها ، وإنْ أُضِيفَ إلى العقود اقتضى ٢) فسادَها (١) .

فإنْ قيلَ : معناهُ ليسَ بمقبول والطَّاعة (٥) .

قُلْنا: الحديثُ يقتضي ردَّ ذاتِه إنْ أَمْكنَ ، وإنْ لم يكنُ اقتضى ردَّ متعلَّقه (١) .

فإنْ قيلَ : هو منْ أخبار الآحادِ ، والمسألةُ من الأصول (٧) .

قيلَ : تقوَّى بالقبول ، والمسألةُ من باب الفروع (٨) .

واحتج الشافعيُّ رضي الله عنه بقولِ النبي عَلِيَّةِ : « لاصلاةَ إلا بطَهُورِ » (أ) ، و « لانِكَاحَ إلا بوَليَّ » ، و « لاصِيامَ لمنْ لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليلِ » (١٠) ، ونحو

<sup>(</sup>١) في ض : فأمره .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) انظر : تيسير التحرير ١ / ٣٨٢ ، تحقيق المراد ص ١١٤ وما بعدها ، ١٣٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) انظر : التبصرة ص ١٠١ ، المحصول جـ ١ ق.٢ / ٤٨٨ ، المستصفى ٢ / ٣٠ ، العـــدة ٢ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر: المعتمد ١ / ١٨٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩١ ، التبصرة ص ١٠١ ، إحكام الأحكام ١ / ٥٣ ، العدة ٢ / ٤٣٥ .

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر الهيتي : « والزع أن القواعد الكلية لاتثبت بخبر الواحد باطل » ،
 ( انظر : فيض القدير ٦ / ١٨٣ ) .

وانظر: تحقيق المراد ص ١١٢ ، التبصرة ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٨) انظر: تحقيق المراد ص ١١٤ ، التبصرة ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بلفظ « لايقبل الله صلاة بغير طهور » المجلد الأول ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه بلفظ « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » وله روايات مختلفة والفاظ متعددة ، المجلد الثاني ص ٢١٠ .

ذلك ، قالَ : ومعلوم أنَّه لم يُرِدْ بذلك نفي نَفْسِ الفعلِ ؛ لأنَّ الفعلَ موجودٌ منْ حيثُ المشاهدةُ ، وإنَّا أرادَ نفي حكمِهِ ، فإذَا وُجِدَ الفعلُ على الصَّفةِ المنهيِّ عنها لم يكنْ له حُكْمٌ ، فوجودُهُ كعدَمِهِ ، وإذا كانَ كذلكَ لمْ يُؤَثِّرُ إيجادُه ، وكانَ الفَرْضُ (١) الأولُ على عادته (١) .

ويَدُلُّ للفسادِ غير ماتقدَّمَ من الكتاب والسنَّةِ أيضاً : الاعتبارُ والمناقضةُ .

"أما الاعتبارً": فلأنَّ النهي يدلُّ على تعلُّقِ مَفْسَدة بالمنهي عنه ، أو بما يلازمُه ؛ لأنَّ الشارعَ حَكم لاينهي عن المصالح ، وفي القضاء بإفسادها إعدام لها بأبُلغ الطرق ، ولأنَّ النهي عَنها مع ربط الحكم بها يُفْضي (أ) إلى التناقُض في الحكمة ، لأنَّ نصبَها سبباً يُمكن مِن التوسل (أ) ، والنهي يمنع من التوسل (ا) ، ولأنَّ حكمها مقصودُ الآدمي ، ومُتَعَلَّقُ غَرَضِهِ ، فتمكينُه منه حثٌ على تعاطيه ، والنهي منع من التعاطي ، ولأنَّه لو لم يَفْسُدِ المنهي عنه لزم من نفيه ، لكونه مطلوب منع من التعاطي ، ولأنَّه لو لم يَفْسُدِ المنهي عنه لزم من نفيه ، لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه (النهي ، ومن ثبوتِه لكون الفرض جواز التصرف وصحتَه ،

<sup>(</sup>١) في ش : الغرض .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تیسیر التحریر ۱ / ۲۸۰ ، الروضة ۲ / ۲۱۷ وما بعدها ، مباحث الکتاب والسنة ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

الاعتبار هو التقدير ، وهو قريب من القياس في اللغة ، والاعتبار في الاصطلاح : إيراد الحكم على وفق أمر آخر ، ويأتي في القياس والمصالح المرسلة باسم المناسب المعتبر ، وهو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأخذ فروع الأحكام .

<sup>(</sup> انظر : الكافية في الجدل ص ٦٢ ، إرشاد الفحول ص ٢١٧ ، الوسيط في أصول الفقه س ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) في زع ض ب : مفض .

<sup>(</sup>٥) في ض ب: التوصل.

<sup>(</sup>٦) في ض ب: التوصل .

<sup>(</sup>٧) في ش ز: عن حكمه .

حكمُ الصحةِ ، وذلك باطلٌ (١) .

أما الملازمة: فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة ، وأما بطلان الثاني : فلأن اجتاعها يؤدي إلى خُلُو الحكم عن الحكمة ، وهو خرق للإجماع ، لأن حكمة النهي إمّا أن تكون راجحة على حكم (١) الصحة ، أو مرجوحة ، أو مساوية ، ولو (١) كان كذلك لامتنع النهي ، فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة ، وفي رُجْحان النهي تمتنع الصّحة (١) .

فإنْ قلت (٥) : الترجيحُ غايتهُ أنْ يناسبَ نفيَ الصحةِ ، ولا يلزمُ من ذلك نفيُ الصَّحةِ إلا بإيرادِ شاهدِ بالاعتبارِ ، ولو ظهرَ كان الفسادُ لازمساً من القياس (١) .

قُلنا : القضاء بالفساد لعدم الصحة ، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار ، ولأنَّ في الشرعيات ، منهيات باطلة ، ولامستند لها إلا أنَّ النهي للأصل (٢) .

وأما دليلُ الفسادِ بالمناقضةِ (١٠): فلأنَّ الخالفين أبطلوا النكاحَ في

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار ١ / ٢٦١ ، تحقيق المراد ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز ض ب .

<sup>(</sup>٣) في ش زع : إذ لو .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٩ ومابعدهما ؛ المحصول جـ ١ ق ٢/ ٤٩٤ ، ٤٩٦ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٦ ، تحقيق المراد ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: قلنا .

<sup>(</sup>٦) انظر : تحقيق المراد ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر: تحقيق المراد ص ١٣٥ ، الإحكام للآمدي ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>A) المناقضة عند الأصوليين هي النقض ، وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدمة الدليل ، أو هي ابطال دليل المعلل (كشاف اصطلاح الفنون ٦ / ١٤١١) ، وقال الباجي : « النقض : هو وجود العلة وعدم الحكم » ( الحدود ص ٧٦ ) ، وقال الجويني : « النقض : انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة ، وقيل : وجود العلة مع فقد ما ادّعي من حكها ، وقيل : ابراء العلة حيث لاحكم » ( الكافية في الجدل ص ٦٦ ) .

العدة (١) ، ونكاحَ المُحْرِمِ ، والمحاقلَة (٢) والمُزَابَنَة والمُنابَذَة والمُلاَمَسَة (١) ، والعقد على منكوحة الأب ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَانَكَحَ آباؤكم مِنَ النَّسَاء إلا ماقَدُ سَلَفَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتى يُـؤُمِنَ ﴾ (١) ، والصلاة في المكانِ النجسِ والتــــوبِ النجسِ (١) ،

(٢) في ض ب: المحالقة .

(٣) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمندي والنسائي وابن ماجمه والمدرامي والدارقطني عن جابر وغيره بألفاظ متقاربة ، أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والخابرة ، وأن يشتري النَّل حتى يَشْقِه ، والاشقاه أن يحمر أو يصفر ، أو يؤكل منه شيء ، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التر ، والخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك .

واختلف العلماء في تفسير المحاقلة ففسرها بعضهم بما جاء في الحديث ، وقال أبو عبيد : هي بيع الطعام في سنبله ، والحقل : الحرث وموضع الزرع ، وأخرج الشافعي عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة ، وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسراً في الحديث » ( النهاية في غريب الحديث / ٤١٦ ) .

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٥ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ١٩٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٥ ، تحف الأحسوذي ٤ / ٤١٦ ، سنن النسائي ٧ / ٢٣٤ ، سنن ابن مساجسه ٢ / ٢٦١ ، مسند أحمد ١ / ٢٢٢ ، ٢ / ٣٩٢ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٥٢ ، الموطأ ٣٨٦ ط الشعب ، سنن الدارقطني ٣ / ٤٨ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٩ ، المغني ٤ / ١٥٦ ) .

- (٤) الآية ٢٢ من النساء . وفي ع ض ب : « ...من النساء الآية » .
- (٥) الآية ٢٢١ من البقرة . وفي ع ض ب : « ولاتنكحوا المشركات » .
- (٦) لقوله تعالى : « وثيابكَ فَطَهِّر » المدثر / ٤ ، ولما رواه البخاري ومسلم وأبو داود = ـ

<sup>(</sup>١) أبطل العلماء النكاح في العدة لقوله تعالى : « والمُطلَقاتُ يَتَرَبُّصْنَ بأنفسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءِ » البقرة / ٢٢٨ ، ولقـوك تعالى : « وإذا طلَقْتُمُ النَّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزُواجاً يَتَرَبُّصْنَ بأنفسهِنَ أَزُواجاً يَتَرَبُّصْنَ بأنفسهِنَ أَزُواجاً يَتَرَبُّصْنَ بأنفسهِنَ أربعةَ أشهرٍ وعَثْراً ، فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنُ فلا جناحُ عليكم فيا فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروفِ ، والله بما أربعة أشهرٍ وعَثْراً ، فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنُ فلا جناحُ عليكم فيا فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروفِ ، والله بما تعملونَ خبيرٌ » البقرة / ٢٣٤ ، ولحديث أبي السنابل وسبيعة الأسلمية الذي مر سابقاً ( المجلد الشاني ص ٢٠٣ ) وغيره .

وحالة كشف العورة (١) ، إلى غير ذلك ، ولامستَنَدَ إلا النهي (١) .

قالوا: لو دلَّ للفسادِ<sup>(۲)</sup> لناقضَ التصريحَ بالصحةِ في قولِهِ: نهيتُك عن فعلِ كذا ، فإنْ فعلتَ صحَّ<sup>(1)</sup> .

قُلْنا: الجوابُ عنه أنَّ المنعَ من الفسادِ مِنَ التصريحِ بالصحةِ (٥) لما ذكرنا من حكمةِ الفسادِ ، ولأنَّه لو سُلِّمَ ، فالتصريحُ بخلافِ الظاهرِ ، و(١) لاتناقضَ (٧) ، خو : رأيتُ أسداً يرمي ، وأيضاً فإنَّ (٩) قولَه : يُشْبِهُ المُسْتَدْرَكَ أو المستثنى ، فكأنَّه قال : لكنَّكَ إنْ فعلتَ صحَّ ، وليسَ في كلامِ الشارعِ شيءً منْ ذلك (١) .

\_ وكذا لو كانَ النهيُ لوصفٍ في المنهي عنه لازمٍ له ، وهو مأشِيرَ إليه بقولِهِ :

= والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله علي قال: « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ٤٦ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بثرح النووي ٤ / ١٧ ، سنن أبي داود ١ / ٦٥ ، تحفة الأحوذي ١ / ٣٩٠ ، سنن النسائي ١ / ١٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٠٣ ، مسند أحد ٦ / ٢٨ ، ١٢٩ ، الموطأ ص ٢٦ ط الشعب )

- (١) لما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخيار » وسبق تخريجه في المجلد الأول ص ٤٧١ .
  - (٢) انظر : تحقيق المراد ص ١٣٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٣ .
    - (٣) في ش زع : الفساد .
  - (٤) انظر : التبصرة ص ١٠٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٨٩ ومابعدها ، العدة ٢ / ٤٣٩ .
    - (٥) ساقطة من ض .
    - (٦) ساقطة من ش ز .
      - (٧) في ع: يناقض.
      - (٨) في ش ز: فإنه .
- (٩) انظر: تفصيل هذه الأدلة مع الزيادة عليها في (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص ١١١ وما بعدها ، الإحكام لللآمدي ٢ / ١٨٨ ، ١٩٢ ومابعدها ، التبصرة ص ١٠٣ ، المحصول ٢ / ٤٨٧ ، ٤٨٩ ، العدة ٢ / ٤٢٩ )

(أو وَصْفِهِ) كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة (١) ، وعن بيع العبد المسلم من كافر (١) ، فإنَّ النهيَ عَنْ ذلك ( يقتضي فساده شرعاً ) عندنا وعند الشافعية ومن وافقهم (١) .

فإنَّ ذلكَ يلزمُ منْهُ إثباتُ القيامِ والاستيلاءُ والسبيل للكافرِ على المسلمِ ، فيبطلُ هذا الوصفُ اللازمُ (٤) له .

وعندَ الحنفيةِ ومن وافقَهم أنَّ النهي يقتضي صحة الشيء وفسادَ وصفهِ ، فالمُحَرَّمُ عندَهم وقوعُ الصومِ في العيدِ ، لا الواقعَ ، فالفعلُ حسن (٥) ، (١ لا أنه أن صومٌ قبيحٌ لوقوعهِ في العيدِ ، فهو عندَهم طاعةٌ يصحُ النذرُ به (٧) ، ووصفُ قبحهِ لازمٌ للفعل لاللاسم ، ولايلزمُ بالشروع (٨) .

<sup>(</sup>١) ورد النهي عن نكاح الكافر للمسلمة في قوله تعالى : « ولاتُنْكحُوا المشركين حتى يؤمنوا » البقرة / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٤ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٤ ، الفروق ٢ / ٢١٧ ، المسودة ص ٢٨ ، ٨٢ ، مختصر ٢ / ٨٢ ، المنخول ص ٢٠ ، ٨٢ ، العبدة ٢ / ٢١٧ ، المسودة ص ٨٢ ، ٨٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٦ ، التهيد ص ٨١ ، مباحث الكتاب والسنة ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز : الملازم .

<sup>(</sup>٥) في ع : عندهم حسن .

<sup>(</sup>٦) في زعض ب: لأنه.

<sup>(</sup>٧) قال النووي رحمه الله : « وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامها عن نذرٍ أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ، ولو نذر صومها متعمداً لعينها ، قال الشافعي والجمهور : لاينعقد نذره ، ولايلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامها أجزأه ، وخالف الناس كلهم في ذلك » ( شرح النووي على مسلم ٨ /١٥ ) .

وقال الترتاشي والحصكفي : « ولو نذر صوم الأيام المنهية ، أوصوم هذه السنة صح مطلقاً على الختار ، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ، ونفس النذر طاعة فصح ، ولكنه أفطر الأيام المنهية ، وجوباً تحامياً عن المعصية وقضاها إسقاطاً للواجب ، وإن صامها خرج عن المعهدة مع الحرمة » ( حاشية ابن عابدين ٤ ٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٨) قال الأمدي : « وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفـال وإمـام الحرمين والغزالي وكثير =

وقيلَ لأبي الخطابِ في نذرِ صوم يوم العيدِ : نهيهُ عليه أفضلُ الصلاة والسلام عن صوم يوم (١) العيد (٢) يدلُّ على الفسادِ ؟ فقالَ : هو حجتنا ؛ لأنَّ النهيَ عما (١) لا يكون محالٌ ، كنهي الأعمى عن النظرِ ، فلو لم يصح لما نَهى عنه (١) .

( وكذا ) لو كانَ النهيُ عن الشيءِ ( لمعنى في غيرهِ ، كـ ) النهي عنْ عقدِ بيعٍ ( بعدَ نداءِ جمعةً ( ) ، وكالوضوءِ بماءٍ مغصوبِ ، يعني فإنَّـهُ يقتضي فسَـاده عنـدَ

<sup>=</sup>من الحنفية ، وبه قال جماعة من المعتزلة ... وكثير من مشايخهم » ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٨ ) .

انظر: هذا الرأي وأدلته في ( فواتح الرحموت ١ / ٣٩٨ ، أصول السرخسي ١ / ٨١ ، ٨٥ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٨ ومابعدها ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٢٢٣ ، ٢٢٧ ، قتح الغفار ١ / ٨٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٧ وما بعدها ، ٢٨٢ ومابعدها ، المعتمد ١ / ١٨٤ ، ١٨٨ ومابعدها ، تحقيق المراد ص ٩١ ، ١٤٩ ومابعدها ، المستصفى ٢ / ٢٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٩٧ ، ٩٠ ، نهايسة السول ٢ / ١٤ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٦ ، الفروق ٢ / ٨٠ ، الروضة ٢ / ٢١٧ ، المسودة ص ٨٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٦ ، البرهان للجويني ١ / ٢٩٢ ، تفسير النصوص ٢ / ٣٩٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٣٠ ، ١٣١ ، العدة ٢ / ٢٤٢ ، الحصول ج. ١ ق ٢ ، ٥٠٠ )

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٢) جاء النهي عن صوم يوم العيد في الحديث الصحيح المرفوع الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد وعمر وأبي هريرة وابن عر أن رسول الله عليه الله عليه عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى » وفي رواية للبخاري وأحمد « لا صوم في يومين » وفي رواية لمسلم : « لايصلح الصيام في يومين »

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٣٣ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ / ١٥ ، مسند أحمد ٥ / ٥٢ ، ٦٦ ، الموطأ ص ٢٠٠ ط الشعب ، نيل الأوطار ٤ / ٢٩٣ ، سنن أبي داود ١ / ٥٦٣ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٥٧٩ ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٦ ، بدائع المنن ١ / ٢٧٥ ، سنن المدارمي ٢ / ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٣) في ب: عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر منــاقشـــة المــوضــوع في ( الإحكام لــلأمـــدي ٢ / ١٩٢ ، المحصــول جــ ١ ق ٢ / ٥٠٠ ومابعدها المستصفى ٢ / ٢٨ ، الروضة ٢ / ٢١٧ ، مختصر البعلي ص ١٠٤ )

<sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى : « ياأيُّهـا الـذين آمنوا إذا نُودي للصَّلاةِ مِنْ يومِ الجمعةِ فـاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ ، وذَرُوا البيعَ ، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تَعْلَمون » الجمعة / ٩ .

الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه ، ( والمالكية والظاهرية ( والجبائية ( ) . وخالف في ذلك الأكثر ، وهو مذهب الشافعي .

قال الآمديُّ : « لاخلافَ أنَّه لايقتضي الفسادَ إلا مانُقِلَ عن مالكِ وأحمد »(٢).

ولافرق في ذلك بين العباداتِ والمعاملات(١).

وألزمَ القاضي (٥) الشافعية ببطلانِ البيع بالتفرقة بين والدة

(١) في ع: والظاهرية والمالكية .

(٢) انظر هذه المسألة في ( المعتمد ١ / ١٩٥ ، نهاية السول ٢ / ٦٥ ، شرح تنقيح الفصول ص
 ١٧٢ ، ١٧٦ ، مختصر الطوفي ص ٨٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٤ ، المسبودة ص ٨٣ ، العدة ٢ / ٤٤١ ، الفروق ٢ / ٨٥ ، الإحكام لابن حزم ٣ / ٣٠٧ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٣٢ )

ولفظة الجبائية : ساقطة من ب .

(٣) في ع ض ب : وإمامنا أحمد .

وإنظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٨ ، التبصرة ص ١٠٠ هامش .

(٤) هذا رد على القول الذي يذهب للتفصيل بين العبادات والمعاملات ، وهو رأي أبي الحسين البصري والفخر الرازي وابن السبكي وغيرهم ، وهناك مذاهب أخرى .

انظر أصحاب هذه المذاهب مع أدلتها ومناقشتها مع بيان مذهب الحنابلة وأدلته في ( المعتمد ١ / ١٨٤ ، التهيد ص ٨٦ ، المسودة ص ٨٣ ، العدة ٢ / ٤٤٤ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٨١ ، المنخول ص ١٢٦ ، المستصفى ٢ / ٢٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٩٥ ومابعدها ، نهاية السول ٢ / ٥٥ ، ٥٦ ، أصول السرخسي ١ / ٨١ ، فتح الغفار ١ / ٧٧ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٢٢٩ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٧ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٣ ، ٣٩٥ ، تحقيق المراد ص ٧٧ ، ٩٠ ، اللمع ص ١٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٣١ ) .

(٥) انظر : العدة ٢ / ٤٤٦ .

واستدل القاضي بقوله على الله عنه الله عنه والدة عن والدها »، روى هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه ، وأخرجه عنه البيهقي قال السيوطي إنّه حسن ، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف ، ورواه أبو عبيد في « غريب الحديث » مرسلاً عن الزهري ، ( انظر: فيض القدير ٦ / ٤٢٣ ، التلخيص الخبير ٣ / ١٥) .

وولدها<sup>(۱)</sup>.

( V ) إِنْ كَانَ النهيُ ( عن غيرِه ) أي لمعنى في غيرِ المنهي عنه غيرَ عقدٍ ، وكانَ ذلك ( V أَدمي ، كَتَلَق أَنَ ) للركبان ( و ) كَ ( نَجَش ( ) ، وهو أَنْ يزيدَ في السلعةِ منْ V يُريدُ شراءَها ، لِيَغُرَ ( المشتريَ ( و ) كـ ( سَوْمٍ ) على سومٍ مُسْلِم ، ( و ) كـ ( خطبةِ ) ولو لذمّيّة على خطبةِ مسلم ( و ) كـ ( تدليس )

رواه أبو داود والدارقطني ، وفي الباب أحاديث أخر .

( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٥٨ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٢ ) .

(٢) في ع ض : كحق .

(٣) في ب: كتلقى .

(٤) روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « نهى النبي عَلِيْكُم عن تلقي الركبان » ورواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها . وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله عليه عليه المركبان ، ولايبع حاضر لباد » .

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٣ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٦٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٤١ ، مسند أحمد ٢ / ١٠٥ ، ١٥٦ ، نيـل الأوطـار ٥ / ١٨٨ ، المغني ٤ / ١٦٤ ) .

وفي ع ض ب: الركبان .

(٥) روى البخاري ومسلم عن ابن عمرَ رضي الله عِنها قـال : « نهى النبي ﷺ عن النجش » ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهم .

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٢ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٦١ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٤١ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٧ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٤ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٧ ، المغنى ٤ / ١٥٩ ) .

(٦) في ش : لغير ، وفي ب : ليغرُّ بها .

(٧) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي علياتي قسال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسومه » وفي لفظ : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه » ، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي علياتي قال : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن » .

<sup>(</sup>١) ورد عن عليّ رضي الله عنه أنه فرّق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك وردّ البيع .

مبيع (١) ، كالتصرية (٢) ونحوها ، فإنَّ العقد يصحُّ مع ذلك عندَنا وعندَ الأكثر (١).

قال (1) ابن مفلح في « أصولِه » : وحيث قال أصحابنا : اقتض النهي الفساد ، فرادهم : مالم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه ، فإن كان ولامانع ، كتلقي الركبان والنَجَش ، فإنّها يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر ، لإثبات الشرع الخيار في التلقي (٥).

( والنهيُ يقتضي الفَوْرَ والدوامَ ) عندَ أصحابنا والأكثرِ (٦)، ويُؤْخَذُ من كونِهِ

<sup>= (</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٢٠ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٥٩ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٩ ، مسند أحمد ٢ / ٣٩٤ ، ٢١١ ، ٤٥٧ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٣٤ ، سنن النسائي ٧ / ٢٢٧ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٩ ، المغنى ٤ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : ييع ، وفي ع : لمبيع ، وفي ز : ببيع .

<sup>(</sup>٢) لحديث : « لاتصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ، وصاعاً من تمر » وسبق تخريجه كاملاً في المجلد الثاني ص ٣٦٨ هـ ، ٥٦٦ ، ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) قال الشوكاني : « وقد اختلف في هذا النهي ، هل يقتضي الفساد أم لا ؟ فقيل : يقتضي الفساد ، وقيل : لا ، وهو الظاهر ، لأن النهي ههنا لأمر خارج ، وهو لايقتضيه ، كا تقرر في الأصول » ( نيل الأوطار ٥ / ١٨٨ ) .

وقال : « وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المـالكيـة ، وبعض الحنــابلـة ، وقــال غيرهم بعدم الفساد » . ( نيل الأوطار ٥ / ١٨٨ ) .

<sup>(</sup> وانظر : مختصر البعلي ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ، التهيد ص ٨٦ ، مختصر الطوفي ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ض ب : وقال .

<sup>(</sup>٥) وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله عليه السوق فهو بالخيار » إن رسول الله عليه السوق فهو بالخيار » وفيه روايات أحرى « أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق » « نهى عن التلقي » « نهى عن تلقي البيوع » « أن يتلقى الجلب » وسيده أي مالكه ، ( انظر : النووي على مسلم ١٠ / ١٦٣ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المسودة ص ٨١ ، التهيـــد ص ٨١ ، تيسير التحرير ١ / ٣٧٦ ، مختصر البعلي=

للدَّوامِ: كونُه للفورِ ؛ لأنَّه من لوازمِهِ ، ولأنَّ منْ نَهَى عن فعلِ بلا قرينةٍ ، فَهَعَلَه فِي أي وقتٍ كان ، عُدَّ خالِفاً لغة وعرفاً ، ولهذا لم يَزَلِ<sup>(۱)</sup> العلماءُ يَسْتَدلون (۱) به منْ غيرِ نكيرٍ ، وحكاهُ أبو حامدٍ وابنُ بَرُهانَ وأبو زيدٍ الدَّبُوسيُّ إجماعاً (۲).

والفرقُ بينه وبين الأمرِ: أنَّ الأمرَ له حَدَّ ينتهي إليه فيقعُ الامتثالُ فيه بالمرةِ ، وأمَّا الانتهاءُ عنِ المنهي عنه فلا يتحققُ إلا باستيعابِهِ في العُمرِ ، فلا يتحققُ الكفُ تكرار ، بل بالاسترار (١) به يتحققُ الكفُ (٥).

وقالَ بعضهُم : إنَّ النهي منقسم (١) إلى الدوام كالزنا ، وإلى غيره كالحائض

<sup>=</sup> ص ١٠٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٠٦ ، نهاية السول ٢ / ٦٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩١ ، العدة ٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>١) في ع ض ب : تزل .

<sup>(</sup>٢) في ع ض ب : تستدل .

<sup>(</sup>٣) نقل العلماء عن أبي بكر الباقلاني أن النهي لايقتضي الفور والتكرار كالأمر ، وتابعه على ذلك الفخر الرازي فقال : « إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لامحالة ، وإلا فلا » أي إن لم يفد التكرار فلا يفيد التكرار ، وبالتالي فإن لم يفد التكرار فلا يفيد التكرار ، وبالتالي فإن الأمر لايفيد الفور عنده ، ثم صرح باختياره فقال : « المشهور أن النهي يفيد التكرار ، ومنهم من أباه ، وهو المختار » . ( انظر : الحصول ٢ / ٤٧٠ ) .

وقال العضد : « يقتضي دوام ترك المنهي عند المحققين ظاهراً ... وقد خالف في ذلك شذوذ » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٨ ) .

<sup>(</sup> وانظر : فواتح الرحموت ١ / ٤٠٦ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٤ ، المسودة ص ٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ، البرهان للجويني ١ / ٢٣٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٨١ ، التمييد ص ٨١ ، مختصر البعلي ص ١٠٥ ، العدة ٢ / ٤٢٨ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩١ ، تفسير النصوص ٢ / ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ض ب: الاسترار.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٧١ ، البرهان للجويني ١ / ٢٣٠ ، اللمع ص ١٤ .

<sup>(</sup>٦) في ع: ينقسم.

عن الصلاة ، فكانَ للقدر المشتَرَكِ ، دفعاً للاشتراكِ والجاز .

ورُدَّ بأنَّ عدمَ الدوامِ لقرينةٍ ، هي تقييدُه بالحيضِ ، وكونُه حقيقةً للدوامِ أولى من المرةِ لدليلِنَا ، ولإمكانِ التجوُّزِ فيه عن بعضِهِ لاستلزامِهِ له بخلافِ العَكْس (۱).

( و ) قولُ الناهي عن شيءٍ ( لاتَفْعَلْه مرةً يقتضي تكرارَ التركِ ) قدَّمَه ابنُ مفلح ِ في « أصولِه » ، فلا يسقطُ النهيُ بتركِه مرةً (٢).

" وعندَ القاضي والأكثرِ يسقطُ عرةً"، وهو المعروفُ عندَ الشافعية ، وقدَّمه في « جمع الجوامع » ، حتى قالَ شارحُه ابنُ العراقي عن القوُّلِ بأنَّه يقتضي التكرارَ : غريبٌ لم نَرَهُ لغيرِ ابن (١) السبكي ، وقطع به البرماويُّ في « شرحِ منظومته » ، والظاهرُ أنَّها لم يَطَّلعا على كلام الحنابلةِ في ذلك (٥).

( و يكونُ ) النهيُ ( عن ) شيءٍ ( واحدٍ ) فقط ، وهو كثيرً<sup>(١)</sup>، ( و ) عن ( متعددٍ ) أي شيئين (٢) فأكثر ، ( جمعاً ) أي عن الهيئةِ الاجتاعيةِ ، فيكونُ له فعلُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) قال القرافي : « وهو المشهور من مذاهب العلماء » وقبال الكمال : « خلافاً لشذوذ » ، وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار وعدمه .

<sup>(</sup> انظر : الروضة ٢ / ٢٠١ ، المسودة ص ٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٦ ، ختصر البعلي ص ١٠٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٠٦ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٧٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب الفخر الرازي ، ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية .

<sup>(</sup> انظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٧٠ ، المسودة ص ٨١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٢ ،

مختصر البعلي ص ١٠٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر جمع الجوامع ١ / ٣٩٢ ، نهاية السول ٢ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٧) في ض ب : عن شيئين .

أيِّها شاء على انفرادِهِ (١)، كالجمع بين الأختين (٢)، وبينَ المرأةِ وعتِها ، و(٦) بينَ المرأةِ وخالتها (٤).

( وفرقاً ) وهو النهيُ عن الافتراقِ دونَ الجمعِ ، كالنهي عن الاقتصارِ ( على أحدِ شيئين ( ) ، نحوَ قولِهِ على إلى الله عنه هذا التفريقُ بين حالتي الرجُلين ( ) ، لاعَنْ لُبُسِها معاً ، ولاعن تَحْفِيفِها معاً ، ولذك

<sup>(</sup>١) نقل الشيرازي أن المعتزلة قالت : « يكون نهياً عنها ، فلا يجوز فعل واحد منها » ، وأيد أبو الحسين البصري الجمهور ، وخالف المعتزلة في ذلك .

<sup>(</sup> انظر : التبصرة ص ١٠٤ ، المعتمد ١ / ١٨٣ ، المسودة ص ٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٧١ ، المنخول ص ١٣١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٠٨ ، نهاية السول ٢ / ٦٦ ، جمع الجوامع ١ / ٣٩٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قــولـه تعــالى : ﴿ حُرِّمَتُ عليكم أمهــاتكم وبَنَـاتُكم ... إلى قولـه تعـالى : وأنْ تجمعُوا بينَ الأُخْتَيْنِ إلا ماقـد سلف ، إنَّ الله كانَ غفوراً رحياً ﴾ النساء /٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب : أو .

<sup>(</sup>٤) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنها « أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » وفي رواية : « نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٦٠ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٩ / ١٩١ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧٦ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٧٢ ، سنن النسائي ٦ / ٧٩ ومابعدها ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٢١ ، مسند أحمد ٢ / ١٧٩ ، ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ / ١٣٦ ، نيل الأوطار ٦ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : إحفائهما .

<sup>(</sup>٦) انظر : جمع الجوامع وشرح الحلى والبناني عليه ١ / ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « لايش أحدكم في نعل واحدة ، ليُنْعِلْها جميعاً ، أو ليُحْفِها جميعاً » ، وفي رواية : « أو ليَخُلُعُها جميعاً » وفيه روايات أخرى .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ٤ / ٣٤ ، صحیح مسلم ٣ / ١٦٦٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٣٨٩ ، مختصر سنن أبي داود ٢ / ٨٣٨ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : التبصرة ص ١٠٤ ، مناهج العقول ٢ / ٦٢ .

قالَ : « ليَنْعِلْهُا (١) جيعاً أو ليَحْفِها (٢) جيعاً » .

(و) يكونُ النهيُ أيضاً عن متعدد (جيعاً) ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها: لاتأكل السبك ، وتشرب اللبن ، فإنّك إنْ المجك الفعلين كان كلّ منها متعلق النهي ، فيكون النهي عنها جيعاً ، وإنْ نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينها ، وكل واحد منها غَيْرُ منهي عنه (أ) بانفراده (أ) ، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني ، كان الأول متعلق النهي فقط في حالة ملابسة (التّاني).

ولًا فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقها التقديم لتعلقها بنفس الخطاب الشَرْعي ، شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بحداول الخطاب باعتبار المخاطب به ، فقال :

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) في ز: وليلبسها ، وفي ع ض ب: ليلبسها .

<sup>(</sup>٢) في ب: ليخلعها .

<sup>(</sup>٣) في ع : إذا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من زع ض ب .

<sup>(</sup>٥) في ش : بانفراد .

<sup>(</sup>٦) في ب : ملابسته .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣ ، المعتمد ١ / ١٨٢ ـ ١٨٣ .

## ( باب )

( العامُّ ) في اصطلاح العلماء ( لفظّ دالٌ على جميع أجزاء ماهية مدلوله ) أي مدلول اللفظ .

قالَ الطوفيُّ - بعدَ أَنْ ذكرَ للعامِ حدوداً كلُّها معترَضةٌ (() - : « اللفظُ إِنْ دلً على الماهيةِ من حيثُ هي هي ، فهو المطلقُ كالإنسان (٢) ، أو على وَحدةٍ معينة كزيدٍ فهو العَلَمُ ، أو غيرِ معينةٍ كرجلٍ ، فهو النكرةُ ، أو على وَحداتٍ متعدّدةٍ ، فهي إمَّا بعضُ وَحداتِ الماهيةِ فهو (٦) اسمُ العَدَدِ ، كعشرين رَجُلاً ، أو جميعِها فهو العامُ (٤) » .

« ( فإذاً هو ) : اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ، وهو أَجْوَدُها » ( ) .

فهذا الحدُّ مُسْتفادٌ من التقسيم المذكورِ ، لأنَّ التقسيمَ يَرِدُ على جِنْسِ الأقسام ، ثمَّ يُمَيَّزُ بعضُها عن بعضِ بذكر خواصَّها التي تتميزُ بها ، فيتركبُ كلُ

<sup>(</sup>١) مختصر الطوفي ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مختصر الطوفي .

<sup>(</sup>٣) في ع : فهي ٠

<sup>(</sup>٤) في ع : كالعام .

<sup>(</sup>٥) في مختصر الطوفي : فهو إذن .

<sup>(</sup>٦) مختصر الطوفي ص ٩٧ .

وانظر: مختصر البعلي ص ١٠٥ ، نهاية السول ٢ / ٧٠ .

واحدٍ من أقسامِهِ من جنسِهِ المشتركِ ، ومُمَيَّزِهِ (١) الخاصِ ، وهو الفصلُ ، ولا معنى للحدُّ إلا اللفظُ المركبُ من الجنس والفصل .

وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ماتَضَّنَه مِنَ الحقائق ، وهو المطلقُ والعَلَمُ والنكرةُ واسمُ العددِ والعامُ (١) .

فالمطلقُ: هو اللفظُ الدالُّ على الماهيةِ الجردةِ عن وصفٍ زائد (٢) .

والعَلَمُ: هو اللفظُ الدالُّ على وحدةٍ معينة (٤) .

واسمُ العدد : هو اللفظُ الدالُ على بعض وحداتِ ماهيةِ مدلولِهِ (٥٠) .

والعامُ : ماذكرنا(١١ . ا هـ .

وقوله: « فإنْ دلَّ على الماهية من حيثُ هي هي » أي مع قطع النظرِ عن جميع ما يَعْرِضُ لها من وحدة وكثرة ، وحدوث وقدتم ، وطول وقصر ، ولون من الألوان ، فهذا المطْلَقُ كالإنْسَانِ من حيثُ هو إنسان : إنَّا يدلُّ على حيوان ناطق ، لاعلى واحد ، ولاعلى غيره مِا ذُكِرَ ، وإنْ كانَ لا يَنْفَكُ عن () بعض ذلك .

وقالَ أبو الخطاب ومن وافقَه : إنَّه اللفظُ المُسْتَغْرِقُ لما يَصْلُحُ له (٨) .

<sup>(</sup>١) في ش زع : ويميز .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية السول ٢ / ٧١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٢٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩ ، إرشاد الفحول ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ٢ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول ٢ / ٧٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٦) يرى الإسنوي أن هذا التقسيم ضعيف لوجومٍ كثيرة . ( فانظر : نهاية السول ٢ / ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في ز : على .

<sup>(</sup>٨) هذا تعريف القاضي أبي الحسين البصري ، وتابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك ، واختاره =

وقيلَ : ماعَّ شيئين فصاعِدا<sup>(١)</sup> .

وقالَ ابنُ الحاجبِ : « مادلَّ على مُسَمَّياتٍ باعتبـارِ أمرٍ اشتركتُ فيـه مُطْلَقـاً ضَرْبَةً »<sup>(۲)</sup> أي دفعةً<sup>(۲)</sup> .

وقيلَ غيرُ ذلك (٤) .

( ويكونُ ) العامُ ( مجازاً ) على الأصحِ ، كقولِكَ : رأيتُ الأسودَ على الخيول ، فالجازُ هنا كالحقيقة في أنَّه قد يكونُ عاماً (٥) .

وقالَ بعضُ الحنفيةِ : لايعمُّ بصيغتِه ؛ لأنَّه على خلافِ الأصلِ ، فيُقتصرُ بـه على الضرورةِ<sup>(١)</sup> .

ورُدَّ بأنَّ المجازَ ليسَ خاصاً بحالِ الضرورةِ ، بل هو عندَ قومٍ غالبٌ على اللغات (٢) .

<sup>=</sup> الرازي وزاد عليه « بحسب وضع واحد » ورجحه الشوكاني .

<sup>(</sup> انظر المعتمد ١ / ٢٠٣ ، مختصر ابن الحماجب ٢ / ٩٨ ، العمدة ١ / ١٤٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥١٣ ، إرشاد الفحول ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١) وهذا تعريف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي . ( انظر : العدة ١ / ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن الحاجب ۲ / ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٠ . ١٠١ .

<sup>(3)</sup> انظر في تعريف العام ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ٩٩ ، الحدود ص ٤٤ ، المعتمد ١ / ٢٠٣ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٨ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، الكافية في الجدل ص ٥٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٥ ، التوضيح على التنقيح ١ / ١٩٢ ، فواتع الرحموت ١ / ٢٥٥ ، الإحكام لابن حزم ١ / ١٩٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨ ، أصول السرخسي ١ / ١٢٠ ، فتح الغفار ١ / ٨٤ ، مناهج العقول ٢ / ٦٦ ، الروضية ٢ / ٢٢٠ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٠ ، المنخول ص ١٣٨ ، المستصفى ٢ / ٢٢ ، اللمع ١٥ ، المسودة ص ١٧٤ ، العدة ١ / ١٤٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٤٧ ، تفسير النصوص ٢ / ٩ ، إرشاد الفحول ص ١٦٢ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع ١ / ٤٠١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ٤٠١ .

<sup>(</sup>٧) تقدم بحث المجاز بإسهاب في ( المجلد الأول ص ١٥٣ \_ ١٩٩ ) .

واستُدِلَّ على مجازهِ بقولِهِ عَلِيْتُهُ: « الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاَةً ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ » (١) ، فإنَّ الاستثناءَ معيارُ العمومِ ، فدلً على تعمم كونِ الطَّوافِ صلاةً ، (وكونُ الطواف صلاةً على على على على على على على على المُ

( والخاصُّ ) بخلافِ العامِ ؛ لأنَّه قسِيمُه ، فهو (۱) ( مادلَّ على ) ماوُضِعَ له ﴿ دَلَالَةً ( أَخْصَ ) من دلالةِ ماهو أعَّ منه (١) ، ( وليس ) هو من هذه الحيثيةِ ( بعام ) أي (١) بالمحدود أولاً (١) .

( ولا ) شيءَ ( أعمَّ من متصَـوَّرِ ) اسمُ مفعـولٍ ، أي لا أعمَّ من شيءٍ ممكنٍ ، تُخَيَّلُ صورتُه في الذهنِ ، فيتناولُ ذلك المعلومَ والمجهولَ (١) ، والموجودَ والمعدومَ (١) .

وأخرجه أيضاً الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فن تكلم فيه ، فلا يتكلمن إلا بخير » ( تحفة الأحوذي ٤ / ٣٣ ، المستدرك ١ / ٤٥٩ ، عارضة الأحوذي ٤ / ١٨٢ ) .

- (٢) ساقطة من ز ش ع .
  - (٣) في ش ز : وهو .
- (٤) انظر في تعريف الخاص ( الحدود للباجي ص ٤٤ ، المسودة ص ٥٧١ ، مختصر البعلي ص ١٠٥ ، المعتمد ١ / ١٩٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٩٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٢٤ ، ألتوضيح على التنقيح ١ / ١٦٨ ، شرح الورقات ص ١٠٦ ، المنخول ص ١٦٢ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠ ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٤١ ) .
  - (٥) في ش ز : إلا .
  - (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧.
    - (٧) ساقطة من ض .
- (٨) هذا تقسيم للعام والخاص بحسب المراتب عُلُواً ونزولاً وتوسطاً ، ويسمى القسم الأول العام =

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مرفوعاً البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس والطبراني عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر وأحمد عن رجل أدرك النبي عليه المرائي عليه الله عليه النبي عليه النبي عليه الله عليه النبي المرائق المرائق النبي المرائق ا

<sup>(</sup> انظر : المستدرك ١ / ٤٥٩ ، ٢ / ٢٦٧ ، سنن النسائي ٥ / ١٧٦ ، سنن البيهقي ٥ / ٨٥ ، مسند أحمد ٣ / ٤١٤ ، ٤ / ٦٤ ، ٥ / ٣٧٧ ، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ١٣ ، سنن الدارمي ٢ / ٤٤ ، فيض القدير ٤ / ٢٩٣ ، التلخيص الحبير ١ / ١٢٩ ) .

( و ) لاشيءَ ( أخصُّ من عَلَمِ الشخصِ ) كـزيـــد وهنـــد ، ومثلُــه الحـــاضرُ المشارُ<sup>(۱)</sup> إليه بهذا ونحوُه <sup>(۲)</sup> .

( وكحيوان ) أي ومثلُ لفظ حيوان ( عام ) نسبي ، لأن الحيوان أع من الإنسان والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات ( خاص نسبي ) ؛ لأن الحيوان أخص من الجسم لشمول كل مركب ، ومن النّامي لشمول النبات ، فكل لفظ بالنسبة ( الى ما الله عام ، وبالنسبة إلى مافوقه خاص () .

( ويُقالُ للَّفظِ عامَّ وخاصَّ ، وللمعنى أعُّ وأخصُّ )(٥) .

قالَ الكورانيُّ في « شرح جمع الجوامع » : هذا مجردُ اصطلاح لايُدْرَكُ له وجة سوى التمييز بين صفة (١) اللفظ ، وصفة (١) المعنى .

( انظر : نزهـة الخـاطر ٢ /١٢١ ، المستصفى ٢ / ٣٢ ، الروضـة ٢ / ٢٢٠ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ١٩٧ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ) .

<sup>=</sup> المطلق ، ويقال إنه ليس بموجود .

<sup>(</sup>١) في ش : والمشار .

<sup>(</sup>٢) ويسمى هذا القسم : خاصاً مطلقاً .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام لـ لآمـدي ٢ / ١٩٧ ، البرهـان ١ / ٤٠٠ ، مختصر الطـوفي ص ٩٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٥ ، الوحة ٢ / ٢٢١ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : لما .

<sup>(</sup>٤) ويسمى هذا القسم عاماً وخاصاً إضافياً .

<sup>(</sup> انظر : المعتمد ١ / ٢٠٧ ، المستصفى ٢ / ٣٢ ، الإحكام لـ للآمــدي ٢ / ١٩٧ ، البرهــان ١ / ٢٠٠ ، المنخول ص ١٦٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٢٢ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع ١ / ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) في ض : صيغة .

<sup>(</sup>٧) في ض ب : صيغة .

وقالَ القرافيُّ: وجهُ المناسبةِ أنَّ صيغةَ « أفعل » ( تدلُّ ( على الزيادةِ والرجحانِ ، والمعاني ( ) أمَّ منَ الأَلفَ اظِ ، فخصَّتْ بصيغةِ « أفعل » ( ) التفضيلِ ، ومنهم منْ يقولُ فيها : عامٌ وخاصًّ أيضاً ( ) . ا هـ ( ) .

( والعمومُ بمعنى الشركة في المفهوم ) لا بمعنى الشركة في اللفظ ( منْ عوارضِ الألفاظ حقيقةً ) إجماعاً ( ) بمعنى أنَّ كلَ لفظ عام يصحُ شركةُ الكثيرين في معناه ، (لا أنه ) يُسمَّى عامّاً حقيقةً ، إذ لو كانتِ الشركةُ في مجردِ الاسم ، لافي مفهومِه ، لكانَ مُشْتركاً ، لاعاماً ، وبهذا يَبْطُلُ قَوْلُ من قال : إنَّ العمومَ من عوارض الألفاظ لذاتها .

( وكذا ) ـ على خلاف ـ يكونُ العمومُ منْ عوارضِ ( المعاني ) حقيقةً ( في قصول ) القاضي أبي يعلى وابنِ الحاجبِ وأبي بكرِ الرازيِّ ومنْ وافقهم ، فيكونُ العمومُ موضوعاً للقدر المشترك بينها بالتواطؤ (^) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ض : يدل .

<sup>(</sup>٣) في ش ع : فالمعاني .

<sup>(</sup>٤) انظر : البناني والمحلى على جمع الجوامع ١ / ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠١ ، جمع الجوامع ٢ / ٤٠٣ ، المستصفى ٢ / ٣٢ ، المسودة ص ٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، نزهة الخاطر ٢ / ١١٨ ، نهاية السول ٢ / ١٨٨ ، فتح الغفار ١ / ١٨٨ ، لمعتبد ١ / ٢٠٣ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، نزهة الخاطر ٢ / ١١٨ ، فتح الغفار ١ / ٨٤ ، فواتـح الرحـوت ١ / ٢٥٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٤ ، مختصر الطـوفي ص ٩٧ ، إرشاد الفحـول ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) في ض: لأنه.

<sup>(</sup>٨) قال البعلي : « إنه الصحيح » ( مختصر البعلي ص ١٠٦ ) ، ورجح هذا القول ابن نجيم الحنفي واختاره ابن عبد الشكور والكال بن الهام .

<sup>(</sup> انظر : فتح الغفار ١ / ٨٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٨ ، المسودة ص ٩٧ ، الموافقات =

والقولُ الشاني ـ وهو قولُ الموفقِ وأبي محمدِ الجوزيِّ (١) والأكثرِ ـ : إنَّه من عوارض المعاني مجازاً ، لاحقيقة (٢) .

والقولُ الثالثُ : أنَّ العمومَ لا يكون في المعاني لاحقيقةً ولامجازاً " .

ووجه القول الأول: أنَّ حقيقة العام لغة شمول أمر لمتعدد (٤) ، وهو في المعاني: كعمَّ المطرُ والخصْبُ ، وفي المعنى الكليِّ لشمولِه لمعاني الجزئيات (٥) .

واعترض على ذلك : بأنَّ المرادَ أمرٌ واحدٌ شاملٌ ، وغمومُ المطر شمولُ مُتعدِّدٍ للتعدِّدِ ؛ لأنَّ كلَ جزءٍ من الأرض يختص بجزءٍ من المطر<sup>(١)</sup> .

<sup>=</sup> ٣ / ١٦٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، نهاية السول ٢ / ٦٨ ، جمع الجوامع ٢ / ٤٠٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠١ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : الجويني .

<sup>(</sup>٢) نقل للآمدي هذا القول عن الأكثرين ، ولم يرجح خلافه ، وهو قول أكثر الحنفية وأبي الحسين البصري .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ٩٠ ، ٩٧ ، نزهة الخاطر ٢ / ١١٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، فواتح الرحموت الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ، المعتمد ١ / ٢٠٣ ، نهاية السول ٢ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قال عبد العلي محمد بن نظام الأنصاري : « وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتمد بهم » ( فواتح الرحموت ١ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup> وانظر : مختصر الطوفي ص ٩٧ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠١ ، نهاية السول ٢ / ٦٨ ، المستصفى ٢ / ٣٣ ، فتح الغفار ١ / ٨٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ) .

(٤) في ض : متعدد .

<sup>(</sup>٥) انظر أدلة القول الأول: بأن العموم من عوارض المعاني حقيقة في ( الروضة ٢ / ٢٢٠ ، نزهة الخاطر ٢ / ١١٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠١ ، نهاية السول ٢ / ١٨٠ ، فتح الغفار ١ / ٨٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠١ ، نهاية السول ٢ / ٦٨ ، المعتمد

وردَّ هذا بأنَّ هذا ليس بشرط للعموم لغة ، ولو سُلِّمَ فعمومُ الصوتِ باعتبارِ واحد شاملٌ للأصواتِ المتعددةِ الحاصلةِ لسامعيه ، وعمومُ الأمرِ والنهي باعتبارٍ واحدٍ ، وهو الطلبُ الشاملُ لكل طلبِ تعلُّقَ بكل مكلفٍ ، وكذا المعنى الكلي الذهني<sup>(۱)</sup> .

" وقد فرّق طائفة بين الـذهنيّ والخارجيّ ، فقالوا : بعروضِ العمومِ للمعنى الذهني " دون الخارجي ، لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد ، والخارجيُّ لايُتصورُ فيه ذلك ، لأنَّ المطرَ الواقعَ في هـذا المكانِ غيرُ واقع في ذلك المكان ، بل كلُ قطرةٍ منه مخصوصةٌ بمكانٍ خاصٍ .

والمرادُ بالمعاني المستقلةُ كالمقتضى والمفهوم ، أمَّا المعاني التابعةُ للألفاظِ فلا خلافَ في عمومها<sup>(١)</sup> ؛ لأنَّ لفظَها عامِّ<sup>(١)</sup> .

( وللعموم صيغة تخصُّه ) أي ( عند الأمنية الأربعية والظاهرية وعامةِ المتكلمين ( ) ، وهي ( حقيقةً فيه ) أي في العموم ( مَجَازً في الخصوصِ ) على

<sup>=</sup> ١ / ٢٠٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، أصول السرخسي ١ / ١٢٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ .

<sup>(</sup>١) انظر أدلة النافين ومناقشتها في ( الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، نهايـة السول ٢ / ٦٨ ، مختصر ابن الحـاجب والعضـد عليـه ٢ / ١٠١ ، فواتح الرحمـوت ١ / ٢٥٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ش : عمومه .

<sup>(</sup>٤) انظر توجيه هذا القول وتعليله ومناقشته في ( فواتح الرحموت ١ / ٢٥٩ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٥ وما بعدها ، فتح الغفار ١ / ٨٤ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤٠٤ ، الروضة ٢ / ٢٢٠ ) . (٥) في ش : تختص به .

<sup>(</sup>٦) هذا مذهب الجمهور ، ويسمى مذهب أرباب العموم .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ٨٩ ، ١٠٠ ، مختصر ابن الحساجب والعضد عليمه ٢ / ١٠٢ ، التبصرة ص ١٠٥ ، المعتمد ١ / ٢٠٩ ، اللمع ص ١٦ ، المحصول جـ ١ ق ٢/ ٥٢٣ ، فواتــــــ الرحمـوت ١ / ٢٦٠ ، = \_ 1.4 \_

الأصحِ ، لأنَّ كونَها للعمومِ أحوطُ من كونِها للخصوص (١) .

وقيل : عكسهُ (٢) .

وقيلَ : مُشْتَرَكةً بين العموم والخصوص (٢) .

وقالتِ الأشعريةُ : لاصيغةَ للعموم (١) .

= تيسير التحرير ١ / ١٩٥ ، ٢٢٩ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٣٨ وما بعدها ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٣ ، العدة ٢ / ٤٨٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٤٨ ، تفسير النصوص ٢ / ١٩) .

- (۱) انظر: المسودة ص ۸۹ ، مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۰۲ ، المستصفى ۲ / ۳۲ ، مختصر البعلي ص ۱۰۲ ، جمع الجوامع ۱ / ۲۰۰ ، نهاية السول ۲ / ۸۲ ، الإحكام للآمدي ۲ / ۲۰۰ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۱ ، المعتمد ۱ / ۲۰۰ ، التهييد ص ۸۳ ، الرسالة للشافعي ص ۵۱ ، ۵۳ ، البرهان للجويني ۱ / ۳۲۱ ، الإحكام لابن حزم ۱ / ۳۲۹ .
- (٢) قال أصحاب القول الثاني إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ، ويسمى مذهب أرباب الخصوص ، وحكي عن الجبائي والبلخي أو الثلجي .

انظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في (مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٢ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٠ ، نهاية السول ٢ / ٨٠ ، المستصفى ٢ / ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، ١٦٨ وما بعدها ، البرهان للجويني ١ / ٣٢١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٠ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٣٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، العدة ٢ / ٤٨٠ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، المعتمد ١ / ٢٠٠ ، التهيد ص ٨٦ ، تفسير النصوص ٢ / ١٩ ) .

- (٣) وهذا قول أبي بكر الباقلاني ، وذهب إليه الأشعري تارة .
- ( انظر : المسودة ص ۸۹ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٠ ، نهاية السول ٢ / ۸۲ ، التمهيد ص ۸۳ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٢ ، أصول السرخسي ١ / ١٣٢ ، البرهان للجويني ١ / ٣٢٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٣٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، التبصرة ص ١٠٥ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٧ ، ٢٢٩ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ) .
- (٤) أي يجب التوقف في صيغ العموم ، قال البعلي : « والوقف إما على معنى لاندري ، وإما نعلم أنه وضع ، ولاندري أحقيقة أم مجاز » ( مختصر البعلي ص ١٦٠ ) ، وهذا رأي الأشعري واختاره الآمدي ، ويسمى مذهب الواقفية ، وهناك قول خامس بالتوقف في الأخبار ، أما الأوامر والنواهي فتحمل على العموم .

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في (مختصر البعلي ص ١٠٦ ، العدة ٢ / ٤٩٠ ، المسودة ص ٨٩ ، الروضة ٢ / ٢٣٢ ، مختصر الطبوفي ص ٩٩ ، الإحكام لابن حسزم ١ / ٢٣٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٠ ، التبصرة ص ١٠٥ ، نهاية السول ٢ / ٨٢ ، المنخول ص ١٨٠ ، المعتمد ١ / ٢٠٠ ، المستصفى ٢ / ٣٤ ، ٣٦ ، ٤٦ ، الله ع ص ١٦ ، التهيد ص ٨٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، أصول السرخسي ١ / ٢٣١ ، البرهان ١ / ٣٢٠ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٢ ، ١٢٢ ، المحاول ص ١٩٠ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٩١ ، المحاول ج ١ ق ٢ / ٢٢٠ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٠٠ ، تفسير النصوص ٢ / ١١ ، ١٢ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : أحد .

<sup>(</sup>٢) انظر العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه ٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في ز ب : أنزل الله .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٧ ، ٨ من الزلزلة .

والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٤٣ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ٣٤ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٩١ ، زاد المعاد ٣ / ٢٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) الآية ٤٠ من هود ، وأول الآية : ﴿ حتى إذَا جَاءَ أَمْرُنا ، وفارَ التنورُ ، قلنا : احملُ فيها من كل زَوْجين اثنين وأهْلَك ﴾ .

أهله (۱) ، وأقرَّهُ اللهُ سبحانه وتعالى ، وبيَّنَ المانعَ (۱) ، واستدلال الصحابة والأُمَّة على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَ والسَّارِقَ فَاقْطَعُوا على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ والسَّارِقَ والسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالْمَالِقُ اللهِ السَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالْسَارِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ السَّالِقُ وَالْمَالِقُ و

واعتُرضَ " على ذلك" بأنَّ العمومَ فُهمَ مِنَ القرائن ، ثمَّ الأخبارُ آحادٌ (١)

رُدَّ بأنَّ الأصلَ عدمُ القرينةِ ، ثمَّ حَديثُ أبي هريرةَ صريح ( ( فهي متواترة ( ) معنى .

وأيضاً صحة الاستثناء في قولك : أكرم النَّاسَ إلا الفُسَّاق ، هو (١٠٠) إخراج مالولاه لدخلَ بإجماع أهل العربية ، لا يصلح دخوله .

وأيضاً : من دخل من عبيدي حرّ ،و(١١١) من نسائي طالق ، يعمُّ اتفاقاً ،

<sup>(</sup>١) وذلك في قولـه تعـالى على لسـان نوح : « ونـادى نـوحٌ ربَّـه ، فقـالَ : ربِّ إنَّ ابني منْ أهْلى ، وإنَّ وَعُدَكَ الحقُّ ، وأنتَ أحكم الحاكين » الآية ٤٥ من هود .

<sup>(</sup>٢) أي المانع من دخول ابنه في أهله ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ : يَانُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ الْجَاهَلِينَ ﴾ أَنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صالح ، فلا تسألني ماليس لكَ به علم ، إني أُعِظُكَ أَنْ تكونَ مِنَ الجَاهَلِينَ ﴾ الآية ٤٦ من هود .

وانظر: التبصرة ص ١٠٦ ، العدة ٢ / ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ من المائدة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش زع .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ من النور .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض ب .

 <sup>(</sup>٧) انظر: المسودة ص ٨٩، الروضة ٢ /٢٢٧، ٢٢٧، مختصر الطوفي ص ١٠٠، نزهة الخاطر
 ٢ / ١٢٧، العدة ٢ / ٤٩٦، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٣، التبصرة ص ١٠٨، المعتمد ١ / ٢٢٣، المستصفى ٢ / ٤٤، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٨، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٣٥، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٩) في ض : متواتر .

<sup>(</sup>١٠) في ش : وهي .

١١١) ساقطة من ب .

وكذا قولُك مستفهاً : منْ جاءك ؟ عام ؛ لأنَّه موضوع للعموم اتفاقاً ، وليسَ بحقيقةٍ في الخصوص ، لحسن جوابه بجملة العقلاء ، ولتفريق أهلِ اللغة بين لفظِ العموم ولفظِ الخصوص .

وأيضاً : كلُ النَّاس علماء ، يكذَّبه : كلهم ليسوا علماء (١) .

( ومدلوله ) أي العموم ( كلِّية أي محكوم فيه على كلِ فردٍ ) فردٍ "، بحيثُ لا يبقى فردٌ ( مطابقة الله على الله ع

فقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٥) ، بمنزلةِ قَوْلِهِ : اقتل زيداً المشركَ ، وعمرواً المشرك ، وبكراً المشرك ، إلى آخرهِ ، وهو مثلُ قولنا : كلُ رجلٍ يُشْبعُهُ رغيفان ، أي كل واحد على انفراده (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر مزيداً من أدلة القول الأول ، والردّ على الاعتراضات والشبه عليه في ( الروضة ٢ / ٢٠٤ وما بعدها ، العضد على ابن ٢٢ وما بعدها ، عتصر الطوفي ص ٩٩ وما بعدها ، العدة ٢ / ٤٩٠ وما بعدها ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ وما بعدها ، التبصرة ص ١٠٦ ، نهاية السول ٢ / ٨٢ ، المعتد ١ / ٢٠٠ وما بعدها ، المستصفى ٢ / ٨٦ وما بعدها ، ١٨ وما بعدها ، الله ع ص ١٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠١ وما بعدها ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥٠٥ وما بعدها ، ٥١٥ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٢ ، كشف الأسرار ١ مواتح الرحوت ١ / ٢٦١ وما بعدها ، تيسير التحرير ١ / ١٩٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٥ ، تفسير النصوص ٢ / ٢٠١ ، وما بعدها ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٤٩ )

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٣) قال البناني : « مطابقة صفة لمصدر محذوف والتقدير دال عليه دلالة مطابقة ، ويحتل حالتيه من كل فرد ، أي حال كون كل فرد مطابقة أي ذا مطابقة ... إلا أن مجيء المصدر حالاً وإن كثر غير مقيس » ( البناني على جمع الجوامم ١ / ٤٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: جمع الجوامع ١ / ٤٠٥ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٥ ،
 فتح الغفار ١ / ٨٦ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٣ ، التهيد ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من التوبة .

<sup>🌣 (</sup>٦) في ش ز : وعمرا .

 <sup>(</sup>٧) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٥ ، التهيد ص ٨٣ ، شرح تنقيح الفصول ص
 ١٩٦ .

( لا ) أن مدلولَ العمومِ ( كليَّ ) وهـو مـا اشتركَ في مفهـومــه كثيرونَ ، كالحيوان والإنسان ، فإنَّه صادقً على جميع أفرادِه (١) .

( ولا كلَّ ) أي ولا أنَّ مدلولَ العموم على أفرادهِ من بابِ دلالةِ الكلِ<sup>(۱)</sup> على جزئياته (۱) ، وهو الحكم على المجموع من حيثُ هو كأساءِ العددِ ، ومنه : كلُّ رجلِ منكم يَحْملُ الصخرةَ ، أي المجموعُ ، لا كلُّ واحدٍ .

ويقالُ: الكليةُ والجزيئةُ أن والكليُّ والجزئي ، والكلُ والجزء ، فصيغة العمومِ للكليةِ ، والنكراتُ للكلي ، وأساء الأعدادِ أن للكلِّ ، وبعضُ العددِ زوجٌ للجزئيةِ ، والأعلام للجزئي ، وما تركَّبَ من الزوج والفردِ كالخسةِ للجزء .

والفرق بين الكل والكلي من أوجه :

أحدُها : أنَّ الكلُّ متقَوِّمٌ بأجزائه ، والكلي متقوِّمٌ بجزئياته .

<sup>(</sup>١) وضح الحلي ذلك فقال : « أي من غير نظر إلى الأفرادِ نحو الرجل خير من المرأة ، أي حقيقته أفضل من حقيقتها ، وكثيراً مايفضل بعض أفرادها بعض أفراده » ( الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٦ ) ، واللفظ الذي يدل على الكلي يسمى مطلقاً ، وسبق بيانه في ( المجلد الأول ص ١٣ هامش ، ١٣٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر : التمهيد ص٨٦ ، مختضر البعلي ص ١٠٦ ، فتح الغفار ١ / ٨٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض : الكلي .

<sup>(</sup>٢) أي إن العام ليس محكوماً فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع .

<sup>(</sup> انظر : مختصر البعلي ص ١٠٦ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤٠٦ ، التمهيد ص ٨٣ ، شرح تنقيح الفصول ص١٩٥ ) .

في ش زع : أجزائه .

<sup>(</sup>٤) الكلية هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لايبقى فرد ، ويكون الحكم ثابتاً للكل بطريق الالتزام ، وتقابلها الجزئية وهي الثبوت لبعض الأفراد .

<sup>(</sup> انظر : التمهيد ص ٨٢ ، فتح الغفار ١ / ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش ز : الأعلام .

الثاني: أنَّ الكلَّ في الخارج ، والكليُّ في الذهن .

الثالثُ : أنَّ الأجزاء متناهية ، والجزيئات غيرُ متناهية .

الرابع : أنَّ الكلُّ محمولٌ على أجزائهِ ، والكليُّ على جزيئاتِه (١) .

( ودلالته ) أي دلالة العموم ( على أصلِ المعنى ) دلالة ( قطيعة ) ، وهذا بلا نزاع () .

(و) دلالتُه (على كل فرد بخصوصه ، بلا قرينة ) تقتضي كل فرد فرد كالعمومات (أ) التي لا يدخلها تخصيص (أ) ، نحو قوله تعالى : ﴿ وهو بكل شيء علم ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ عَلَمْ ﴾ (أ) ، ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ اللهُ مِنْ قَلَمْ ﴾ (أ) ، ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ اللهُ مِنْ قَلَمْ اللهُ مِنْ أَصِحابنا وغيرهم (أ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح الكوكب المنير ١ / ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، التهيد ص ٨٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: مختصر البعلي ص ١٠٦ ، جمع الجوامع ١ / ٤٠٧ ، فتسح الغفار ١ / ٨٦ ، أثر
 الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٠٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣)في ب : كعمومات .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحلى على جمع الجوامع ، والبناني عليه ١ / ٤٠٧ ، ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ من الحديد .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨٤ من البقرة .

<sup>(</sup>٧) الأية ٦ من هود .

<sup>(</sup>٨) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية ، وقال الحنفية والمعتزلة وابن عقيل والفخر اسماعيل من الحنابلة وحكي رواية عن أحمد ، ونقل عن الشافعي ، إن دلالته قطعية ، وقال آخرون بالوقف .

<sup>(</sup> انظر: جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤٠٧ ، نهاية السول ٢ / ٨٢ ، المسودة ص ١٠٩ ، المروضة ٢ / ٨٢ ، المسودة ص ١٠٩ ، التبصرة ص ١١٩ ، اللمع ص ١٦ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٣ ، كشف الأسرار ١ / ٩١ ومابعـدها ، أصول السرخسي ١ / ١٣٢ ، فتح الغفار ١ / ٨٦ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٩٦ ، ٢٠٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٥ ، مختصر البعلي ص١٠٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٣ ) .

واستُدِلَّ لذلك بأنَّ التخصيصَ بالمتراخي (الكونُ نسخاً ، ولو كانَ العامُ نصاً على أفرادِهِ لكانَ نسخاً ، وذلك أنَّ صيغَ العمومِ تَرِدُ تارةً باقيةً على عمومها ، وتارةً يرادُ بها بعضُ الأفرادِ ، وتارةً يقعُ فيها التخصيصُ ، و(المعتمَدُ للظنِ ، لاقطعَ ، بل لما كانَ الأصلُ بقاءَ العمومِ فيها كانَ هو الظاهرُ المعتمَدُ للظنِ ، ويخرجُ بذلك عن الإجمالِ ، وإنْ اقترنَ بالعمومِ مايدلٌ على أنَّ الحلَ غيرُ قابلِ للتعميم ، فهو كالمجمل يجبُ التوقفُ فيه إلى ظهورِ المرادِ منه ، نحوَ قولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأصحابِ الجنةِ ﴾ (المن دكره ابنُ العراقي (المرادِ ألله المن العراقي العراقية) .

( وعومُ الأشخاصِ يستلزمُ عمومَ الأحثوالِ والأزمنةِ والبقاعِ والمتعلقاتِ ) عند أكثر العلماء (٥) .

قالَ في « القواعدِ الأصوليةِ » : « العامُ في الأشخاصِ عامٌ في الأحوالِ هذا هو(١) المعروفُ عند العلماء » .

« قالَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه في قولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ يُوصيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُم ﴾ (٧) ظاهُرها على العمومِ : أنَّ منْ وقعَ عليه اسمُ ولدِهِ فله مافَرضَ الله

<sup>(</sup>١) في د : المتراخي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ من الحشر .

<sup>(</sup>٤) انظر مزيداً من أدلة الجمهور في كون دلالة العام على أفراده ظنية ، مع أدلة الحنفية ومناقشتها في ( الحلي على جمع الجوامع والبناني عليه ١ / ٤٠٧ ، فتح الغفار ١ / ٨٦ ومابعدها ، أصول السرخسي ١ / ١٣٢ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٩٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٣ ، والمراجع السابقة في هامش ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع ١ / ٤٠٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش زض ع ب . وأثبتناها من « القواعد والفوائد الأصولية » .

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ من النساء .

تعالى ، وكانَ رسولُ الله ﷺ هو المعبَّرُ عن الكتابِ : أنَّ الآيةَ إنما قُصِدَتْ للمسلمِ لا للكافر »(١) ا هـ(١) .

وخالفَ في ذلكَ جمع ، منهم القرافي ، قال \_ وتابع ه ابن قاضي الجبل \_ : « بأن المسيغ العموم \_ وإن كانت عامة في الأشخاص \_ فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات ، فهذه الأربع لاعموم فيها من جهه ثبوت العموم في غيرها ، حتى يُوجد لفظ يقتضي العموم ، نحو : لأصومن الأيام ، ولأصلين في جميع البقاع ، ولاعصيت الله في جميع الأحوال ، ولاشتغلن بتحصيل جميع المعلومات » (أ)

\_\_\_\_\_

( انظر : التلخيص الحبير ٣ / ٨٤ ، مسند أحمد ٢ / ١٨٧ ، سنن أبي داود ٢ / ١٦٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٢ ، سنن الدارمي ٢ / ٣٧٠ ، نصب الراية ٤ / ٤٢٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ٧٠ ) .

وروى الإمام مالك عن علي رضي الله عنه قال : « وإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ، ولم يرثه عليٌّ ، فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب » ( الموطأ ص٣٢٢ ط الشعب ) .

- (٢) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٦ .
  - وانظر: العدة ٢ / ٥٥١ .
  - (٣) ساقطة من ش ز ض ب .
- (٤) ومثل قولـه تعـالى : « اقتلوا المشركين » التوبـة / ٥ ، تقتضي قتل كل مشرك لكن لا في كل حال بحيث يعمُّ الهدنة والحرابة وعقد الذمة . وهذا قول أبي العباس ابن تبيـة أيضاً . =

<sup>(</sup>١) بيَّن ذلك رسول الله يَظِيَّةٍ فيا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والمدارمي والمدارقطني عن أسامة بن زيد مرفوعاً أن رسولَ الله يَظِيَّةٍ قال : « لايرتُ المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٤ / ١١٥ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ٥٢ ، سنن أبي داود ٢ / ١١٣ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٣٨٦ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩١٢ ، مسند أحمد ٥ / ٢٠١ ، المسوطاً ص ٣٢١ ط الشعب ، سنن السدارقطني ٣ / ٦٩ ، التلخيص الحبير ٣ / ٨٤ ، نصب الرايسة ٤ / ٤٢٨ ، نيل الأوطار ٦ / ٨٢ ) .

وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أن رسول الله عَلِيَةٍ قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » ، ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً .

ورد ذلك ابن دقيق العيد في « شرح العُمدة » فقال : « أُولِع بعض أهل العصر وماقرب منه وبأن قالوا : صيغة العموم إذا وَرَدَت على الذوات و مثلاً وعلى الأفعال : كانت عامة في ذلك ، مطلقة في الزمان والمكان ، والأحوال والمتعلقات ، ثم يقولون (۱) : المطلق (۱) يكفي في العمل به صورة واحدة ، فلا يكون حجة فيا عداه ، وأكثروا من (۱) هذا السؤال فيا لايحص كثرة (۱) من ألفاظ الكتاب والسنّة ، وصار ذلك دَيْدَنا لهم في الجدال » .

قالَ: « وهذا عندَنا باطلٌ ، بلِ الواجبُ أنَّ (٥) مادلٌ على العمومِ في الذواتِ مثلاً ميكونُ (١) دالاً على ثبوتِ الحكمِ في كلِ ذاتٍ تَناولها اللفظُ ، ولا يخرجُ (٢) عنها ذاتٌ إلا بدليلٍ يخصُّها ، فمنْ أخرجَ شيئاً منْ تلكَ الذواتِ ، فقد خالفَ مقتضى العموم » .

إلى (^ أَنْ قَالَ ^) : « مثالُ ذلك : إذا قالَ مَنْ دخلَ داري فأعطِهِ درهماً ، فتقتضي (1) الصيغة : العموم في كلِ ذاتٍ صدق عليها أنّها الداخلة ، فإذا قالَ قائلٌ : هو مطلق في الأزمان (١٠) ، فأعملُ به في الذواتِ الداخلةِ الدارَ في أولِ

 <sup>(</sup> انظر : مختصر البعلي ص ١٠٦ ، نهاية السول ٢ / ٨١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٦ ،
 المسودة ص ٤٩ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) في زع ض ب : قال .

<sup>(</sup>٢) في ب: والمطلق.

<sup>(</sup>٣) في ض : في .

<sup>(</sup>٤) في ز : كثيرة .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : فيكون .

<sup>(</sup>٧) في إحكام الأحكام : تخرج .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٩) في إحكام الأحكام : فمقتضى .

<sup>(</sup>١٠) في زضع ب: الزمان.

النهار مثلاً ، ولاأعملُ به في غير ذلك الوقتِ ، لأنَّه مطلقٌ في الزمانِ ، وقد عملتُ به مرةً ، فلا يلزمُ أنْ أعملَ به أخرى ، لعدم عموم المطلق » .

« قلنا له (۱) : (۱ لمّا دلّتِ الصيغة ۱) على العموم في كلِ ذات دخلتِ الدارَ ، ومن جملتِها : الذوات (۱) الداخلة في آخرِ النهارِ ، فإذا أخرجت (۱) بعض (۱) تلك الذواتِ ، فقد أُخْرَجتَ مادلّتِ الصيغة على دخولهِ ، وهي (۲ كلُ ذاتٍ (۱) ، وقول أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه (۱) : « فقدمنا الشامَ فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَت نحو القبلةِ ، فَنَنْحَرفُ عنها ، ونَسْتَغْفِرُ الله عز وجل (۱) ، يدلُّ على أنَّ العامَ في

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢ / ٨٩ مطبعة السعادة ، أسد الغابة ٢ / ٩٤ ، الخلاصة ١ / ٢٧٧ مطبعة الفجالة الجديدة ، تهذيب الأساء ٢ / ١٧٧ ، مشاهير علماء الإمصار ص ٢٦ ) .

(٨) هذا الأثر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد عن أبي أيوب الأنصاري في آخر
 حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .

( انظر : صحيح مسلم بشرح النــووي ٣ / ١٥٣ ، سنن أبي داود ١ / ٣ ، تحفــة الأحــوذي ١ / ٣٠ ، سنن الدارمي ١ / ١٧٠ ، مسند أحمد ٥ / ٤٢١ ) .

وسوف يأتي تخريج الحديث الكامل فيما بعد صفحة ٣٧٢ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب زع.

<sup>(</sup>٢) في زع ب: الصيغة لما دلت.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : خرجت .

<sup>(</sup>٥)ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زع ب .

<sup>(</sup>٧) هو الصحابي خالد بن زيد بن كليب ، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي المدني ، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بيعة العقبة وبدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله يَوْلِيَّةٍ ، ونزل عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة مهاجراً ، وأقام عنده شهراً ، وله منزلة رفيعة في الإسلام ، ومناقبه كثيرة ، روى عنه البخاري ومسلم ، كا روى عنه عدد من الصحابة ، واستخلفه علي كرم الله وجهه على المدينة لما خرج مهاجراً إلى العراق ، ثم لحق به ، وشهد معه قتال الحوارج ، وكان النبي عَلِيَّةٍ قد آخى بينه وبين مصعب بن عمير ، ولزم الجهاد في سبيل الله بعد النبي عَلِيَّةٍ إلى أن توفي بأرض الروم غازيا سنة ٥٢ هـ ، وقيل غير ذلك .

الأشخاص عام في المكان (١) » .ا ه. .

وفي المسألةِ قولَ ثالث : أنَّه يعمُّ بطريقِ الالتزامِ ، لابطريقِ الوضعِ ، وجمعوا بين المقالتين (٢) .

( وصيغتُه (۱) أي العموم : ( اسمُ شَرُط ، و ) اسمُ ( استفهام (۱) ، كن في عاقل (۱) ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ، (آوَيَرُزُقْهُ مِنْ حيثُ لا يَحْتَسِبُ (۱) ، ومِنْ يتوكَلُ على اللهِ فهو حَسْبُهُ (۱) ﴾ ، ﴿ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ (۱) ، وتقول (۱) في الاستفهام : من الذي عندَك ؟

( و « ما » في غيره ) أي غير العاقل (١٠٠)، نحوَ قولِه تعالى : ﴿ ما يَفْتَحِ اللهُ

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام ١ / ٩٤ \_ ٩٥ ، ونقل البعلي هذا النص بأكله في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٦ \_ ٢٣٧ ) . .

<sup>(</sup>٢) وهناك أقوال أخرى في المسألة . ( انظر : نهاية السول ٢ / ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع ب : وصيغة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) وعبَّر عنها البيضاوي وغيره بقولهم : « ومن للعالِمين » وبين الإسنوي الحكمة من ذلك .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ٧٨ ، المعتمد ١ / ٢٠٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ، شرح الورقات ص ١٠١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، العدة ٢ / ٤٨٥ ، البرهان ١ / ٢٦٢ ، ٢٦٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٩ ، ٢٠٠ ، التمهيد ص ٨٥ ، اللمع ص ١٥ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٥ ، فتح الغفار ١ / ٩٥ ، ٥٦ ، كشف الأسرار ٢ / ٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٦٢ ، المسودة ص ١٤٠ ، الروضة ٢ / ٢٢٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، المنخول ص ١٤٠ ، إرشاد الفحول ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقط من ز ع ب .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٢ ، ٣ من الطلاق .

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٦ من فصلت .

<sup>(</sup>٩) في ش ز: يقول .

<sup>(</sup>١٠) انظر : جمع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٧٩ ، المعتمد ١ / ٢٠٦ ، البرهان ١ / ٢٠٢ ، العصول ج ١ ق ٢ / ٥١٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، اللمع =

للنَّاسِ مِنْ رَحْمةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا ، ومَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَـهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (١)، ﴿ ومَاعندَ اللهِ خير للأَبْرار ﴾ (١)، وتقولُ في الاستفهام : ماالذي عندَك ؟

واستعمالُ « مَنْ » فينْ يعقلُ ، و « ما » فيا لا يعقلُ شائعٌ قد وَرَدَ في الكتابِ والسنَّةِ وكلام العرب .

وقيل (٢): تكونُ « ما » لمن يعقلُ ولمن لا يعقلُ في الخبرِ والاستفهام (٤). والصحيحُ الأولُ .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ وغيرُهُ : « مَنْ » و « ما » في الاستفهام للعموم (٥٠).

فإذا (١٦) قلنا : مَنْ في الدارِ ؟ حَسَن الجوابُ بواحدٍ ، فيُقالُ مثلاً : زيدٌ ، وهو مطابقٌ للسؤال ، فاستشكل ذلك قوم .

وجوابه : أنَّ العمومَ إنَّا هو باعتبارِ حكم الاستفهام ، لاباعتبار الكائن في الدارِ ، فالاستفهامُ عَّ جميعَ الرتب ، فالمستفهمُ عَّ بسؤالِهِ كُلَ واحدٍ يُتَصَورُ كُونُه في الدارِ ، فالعمومُ ليسَ باعتبارِ الوقوعِ ، بل باعتبارِ الاستفهامِ واشتالِهِ على كُل الرتب المتوهمة .

<sup>=</sup> ص ١٥ ، التمهيد ص ٨٥ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٦ ، فتح الغفار ١ / ٩٥ ، ٩٦ ، المسودة ص ١٠١ ، التلويح الروضة ٢ / ٢٢٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، كشف الأسرار ٢ / ١١ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٦٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٧ ، العدة ٢ / ٤٨٥ .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من فاطر .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٨ من آل عمران .

<sup>(</sup>٣) في ع : وقد .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٧ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : فإن .

( ومن ) صيغ العموم أيضاً ( أين ، وأنّى ، وحيث للمكان (١) ، نحو قول ومن ) صيغ العموم أيضاً ( أين مَاكُنْتُمْ ﴾ (١) ، وقول و تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تكونوا يُدْركُكُمُ المَوْتُ ﴾ (١) في الجزاء (١) ، و(١) تقول مُسْتَفها : أين زيد ؟

( ومتى ) لــزمـــانِ مُبْهِم (١) ، نحــوَ : متى تَقُمُ أَقُمُ ، ولا يُقـــالُ : متى طلعتِ الشَّمسُ ؟ لأنَّ زمنَ طلوعِها غيرُ مُبْهَم ، واستُدِلَّ لمتى بقول الشاعِر :

متى تَأْتِه تَعْشُو إلى ضَوْء نارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عِنْدَها خَيْرُ مَوْقِدِ (٧).

(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨، أصول السرخسي ١ / ١٥٧، البرهان ١ / ٣٢٣، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، نهاية السول ٢ / ٧٩، المنخول ص ١٣٨، المعتمد ١ / ٢٠٦، اللمع ص ١٥، جمع الجوامع ١ / ٤٠٩، مختصر البعلي ص ١٠٧، المسودة ص ١٠١، الروضة ٢ / ٢٢٢، مختصر الطوفي ص ٩٨، العدة ٢ / ٤٨٥.

- (٢) الآية ٤ من الحديد .
- (٣) الآية ٧٨ من النساء .
  - (٤) في ع : الخبر .
    - (٥) في ع : أو .
- (٦) انظر: أصول السرخسي ١ / ١٥٧ ، البرهان ١ / ٣٢٣ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٨ ، المعتمد ١ / ٢٠٦ ، نهاية السول ٢ / ٧٩ ، المنخول ص ١٣٨ ، اللمع ص ١٥ ، جمع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ ، الروضة ٢ / ٢٢٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، العدة ٢ / ٤٨٥ .
  - (٧) البيت من الطويل للحطيئة من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر ، ومطلعها :

والبيت ذكره ابن هشام في « مغني اللبيب » وابن منظور في « لسان العرب » وسيبويه في « الكتاب » والعباسي في « معاهد التنصيص » والمبرد في « المقتضب » ، والزجاجي في « الجمل » وابن الشجري في « أماليه » وابن يعيش الحلبي في « شرح المفصل » وابن عقيل في « شرحه على ألفيه ابن مالك » .

( انظر : شرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢ / ٦٥ ، شرح ابن عقيل ٢ / ٣٦٥ ، معجم شواهد العربية ص ١١٦ ، لسان العرب ٥ / ٥٧ ط دار صادر ودار بيروت ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م ، ديوان الحطيئة ص ٢٥ ) .

وتقولُ في الاستفهام : متى جاءَ زَيْدٌ ؟

( وأيُّ للكلِّ ) يعني أنَّ « أي » المضافة تكونُ للعاقلِ وغير العاقلِ ('')، فينَ الأولِ قولُهُ تعالى : ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾ ('')، وقولُهُ عَلِيلَةٍ : « أَيًّا امرأةٍ نَكَحَتُ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ » ، ومنَ الثاني قولُه تعالى : ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عَدُوانَ عَلَيًّ ﴾ ('')، وتقولُ في الاستفهام : أيُ وقت تخرجُ ؟ .

( وتعمُّ<sup>(1)</sup> « منْ » و « أيُّ » المضافة إلى الشخصِ ضيرَهما<sup>(0)</sup>، فاعلاً ) كانَ ، نحو قولِهِ : منْ قامَ منكم ؟ أو أيكم قامَ ، فهو حرّ ، ( أو ) كانَ ( مَفْعُولاً<sup>(1)</sup> ) ، نحوَ قولِهِ : منْ أَقْتُه منكم ، أو أيُّكم أقتُه ، فهو حرّ ، فقامُوا في الصورةِ الأولى ، أو أقامَهم في الصورةِ الثانيةِ<sup>(۷)</sup>.

قالَ ابنُ العراقي : و « أيُّ » عامةً فيا تُضافُ إليه من الأشخاصِ والأزْمانِ والأمكنةِ والأحوالِ ، ومنه : « أيُّ امرأةٍ نكحتُ نَفْسَها »(^)، ويَنْبغي تقييدُها

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد ٢ / ٢٠٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٥٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٢٦ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٦ ، العدة ٢ / ٤٨٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، اللمع ص ١٥ ، التهيد ص ٧٦ ، جمع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٧٨ ، مختصر الطوفي ص ١٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من الكيف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من القصص .

<sup>(</sup>٤) في ش ع : يعم .

<sup>(</sup>٥) في ب: ضيرها.

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر البعلي ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) يرى السرخسي أن « أي » لاتعم . ( انظر : أصول السرخسي ١ / ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٨) هذا طرف من حديث حسن رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعاً بلفظ « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » وسبق تخريجه كاملاً في ( المجلد الثاني ص ٥٤١ ) .

بالاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة ، لتخرج الصفة ، " نحو : مررت الرجل أي رجل ، والحال نحو (١) : مررت بزيد أي رجل . ا هـ .

وقالَ البرماويُّ : لاعمومَ في الموصولةِ ، نحوَ : يُعجبُني أَيُّهم هـ و قائمٌ ، فلا عمومَ فيها ، بخلافِ الشرطيةِ ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ أَيّاً مَاتَدْعُوا فلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (١) ، والاستفهاميةُ نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ أَيّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ (١) .

ومنْ صيغ العموم أيضاً: الاسمُ ( الموصولُ ( ) سواءً كانَ مفرداً كالذي والتي ، أو مثنى نحو قولِهِ تعالى: ﴿ واللذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ﴾ ( ) ، أو مجموعاً ، نحو قولِهِ تعالى: ﴿ واللذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ ( ) ، ﴿ واللَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ ﴾ ( ) ، ﴿ واللَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ ﴾ ( ) ، ﴿ واللَّتِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيض ﴾ ( ) .

(و) منْ صيغهِ أيضاً (كلُّ ) وهي أقوى صيغه (١٠٠)، ولها بالنسبة إلى إضافتها

<sup>(</sup>١) في ب: كمررت.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ من الإسراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ من النبل .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ، جمع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٧٨ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، شرح الورقات ص ١٠١ ، إرشاد الفحول ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ من النساء .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠١ من الأنبياء .

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٤ من النساء .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من الطلاق.

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٧ ، فتح الففار ١ / ١٩ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٥٧ ، ٥٥٥ ومابعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩ ، كشف الأسرار ٢ / ٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٢٤ ، المعتمد ١ / ٢٠٦ ، التهيد ص ٨٤ ، جع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٢٨ ، المسودة ص ١٠١ ، الروضة ٢ / ٢٢٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، مختصر الطوفي ص ١٨ .

معان :

منها: أنَّها إذا أُضِيفت إلى نكرةٍ فهي لشُمولِ أفرادِهِ (١)، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المؤتِ ﴾ (٢).

- ومنها: أنَّها إذا أضيفت لمعرفة إنَّ ، وهي جمع أو ما في معناه ، فهي لاستغراق أفراده أيضاً أنَّه على ألرجال ، وكل النَّساء ، على وَجَل إلا مَنْ أَمَّنَهُ الله تعالى ، وفي الحديث : « كلَّ النَّاسِ يَغْدُو ، فبائع نَفْسَهُ ، فَعْتِقُها ، أو مُوبِقُها » (٥).

ومنها: أنَّها إذا أُضيفت لمعرفة مفرد ، فهي لاستغراق أجزائهِ أيضاً ، نحوَ : كُلُّ الجارية حسن ، أو كلُّ زيدِ جميل .

إذا عُلِمَ ذلك فمادتُها تقتضي الاستغراق والشُّمُولَ ، كالإكليلِ لإحاطتِهِ بالرأسِ ، والكلالةِ لإحاطتِها بالوالدِ والولدِ ، فلهذا كانت أصرحُ صِيَغِ العمومِ لشمولها العاقلَ وغيرَه ، المذكرَ والمؤنثَ ، المفردُ (١) والمثنى والجمعَ ، وسواءٌ بقيت على

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير ١ / ٢٢٤ ، فتح الغفار ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٥ من آل عمران ، وفي آيات أخرى .

<sup>(</sup>٣) في ب . إلى المعرفة .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الغفار ١ / ٩٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) هذا تتمة حديث شريف ، وأوله : « الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو تملأ ) مابين المهوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل النّاس يعدو ... » رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والبغوي وابن ماجه والدارمي عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً ، قال السيوطي : صحيح ، وقال ابن القطان : اكتفوا أنه في « مسلم » ، وقد بين الدارقطني أنه منقطع .

<sup>(</sup> انظر : مسند أحمد ٣ / ٢٦١ ، ٢٩٩ ، ٥ / ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، صحيح مسلم ١ / ٢٠٣ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٤٩٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٠٢ ، شرح السنسة ١ / ٢١٩ ، سنن المدارمي ١ / ١٦٧ ، فيض القدير ٤ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

إضافتِها كما مثَّلنا ، أو حُذِفَ المضافُ إليه ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ ﴾ (١).

قالَ القاضي عبدُ الوهاب : ليسَ في كلامِ العربِ كلمةٌ أَعَ منها تفيـدُ العمومَ مبتدأةً وتابعةً لتأكيدِ العام ، نحو جاءَ القومُ كلُّهم .

## وهنا فوائد:

منها: أنَّ ماسبقَ منْ كونِها تستغرقُ الأفرادَ فيها إذا أُضيفت لجمع معرَّف ، كا لو أُضيفت إلى نكرة ، فتكونُ مِنَ الكلية ، كقولِه عَلَيْلَة حكاية عن ربِّه عزَ وجلً : « ياعِبادي ، كلُّكُم جائع إلا منْ أطعمتُه ـ الحديث »(١)، وهو قولُ الأكثر .

وذهبَ بعضُهم إلى أنَّه مِنَ الكلِّ المجموعي ، لامِنَ الكليةِ .

- ومنها: إذا دَخَلَت « كلَّ » على جمع مُعرَّف بأل (")، وقُلنا بعمومها ، فهل المفيدُ للعموم الأَلفُ واللامُ ، و « كلَّ » تأكيدٌ ، أو اللامُ لبيانِ الحقيقةِ ، و « كلَّ » لتأسيسِ إفادةِ العموم ؟ والثاني : أظهرُ ، لأنَّ « كلاً » إنَّا تكونُ مؤكدةً إذا كانت تابعةً ، وقد يُقالُ : اللامُ أفادتْ عمومَ مراتبِ مادخلتْ عليه ، و « كلُ » أفادتُ استغراقَ الأفرادِ ، فنحوُ : كلُّ الرجال ، تفيدُ فيها الألفُ واللامُ عمومَ مراتب جمع

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٢) هذا حديث قدسي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن أبي ذرَّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيا يرويه عن ربَّه عز وجل أنَّه قال : « ياعبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي ـ الحديث » .

ورواه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup> انظر : مسند أحمد ٥ / ١٦٠ ، صحيح مسلم ٤ / ١٩٩٤ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٤٢٢ ، جمامع العلوم والحكم ص ٢٠١ ، الاتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسية ص ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض د : باللام .

الرجلِ ، وكلِّ استغراقَ الآحادِ ، ولهذا قالَ ابنُ السَّرَّاجِ ('': إنَّ « كل » لاتدخلُ في المفردِ والمعرفِ باللامِ إذا أريد بكل منها العموم ١٠ هـ ، ولهذا مُنِعَ دخولُ أل على « كلِ » ، وعيبَ قولُ بعض النحاةِ : بدلُ الكلّ مِن ('' الكلّ .

- ومنها: أنَّه ليس من دخولها على المفرد والمعرَّفِ ، نحو قولِهِ تعالى : 
﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لبني إسْرَائِيلَ ﴾ (١) ، وقولِهِ عَلَيْكُمْ : « كُلُ الطلاقِ واقع إلا طلاق المعتوهِ » (٤) ، لأنَّ الظاهرَ أنَّها (٥) مماهو في معنى الجمع (١) المعرف ، حتى تكون لاستغراق الأفرادِ ، لا الأجزاء (١).

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٢ / ٤٦٢ ، إنباه الرواة ٣ / ١٤٥ ، شذرات الـذهب ٢ / ٢٧٣ ، الفهرست ص ٩٦ ، تاريخ بغداد ٥ / ٣١٩ ، مرآة الجنان ٢ / ٢٧٠ ) .

- (٢) ساقطة من ش .
- (٣) الآبة ٩٣ من آل عمران.
- (٤) هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » قال الترمذي: « هذا حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم ... أنَّ طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز » .

ورواه البخاري عن عليّ رضي الله عنـه مـوقـوفـاً بلفـظ : « كل الطـلاق جـائـز إلا طـلاق المعتوه » .

- ( انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٧٩ المطبعة العثمانية ، تحفة الأحوذي ٤ / ٣٧٠ ، نيل الأوطار ٦ / ٢٦٥ ) .
  - (٥) في ش ز : أنها .
  - (٦) في ب : جمع .
  - (٧) في ب : لإجزاء .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن السّريّ بن سهل ، أبو بكر النحوي ، المعروف بابن السرّاج ، أحدَ أُمّة النحو المشهورين ، وأحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية ، أخذ الأدب عن المبرد ، وأخذ عنه جماعة من الأعيان ، ونقل عنه الجوهري في كتابه « الصحاح » في مواضع عديدة ، وله تصانيف مشهورة في النحو ، منها كتاب « الأصول » قال ابن خلكان : « وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن ، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » وله كتاب « جمل الأصول » و « الموجز » و « شرح كتاب سببويه » ، و « احتجاج القراء » و « الشعر والشعراء » وغيرها ، توفي سنة ٢١٦ هـ .

ومنها: أنَّ محلَ عمومها إذا لم يَدْخُلْ عليها نفي متقدِّم عليها ، نحوَ: لم يقم لل الرجال ، فإنَّها حينئة للمجموع ، والنفي واردَ عليه ، وسميت « سلبَ العموم » ، بخلاف مالو تأخرَ عنها ، نحو كلُ إنسانٍ لم يقم ، فإنَّها حينئة لاستغراق النفي في كل فردٍ ، ويُسمَّى « عموم السلب » .

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان ، وأصلُها قولُه عَلِيلَةٍ في حديث ذي اليدين : « كُلُ ذَلَكُ لَم يكنْ » جواباً لقولِه : « أَنسِيتَ (١) أَم قَصُرَتِ الصلاة ؟ » أي لم يكن كل من الأمرين ، لكن بحسب ظنه عَلَيلة ، فلذلك صح أنْ يكون جواباً للاستفهام عن أي الأمرين وقع ، ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقاً للسؤال ، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات : « قَدْ كانَ بعض ذلك » ، فإنَّ السَلْبَ الكُليِّ يقتضيه الإيجابُ الجزئيُّ .

وأوردَ على قولِهم : تقدَّمُ النفي لسلب العموم ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ إِلا آتي الرَحْمَنِ عَبْداً ﴾ (١) ، فينبغي أَنْ تقيدَ (١) القاعدة بأَنْ لاينتقضَ النفي ، فإنْ انتقضَ كانت لعموم السلب ، وقد يُقال : انتقاضَ النفي قرينة إرادة عوم السلب ، قالَه البرماويُّ .

( و ) من صيغ ِ العموم أيضاً ( جميع (١٠) ) وهي مثل « كُل » إلا أنَّها لا تضاف إلا (٥) إلى معرفة ، فلا يُقال : جميع رجل ، وتقول : جميع النَّاس ،

<sup>(</sup>١) في ب : نسيت .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣ من مريم .

<sup>(</sup>٣) في ض : تقييده .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٧٨ ، المعتمد ١ / ٢٠٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٥١ ، ٥٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩ ، كشف الأسرار ٢ / ١٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٥ ، فتح الفضار ١ / ٩٩ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، الروضة ٢ / ٢٢٢ ، إرشاد الفحول ١١٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض .

وجميعُ العبيدِ ، ودلالتُها على كلِ فردِ فردِ بطريقِ الظهورِ ، بخلافِ « كلِ » فإنَّها بطريق النصوصية .

وفرَّق الحنفية بينها بأنَّ « كلاً »(١) تعمُّ على جهة الانفرادِ ، و« جميع » على جهة الاجتاع (٢) .

( ونحوُهما ) أي ومن صيغ ِالعموم ِ أيضاً : كلُ ماكانَ نحو « كلٍ » و« جميع ٍ » ، مثلُ أجمعَ وأجمعين (٢) .

(و) كذلك (معشرٌ ومعاشرُ ، وعامةً ، وكافةً ، وقاطبةً ) ، قالَ اللهُ سبحانه وتعالى : ﴿ يَامَعْشَرَ الْجَنَّ سبحانه وتعالى : ﴿ يَامَعْشَرَ الْجَنَّ وَالْإِنْسِ ﴾ (٥) ، وقالَ تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَالْإِنْسِ ﴾ (٥) ، وقالَ رسولُ اللهِ عَلِيْتُ : « إنَّا معاشِرَ (١) الأنبياء لانُورَثُ ، ما (١) تركناهُ صدقةً » (١) ، وقالت عائشةُ رضيَ الله عنها : « لَمَا ماتَ رسولُ اللهِ عَلِيْتُهُ ارتدتِ

<sup>(</sup>١) في ض : كل .

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير التحرير ١ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر البعلي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٩ من الحجر .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ من الرحمن .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٦ من التوبة .

<sup>(</sup>٧) في ش : معشر .

<sup>(</sup>A) في ز: وما ، وفي ض ع ب سقط : « ماتركناه صدقة » .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومـالـك وأحمـد والبيهقي عن أبي بكر وعثان وعائشة وأبي هريرة وسعد وغيرهم مرفوعاً بألفاظ متقاربة ، واللفـظ السـابق معزو للترمذي في غير « جامعه »

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخساري ٣ / ١٧ ، ٤ / ٥٥ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٩ ، سنن أبي داود ٢ / ١٣٨ ، تخفة الأحوذي ٥ / ٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٠ ، مسند أحمد ١ / ٩ ، ١٣ ، السنن الكبرى ١٠ / ١٤٣ ، تخريج أحساديث البزدوي ص ٦٤ ، النسووي على مسلم ١٢ / ٧٦ ، المنتقى ٧ / ٣١٧ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٤٩٠ ) .

العربُ قاطبةً »(١).

قالَ ابنُ الأثير<sup>(٢)</sup> : أي جميعُهم<sup>(٢)</sup> .

لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا مضافَيْنِ ، بخلافِ قاطبة وعامة وكافة فانها (٤) لا تُضاف (٥) .

( و ) منْ صيغ العموم أيضاً (جمع مطلقاً ) أي سواءً كانَ لمذكر أو لمؤنث (١٠ ، وسواءً كان جمع قلة أو كثرة

(۲) هو المباركُ بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجَرَري الشافعي ، أبو السعادات ، عبد الدين ، ابن الأثير ، صاحب كتاب « النهاية في غريب الحديث » ، ولد بالجزيرة ، ونشأ بها وتملم ، ثم انتقل إلى الموصل ، فظهرت شخصيته ، ونضجت ثقافته ، وتولى عدة مناصب ، وعرضت عليه الوزارة فرفضها ، وعزف عن الدنيا ، وأقبل على العلم ، فجذب إليه الناس من كل صوب ، إلى أن مرض فلزم بيته صابراً محتسباً متفرغاً للعلم والتصنيف ، وكان عالماً فاضلاً ، وفقيها ومحدثاً ، وأديباً ونحوياً ، وكان ورعاً تقياً متديناً ، وله مؤلفات كثيرة نافعة ومفيدة ، منها « النهاية في وأديباً ونحوياً ، وكان ورعاً تقياً متديناً ، وله مؤلفات كثيرة نافعة ومفيدة ، منها « النهاية في عزيب الحديث » و « جامع الأصول من أحاديث الرسول » و « الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف » للثعلبي النيسابوري والزمخشري ، و « البديع » في النحو ، و « الشافي شرح مسند وهو شقيق عز الدين على بن محمد ... ابن الأثير الجزري . صاحب « المثل « أسد الغابة » المتوفى سنة ٦٠٠ هـ ، وشقيق ضياء الدين نصر الله ، الكاتب والأديب صاحب « المثل السائر » المتوفى سنة ٦٠٠ هـ ، وشقيق ضياء الدين نصر الله ، الكاتب والأديب صاحب « المثل السائر » المتوفى سنة ٦٠٠ هـ ، وشقيق ضياء الدين نصر الله ، الكاتب والأديب صاحب « المثل السائر » المتوفى سنة ٦٠٠ هـ .

انظر ترجمة مجد الدين في ( طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي  $\Lambda$  /  $\pi$  ، وفيات الأعيان  $\pi$  /  $\pi$  ، إنباه الرواة  $\pi$  /  $\pi$  ، النجوم الزاهرة  $\pi$  /  $\pi$  ، البداية والنهاية  $\pi$  /  $\pi$  ، مرآة الجنان  $\pi$  /  $\pi$  ) .

- (۲) النهاية في غريب الحديث ٤ / ٧٩ .
  - (٤) في ب : فإنها .
- (٥) انظر : مختصر البعلي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٩ .
  - (٦) في ض ب : مؤنث .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث رواه النسائي عن أنس بلفظ : « لما توفي رسول الله عِلَيْثَةِ ارتدت العرب » ورواه الدارمي .

<sup>(</sup> انظر : سنن النسائي ٦ / ٦ ، ٧ / ٧١ ، سنن الدارمي ١ / ٤٢ ) .

( مَعَرَّفٌ )<sup>(۱)</sup> ذلك الجمعُ ( بلام أو إضافةٍ )<sup>(۱)</sup> .

مثالُ السَّالمِ من المذكرِ والمؤنثِ المعرَّفِ باللام : قولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ (٢) .

ومثالُ جمع الكثرة من المذكر والمؤنث : الرجالُ والصواحبُ ، و المجمع القلة : الأفلسُ والأكبادُ .

ومثالُ الجمع المعرَّفِ بالإضافةِ قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُم ، للذكرِ مثلُ حَظِّ الأَنثيين ﴾ (٥) ، وقولُه سبحانه وتعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمهاتُكُمْ ﴾ (١) .

وقيلَ : إنَّ الجمعَ المذكرَ لا يَعمُّ ، فلا يفيدُ الاستغراقَ (٧)

<sup>(</sup>١) في ع ب : معرفاً .

<sup>(</sup>۲) انظر: فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، كشف الأسرار ٢ / ٢ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٥١ ، الستصفى ٢ / ٢٧ ، جمع ١ / ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٠٠ ، أصول السرخسي ١ / ١٥١ ، المستصفى ٢ / ٢٧ ، جمع الجوامع والبناني عليه ١ / ٤١٠ ، نهاية السول ٢ / ٢٩ ، المنخول ص ١٢٨ ، المعتمد ١ / ٢٠٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩١ ، اللمع ص ١٥ ، التهيد ص ٨٧ ، البرهان ١ / ٢٢٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٥٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٠ ، شرح الورقات ص ١٠١ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، إرشاد الفحول ص ١١٩ ، العدة ٢ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) في ض : أو .

<sup>(</sup>٥) الآيـة ١١ من النساء ، وفي ب ض ع تنتهي الآيـة عنـد « أولادكم » وانظر : المسودة ص ١١١ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ من النساء .

<sup>(</sup>٧) هو قول الشيخ أبي هاشم الجبائي المعتزلي ، خلافا للشيخ أبي على الجبائي ، وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات .

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٠ وما بعدها ، المعتمد ١ / ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، المستصفى ٢ / ٣٧ ) .

واستُدِلَ للأولِ الذي عليه أكثرُ العلماء ، والصحيحُ عنهم ، بقولِ النبي عَلِيلَةٍ في « السلامُ عَلَيْنا وعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالحين » في التشهدِ ، « فإنّكُمْ إذا قُلْتُمْ ذلك : فَقَدْ سَلَّمْتُم على كُلِّ عَبْدِ صَالحٍ في السَّماء والأرض » رواه البخاريُّ ومسلمً (۱) .

وعلى هذا الأصحِ أنَّ أفرادَه آحادٌ في الإثبات وغيره ، وعليه أمَّةُ التفسير في استعالِ القرآنِ ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ واللهُ يحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (١) ، أي كل محسنٍ ، وقولِهِ تعالى : ﴿ وَلا تُطِع المُكَذَّبِينَ ﴾ (١) أي كل واحدٍ منهم ، ويؤيده صحة استثناء الواحدِ منه ، نحو جاءَ الرجالُ إلا زيداً (١) .

وقيلَ : إنَّ أفرادَه جموع ، وكونُه في الآياتِ آحادٌ بدلالةِ القرينة (٥) .

( و ) من صيغ العموم أيضاً ( اسم معرَّف تعريف جنس ) وهو مالا واحد له من لفظه (<sup>(۱)</sup> ، كالنَّاسِ والحيوانِ والماء والترابِ ونحوها (<sup>(۱)</sup> ، حملاً للتعريف على فائدة لم تكن ، وهو تعريف جميع الجنسِ ؛ لأنَّ الظاهر كالجمع ، والاستثناء منه ، نحو قولِه تعالى : ﴿ إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إلا الذين آمنوا ﴾ (<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : صحیح البخاری ۱ / ۱۵۰ ، صحیح مسلم ۱ / ۳۰۲ ، مسند أحمد ۱ / ۳۸۲ . وسبق تخریج هذا الحدیث بنصه الكامل تفصیلا فی ( المجلد الثانی ص ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٤ من آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من القلم .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الأدلمُ في ( جمع الجوامع والمحلي عليه ١ / ٤١١ ، المعتمد ١ / ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية السول ٢ / ٧٩ ، المعتبد ١ / ٢٠٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ١٩٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٠ ، كشف الأسرار ٢ / ١٤ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٤٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٤ ، ١٦٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٢ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، مختصر البعلي ص ١٠ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، اللمع ص ١٥ ، اللمع م ١٥ ، اللمع م ١٥ ، اللمع م ١٥ ، اللمع م ١٥ ، الله ع م ١٠ ، ١٥٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) في ض : ونحوهما .

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٢ ، ٣ من العصر .

و ( لا ) يعمُّ ( مع قرينةِ عَهْدٍ ) اتفاقاً (۱) ، وذلك كسبقِ تنكيرٍ ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصَى فِرْعَونَ الرَّسُولَ ﴾ (۱) ، لأنَّه يَصْرِفُه إِلَى ذلك فلا يعمُّ إِذَا عُرِّفَ ، ونحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ (۱) ، ونحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأَنْثَى ﴾ (۱) .

( ويعمُّ مع جَهْلِها ) أي جَهْلِ قرينةِ العهدِ عندَنا ، وعندَ أكثرِ العلماء ، لأنَّ تقييدَ العمومِ بانتفاء العَهْدِ يقتضي أنَّ الأصلَ فيه الاستغراق ، ولهذا احتاجَ العهدُ إلى قرينة ، فما المحمولُ العهدَ والاستغراق ، لانتفاء القرينة ، فحمولُ العهد الأصلِ ، وهو الاستغراق لعموم فائدتِه (١٠) .

وقيلَ : إنَّه يُحْملُ على العهدِ (^) .

وقيلَ : إنَّه مُجملٌ لكونِه محتبِلا احتالاً على السُّواء (١) .

( وإنْ عَسارضَ الاستغراقَ عرف أو احتالُ تعريفِ جنسِ لم يَعُمُّ ) ، ومنْ أمثلةِ ذلك : لو قالَ : الطلاقُ (١٠٠ علزمُني لا أفعلُ كذا ، و(١١٠ حَنِثَ ، فإنَّه لايقعُ

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسألة في ( المسودة ص ١٠٥ ، ألروضة ٢ / ٢٣٠ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٣٤ ، التبصرة ص ١١٥ ، نهاية السول ٢ / ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٥ ، ١٦ من المزمل .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من الفرقان .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٦ من آل عمران .

<sup>(</sup>٥) في ش ز : فيما .

<sup>(</sup>٦) في ض ع : محمول .

<sup>(</sup>V) انظر : المسودة ص ١٠٥ ، الروضة ٢ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٨) انظر : التهيد ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٩) انظر : المسودة ص ١٠٥ ، الروضة ٢ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) في ض : إنَّ الطلاق .

<sup>(</sup>١١) في ش : لو ، وفي ز : أو .

عليه إلا واحدة ، لأنَّ أهلَ العرفِ لا يعتقدونَه (۱) ثلاثاً (۱) ، ولا يعلمونَ أنَّ الألفَ واللامَ (۱ في الأجناسِ اللستغراقِ ، ولهذا يُنْكِرُ أحدُهم أنْ يكون طَلَّقَ ثلاثاً ، ولا يعتقدُ أنَّه طلَّق إلا واحدة ، فقتضى اللفظ في ظنهم واحدة ، فلا يُريدونَ إلا ما يعتقدونَه مقتضى لفظهم ، فيصيرُ كأنَّهم نَووْا واحدة ، ولأنَّ الألفَ واللامَ في (الأَ أساء الأجناسِ) تستعملُ لغيرِ الاستغراقِ كثيراً ، كقولِهم : ومنْ أكْرِهَ على الطَّلاقِ ، وإذا عَقَلَ الصبيُّ الطَّلاق ، وأشباهِ هذا مما يُرادُ به الجنس ، ولا يُفهمُ منه الاستغراق .

إذا تقررَ هذا : فلا يُحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه ، قالَه (٥) في « المغنى  $^{(1)}$  .

وهـ ذا الأصحُّ مِنَ الروايتين عنِ الإمــامِ أحمــدَ رضي الله تعــالى عنــه، والثانيةُ: أنَّه يعمُّ فتُطَلَّقُ ثلاثاً.

ونحو والله لا أشتري (١) العبيد ، يحنث بواحد ، قاله ابن مفلح وغيره (١) . ( و ) من صيغ العموم (١٠) أيضا ( مفرد محلى بلام غير عهدية لفظاً ) كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء (١١) .

<sup>(</sup>١) في ض : يعتمدونه .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : ثلاثة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش زع.

<sup>(</sup>٤) في د : أشياء ، وفي ض : الأساء .

<sup>(</sup>٥) في د ض ب : قال .

<sup>(</sup>٦) انظر : المغني ٧ / ٤٨٤ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٧) في ب: أصح الروايتين عند .

<sup>(</sup>٨) في ب: اشتريت .

<sup>(</sup>٩) انظر : المغني ٧ / ٤٨٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>١٠) في ب : العمومات .

<sup>(</sup>١١) وهو قول الشافعي والإمام أحمد وابن برهان وأبي الطيب والبويطي ، ونقله الآمدي =

قالَ الشافعيُّ رضي اللهُ عنه في « الرسالةِ » : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ﴾ (١) ونحوُه من العام الذي خصً (٢) .

وأيضاً لم يَزَلِ<sup>(٢)</sup> العلماءُ يستدلونَ <sup>(١)</sup> بآيةِ السرقةِ وآيةِ الزنا من غيرِ نكيرٍ ، ولوقوعِ الاستثناء منه ، وهو معيارُ العمومِ ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلقَ هَلُوعاً ﴾ (٥) ... الآية (١) .

وأيضا فيُوصفُ بصيغةِ العمومِ ، كا قالَ تعالى : ﴿ أَو الطَّفْلِ الـذِّينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاءِ ﴾ (٧) . وهذا هو الصحيحُ .

وقيلَ : إنَّه يُفيدُ الجنسَ لا الاستغراقَ ، فلا يَعمُّ (٨)

<sup>=</sup> عن الأكثرين ، ونقلم الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد ، وهو قول أبي على الجبائي ، وصحمه البيضاوي وابن الحاجب ، وخالف فيه الفخر الرازي مطلقاً ، واختلف النقل عن أبي هاشم ، وفصل إمام الحرمين والغزالي كا سيذكره المصنف .

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع ١ / ٤١٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٩ ، المستصفى ٢ / ٣٧ ، ٨٩ ، ٨٩ الخصول جـ ١ ق ٢ / ٦٠٢ ، المعتمد ١ / ٢٤٤ ، كشف الأسرار ٢ / ١٤ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٤٠ ، التهيد ص ٩٤ ، فتمح الغفار ١ / ١٠٤ ، المنخول ص ١٤٤ ، التبصرة ص ١١٥ ، شرح الورقات ص ١٠٠ ، مختصر البعلي ص ١٠٧ ، المسودة ص ١٠٥ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، مختصر الطوفي ص ١٨٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٠ ، العدة ٢ / ٢٨٥ ، ٥٩١ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من النور .

<sup>(</sup>٢) الرسالة ص ٦٧ ، وانظر : نهاية السول ٢ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في ض ع ب : تزل .

<sup>(</sup>٤) في زضع ب: تستدل.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩ من المعارج .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ، وفي د : الآيات .

<sup>(</sup>٧) الآية ٣١ من النور .

<sup>(</sup>٨) وهذا قول الإمام فخر الدين الرازي والمنقول عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي .

<sup>(</sup> انظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٩٩ ، المعتمد ١ / ٢٤٤ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٢ ، المستصفى ٢ / ٢٧ ، التهيد ص ٩٤ ) .

وقيلَ : هو مُجْمل ، فهو مُحْتَمل للأمرين على السَّواء (١) .

وقيلَ : إنه يُفيدُ العمومَ إنْ كانَ مما يتميزُ واحدُه بالتاء ، ولكنْ لا يتشخصُ له واحدٌ ، ولا يتعددُ ، كالذهبِ والعسلِ ، بخلافِ ما يتشخصُ مدلولُه : كالدينارِ والدرهم والرجل<sup>(۱)</sup> .

وقيلَ : بالفرقِ فيما إذا (٢) دخِلتْ عليه « أَلْ » بين مافيه تاء التأنيثِ الدالة على الوحدة (٤) ، كضربةٍ ، فهو محتمِل للعمومِ والجنسِ ، بخلافِ مالا هاء فيه كرجلٍ ، أو فيه و(٥) بُنِيَتْ عليه الكلمة : كصلاةٍ وزكاةٍ ، فالمقترنُ بـ « أَل » من ذلك عام (١) .

وعلى الأول \_ الذي هو الصحيح \_ أنَّ عمومَه من جهة اللفظ .

وقيل من جهةِ المعنى .

وقالَ ابنُ العراقيِّ : عمومُ المفردِ الذي دخلت عليه « أل » غيرُ عمومِ الجمعِ الذي دخلتُ عليه « أل » ؛ فالأوَّلُ : يعمُّ المفرداتِ ، والثاني : يعمُّ الجموعَ ؛ لأنَّ « أل » تعمُّ أفرادَ مادخلتُ عليه ، وقد دخلتُ على جمع (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ٢ / ٣٧.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول إمام الحرمين والغزاليِّ رحمها الله تعالى .

<sup>(</sup> انظر : البرهان ١ / ٣٣٩ وما بعدها ، المستصفى ٢ / ٥٣ ، المنخول ص ١٤٤ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٢ ، وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) في زع ض ب : توحيده .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ، ومكانها : هاء ، وساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) وهذا رأي الغزالي .

<sup>(</sup> انظر : المستصفى ٢ / ٥٣ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٢ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر · نهاية السول ٢ / ٧٩ .

وفائدةُ هذا : تعذُّرُ الاستدلالِ بالجمعِ على مفردٍ في حالةِ النفي والنهي ؛ لأنَّ العمومَ واردٌ على أفزاد الجموع ، والواحدُ ليسَ بجمعٍ .

(و) من صيغ العموم أيضاً (مُفْرَد مُضَاف لمعرفة) كعبدك وامرأتك عند أحمد ومالك ، تبعاً لعلى وابن عباس رضي الله عنهم ، و(أ) حكاه بعض الشافعية عن الأكثر أن ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُوا نِعْمَة اللهِ لاتُحْصُوها ﴾(أ) .

(و) من صيغه أيضاً (نكرة في نفي في الله و) كذا في (نَهْي) ؛ لأنّه في معنى النفي أن مرّح به أهل العربية ، ولافرق في ذلك بين أنْ يُباشرَ العاملُ النكرة ، نحو : ماأحد قائماً ، أو يباشرَ العاملَ فيها ، نحو : ماقامَ أحد ، أو كانتِ النكرة في سياق النفي ولم يُباشرها ، نحو : ليس في الدار رجل الله .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) وخالف في ذلك الحنفية والشافعية .

<sup>(</sup> انظر : الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٣ ، نهاية السول ٢ / ٨٠ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، مختصر الطوفي ص ٩٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ من إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ٩٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٩٧ ، البرهان ١ / ٢٢٣ ، ٢٣٧ ، ١٤٧ ، المعتمد ٢٣٧ ، ٢٢٧ ، المعتمد ٢ / ٢٢٧ ، المعتمد ١ / ٢٠٧ ، المنخول ص ١٤٦ ، مختصر ابن الحساجب ٢ / ١٠٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢١٩ ، أصول السرخسي ١ / ٢٠٠ ، فتح الغفار ١ / ١٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨١ ، كشف الأسرار ٢ / ١٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، شرح الورقات ص ١٠٤ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، المسودة ص ١٠١ ، الروضة ٢ / ٢٢٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٥ ، إرشاد الفحول ص ١١٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠١ ، المع ص ١٥ ، التهيد ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسودة ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ٢ / ٨٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤ ، ١٩٥ ، التمهيد ص ٩٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠١ .

وخالفَ بعضُهم في أنَّها في سياقِ النفي لَيْسَت للعموم (١) ، وهو مَخْصُوم (١) بقولِهِ تعالى : ﴿ قُلْ : مَنْ أَنْزَلَ الكِتابَ الَّذي جَاءَ به مُوسَى ﴾ (١) ، رَدَّا على مَنْ قالَ أَنْ : ﴿ مَاأَنْزَلَ اللهُ على بَشَرٍ من شَيْءٍ ﴾ (٥) ، لأنَّه لَوْ لم يكنْ عاماً لما حصل به الردُّ (١) .

إذا علمت ذلك : فإنَّ عمومَ النكرةِ في سياقِ النفي والنهي يكون ( وَضُعاً ) ، بعنى أنَّ اللفظ وُضع لسلب كل فردٍ منَ الأفرادِ بالمطابقة (١٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : الروضة ٢ / ٢٢٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في ض : مخصوص .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩١ من الأنعام .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩١ من الأنعام .

<sup>(</sup>٦) انظر : المحصول ج ١ ق ٢ / ٥٨٣ ومابعدها .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٢٣ ، ٢٤ من الكهف .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨١ من طه .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٢ من الإسراء .

<sup>(</sup>١١) الآية ١٥١ من الأنعام .

<sup>(</sup>١٢) الآية ١٨٨ من البقرة .

<sup>(</sup>١٣) انظر : جمع الجوامع والحلي عليه والبناني ١ / ٤١٣ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٢٥ ، مختصر الطوفي ص ٩٩ .

وقيـلَ : إنَّ عمـومَهـا (١) لـزومـاً ، بمعنى أنَّ نفيَ فردٍ منهم يقتضي نفيَ جميع ِ الأفراد ضرورةً (٢) .

والأولُ : اختيارُ القرافيِّ ، "ومن وافقَه .

والثاني: اختيارُ السبكي ، ومن وافقه (٤) .

ويؤيدُ الأولَ صحةُ الاستثناء في هذه الصيغةِ بالاتفاقِ ، فدلَّ على تناولِها<sup>(ه)</sup> لكل فردِ<sup>(١)</sup> .

ثمُّ اعلم أنَّ دلالةَ النكرةِ في سياقِ النفي على العموم قسمان :

ـ ( و ) قسم يكون ( ظاهراً ) ، وصورتُه : ماإذا لم تُبْنَ النكرةُ مع « لا » ، نحو : لا في الدارِ رجلٌ بالرفع ؛ لأنَّه يصحُ أنْ يُقالَ بعدَه : بل (١) رجلان ، فدلً على أنَّها ليست نصاً ، فإنْ زيدَ فيها : « منْ » كانت نصاً أيضاً (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ب : عمومهما .

<sup>(</sup>٢) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٦١ ، جمع الجوامع والبناني عليه ١ / ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) وهو قول الحنفية والسبكي الكبير.

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع والبناني عليه ١ / ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ب : تناولهما .

<sup>(</sup>٦) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض.

 <sup>(</sup>A) انظر: جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٢ ، فتح الغضار
 ١٠٠ / ١٠٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>١٠) وقيل : إنها لاتعم في هذه الحالة .

(و) من صِيَغِ العموم أيضاً النكرةُ (في) سياقِ (إثباتٍ لامتنانٍ) مأخوذٌ ذلك (١) من استدلالِ أصحابنا: إذا حلف لايأكلُ فاكهة ، يَحْنَثُ بأكلِ (١) التمرِ والرُّمَانِ ، لقولِه تعالى: ﴿ فيها فَاكِهة وَنَخْلٌ ورُمَّانٌ ﴾ (١) ، قالَه في « القواعدِ الأصوليةِ » (١) ، وذكر (٥) جماعة من العلماء ، منهم القاضي أبو الطيّب الطبريُّ في أوائلِ « تعليقهِ » في الكلام على قولِه تعالى: ﴿ وأُنْزَلْنا مِنَ السَّماء مَاءً طَهُوراً ﴾ (١) ، وجرى عليه ابنُ (١) الزَمَلْكاني (١) في كتاب « البرهانِ » ، وقطعَ مَاءً طَهُوراً ﴾ (١)

- (١) ساقطة من ض .
- (٢) في ش : يأكل ، وفي ب : بأكله .
  - ٣) الآية ٦٨ من الرحمن .
- (٤) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٤ ، وانظر : التهيد ص ٩٣ .
  - (٥) في ش زع: وذكره.
  - (٦) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٤.
    - (٧) الآية ٤٨ من الفرقان .
      - (٨) ساقطة من ش .
- (٩) هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم ، كال الدين الزملكاني ، ابن خطيب زملكا ، ويعرف بابن الزملكاني ، الفقيه الأصولي المناظر القاضي ، منسوب إلى زملكا قرية في غوطة دمشق الثرقية ، طلب الحديث وقرأ الأصول والنحو بدمشق ، ثم ولي قضاء حلب ، قال ابن كثير : « انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة ، وبرع وساد أقرانه » ، وقال الذهبي : « شيخنا عالم العصر ، وكان من بقايا المجتهدين ، ومن أذكياء أهل زمانه ، درس وأفتى وصنف ، وتخرج به الأصحاب » ، ومن مصنفاته : « الرد على ابن تبية في مسألتي الطلاق والزيادة » و « تفضيل البشر على الملائكة » و « شمح منهاج الطالبين » غير كامل ، و « البرهان في إعجاز القرآن » ، طلبه السلطان ليوليه قضاء القضاة في دمشق فرض في الطريق ، ومات بمدينة بلبيس من أعمال مصر سنة السلطان ليوليه قضاء القاهرة ، ودفن بجوار تربة الإمام الشافعي .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩ / ١٩٠ ، الدرر الكامنة ٤ / ١٩٠ ، شدرات الذهب ٦ / ٧٨ ، البدر الطالع ٢ / ٤٩٤ ، حسن المحاضرة ١ / ٣٢٠ ، البداية والنهاية ١٤ / ١٣٠ ، كشف الظنون ١ / ٢٤١ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ٩٥ ) .

 <sup>(</sup> انظر: جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٠ ، فتح الغفار ١ / ١٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٢ ، ١٩٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٠ ، التهيد ص ٩٠ ) .

به البرماويُّ في « منظومته » و « شرحها »(۱) .

قيل ـ والقولُ به مأخوذٌ من كلام (٢) البيانيين في تنكيرِ المسنَدِ إليه ـ : إنَّه يكونُ للتكثيرِ (٢) ، نحو : إنَّ له لإبلاً ، وإنَّ له لَغَمَا ، وعليه حَمَلَ الزمخشريُّ قولَه تعالى : ﴿ فِيها عَيْنَ تعالى : ﴿ فِيها عَيْنَ جَارِيَةٌ ﴾ (٥) .

(و) كذا النكرة في سياق (استفهام إنكاريّ) قالَه البرماويُّ وغيرُه ؛ لأنَّه في معنى النفي ، كا صُرِّحَ به في العربيةِ في باب مُسَوِّعاتِ الابتداء وصاحب الحالِ و(۱) في باب الاستثناء ، وفي الوصف المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبره (۱) عند منْ يشترطُ النفي ، أو مافي معناه ، وهو الاستفهام ، نحو : هل قام زيد ؟ قال الله تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ ، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾ (١) ، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَيْاً ؟ ﴾ (١) ، فإنَّ المرادَ نفى ذلك كله ؛ لأنَّ الإنكارَ هو حقيقةُ النفى .

<sup>(</sup>١) خالف الجماعة في ذلك ، منهم الغزالي ، فقال في ( المنخول ص ١٤٦ ) : « وفي الإثبات تشعر بالتخصيص » وهو قول الحنفية وأبي هاشم المعتزلي ، وفرق الرازي بين النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً فلاتعم ، وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنها للعموم .

<sup>(</sup> انظر : المعتمد ١ / ٢٤٦ ، كشف الأسرار ٢ / ١٢ ، ٢٤ ، فتح الغفار ١ / ١٠١ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥٦٤ ، المستصفى ٢ / ٣٧ ، ٩٠ ، التمهيد ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض ع ب : قول .

<sup>(</sup>٣) في ب : للتنكير .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤١ من الشعراء ، وانظر : الكشاف ٣ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ من الغاشية ، وانظر الكشاف ٤ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٧) في ش زع ض ب : خبر .

<sup>(</sup>٨) الآية ٩٨ من مريم .

<sup>(</sup>٩) الآية ٦٥ من مريم .

(و) كذا النكرةُ في سياقِ (شرط ) فإنَّها تعمُّ (١) ، نحوَ قول عنالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِلنَفْسِهِ ﴾ (١) ، ﴿ وإِنْ أَحَدَ مِنَ المُشْرِكِينِ اسْتَجارَكَ فأُجرْهُ ﴾(٢) ، ومنْ يأتيني بأسير فله دينار (٤) ، يعمُّ كُلَ أسير ، لأنَّ الشرطَ في معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يُوجد ( على أمر لم يُوجد ٥٠ ، وقد صرَّحَ إمامُ الحرمين في « البرهان » بإفادته العموم (١) ، ووافقه الأبياري (١) في « شرحه » (٨) ، وهـو مقتضى كـلام الأمـديِّ وابنِ الحـاجب وغيرهمـا في مسـألــة : « لا أكلتُ » ، و « ان أكلتُ »<sup>(۱)</sup> .

وزعَمَ بعضُهم : أنَّ المرادَ العمومُ البَدَليُّ ، الاالعمومُ الشَّموليُّ (١١) الشَّموليُّ (١٢) .

(١) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٤ ، نهاية المسول ٢ / ٨١ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٤٦ ، البرهان ١ / ٣٣٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١١٧ ، التهيد ص ٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢١٩ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، المسودة ص ١٠٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٤ .

- (٢) الآية ٤٦ من فصلت .
  - (٣) الآية ٦ من التوبة .
  - (٤) في ض ب: درهم .
  - (٥) ساقطة من ض ع .
- (٦) ساقطة من ض . وانظر : البرهان ١ / ٣٢٣ .
- (٧) في ش ض زع ب: الأنباري ، وكذا في القواعد والفوائد الأصولية ، وهو تصحيف يقع كثيراً في كتب الأصول ، ولذلك نبه عليه الحققون كما مر في ترجمته ( المجلد الثاني ص ٥٤٤ ) وهو على بن إساعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري ، شارح كتاب « البرهان » ، ونقل الإسنوي رأيه في هذه المسألة ( نهاية السول ٢ / ٨١ ) وصحح نسبه في هامش نسخة ع .
  - (٨) وصرّح بهذا الرأي أبو البركات ابن تبيية .
  - ( انظر : المُسُودة ص ١٠٣ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ) .
- (٩) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٧ ، نهاية السول ٢ / ٨١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٤ ، التهيد ص ٩٢ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥١ .
  - (١٠) ساقطة من ض .
  - (١١) ساقطة من ش زع ض .
- (١٢) قال بهذا الرأي ابن السبكي ، ثم قال شارحُه الحلُّ : « أقول : وقد تكون للشمول نحو :=

( ولا يَعُمُّ جَمَعٌ منكرٌ غيرُ مُضَافٍ ) عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر (۱) ؛ لأنّه لَوْ قال : اضرب رجالاً ، امتثلَ بضربِ أقبلِ الجمع ، أو (۲) : له عندي عبيدٌ ، قُبِلَ تفسيرُه بأقلِ الجمع ؛ لأنَّ أهلَ اللَّغَة يُسمونَه نكرة ، ولو كان عاماً لم يكنْ نكرة لمغنى النكرة لمعنى العموم ، كا سبق في تعريف العام ، ولانّه يَصْدُق على أقل (۱) الجمع ، وعلى مازاد مرتبة بعد أخرى إلى مالايتناهى ، وإذا كانَ مدلولُ النكرة أعمَّ من هذا ، ومن الصورِ السابقة ، فالأعمُّ لايدلُ على الأخص ، وعمومُه في هذه الصورة إنَّا هو من عموم بدل ، لا شمول (١) .

وذكرَ أبو الخطابِ في « التهيدِ » وجها بالعموم وفي ، وقالَه أبو ثَوْرِ وبعض الحنفية أو وبعض الشافعية وأبو على الجُبَّائي ، وحكاة الغَزاليُّ عن الجهور () .

<sup>= ﴿</sup> وَإِنْ أَحَدٌ مِن المشركين استَجَارَكَ فَأَجِرُه ﴾ التوبة / ٦ ، أي من كل واحد منهم » ( جمع الجوامع والحل عليه ١ / ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة في ( التوضيح على التنقيح ١ / ١٦٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٥ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٢١٤ ، البرهان ١ / ٣٣٦ ، التبصرة ص ١١٨ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٩ ، نهاية السول ٢ / ٨٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٤ ، المسودة ص ١٠٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، التمهيد ص ٨٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨ ، إرشاد الفحول ص ١٢٣ ، العدة ٢ / ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش زب: و.

<sup>(</sup>٣) في ش: الأقل.

 <sup>(3)</sup> انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٤ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٩ ،
 نهاية السول ٢ / ٨٤ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٦١٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) في ب : في العموم .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) قال الإسنوي : « والجهور على أنه لايعم » (التهييد ص ٨٥ ) ، وكذا قاله الآمديُّ في ( الإحكام ٢ / ١٩٧ ) ، وهو قول فخر الإسلام البزدوي من الحنفية .

<sup>(</sup> انظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٥ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٩ ، التبصرة ص ١١٨ ، نهاية السول ٢ / ٨٤ ، القواعد والفوائد الأصولية =

وعلى الأول ( يُحملُ على أقل جمع<sup>(١)</sup> ) .

وقيلَ : يُحمل على مجموع ِ الأفرادِ من دلالةِ الكلِ على الأجزاءِ (٢) .

والصحيحُ الأولُ (٢) .

قال ابن (٤) العراقي : قلت : وكلام الجمهور في الحمل على أقل الجمع محمول على جموع القلة لنصهم على أن جموع الكثرة إنّا تتناول أحد عشر فما فوقها (ويخالفه قول الفقهاء ) : إنّه يُقْبلُ تفسيرُ الإقرارِ : بدراهم ، بثلاثة ، مع أنّ « دراهم (١) » جمع كثرة ، وكأنّهم جَرَوْا في ذلك على العرف من غَيْرِ نظرٍ إلى الوضع اللّغوي (١) . اه.

ص ٢٣٨ ، مختصر البعلي ص ١٠٨ ، العدة ٢ / ٥٢٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٩ ، نهاية السول ٢ / ٨٤ ، التهيد ص ٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٦ ، العدة ٢ / ٥٢٣ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٦١٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ٤١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة ٢ / ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) في ض ع ب : ويخالف .

<sup>(</sup>٦) في ع: الدراهم.

<sup>(</sup>٧) قال الإسنوي : « واعلم أنه لافرق عند الأصوليين والفقهاء بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس ، على خلاف طريقة النحويين » ( التهيد ص ٩٠ ) ، وجاء في ( فواتح الرحموت ١ / ٢٧١ ) : « فائدة : لافرق عند قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وبين جمع الكثرة ، وإن صرح به النحاة » .

<sup>(</sup> وانظر : المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٩ ، البناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٠ ومابعدها ، نهاية السول ٢ / ٨٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩١ ، أصول السرخسي ١ / ١٥١ ، البرهان ١ / ٣٥٥ فواتح الرحموت ١ / ٢٦٨ ) .

( وهو ) أي أقل الجمع ( ثلاثة حقيقة ) قاله أكثر المتكلمين ، وذكره (۱) ابن بَرْهانَ قولَ الفقهاء قاطبة ، وحكاة القاضي عبد الوهابِ عن مالك ، وحكاة الآمدي عن ابن عباس ومشايخ المعتزلة (۱) .

وقالَ الأستاذُ أبو إسحاقَ الاسفراييني ، والباقلانيُّ والغزاليُّ وابنُ السُّافي والبَائخي (١٠) المُستاذُ أبو إسحاجِشُ

(١) في ش : وذكر .

- (۲) انظر هذه المسألة في (كشف الأسرار ٢ / ٢٨ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، و ٢٢٠ فواتح الرحسوت ١ / ٢٦٩ ، تيسير التخرير ١ / ٢٠٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٥١ ، فتح الفضار ١ / ٢٠٨ ، البرهان ١ / ٢٠٨ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٢٠٦ ، نهاية السول ٢ / ١٠١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٢ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٩١ ، مناهج العقول ٢ / ١٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٢ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٩ ، التبصرة ص ١٠٧ ، المنخول ص ١٤٨ ، المعتمد ١ / ٢١٢ ، الله ع ص ١٥ ، الروضة ٢ / ٢٢١ ، العدة ٢ / ٢٤١ ، مختصر البعلي ١٠١ ، مختصر الطوفي ص ١٠٨ ، الروضة ٢ / ٢١١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٨ ، إرشاد الفحول ص ١٢٤ ) .
  - (٣) ينتهي السقط في نسخة ش ، والذي طبع ملحقاً .
- (٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، القرشي التيمي مولاهم ، المدني ، أبو مروان ، الفقيه المالكي ، تفقه على الإمام مالك وأبيه عبد العزيز ، وتعلم الأدب من خؤولته من كلب البادية ، ودارت عليه الفتيا وعلى أبيه قبله ، وأضر في آخر عمره ، وكان يناظر الإمام الشافعي على مستوى عال فلا يعرف الناس ما يقولان ، وكان يسمع الغناء ، قال يحيى بن أكثم : « كان بحراً لا تكدره الدلاء » ، توفي سنة ٢١٢ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ص ١٥٣ الطبعة الأولى ، الانتقاء ص ٥٧ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٨ ، ترتيب المدارك ١ / ٣٦٠ ومابعدها ، الخلاصة ٢ / ١٧٨ مطبعة الفجالة الجديدة ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٠ ، الأعلام ٤ / ٣٠٠ ، ميزان الاعتدال ٢ / ١٥٨ ) .

(٥) في ش ض ع ب : الباجي ، والأعلى من ز ، ونص عليه الشيرازي في ( التبصرة ص ١٠٦ ) ، وجاء في ( المسودة ص ٨٩ ) : « وقال محمد بن شجاع البلخي وأبو هاشم وجماعة المعتزلة : يحمل لفظ الجمع على الثلاثة ، ويوقف فها زاد » ، ونقل ابن قدامة مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي . ( انظر : الروضة ٢ / ٢٢٣ ) وتقدمت ترجمة الاثنين .

وابنُ داود (۱) وعلي بنُ عيسى النحويُ (۱) ونفط ويه وبعضُ أصحابنا: اثنان حقيقةً ، وحُكي عن عمرَ وزَيْدِ بن ثابتٍ رضى الله عنها (۱) .

\_\_\_\_\_

(۱) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري ، أبو بكر ، كان فقيها أديباً مناظراً ظريفاً شاعراً ، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج ، وهو إمام ابن إمام ، وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة والتدريس وهو صغير السن حتى استصغره الناس ، وله تصانيف كثيرة منها : « الوصول إلى معرفة الأصول » و « الانذار » و « الاعذار » و « الانتصار » على عمد بن جرير وغيره ، و « الزهرة » في الأدب ، و « اختلاف مسائل الصحابة » ، وهو ابن داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري ، وفي أبو بكر سنة ٢٩٧ هـ .

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٣ / ٣٩٠ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٦٠ ، تاريخ بفداد ٥ / ٢٥٦ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٥ ، النجوم الزاهرة ٣ / ١٧١ ) .

وترجم لابن داود في هامش ( الإحكام للآمدي ٢ / ٨١ ) بأنه موسى بن داود الضبي ، أبو عبد الله الخالقاني ٢١٧ هـ ، بينما نص على اسمه الشوكاني وغيره .

( انظر : إرشاد الفحول ص ١٧٤ ، مختصر البعلي ص ٤٥ ، ١٠٩ ، الروضة ٢ / ٢٣١ ، التبصرة ص ١٢٧ ) .

(٢) هو على بن عيسى بن الفرج بن صالح ، أبو الحسن الرّبعي ، النحوي ، بغدادي المنزل ، شيرازي الأصل ، درس ببغداد الأدب على أبي سعيد السيرافي ، وخرج إلى شيراز فدرس النحو على أبي على الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه ، ثم عاد إلى بغداد وبقي فيها إلى آخر عره ، وله تصانيف كثيرة في النحو ، منها : « شرح مختصر الجرمي » و « البديع » و « شرح الإيضاح » لأبي على الفارسي ، وغيرها ، توفي سنة ٤٢٠ هـ ببغداد .

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٣ / ٤٢٥ ، إنباه الرواة ٢ / ٢٩٧ ، تاريخ بغداد ١٢ / ١٧ ، شذرات الذهب ٣ / ٢١٦ ، النجوم الزاهرة ٤ / ٢٧١ ، بغية الوعاة ٢ / ١١٢ ، البداية والنهاية (٢٧ / ٢٧ ) .

(٣) وفي المسألة أقوال أخرى ، ولكل قول دليله .

( انظر : العدة ٢ / ٦٥٠ ، التبصرة ص ١٢٧ ، الروضة ٢ / ٢٣١ ، مناهج العقول ٢ / ٢٧ ، الإحكام لابن حـزم ١ / ٢٩١ ، البرهـــان ١ / ٢٤٩ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٢٢ ، كشف الأسرار ٢ / ٨٢ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٢٧ ، نهاية السول ٢ / ١٠١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٧ ، أصول السرخسي ١ / ٥١ ، نزهة الخاطر ٢ / ٢٢٢ ، نهاية على جمع الجوامع ١ / ٤١٩ ، شرح تنقيخ الفصول ص ٢٣٣ ، مختصر الطوفي ص ٢ / ١٨٨ ، تتصر الطوفي ص ١٠٨ ، ختصر الطوف ص ١٠٢ ،

واستُدلُّ للأولِ بسبقِ الثلاثةِ عندَ الاطلاقِ ، ولا يصحُ نفيُ الصيغةِ عنها ، وهما دليلُ الحقيقةِ ، والمثنى بالعكس<sup>(۱)</sup> .

رون (٢) البيهقي وابنُ حزم (٢) - محتجاً به - وغيرها بإسناد جيد إلى ابنِ أبي ذئب (٤) ، عن شعبة مولى ابنِ عباس - رضي الله عنها - عنه ، أنّه قالَ لعثمانَ : « إنّ الأخوين لايَرُدّان الأُمَ إلى السُّدُسِ ، إنّها قالَ تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِنَّ الأُخوانِ فِي لسانِ قومِكَ ليسا بإخوة » ، فقالَ عثمانُ : « لا أستطيعُ أنْ انقضَ أمراً كانَ قَبْلي ، وتوارَثُه النَّاسُ ، ومضى في الأمصار (١) » .

<sup>=</sup> المنخول ص ١٤٨ ، المعتمد ٢٤٨/١ ، المستصفى ٢ / ٩١ ، اللمع ص ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مزيداً من أدلة القول الأول: « أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة » في ( الروضة ٢ / ٢١ ومابعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، ٢٠ ومابعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ نهاية السول ٢ / ١٠١ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٠٦ ومابعدها ، البرهان ١ / ٣٥١ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٠ ، العدة ٢ / ١٥١ ، ختصر الطوفي ١٠١ )

<sup>(</sup>٢) في ع ب : وروى .

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٢٧ ، الحلى لابن حزم ٩ / ٢٥٨ .

وأخرج أثر ابن عباس الحاكم في ( المستدرك ٤ / ٣٣٥ ) وصححه ، ووافقه المذهبي ، لكن تعقبه ابن حجر في ( التلخيص الحبير ٣ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ب : ذؤيب .

وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، أبو الحارث القرشي العامري المدني ، أحد الأئمة الأعلام ، صاحب الإمام مالك ، قال الإمام أحمد عنه : « يشبه بابن المسيب ، وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك » وهو من عباد المدينة وقرائهم وفقهائهم ، توفى بالكوفة سنة ١٥٩ هـ .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ٢ / ٤٣١ مطبعة الفجالة الجديدة ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٢٣ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٧ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٤٠ ، البداية والنهاية ١٠ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ من النساء .

<sup>(</sup>٦) في ز: الأعصار.

قالَ أحمدُ في شعبة (۱) : ما أرى به بأساً ، ( واختلف قولُ ابنِ معين ، وقالَ مالك : ليس بثقة ، وقال أبو زرعة : ضعيف ، وقالَ النَّسَائي : ليس بقوي ) .

ولمّا حجبَ القومُ الأمّ بالأخوين دلُّ على أنّ الآيةَ فَصَدَتِ الأخوين فما فوق<sup>(۱)</sup> ، وهذا دليلُ صحةِ الإطلاقِ مجازاً ، ودليلُ القائلِ حقيقة هذه الآية ، والأصلُ الحقيقةُ (۱) .

وعنْ زيد بن ثابت : يُسمَّى الأخوان إخوة (٥) .

ردًّ(١) بما سبقَ ، وإنْ صحَّ قولُ زَيْدٍ \_ فإنَّ فيـه عبـدَ الرحمن بنَ أبي الزُّنــادِ (٧)

<sup>(</sup>١) في ش: شعبة مولى ابن عباس عنه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زضع ب: ثم كتبت بعد سطر.

قال ابن كثير: « وفي صحة هذا الأثر نظر ، لأن في سنن الحديث شعبة مولى ابن عباس ، وقد تكلم فيه مالك بن أنس ، ولو كان صحيحاً عنه لـذهب إليه أصحاب ابن عباس رضي الله عنه الأخصاء به ، والمنقول عنهم خلافه » ( تفسير ابن كثير ١ / ٤٥٩ ط الحلمي ) .

<sup>(</sup> وانظر : ميزان الاعتدال ٢ / ٢٧٤ ، يحيي بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في زع ض: الزيادة التي سقطت قبل سطر.

<sup>(</sup>٤) احتج الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنه بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ، ولذلك اعترض على عثان رضي الله عنه ، وأقره عثان على ذلك ، واستدلوا على صحة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً بالإجماع الذي ذكره عثان رضي الله عنه ، وذلك بحمل اللفظ على خلاف الظاهر بالإجماع ، فدل على صحته ، وأنه ليس حقيقة ، وإنما مجازاً ، وهو مابينه المصنف في الصفحة التالية .

<sup>(</sup> انظر : نزهة الخاطر ٢ / ١٣٩ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٥ ، نهاية السول ٢ / ١٠٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٣ ، ٢٠٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، اللمع ص ١٥ ، إرشاد الفحول ص ١٢٤ ، العدة ٢ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التبصرة ص ١٢٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٧ ، العدة ٢ / ٦٥٢ .

<sup>(</sup>٦) في ش : ور .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذَكوان ، المدني القرشي مولاهم ، أبو محمد ، قـال الذهبي : « أحد العلمـاء الكبـار ، وأخْيَرُ المحـدثين لهشـام بن عُرْوة » ، وكان فقيهـاً مفتيـاً ، وكان من ـــ

مختلفً فيه (١) \_ فمرادُه مجازاً ، وفي حَجْب الأُم (٢) .

قَالُوا : ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ (٢) لَمُوسَى وهَارُون (١) .

رُدُ<sup>(٥)</sup> ، ومنْ آمنَ مِنْ قَوْمِها ، أوْ<sup>(١)</sup> وفرعونَ أيضاً<sup>(٧)</sup> .

قالُوا : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (٨) .

رُدُّ : الطائفةُ : الجماعةُ لغةً ، وعن ابن عباس : الطائفةُ : الواحدُ فما

= الحفاظ المكثرين ، ولي خراج المدينة ، وقدم بغداد ، ولقي رجال أبيه ، ولم يحدث عنهم حتى مات أبوه ، وروى له أصحاب السنن ، توفى ببغداد سنة ١٧٤ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٠٦ ، الخلاصة ص ٢٢٧ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٥٧٥ ، هذرات الذهب ١ / ٢٨٤ ، المعارف ص ٤٦٥ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٣٤٧ ) .

- (١) قال يحيى بن معين : « وابن أبي الزناد » لايحتج بحديثه وقال أيضاً : « ماحدّث بالمدينة فهو صحيح » ، وقال يعقوب بن شيبة عنه : « ثقة صدوق فيه ضعف » ، وقال ابن عدي : « بعض مايرويه لايتابع عليه » ، وقال أحمد : مضطرب الحديث ، ووثقه مالك ، وضعفه النسائي ، وقال الذهبى : « وقد مَشَّاهُ جماعة وعدلوه ، وكان من الحفاظ المكثرين » .
- ( انظر : یحیی بن معین وکتابه التاریخ ۲ / ۳٤۷ ، میزان الاعتدال ۲ / ۵۷۱ ، الخلاصة ص ۲۲۷ ) .
- (٢) انظر : التبصرة ص ١٢٩ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، العمدة ٢ / ١٥٢ .
  - (٣) الآية ١٥ من الشعراء .
- (٤) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، إرشاد الفحول ص ١٢٤ ، العدة ٢ / ٦٥٥ .
  - (٥) ساقطة من ب .
  - (٦) ساقطة من ب .
- (٧) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، العدة ٢ / ٦٥٥ ، إرشاد الفحول ص ١٢٤ .
  - (٨) الآية ٩ من الحجرات .

فوقَه ، "نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابِها طَائِفَةٌ مِنَ المؤْمِنينَ " ﴾ (٢) ، فإنْ صحَ فجازٌ ، ولا يلزمُ مثلهُ في الجع ، ولهذا قالَ الجوهري : « هي القطعةُ من الشّيءُ » (٢) ، وذكر قولَ ابنَ عبَاسٍ هذا ، كالخصمِ للواحدِ والجمع ، لأنَّه في الأصلِ مصدرٌ (١) .

قَالُوا : ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ (٥) .

ردً (١٠) : الضيرُ للقومِ ، أو لَهم وللحاكمِ ، فيكونُ الحكمُ بعنى الأمرِ ، لأنَّه لا يضافُ المصدرُ إلى الفاعل والمفعول معاً (١) .

قالُوا : قالَ عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام : « الاثنان فَما فَوْقَهُما جماعةٌ » (٨)

وانظر: التبصرة ص ١٢٩ ومابعدها ، المعتمد ١ / ٢٤٨ ، المستصفى ٢ / ٩٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٥ ، نهاية السول ٢ / ١٠٤ ، أصول السرخسي ١ / ١٥٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٠٧ ، مواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، مناهج العقول ٢ / ٩٨ .

(٨) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحماكم والـدارقطني عن أبي أمـامـة وأبي موسى رضي الله عنها مرفوعاً ، وبوّب له البخاري .

( انظر : مسند أحمد ٥ / ٢٥٤ ، سبن ابن ماجه ١ / ٣١٢ ، فيض القدير ١ / ١٤٨ ، صحيح البخاري بحاشية السندي ١ / ٨٣ المطبعة العثمانية ، المستدرك ٤ / ٣٣٤ ، سنن الدارقطني ١ / ٢٨٠ ) .

وانظر احتجاج علماء الأصول بهذا الحديث ، وتوجيههم له في ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، التبصرة ص ١٣٠ ، المعتمد ١ / ٤٤٨ ، المحصول جد ١ ق ٢/ ١٠٨ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٩١ ، مناهج العقول ٢ / ٩٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٦ ، فتح الغفار ١ / ١٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٢٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٢٤ ، العدة ٢ / ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من النور .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٤ / ١٣٩٧ ، وانظر : المستصفى ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الأسرار ٢ / ٥ ، التوضيح على التنقيح ١ / ٢٣٣ ، الإحكام لابن حسزم ١ / ٣٩٥ ، العدة ٢ / ٦٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٨ من الأنبياء .

<sup>(</sup>٦) في شع زض ب : و .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

رُدٌّ : خبرٌ ضعيف (١)، ثم المراد في (١) الفضيلة ، لتعريفه الشرع ، لا اللغة (١).

وعلى الأولِ : قبالَ أصحابُنها وأبو المعالي : يصحُ إطهاقُ الجمعِ على الاثنين والواحدِ مجازاً (أ) ، واستدلُّوا بقولِهِ تعالى : ﴿ الذِّينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ

\_\_\_\_\_

(١) جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في «شرح البخاري»: «طرقه كلها ضعيفة»، ونقل العجلوني عن صاحب «التمييز» قال عنه: «ضعيف» ثم قال: «ولعله أراد باعتبار ذاته»، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: «الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول»، لكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: «باب: اثنان فحافوقها جماعة» وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا، ثم ليؤمكما أكبركا» ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول علي صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.

( انظر : كشف الخفا ١ / ٤٧ ، صحيح البخاري ١ / ١٢١ ، تخريسج أحاديث البزدوي ص ٧٢ ، التلخيص الحبير ٣ / ٨١ ، فيض القدير ١ / ١٤٩ ، سنن النسائي ٢ / ٨١ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣١٢ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩١ ) .

(٢) في ب: بد.

(٣) وضح ذلك الطوفي فقال: « والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لالفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لااللغات » ( مختصر الطوفي ص ١٠١) ، وقال العضد بعد بيان ردّه على دليل الخالفين: « واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مرَّ أنه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٦).

( وانظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٣ ، أصول السرخسي ١ / ١٥١ ومابعدها ، فتح الغفار ١ / ١٠٥ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٦ ، مناهج العقول ٢ / ٩٩ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٩ ، ٣٠ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٦٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٢ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٧ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٩١ ، الروضة ٢ / ٢٣٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٩ ، العدة ٢ / ١٥٨ ، نهاية السول ٢ / ١٠٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤٢ ، التبصرة ص ١٠٣ ، المعتد ١ / ٢٤٨ ) .

(٤) ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لايصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح جازاً، رابعها: يصح حتى على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: « والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً».

( انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ومابعدها ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٠ ، نهاية السول =

جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ ﴾ (١) ، ومثَّلَه ابنُ فارسِ بقولِهِ تعالى : ﴿ فَنَاظِرَةً بِمَا يَرْجِعُ الْمُرسَلُونَ ﴾ (١) ، فإنَّ المرادَ بِالْمُرسلينَ : سُلَيْهَانُ (١) ، فأو الهُدْهُدُ ، وفيه نظر ، لاحتال إرادتِها الجيشَ .

ومثّلَه بعضُهم بقولِ الزَوْجِ لامرأتِه - وقد رآها تتصدّى لناظرها (ف) - : « تتبرجين للرجال ؟ » ولم ير إلا واحداً ، فإنّ الأنفة من ذلك يستوي فيها الجع والواحد (٢).

واعترض بأنَّه إنَّها أرادَ الجمعَ ، لظنَّه أنَّها لم (٧) تتبرج لهذا الواحدِ إلا وقد تبرجت لغيره (٨).

۲ / ۱۰۱ ، البرهان ۱ / ۳۵۶ ، فواتح الرحموت ۱ / ۲۲۹ ، تيسير التحرير ۱ / ۲۰۸ ، المعند ۱ /
 ۲۵۸ ، العدة ۲ / ۲۵۶ ، مناهج العقول ۲ / ۹۸ ، إرشاد الفحول ص ۱۲۶ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ من آل عمران . وكلمة « فاخشوهم » ساقطة من ش ض ع ب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ من النل .

<sup>(</sup>٣) في ض : سليمان بن داود .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ، وفي ب : والهدهد .

<sup>(</sup>٥) في ش زع: لناظريها ، وفي ب: لناظر .

<sup>(</sup>٦) انظر : الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢١ ، البرهان ١ / ٣٥٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) في ب: لا .

<sup>(</sup>A) انظر أدلة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٢٠٥ ، الخلي والبناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢١ ، البرهان ١ / ٣٥٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٩ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>١) في ب: اثنين .

<sup>(</sup>١٠) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ٩٩ ، شرح تنقيح الفصول =

( و ) غيرُ ( نحنُ ، و (۱) قلْنا ، وقلوبكما ) ونحو ذلك مما في الإنسانِ منه شيءً واحدٌ ، بل هو وفاق (۲).

قالَ البرماويُّ وغيرُه: ليسَ الخلافُ في: ﴿ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (١)، لأنَّ قاعدةَ اللغة (١)؛ أنَّ كل اثنين أضيفا إلى متضنها يجوزُ فيه ثلاثة أوجه : الجمعُ (٥) على الأصح (١) نحوَ : قطعتُ رؤوسَ (١) الكبشين ، ثم الإفرادُ : كرأسِ الكبشين ، ثم التثنية : كرأسي الكبشين ، وإغا رجِّحَ الجمعُ استثقالاً لتوالي دالين على شيء واحدٍ ، وهو التثنية ، وتضَّن الجمع العددَ ، بخلافِ مالو أفردَ (٨). اه.

وإنَّا كانَ الخلافُ في غيرِ ذلك لاستثناء ذلك لغةً ، وإنَّا الخلافُ في نحوِ « رجالٍ » و « مسلمين » وضائرِ الغيبةِ والخطاب<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> ص ٢٣٣ ، نهاية السول ٢ / ١٠٣ ، فتح الغفار ١ / ١٠٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٣٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨ ، العدة ٢ / ١٥٨ ، التهيد ص ٩٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، إرشاد الفحول ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>۲) انظر: التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٧ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٩٢ ، نهاية السول ٢ / ١٠٢ ، المستصفى ٢ / ٩٢ ، البرهان ١ / ٣٥٠ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٦١١ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٣٧ ، مختصر الطبوفي ص ١٠١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٩ ، العدة ٢ / ٦٥٤ ، مناهج العقول ٢ / ٩٨ ، إرشاد الفحول ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من التحريم .

<sup>(</sup>٤) في ش : اللغات .

<sup>(</sup>٥) في ش : للجمع .

<sup>(</sup>٦) في ض ع : الأفصح .

<sup>(</sup>٧) في ش : رأس .

 <sup>(</sup>A) انظر : نزهة الخاطر ٢ / ١٣٧ ـ ١٣٨ ، العدة ٢ / ١٥٤ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ١٩٤ ، الحصول ج ١ ق٢ / ١٦١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، مناهج العقول ٢ / ٩٩ ، ٩٩ ، نهاية السول ٢ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) انظر: المنخول ص ١٤٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٩٢ ، نهاية السول ٢ / ١٠٣ ، فتح الغفار ١ / ١٠٩ ، العدة ٢ / ٦٥٤ .

( وأقلُ الجماعةِ في غيرِ صلاةٍ ثلاثةً ) قالَه الأصحابُ ، ماعدا ابنِ الجوزي في « كشف المشكل » وصاحب « البُلغة » (١) فيها ، واختارَه من النحاةِ الزجاجُ (٢).

وذكرَ بعضُ المتأخرين : أنَّ لفظَ « جمعٍ » كلفظِ « جماعةٍ » (٢).

( ومعيارُ العمومِ: صحةُ الاستثناءِ من غيرِ عددٍ ) يعني أنّه يُسْتَدَلُّ على عمومِ اللفظِ بقبولِهِ (٤) الاستثناءَ منه (٥) ، فإنَّ الاستثناءَ إخراجُ مالولاه لوجبَ دخولُه في المستثنى منه ، فوجَبَ (١) أنْ تكونَ كلُ الأفرادِ واجبةَ الاندراجِ ، وهذا معنى العموم ، ولم يستثن في « جمعِ الجوامع » (١) العددَ ، فورَدَ عليه (٨) ، فأجابَ : بأنّا لم نقُلُ : كلُ مستثنى منه عام ، بل قلنا : كلُ عام يقبلُ الاستثناءَ ، فن أينَ العكسُ (١) ؟

 <sup>(</sup>١) البلغة في الفقه للحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الرّبعي البغدادي المتوفي سنة عدم اللخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦) .

ويوجد كتاب « البلغة في الفروع » للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفي سنة ٥٩٨ هـ ( انظر : كشف الظنون ١ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في ع : الجماعة .

أي أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة ، وقال ابن الجوزي وغيره : إن أقلها اثنان ، وهذا ماذكره البعلي ثم قال : « واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ز : بقوله ، وفي ض : هو بقبوله ، وفي ب : بقبول .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع والحلي والبناني عليه ١ / ٤١٧ ، نهاية السول ٢ / ٨٢ ، مختصر البعلي ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في ض : فلزم .

<sup>(</sup>٧) جمع الجوامع ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر : البناني على جمع الجوامع ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٩) انظر : البناني على جمع الجوامع ١ / ٤١٧ .

قالَ في « شرحِ التحريرِ » : وفيا قالَه نظرٌ ، فإنَّ معيارَ الشيءِ مايسعُهُ وحدَه ، فإذا وسِعَ غيرَه معه خَرَجَ عن كونِهِ معيارَه (١)، فاللفظُ يقتضي اختصاصَ الاستثناء بالعموم . ا هـ .

وبقيت (١) مسائلُ تدلُّ على العموم:

منها: أن يكون اللفظ عاماً بالعرف أو بالعقل ".

**فَالْأُولُ :** فِي ثَلَاثَةِ (١) أمور :

أحدُها: فَحْوَى الخِطاب(٥).

والثاني (٦): لَحْنُ الخطاب .

فهذانِ القسمانِ الحكمُ فيها على شيءٍ ، والمسكوتُ عنه مساوِ له (١) فيه ، أو (١) أولى ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ إِنَّ السَدِّينَ يَا أُكُلُونَ أَمُوالَ اليَتَامَى ظُلُمًا ﴾ (١)، ﴿ فَلاَتَقُلْ لَهُا أَفَّ ﴾ (١٠) ، ويأتي (١) بيانُ القسمين في مفهوم الموافقة (١٦) .

<sup>(</sup>١) في ض ب : معياراً .

<sup>(</sup>٢) في ع : وبقية .

<sup>(</sup>٢) انظر : الموافقات ٣ / ١٨٩ ومابعدها ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٦ ، ٥١٩ ، جمع الجوامع ١ / ٤١٤ ، المسودة ص ٤٩ ، العدة ٢ / ٤٩٧ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ض ب : ثلاث .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) في ب: والثانية .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في ض ب : و .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠ من النساء .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٣ من الإسراء .

<sup>(</sup>١١) في ش : وبه يأتي .

<sup>(</sup>١٢) صفحة ٤٨١ وما بعدها من هذا الجلد .

وحكاية الخلافِ في الفحوى أنَّه دلَّ على المسكوتِ عنه قياساً ، أو (١) نُقِلَ عرفاً ، أو (١) بُقالَ عرفاً ، أو (١) بُخازاً بالقرينةِ ، أو دلَّ من حيث المفهوم (١).

والثالث: مانسب (1) الحكم فيه لذات ، وإنّا تعلّق في المعنى بفعل ، اقتضاء الكلام ، نحو قولِه تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ ﴾ (٥) ، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ ﴾ (١) ، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ ﴾ (١) ، ﴿ وَفِي الثانيةِ أُمّها تُكُمُ ﴾ (١) ، فإنّ العرف الأولَ (١) نقله إلى تحريم الأكلِ على العموم ، وفي الثانية إلى جميع الاستتاعات المقصودة من النّساء ، فيشملُ الوطء ومقدماتِه ، ومنهم من يقدّرُ الوطء فقط (٨) ، على ما يأتي .

والثاني : وهو العامُ بالعقل ، وذلك في ثلاثةِ أمورٍ :

أحدُها: ترتيبُ الحكمِ على الوصفِ ، نحوَ حُرِّمَتِ الخَرُ للإسكارِ (١) ، فإنَّ ذلك يقتضي أنْ يكونَ علة له ، والعقلُ يحكمُ بأنَّهُ كلَّما وُجِدَتِ العلهُ يُوجِدُ المعلولُ ، وكلَّما انتفتُ يَنْتفي (١٠).

<sup>(</sup>١) في ب : و .

<sup>(</sup>٢) في ب: و.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد ١ / ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) في ش : نسبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ من المائدة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ من النساء .

<sup>(</sup>٧) في ش ز : الأولى .

<sup>(</sup>A) انظر: جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٥ ، نهاية السول ٢ / ٨١ ، المعتمد ١ / ٢٠٧ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٩ ، التبصرة ص ٢٠١ ، إرشاد الفحول ص ١٣١ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٠ ، ١٥١ .

<sup>(</sup>١) في ش : على الإسكار .

<sup>(</sup>١٠) انظر : نهاية السول ٢ / ٨١ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٥ ، ٤٢٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٩ ، المعتمد ١ / ١٠٨ ، الحصول ج ١ ق ٢ / ٥١٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٩ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٠ .

فهذا القسمُ لم يدلّ باللغةِ ، لأنَّه لامنطوقَ فيه بصيغةِ عموم (١)، ولا بالمفهومِ ، وذلك ظاهر ، ولا بالعرفِ لعدم الاشتهار (٢)، فلم يبقَ إلا العقلُ (٢).

وإذا قُلنا : بأنَّ نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ فَلاَتَقُلْ لَهُمَا أُفِّ ﴾ (1) من باب القياسِ يكونُ من العام عِقلاً (٥).

نعم (٦)، ترتيبُ الحكم على العِلَّةِ ، وإنْ كانَ من (٧) عموم العلة عقلاً ، لكنَّه إذا كانَ من الشرع فالحكم في عموم ه (٨) لكل مافيه تلك العلة التي وقع القياس بها شرعي (١).

وقيل : الحكم في عمومه (١٠٠ لُغُويُّ (١٠٠).

وقيل : لا يعمُّ شرعاً ولا لغة (١٢).

<sup>(</sup>١) في ض : عمومه .

<sup>(</sup>٢) في ض : الاستشهاد .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول ٢ / ٨١ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من الإسراء .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) في ش: يعم .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض ، وفي ش زع : من حيث .

<sup>(</sup>٨) في ض : عموم .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٩ ، جمع الجوامع والحلي عليـه ١ / ٤٢٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٠) في ض : عموم .

<sup>(</sup>١١) وهو قول النظام . ( انظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٨٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٩ ، العضد على ابز الحاجب ٢ / ١١٩ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، إرشاد الفحول ص ١٣٥ ).

<sup>(</sup>١٢) وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني : ( انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليـه ٢ / ١١٥ ، فواتح الرجوت ١ / ٢٨٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٩ ، إرشاد الفحول ص ١٣٥ ) .

ومن أمثلة المسألة قوله عَلِيلَةٍ في قَتْلى أُحُدٍ: « زَمِّلُوهِم بكُلُومِهُم (١) ودِمَائِهم ، فإنَّهم يُحْشَرُونَ ، وأُوداجُهم تَشْخَبُ دَماً »(٢)، فإنَّه يعمُّ كُلَ شهيدٍ شرعاً (٢).

والثاني: مفهوم المخالفة عند<sup>(٤)</sup> القائل<sup>(٥)</sup> به<sup>(١)</sup> ، لقول عَلَيْتُهُ: « مَطْلُ الغَني ظُلُمُ »<sup>(٢)</sup> ، فإنَّه <sup>(٨</sup> يدلُّ بفهومهِ <sup>(٨)</sup> على أنَّ مَطْلُ غير الغني عموماً لايكون ظُلماً (١٠) .

\_\_\_\_\_

- (٢) هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد والشافعي والطبراني والحاكم
   والديلمي عن عبد الله بن ثعلبة وجابر وأنس رض الله عنهم مرفوعاً بألفاظ مختلفة .
- ( انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٩ المطبعة العثانية ، سنن النسائي ٤ / ٦٤ ، تحفة الأحوذي ٤ / ١٥ ، مسند أحمد ٥ / ٤٣١ ، المستدرك ١ / ٣٦٦ ، بدائع المنن ١ / ٢١٠ ، فيض القدير ٤ / ٦٥ ، نيل الأوطار ٤ / ٣٦ ) .
  - (٣) ساقطة من ش .
  - وانظر : المستصفى ٢ / ٦٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ .
    - (٤) في ش: ولا.
    - (٥) في زش: قائل.
- (٦) ويسمى عنـ الشافعيـ : دليـل الخطـاب . ( انظر : المحصـول جـ ١ ق ٢ / ٥٢٠ ، جمـع المجوامع والحلي عليه ١ / ٤١٦ ) .
- (٧) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والشافعي عن أبي هريرة ، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجمه عن ابن عمر مرفوعاً .
- ( انظر : صحيح البخاري ٢ / ٥٥ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٢ ، ختصر سنن أبي داود ٥ / ١٧ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٥٣٥ ، سنن النسائي ٧ / ٢٧٨ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٠٣ ، مسند أحمد ٢ / ٢١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، الموطأ ص ٤١٨ ط الشعب ، فيض القدير ٥ / ٣٢٥ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٨٩ ) .
  - (٨) في ش ع ض ب : بمفهومه يدل .
- (٩) خـلافــا للغـزالي . ( انظر : 'لمستصفى ٢ / ٧٠ ، المحصـول جـ ١ ق ٢ / ٥٢٠ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ع : بكلوهم .

والشالث : إذا وَقَعَ جواباً لسؤال (١) ، كَا لو (٢) سُئِل النبي عَلَيْكَ عَمَّنُ أَفْطر ؟ فقال : « عليه الكفارة (٦) » ، فيعُلَمُ أَنَّه يعم (١) كلَ مَفْطِر (٥) .

( فائدةً : )

( سائرُ الشيء بمعنى باقيه ) .

وهذا المشهورُ عندَ الجمهورِ ، وذلك لأنَّها مَنُ « أسأر » بمعنى أَبْقى ، فهو (١) من السؤر ، وهو البقية ، فلا يعمّ (١) .

<sup>(</sup>١) في ش: بالسؤال.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض ب .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث صحيح ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي
 هريرة رض الله عنه مرفوعاً بألفاظ وصيغ مختلفة .

<sup>(</sup> انظر : صحيـح البخــاري ١ / ٣٣١ ، صحيـح مسلم ٢ / ٧٨١ ، مختصر سنن أبي داود ٣ / ٧٦١ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤١٧ ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٤ ، مسند أحمد ٢ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في هذه المسألة ، وقد لخص أقوالهم الترمذي فقال : « وأما من أفطر متعمداً من أكل وشرب ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : عليه القضاء والكفارة ، وشبهوا الأكل والشرب بالجاع ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق ، وقال بعضهم : عليه القضاء ولاكفارة عليه ، لأنه إنما ذكر عن النبي عليه الكفارة في الجماع ، ولم يذكر عنه في الأكل والشرب ، وقالوا : لايشبه الأكل والشرب الجماع ، وهو قول الشافعي وأحمد » ، ( تحفة الأحوذي ٢ / ٤١٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المعتمد ١ / ٢٠٨ ، المنخول ص ١٥٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٢٠ ، المغني ٣ / ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : فهي .

<sup>(</sup>٧) وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي ، وقال الإسنوي : « وهو الصحيح ، للحديث : « وفارق سائرهن » أي باقيهن » .

<sup>(</sup> انظر نهاية السول ٢ / ٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٠ ، مختصر البعلي ص ١٩٠ ) .

وقال الجوهريُّ في « الصحاحِ » : هي بمعنى الجميع (۱) ، لأنَّها من سُورِ المدينةِ ، وهو الحيطُ بها ، وغَلَّطُوه (۲) .

قالَ في « شرحِ التحريرِ » : وليس كذلك ، فقد ذكرَه السيرافيُّ في « شرحِ سيبويه » ، والجواليقيُّ في « شرحِ أدبِ الكاتبِ » وابنُ بَرَّي (٢) وغيرُهم ، وأوْرَدُوا له شواهدَ كثيرةً .

ومَنْ عدَّها من صيغ العموم القاضي أبو بكر الباقلاني في « التقريب » وغيره ، لكن قال البرماويُّ : لاتنافي بين القولين ، فهو للعموم المطلقِ ، ولعموم الباقي بحسبِ الاستعالِ .



<sup>(</sup>١) قال الجوهري : « وسائر الناس جميعهم » (الصحاح ٢ / ١٩٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر : كشف الأسرار ١ / ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية السول ٢ / ٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن بَرِّيِّ بن عبد الجبار بن بَرِّيِّ ، المقدسي الأصل ، المصري ، أبو عمد المعروف بابن بَرِّي ، الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية ، قال ابن خلكان : « كان علامة عصره ، وحافظ وقته ، ونادرة دهره » ، نشأ بمصر ، وقرأ العربية على مشايخها ، وأتقنها ، وبدأ بالتدريس والتأليف ، وقصده الطلبة من الآفاق ، قال القفطي : « وكان جمَّ الفوائد ، كثير الاطلاع ، عالماً بكتاب سيبويه ، وعلله ، وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة » ، ولي رئاسة . الديوان المصري ، ومن مؤلفاته : « الرد على ابن الخشاب » ، انتصر فيه للحريري ، و « غلط الضعفاء في الفقهاء » و « شرح شواهد الإيضاح » ، و « حواش على صحاح الجوهري » استدرك عليه فيها مواضع كثيرة ، و « حواش على درة الغواص » للحريري ، توفي سنة ٥٨٢ هـ .

انظر ترجمته في ( إنساه الرواة ٢ / ١١٠ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٩٢ ، حسن الحاضرة ١ / ٣٤ ، شذرات الذهب ٤ / ٣٧٢ ، مرآة الجنان ٣ / ٤٢٤ ، بغية الوعاة ٢ / ٣٤ ، الأعلام للزركلي ٤ / ٢٠٠ ، النجوم الزاهرة ٦ / ١٠٠ طبقات الشافعية الكبرى ٧ / ١٢١ ) :

<sup>(</sup>٤) في ش ز : العموم .

## ( فَصِلٌ )

( العامُ بعد تخصيصهِ حقيقةٌ ) فيا لم يخصّ (۱) عند الأكثرِ من أصحابنا ، ونقلَه أبو المعالي عن جمهورِ الفقهاء ، قالَ أبو حامد : هذا مذهبُ الشافعيِّ وأصحابه (۱) ، وذلك لأنّ (۱) العامَ في تقديرِ ألفاظٍ مطابقةٍ لأفرادِ مدلولِهِ ، (أفسقط منها) بالتخصيص طبقَ ماخُصّ به من المعنى ، فالباقي منها ومن (المدلول متطابقان) تقديراً ، فلا استعال في غير الموضوع له ، فلا مجاز ، فالتناول (۱) متحان ، فكان (۱) حقيقةً قبلَه ، فكذا بعده (۱) .

<sup>(</sup>١) في ش زع: يخصص.

<sup>(</sup>٢) وهو رأي كثير من الحنفية كشمس الأئمة السرخسي .

<sup>(</sup> انظر: كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، المستصفى ٢ / ٥٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٧ ، أصول السرخسي ١ / ٢٤٧ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨ ، البرهان ١ / ٤١٠ ، نهاية السول ٢ / ١٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٦ ، التبصرة ص ١٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٠٤ ، مختصر البعلي ص ١٠٩ ، المسودة ص ١١٦ ، الروضة ٢ / ٢٣٩ ، العدة ٢ / ٥٣٣ ، الملع ص ١٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١١ ، إرشاد الفحول ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : أن .

<sup>(</sup>٤) في ش : منها فقط .

<sup>(</sup>٥) في ش : مدلولها متطابقان ، وفي د : المدلول متطابقات .

<sup>(</sup>٦) في ش : فالتأويل .

<sup>(</sup>٧) في ع : باقياً .

<sup>(</sup>٨) في ض ع ب : وكان .

<sup>(</sup>٩) انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٧ ، التبصرة ص ١٢٣ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٥ ، المنخول ص ١٥٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٠ ، نهاية السول ٢ / ١٠٤ وما بعدها ، مناهج العقول ٢ / ١٠٤ ، الإحكام لابن =

وقالَ أبو الخطابِ وأكثرُ الأشعريةِ والمعتزلةُ : يكون مجازاً بعد التخصيصِ ، واختارَه البيضاويُّ وابنُ الحاجبِ والصفيُّ الهنديُّ ، لأنَّه قبلَ التخصيصِ حقيقةً في الاستغراقِ ، فلو كانَ حقيقةً في بعدُ ، لم يفتقرُ إلى قرينةٍ ، ويحصلُ الاشتراكُ(۱) .

وجملةُ الأقوال في المسألةِ ثمانيةً ، تركنا باقيها خشيةَ الإطالة (٢) .

(وهو) - أي العامُ بعدَ تخصيصه - (حجة إنْ خُصَّ مُبَيَّنِ) أي معلوم ، (أو باستثناء ) بعلوم عندَ الإمام أحمدَ رضي الله عنه وأصحابِه .

عدرم ١ / ٣٧٣ ، كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١٢ ، اللمع ص ١٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٥ ، العدة ٢ / ٥٢٣ وما بعدها ) .

(۱) واختار هذا القول الجويني والقرافي ورجحه الآمدي وكثير من الحنفية كعيسى بن إبان وغيره ، ومال إليه الغزالي ، قال المجد : « ومعنى كونه مجازاً معنى في الاقتصار به على البعض الباقي لافي تناوله له » ( المسودة ص ١١٦ ) .

وانظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في ( فواتح الرحموت ١ / ٣١١ ، العدة ٢ / ٥٣٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨ ، البرهان ١ / ٤١١ ، المنخول ص ١٥٣ ، المستصفى ٢ / ٥٣٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٧ ، اللمع ص ١٨ ، التبصرة ص ١٢٢ ، ١٢٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٦ ، المعتمد ١ / ٢٨٢ ، الروضة ٢ / ٢٣٩ ، مختصر البعلي ص ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ ، إرشاد الفحول ص ١٣٥ ، المسودة ص ١١٥ ) .

- (٢) انظر هذه الأقوال في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٧ ، نهاية السول ٢ / ١٠٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٥ ، التبصرة ص ١٢٢ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٦ ، المستصفى ٢ / ٥٥ وما بعدها ، البرهان ١ / ٤١٠ وما بعدها ، المعتمد ١ / ١٨٢ وما بعدها ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩ ، مناهج العقول ٢ / ١٠٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١١ ، كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٨ ، العدة ٢ / ٣٥٨ ، المسودة ص ١١٦ ، الروضة ٢ / ٣٢٩ ، مختصر البعلي ص ١١٨ ، الله ع ١١٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٧ ، إرشاد الفجول ص ١٣٦ ) .
- (٣) كذا في ش ز ض ، وكذا في مختصر البعلي وابن الحاجب ، وفي د.: بمعين ، وكذا في جمع الجوامع ونهاية السول ، وفي المستصفى : بمعلوم .
  - (٤) في ش : واستثناء .

والأكثر $^{(1)}$ ، وذكرَه الآمديُّ عن الفقهاء $^{(7)}$ .

وقـالَ الـدبوسيُّ : هو الـذي صـحَ عنـدنـا منْ مـذهبِ السَّلفِ ، لكنَّـه غيرُ مؤجبِ للعلم (٤) قطعاً ، بخلافِ ماقبلَ التخصيص (٥) . ا هـ .

وقيل : حجة في أقبل الجمع ، لا فيا زاد ، حكاه الباقلانيُّ والغزاليُّ والفزاليُّ والفزاليُّ والفراليُّ .

وقيلَ : حجةً في واحدٍ ، ولا يُتمسكُ به في جمع $\binom{(4)}{2}$  .

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٢ ، ٢٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٨ ، ١٠٩ ، الشتصفى ٢ / ٥٧ ، التبصرة ص ١٨٧ ، جع الجوامع ٢ / ٧ ، التهييد ص ١٢٥ ، نهاية السول ٢ / ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧ ، المعتمد ١ / ٢٨٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، فتح الغفار ١ / ٢٠٠ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢١٣ ، المسودة ص ١١٦ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، ختصر الطوفي ص ١٠٤ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٥٠ ، الروضة ٢ / ٢٣٨ ، إرشاد الفحول ص ١٧٠ ) .

(۲) ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته ( انظر : الإحكام لـلآمـدي
 ۲ / ۲۳۲ ، ۲۳۳ وما بعدها ) .

- (٣) في ش: الدبوسوي
- (٤) في ض ب : للعام .
- (٥) هذا ماصححه السرخسي وغيره ، وانظر أدلة هـذا القول في ( أصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٨ ، ١٠٩ ، التبصرة ص ١٨٨ وما بعدها ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣ وما بعدها ) .
- (٦) أي أنه حجة في أقل الجمع ، وهو ثلاثة أو اثنان ، لأنه المتيقن ، وماعداه مشكوك فيه ،
   لاحتمال أن يكون قد خصص ، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل .
- ( انظر : الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٧ ، المستصفى ٢ / ٥٧ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٨ ، مختصر اللعولي ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٣٧ ، ١٣٨ ، مختصر الطوفي ص ١٠٤ ) .
  - (٧) انظر : إرشاد الفحول ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١) وهذا قول الشافعية ، واختاره الجويني والفخر الرازي وغيرهما .

وقيل : حجة إنْ خُصَّ بتصل ، وإنْ خُصَّ بنفصل فُجْمَلَ في الباقي (١) .

و (٢) قيل : إنْ كانَ العمومُ منبئاً عنه قبلَ التخصيصِ ، كقولِهِ تعالى : ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ (٢) فهو حجة ، فإنه ينبئ عن الحربيّ كا يُنبئ (٥) عن المستأمّنِ ، وإنْ لم يكنْ مُنبئاً (١) فليسَ بججة ، كقولِهِ تعالى : ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ ﴾ (١) فإنّه لا يُنبئ عَنِ النصابِ والحِرْزِ ، فإذا انتفَى العملُ به عندَ عدمِ النصابِ والحِرْزِ ، فإذا انتفَى العملُ به عندَ وجودِهما (١) .

وفيه أقوالً يطولُ الكلامُ بذكرها(١) .

(١) وهذا قول أبي الحسن الكرخي والبلخي وغيرهما .

( انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٢ ، التبصرة ص ١٨٧ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٢٧ ، نهاية السول ٢ / ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣ ، فواتح الرحوت ١ / ٢٠٨ ، مختصر الطوفي ص ١٠٥ ، إرشاد الفحول ص ١٣٨ ) .

- (٢) ساقطة من ش .
- (٣) الآبة ٥ من التوبة.
- (٤) (٥) في ش : ينهى .
  - (٦) في ب : منبئاً له .
- (٧) الآية ٣٨ من المائدة .
- (٨) وهذا قول أبي عبد الله البصري .
- ( انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٨ ، ١٠٩ ، الإحكام لـ لأمـدي ٢ / ٢٣٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٣ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٧ ، المعتمد ١ / ٢٨٦ ، التبصرة ص ١٨٨ ) .
- (١) انظر هذه الأقوال في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٠٨ ، العدة ٢ / ٥٣٥ ، المستصفى ٢ / ٥٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٢ ، مختصر البعلي ص ١١٠ ، المسودة ص ١١٦ ، الروضة ٢ / ٢٣٨ ، مختصر الطوفي ص ١٠٤ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠٧ ، التبصرة ص ١٨٧ ، أصول السرخسي ١ / ٢٢٨ ، مختصر الطوفي عند الغفار ١ / ٩٠٠ ، وما بعدها ، تيسير التحرير ١ / ٣١٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٢ ، نهاية السول ٢ / ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ٢ / ٢٢٧ ، المعتمد ١ / ٢٨٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ) .

وعُلم مماتقدَّمَ من قولِهِ : « إنْ (۱) خُصَّ ببيَّن (۱) الله لَوْ خص بمجهول (۱) ، كقولِهِ تعالى : ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ (١) إلا (١) بعضهم ، لم يكنْ حُجة اتفاقاً ، قالَه جمع ، وهو ظاهرُ (۱) تقييد ابن الحاجب والبيضاويِّ وغيرهِ الله .

<sup>(</sup>١) في ز: وإن .

<sup>(</sup>٢) قال السبكي والإسنوي : « بمعين » ( انظر : جمع الجوامع ٢ / ٧ ، نهاية السول ٢ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال العضد والتفتازاني : « أما المخصص بمجمل أي مبهم غير معين ... فليس بحجة بالاتفاق » ( العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ١٠٨ ) وانظر : مناهج العقول ٢ / ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) في ش: لا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٧) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٨ ، نهاية السول ٢ / ١٠٧ ومابعدها ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٧ المخصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣ ، المنخول ص ١٥٣ ، المستصفى ٢ / ٥٥٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٣ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، التمهيد ص ١٢٥ ، المعتمد ١ / ٢٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ز ض ب .

<sup>(</sup>٩) في ش زع : بمعنى .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش ب .

<sup>(</sup>١٣) انظر : التمهيد ص ١٢٥ ، نهاية السول ٢ / ١٠٨ ، وسيأتي الكلام عن ذلك صفحة ٤١٨ .

<sup>(</sup>١٤) الآية ١ من المائدة .

و(١) قيلَ: يكونُ حجةً أيضاً ، وقدَّمَهُ في « جمع الجوامع » وعزاه إلى الأكثر (٢).

قالَ في « شرحِ التحريرِ » ـ وتبعَ في ذلك ابنَ بَرْهان ـ : والصوابُ ماتَقَدَّمَ . اهـ .

( وعومُه ) أي عمومُ أن ماخُصَّ ببيَّن ( مرادٌ تناولاً ، لاحكاً ) أي من جهةِ تناول اللفظ ِ لأفرادِهِ ، لامن جهة الحكم ِ ، ( وقرينتُه لفظيّةٌ ، و أُقد تَنْفَكُ ) عنه (٥) .

( والعامُ الذي أُريد به الخصوصُ ( كليُّ استُعْمِلَ في جزئي أَ، ومنْ ثَمَّ كان ) ( ) هذا ( مجازاً ) لنقل اللفظِ عن موضوعِهِ الأصلي ، بخلافِ ماقبله ،

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٢) واختلفت آراء الحنفية إلى عدة أقوال أهمها اثنان ، فقال الكرخي : لا يبقى العام حجة أصلاً ، سواء كان الخصص معلوماً أو مجمولاً ، وفصل غيره بينها ، قال السرخسي : « والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيا وراء الخصوص ، سواء كان المخصوص مجهولاً أو معلوماً » (أصول السرخسي ١ / ١٤٤) ، وقال البزدوي مثل ذلك تماماً (انظر : كشف الأسرار ١ / ٣٠٨) ، لكن قال ابن نجيم : « وهو باق في المعلوم لا المجمل ، وبهذا ضعف ماذهب إليه المصنف (النسفي صاحب المنار) تبعاً لفخر الإسلام ، وهو وإن كان هو الختار عندنا كا في التلويح ، لكنه ضعيف من جهة الدليل ، فالظاهر هو مذهب الجهور ، وهو أنه إن كان مخصوصاً بمجمل فليس بحجة ... وبمعلوم حجة » ( فتح الغفار ١ / ١٠ ) .

<sup>(</sup> وانظر : كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٣ ، فـواتـــح الرحمــوت ١ / ٣٠٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٧ ، جمع الجوامع ٢ /٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز : وعموم .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٦) في ش : كأن يعمل في جزء شيء .

<sup>(</sup>٧) القوسان ساقطان من ش .

## ( وقرينتُه عقليةً لاتنفكُ ) عنه (١)

وممايدًلُ على الفرقِ بينها: أنَّ دلالةَ الأول ( أعُّ من دلالة الثاني ").

قالَ في « شرح التحرير » : لم يتعرض كثيرٌ من العلماء للفرق بين العام الخصوص والعام الذي أريد به الخصوص ، وهو من مَهمًات هذا الباب<sup>(١)</sup> .

وفرَّق بينها أبو حامدٍ بأنَّ الذي أُريدَ به الخصوصُ : ماكانَ المرادُ بـه أقلَ ، وماليسَ بمراد هو الأكثرُ .

قالَ ابنُ هُبَيْرَةً (٥): وليس كذلك العامُ المخصوصُ ؛ لأنَّ (١) المرادَ به هو الأكثرُ ، وماليسَ عرادِ هو الأقلُ (٧).

وفرَّق الماورديُّ بوجهين : أحدُهما هذا ، والثاني : أنَّ (١) إرادةَ ما أريدَ به العمومُ ثم خُصَّ بتأخر أو تقارن (١).

وقالَ ابنُ دقيقِ العيد : يجبُ أَنْ يُتنبهُ للفرقِ بينها ، فالعامُ المخصوصُ أعمُّ من العام الذي أُريدَ به الخصوصُ ، أَلاَ تَرَى أَنَّ المتكلمَ إذا أرادَ باللفظِ أولاً مادلً

<sup>(</sup>١) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : أهم من الثاني .

<sup>(</sup>٢) انظر الفرق بينها في ( جمع الجوامع ٢ / ٥ ، إرشاد الفحول ص ٤٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٠٨ ، تفسير النصوص ٢ / ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في زع ب: أن .

<sup>(</sup>٥) في زضع ب : ابن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) في ش : أن .

<sup>(</sup>٧) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٥ ، جمع الجوامع ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٩) وضح البعلي هذا الوجه الثاني فقال: « إن البيان فيا أريد به الخصوص متقدم على اللفظ ، وفيا أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٥٠ ).

عليهِ ظاهرُه من العموم ، ثمَّ أُخْرَجَ بعدَ ذلك بعضَ مادلً عليه اللفظُ : كانَ عاماً مخصوصاً ، ولم يكنُ عاماً أُريدَ به الخصوص ! ويُقال : إنَّه منسوخٌ بالنسبة إلى البعضِ الذي أُخرج ، وهذا متوجة إذا قصدَ العمومَ ، وفرَّقَ "بينه وبين" أنْ لا يُقصد الخصوص ، بخلافِ ماإذا نَطَقَ باللفظِ العامِ مُريداً به بعضَ ماتناولَه" في هذا . ا ه.

قالَ البرماويُّ : وحاصلُ ماقرَّره : أنَّ العامَ إذا قَصُرَ على بعضِه ، له ثلاثُ حالات :

الأولى (٢): أنْ يُراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المرادُ به خاص .

والثانية : أن يُراد به عام ، ثم يَخْرج منه بعضه ، فهذا نسخ .

والثالثة : أنْ لا يُقصدُ به خاص ولاعام في الابتداء ، ثم يخرجُ منه أمر يتبينُ بذلك أنه (٤) لم يُرَدُ به في الابتداء عمومُه ، فهذا هو العام المخصوص ، ولهذا كانَ التخصيص عندنا بياناً ، لا نَسْخاً ، إلا إنْ أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام ، فيكون نَسْخاً ، لأنَّه قد تبيَّنَ أنَّ العمومَ أريدَ في (٥) الابتداء . ا ه.

وفرَّق السبكيُّ ، فقالَ : العامُ المخصوصُ أُريدَ عمومُه وشمولُه لجميعِ الأفرادِ من جهةِ تناولِ اللفظِ لها ، لامن جهةِ الحكمِ ، ( والذي أُريدَ به الخصوصُ لم يُرَدُ شمولُه لجميعِ الأفرادِ ، لامن جهةِ التناولِ ، ولامن جهةِ الحكمِ )، بل هو كليُّ استُعمل في

<sup>(</sup>١) في ش : بين .

<sup>(</sup>٢) في ع : يتناوله .

<sup>(</sup>٣) في ب : الأول .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٥) في ش : به .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

جزئي ، ولهذا كانَ مجازاً قطعاً ، لنقلِ اللفظِ عن موضوعِهِ الأصلي ، بخلافِ العامِ الخصوص (١).

وقالَ شمخُ الإسلام البُلْقيني : الفرقُ بينها من أوجهٍ :

أحدُها: أنَّ قرينةَ الخصوصِ لفظية ، وقرينةُ الذي أريدَ به الخصوص عقلية .

الثاني: أنَّ قرينةَ الخصوصِ قد تنفكُ عنه ، وقرينةُ الذي أُريدَ به الخصوصُ لاتنفكُ عنه .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ : يجوزُ ورودُ العامِ ، والمُرادُ به الخصوصُ ، خبراً كانَ أو ِ أُمراً .

قالَ أبو الخطاب : وقد ذكره (٢) الإمامُ (٢) أحمد ـ رحمه الله ـ في قولِه تعالى : ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأُمْرِ رَبِّها ﴾ (٤)، قالَ : وأتت على أشياءَ لم تُدمَّرُها كمساكنهم والجبال .

( والجوابُ ) من الشارعِ ، إنْ لم ( ) يكن مستقلاً بالسؤالِ ، وهو المرادُ بقولِهِ : ( المستقلُ ) فهو ( تابعُ لسؤالِ ) في ( عومِه (١) ) اتفاقاً (١) ، نحوَ جوابِ

<sup>(</sup>١) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ش : ذكر .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ من الأحقاف.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : عموم .

 <sup>(</sup>٧) الجواب غير المستقل هو الذي لايكون كلاماً مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة ،
 مثل : نعم ، فإن كان السؤال عاماً كان جوابه عاماً باتفاق .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٧ ، نهاية السول ٢ / ١٥٨ ، المحصول جه ١ ق ٣ / ١٨٧ ، =

النبي عَلَيْهُ لمن سَأَلَه عن بيع الرُطّب بالمّرِ: « أينقصُ الرطبُ "إذا يَبِسَ"؟ قيلَ: نَعَمْ ، قالَ: فلا إذَنْ »(١).

وفي قول (٢): (و) كذا في (خصوصه ) يعني أنَّ الجوابَ غيرَ المستقلِ (ئيتبعُ السؤالَ ) في خصوصه أيضاً في أحدِ قولي العلماء (٥) ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً ؟ قالُوا : نَعَمْ ﴾ (١) ، وكحديث أنس ، قالَ رجلّ : « يارسولَ الله ، الرجلُ منا يَلقى أخاه أو صديقَه ، أَيَنْحَني (١) له ؟ قال : لا ، قالَ : أفيلزمُهُ ويقبّلُهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فيأخذُهُ بيدِهِ ويُصافِحُه ؟ قالَ : نَعَمْ » ، قال الترمذيُّ : حديث حسن (٨).

<sup>=</sup> جمع الجوامع ٢ / ٣٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٠٩ ، المعتمد ١ / ٣٠٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٧٢ ، فتح الغفار ٢ / ٢٦٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٣ ، مختصر البعلي ص ١١٠ ، ١٤٧ ، إرشاد الفحول ص ١١٣ ، شرح تنقيح الفصول ٢١٦ ، العدة ٢ / ٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : أو ييبس .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث صحيح ، رواه الإمام مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : المنتقى ٤ / ٢٤٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٥ ، تحفية الأحوذي ٤ / ٤١٨ ، سنن النسائي ٧ / ٢٣٦ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٦١ ، المستدرك ٢ / ٣٨ ، نيل الأوطار ٥ / ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ / ١٧٥ ، سنن الدارقطني ٣ / ٤٩ ، التلخيص الحبير ٣ / ٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز ش : قوله .

<sup>(</sup>٤) في ش: تبع للسؤال .

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد الشكور : « وهو الأوجه » .

<sup>(</sup> انظر: فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٧ ، البرهان ١ / ٢٧٤ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / البرهان ١ / ٢٧٤ ، نهاية السول ٢ / ١٥٨ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨٧ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٧ ، مختصر البعلي ص ١١٠ ، أصول السرخسي ٢ / ٢٠١ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) في ب: وينحني .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس مرفوعاً ، وروى معناه أبو داود عن أبي =

قالَ أبو الخطابِ في « التهيدِ » : كقولِهِ لغيرِهِ : تَغَدَّ عندي ، فيقولُ : لا (۱). وقالَ القاضي وغيرُه كقولِهِ عَلَيْ لأبي بُرْدةَ : « تُجزيك (۲)، ولا تُجزي (۱) أحداً بَعْدَكَ » أي في الأضحية (۱).

قالَ الآمديُّ: « فهذا وأمثالُه ، وإنْ تُرِكَ فيه الاستفصالُ مع تعارضِ الأحوالِ (٥): لايدلُّ على التعميمِ في حق غيره ، كا قالَه الشافعيُّ ، إذ اللفظُ لاعمومَ له ، ولعلَ الحكمَ على ذلك الشخصِ لمعنى يختصُّ به ، كتخصيصِ أبي بُرُدَةَ بقولِهِ : « و(١) لاتُجزئ أحداً بعدَك » ثمَّ بتقدير تعميم المعنى فبالعلةِ ، لا بالنصِ »(٧).

## = ذر مرفوعاً .

. ( انظر : تحفـة الأحـوذي ٧ / ٥١٤ ، سنن ابن مـاجــه ١ / ١٢٢٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٦٤٤ ، مختصر سنن أبي داود ٨ / ٨٢ ) .

- (١) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٠ ، نهاية السول ٢ / ١٥٨ .
  - (٢) في ش زض: يجزيك.
  - (٣) في ش ز ض : يجزي .
- (٤) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال : ضحى خال لي يقال له : أبو بردة ، قبلَ الصلاة ، فقال له رسول الله بَرِّكِالَّم : شاتك شاة لحم ، فقال : يارسول الله ، إنَّ عندي داجناً جذعة من المعزِ قال : اذبحها ، ولاتصلح لغيرك » وهناك ألفاظ أخرى للحديث ، واسم أبي بردة هانئ بن نيَّار ، وتقيمت ترجمته في المجلد الأول ص ٣٣٧ .

قال ابن حجر: « وِالجِدْعة وصف لسن معين ، فمن الضأن ماأكمل السنة ، والجِدْع من المعز ما المدخل في السنة الثانية » ( فتح الباري ١٠ / ٩ ) ، وقال النووي: « وفيه أنَّ جزعة المعزِ لاتجزي في الأضحية ، وهذا متفق عليه » ( النووي على مسلم ١٣ / ١١٢ ) .

( وانظر : صحيـح البخـاري ٣ / ٢١٧ ، صحيـح مسلم ٣ / ١٥٥٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٨٧ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٩٦ ، سنن النسائي ٧ / ١٩٦ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٥٤ ، مسند أحمـد ٣ / ٤٦٦ ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٨ ) .

- (٥) في ش : الأقوال .
- (٦) ساقطة من ش .
- (٧) الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٧ . وانظر : نهاية السول ٢ / ١٥٨ ، العدة ٢ / ٥٩٦ .

وقالَه قبلَه أبو المعالي ، لاحتالِ معرفةِ حالِهِ ، فأجابَ على ماعَرَفَ ، وعلى هذا تجري (١) أكثرُ الفتاوى من المفتين (٣) قالَ ابنُ مفلح : كذا قالَ .

والقولُ الثاني للعلماء: أنَّ الجوابَ غيرَ المستقلِ لايتبعُ السؤالَ في خصوصِهِ إِذْ لو اختصُ به لَمَا احتيج إلى تخصيصِه ، وهذا ظاهرُ كلامِ الشافعيُّ أيضاً في قولِهِ: « تَرُكُ الاستفصالِ في حكايةِ الحالِ ، مع قيامِ الاحتالِ يَنْزِلُ منزلةَ العمومِ في المقال ، ويَحْسُنُ به (١) الاستدلالُ »(٥).

قالَ المجدُ في « المُسَوَّدَةِ » : « وهذا ظاهرُ كلامِ الإمامِ أَحمدَ رضي الله عنه ، لأنَّه احتجَ في مواضعَ كثيرةِ بمثل ذلك ، وكذلكَ أصحابُنا »(١) .

و (٧) قالَ المجدُ أيضاً (٨) : « وماسبقَ إنما يمنعُ قوةَ العمومِ لاظهورَه ، لأنَّ الأصلَ عدمُ المعرفة لما لم يُذُكرُ »(١) .

<sup>(</sup>١) في ع: يجري .

<sup>(</sup>٢) انظر : البرهان ١ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في ش : خصُّ .

<sup>(</sup>٤) في ض ب ع : بها .

<sup>(</sup>٥) قـال الحلي : « وقيل : لاينزل منزلة العموم ، بل يكون الكلام مجملاً » ( الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٦ ) .

<sup>(</sup> وانظر : إحكام الأحكام ١ / ١٦١ ، المستصفى ٢ / ٦٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٣١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، البرهان ١ / ٣٤٥ ، التهيد ص ٩٩ ، المسودة ص ١٠٨ ، فواتع الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، مختصر البعلي ص ١١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤ ، المنخول ص ١٥٠ ، إرشاد الفحول ص ١٣٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش ز ض .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٩) المسودة ص ١٠٩ .

ومثَّلَه الشافعيُّ رضي الله عنه "بقولِ النبي المَّيِّ لَغَيْلان (۱) ، وقد أَسْلَمَ على عِشْرِ نسُوةٍ : « أَمْسِكُ أَرْبَعاً »(۱) ، ولم يسألُه : هل وَرَدَ العقدُ عليهن معاً أو مُرَتَّباً ، فدلً على عَدَمِ الفرق (۱) .

ورُويَ عن الشافعيِّ عبارةٌ أخرى ، وهي : « حكايةُ الحالِ إذا تطرَّقَ إليها الاحتالُ كَسَاها ثوبُ الإجمالِ (٥) ، وسقطَ بها (١٦) الاستدلالُ (٧) » ، فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك : فمنهم منْ قالَ : هنا مُشْكِلٌ ، ومنهم (٨) من (١٦) قالَ :

- (١) في ب: بقوله .
- (٢) هو الصحابي غيلان بن سلمة بن مُعَتِّب الثقفي ، أبو عمر ، كان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم ، وكان حكياً ، وفد على كسرى فقال له كسرى : أنت حكيم في قوم لاحكمة فيهم ، وكان شاعراً محسناً ، أسلم بعد فتح المطائف ، وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي رَبِيِّ أن يختار أربعاً منهن ويفارق باقيهن ، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .

انظر ترجته في ( الإصابة ٢ / ١٨٩ ، الاستيعاب ٢ / ١٨٩ ، أسد الغابة ٤ / ٣٤٣ ، تهذيب الأساء ٢ / ٤٩ ) .

(٢) روى الإمام مالك والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبـان والحـاكم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية ، فـأسلمن معـه ، فـأمره النبي على إله الله عنها أن يختار منهن أربعاً » .

( انظر : المنتقى ٤ / ١٢٢ ، بدائع المنن ٢ / ٣٥١ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٧٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٨٨ ، موارد الظهآن ص ٢١٠ ، المستدرك ٢ / ١٩٣ ، نيل الأوطار ٦ / ١٨٠ ) .

(٤) انظر توجيه إمام الحرمين الجويني لوجه العموم في ذلك في ( البرهان ١ / ٣٤٦ ) .

( وانظر : المحصول ج ١ ق ٢ / ٦٣٢ ، المحلى على جمع الجوامع ١ / ٤٢٦ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، التهيد ص ٩٧ ، إرشاد الفحول ص ١٣٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٦٣ ) .

- (٥) في ض ب : إجمال .
- (٦) في زع ض ب : منها .
  - (٧) في ض: استدلال.

وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٨٦ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤ ، التمهيد ص ٩٧ .

- (٨) في ض : ومنه .
- (٩) ساقطة من ب .

له<sup>(۱)</sup> قولان .

وقالَ الأصفهانيُّ: يُحمل الأولُ على قولِ يُحال عليه العمومُ ، ويُحملُ الثاني على فعلٍ ، لأنَّه لاعمومَ له ، واختارَه شيخُ الإسلامِ البُلقينيُّ ، وابنُ دقيقِ العيدِ في « شرح الإلمام (٢) » والسبكيُّ في باب مايحرمُ من النكاح في « شرح المنهاج » .

وقالَ القرافيُّ: الأولُ مع بُعدِ الاحتالِ ، والثاني مع قُربِ الاحتالِ ، ثم الاحتالُ الله المحتالُ الله المحتالُ إنْ كانَ في دليلِ الحكمِ سقطَ الحكم<sup>(۱)</sup> و (الاستدلال ، كقولِ في المُحْرِمِ: « لاتُمسُّوه (٥) طيباً ، فإنَّه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامَة مُلَبِّياً » (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: الإمام ، ولابن دقيق العيد كتاب « الإلمام بأحاديث الأحكام » ثم شرحه بنفسه في « شرح الإلمام » وساه الصلاح الصفدي إنه « الإمام » وقال ابن حجر: إن « الإمام » ليس « شرح الإلمام » فالإمام في أحاديث الأحكام ، والإلمام مستمد منه . والإلمام مطبوع بالرياض سنة ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣ م .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٥) في زضع ب: تقربوه .

<sup>(</sup>٦) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنها أن رجلاً كان مع النبي عليه فوقصته ناقته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله عليه : « اغسلوه باء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولاتمسوه بطيب ، ولاتخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٢٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٦٥ ، سنن أبي داود ٢ / ١٩٦ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٣ ، سنن النسائي ٤ / ٣٠ ، ٥ / ١٥٤ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٣٠ ، شرح السنة للبغوي ٥ / ٣٢١ ، سنن الدارمي ٢ / ٥٠ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٤ ) .

وبين القرافي رأيه في ذلك فقال: « وهذه واقعة عين في هذا الحرم وليس في اللفظ مايقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم أو ليس بثابت، وإذا تساوت الاحتالات بالنسبة إلى بقية الحرمين سقط استدلال الشافعية به على أن الحرم إذا مات لايفسل ... بل علل حكم الشخص المعين فقط، فكان اللفظ مجلاً بالنسبة إلى غيره » ( الفروق ٢ / ٩٠).

وقالَ أيضاً : « الأولُ إذا كانَ الاحتالُ في محلِ الحكمِ كقصةِ غيلان ، والثاني : إذا كانَ الاحتالُ في دليلِ الحكم »(١) .

قال ابن مفلح : كذا قال .

وعند أحمد والشافعي وأصحابِها: الحكم عام في كل مُحْرِم ، ثم (١) قالَ أصحابُنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثلِه ، إلا أنْ يَرِدَ تخصيصه ، ولهذا حكمه في شهداء أحد حكم (١) في سائر الشهداء (٤) .

قالَ القاضي وغيرُه : اللفظُ خاصّ ، والتعليلُ عامّ في كل مُحْرم .

وعندَ الحنفيةِ والمالكيةِ : يختصُّ بذلك المُحْرِمُ (٥) .

( و ) الجوابُ ( المستقلُ ) وهو الذي لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العمومَ (  $^{(1)}$  إنْ ساوى  $^{(1)}$  السؤالَ ) في عمومِهِ وخصوصِهِ عندَ كَوْنِ السؤالِ عاماً أو خاصاً ( تابعَه )

<sup>(</sup>١) جمع القرافي بين العبارتين فقال : « الاحتالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح ، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلاتقدح ، فحيث قال الشافمي رضي الله عنه : « إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتال سقط بها الاستدلال » ، مراده إذا استوت الاحتالات في كلام صاحب الشرع ، ومراده « أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال » إذا كانت الاحتالات في محل المدلول دون الدليل » ( الفروق ٢ / ٨٨ ، ١٠ ) ، وقال القرافي أيضاً : « لاشك أنَّ الإجمال المرجوح لايؤثر في المساوي الراجح ، وحينتُذ فنقول : الاحتال المؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله فلايقدح كحديث غيلان ، وهو مراد الشافمي بالكلام الأول ، وإن كان في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني » ( شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : نهاية السول ٢ / ٨٩ ، التهييد ص ٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٦ ، القواعيد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٣) في ش زع ب : حكمه .

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ٢ / ٦٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) وهو رأي الغزالي . ( انظر : المستصفى ٢ / ٦٨ ، البرهان ١ / ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : أن يساوي .

أي تابع ( الجوابُ السؤالَ ) ، ( فيا فيه ) أي في السؤالِ ( منها ) أي من (٢) العموم والخصوص (٢) .

فالعموم (ألف عَوْلَهِ عَلَيْهُ لَهُ حَيْنَ سُئِلَ عن الوضوء بماء البحر . : « هو الطَهورُ ماؤُهُ ، الحلُّ مَثْتَتُهُ » (٥) .

والخصوصُ نحوَ قولِهِ عَلِيْكَةٍ \_ حين سألَه الأعرابيُّ عن وطئِهِ في نهارِ رمضانَ ـ له (١) : « أَعْتَقُ رقبةً » (٧) .

<sup>(</sup>١) في شع: السؤال الجواب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألة في (أصول السرخسي ١ / ٢٧٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٠ ، نهاية السول ٢ / ١٥٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ ، المعتمد ١ / ٣٠٣ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٨٨ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٧ ، المنخول ص ١٥١ ، المستصفى ٢ / ٥٨ ، البرهان ١ / ٢٧٤ ، الروضة ٢ / ٢٣٠ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) روى الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني وابن حبان والحاكم والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنها أن رجلاً سأل رسول الله والله و

<sup>(</sup> انظر : المنتقى ١ / ٥٤ ، بدائع المنن ١ / ١٩ ، مسند أحمد ٢ / ٣٦١ ، سنن أبي داود ١ / ١٩ ، تحفة الأحوذي ١ / ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، سنن النسأئي ١ / ٤٤ ، ٧ / ١٨٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٣٦ ، سنن الدارمي ١ / ١٨٦ ، المستدرك ١ / ١٤١ ، موارد الظيآن ص ٦٠ ، التلخيص الحبير ١ / ٩ ، نيل الأوطار ١ / ٢٤ ، البيان والتعريف ٢ / ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال : وما أهلكك ؟ الله عنه قبال : جباء رجلً إلى رسول الله ﷺ فقبال : هلكت يبارسولَ الله ، قبال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : اعتق رقبة ... الحديث » .

قالَ الغزاليُّ : هذا مرادُ الشافعيِّ بالعبارةِ الأولى(١) .

( فَانَ الْجُوابُ أَخْصُ مِنَ السَّوَالِ اخْتَصَّ بِهُ ) أي بِالجُوابِ (") ( فَانَ الْجُوابُ (اللَّهُ عَن قَتلِ النساءِ الكوافرِ ؟ فيُقالُ له : اقتلِ المرتداتِ ، فيختصُ السؤالُ عن قتل النساء (" بالمرتدات منهن ") .

( وإنْ كانَ ) الجوابُ ( أَعَمَّ ) من السؤالِ ، مثـالُـه : لمـا سُئِلَ رسولُ الله عَلِيْكَمَ عن ماء بئر بضَاعةَ ؟ فقال : « الماءُ طَهورٌ ، لايُنجِّسُه شيءٌ »(١) .

( انظر : المستصفى ٢ / ٦٠ ، البرهسان ١ / ٣٤٨ ، ٣٧٣ ، ٣٧٥ ، اللمع ص ٢٢ ، العـدة ٢ / ٢٠٢ ) .

(٢) في زضع ب : وإن .

(٢) في ش ز : الجواب .

(٤) انظر هذه المسألة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، التمهيد ص ١١٥ ، نهاية السول ٢ / ١٥٨ ، المعتمد ١ / ٣٠٠ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٨٨ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٧ ) . (٥) في ش : المرتدات .

(٦) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس وأبي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهم مرفوعاً بألفاظ مختلفة ، قال العراقي بعدما حكى اختلاف الناس فيه : « والحديث صحيح » ، وحكى المنذري عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وكذلك رمز له السيوطي ، وقال المناوي : هذا متروك الظاهر فيا إذا تغير بالنجاسة اتفاقاً ، وخصه الشافعية والحنابلة بمفهوم خبر أبي داود وغيره ، « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » كا سيأتي صفحة ٢٦٨ .

( انظر : سنن أبي داود ١ / ١٦ ، ١٥ ، تحفة الأحوذي ١ / ٢٠٤ ، سنن النسائي ١ / ١٤١ ، ختصر سنن أبي داود للمنذري ١ / ٧٢ ، فيض القدير ٦ / ٢٤٨ ، سنن الدارقطني ١ / ٢٨ ، مسند أحمد ١ / ٢٢٠ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٢ / ١٧٢ ، سنن ابن مساجسه ١ / ١٧٢ ، تخريج أحساديث مختصر المنهاج ص ٢٩٢ ، التلخيص الحبير ١ / ١٢ ) .

<sup>= (</sup> انظر : صحیح البخاری ۱ / ۲۳۱ ، صحیح مسلم ۲ / ۷۸۱ ، سند أبی داود ۱ / ۵۵۷ ، تحفة الأحوذی ۲ / ٤١٥ ، سنن ابن ماجه ۱ / ۵۲۶ ، مختصر سنن أبی داود ۲ / ۲۱۸ ، مسند أحمد ۲ / ۲٤۱ ، نيل الأوطار ٤ / ۲۲۷ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>١) وهي « ترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع قيام الاحتال ، ينزل منزلة العموم في المقال » .

( أو ورَد ) حكم ( عام على سبب خاص بلاسؤال ) ، كا رُوي : « أنَّه عَلَيْكُمُ مَرَّ الْعَلَى اللهُ اللهُ

(١) في ز ض ع ب : بشاة .

(٢) هي الصحابية ميونة بنت الحارث بن حَزْنِ الهلالية ، أم المؤمنين ، تزوجها رسول الله عَلِيْهِ بنة سبع في ذي القعدة ، لما اعتر عمرة القضية ، وقيل : اسمها برة ، فساها رسول الله عَلِيْهِ : ميونة ، وهي التي وهبت نفسها للنبي عَلِيْهُ ، وقيل غيرها ، وهي آخر امرأة تزوجها عَلَيْهُ من دخل بهن ، وروي عنها ٤٦ حديثاً ، وماتت بسرف ( ماء قريب من مكة ، عشرة أميال إلى جهة المدينة ) ، ودفنت هناك سنة ٥١ هـ ، وقيل غير ذلك ، وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنها ، وروي أن رسول الله عَلِيْهُ تزوجها وهو محرم ، وقيل تزوجها وهو حلال ، ولهذا اختلف الفقهاء في نكاح الحرم .

انظر ترجمتها في ( الإصابة ٤ / ٤١١ ، الاستيعاب ٤ / ٤٠٤ ، الخلاصة ص ٤٩٦ ، تهذيب الأساء ٢ / ٢٥٥ ، أسد الغابة ٧ / ٢٧٢ ) .

- (٣) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجـه وأحمـد عن ابن عبـاس رضي الله عنها مرفوعاً بأسانيد صحيحة ، وروى البخاري معناه عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً .
- ( انظر : صحيح مسلم ١ / ٢٧٦ ، تحفية الأحبوذي ٥ / ٢٩٨ ، سنن النسبائي ٧ / ١٥١ ومابعدها ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١٩٢ ، صحيح البخاري ٢ / ٢٧ ، مسند أحمد ١ / ٢١٩ ، ٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٦ ، فيض القدير ٣ / ١٣٩ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦١ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٣ ) .
- (٤) يعبر علماء الأصول عن هـذه المسألة بقولهم : « العبرة بعموم اللفظ ، لابخصوص السبب » ، وهو قول الآمدي وإمام الحرمين والبيضاوي وابن الحاجب والفخر الرازي .
- ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٨ ومابعدها ، نهاية السول ٢ / ١٥٨ ، المستصفى ٢ / ١١٤ ، البرهان ١ / ٢٩٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، التهيد ص ١٦٤ ، المعتد ١ / ٢٠٣ ، المنخول ص ١٥١ ، الموافقات ٣ / ١٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، جمع الموافقات ٣ / ١٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٨٠ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٢ ، فتح الغفار ٢ / ٥٩ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٢ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٠ ، التبصرة ص ١٤٤ ) .

رضي الله عنها ، وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية (۱) ، لأنَّ عدولَ الجيبِ عما (۱) سئل عنه ، أو عُدولَ الشارع (۱) عما اقتضاهُ حالُ السببِ الذي وردَ العامُ عليه عند (١) ذكرِه بخصوصِه إلى العموم دليلٌ على إرادتِه ، لأنَّ الحجة في اللفظ ، وهو مقتضى العموم ، والسببُ لايصلحُ معارضاً ، لجوازِ أنْ يكونَ المقصودُ عندَ ورودِ الجوابِ أو (۱) السبب : بيانَ القاعدةِ العامةِ لهذه الصورةِ وغيرها (۱) .

قالَ في « شرح التحريرِ » : ولنا قولٌ في مذهبِنا ، وقالَه (١) جمع كثيرُ : أنَّه يُقْتَصَرُ على سببه (١) .

- (٢) في ض : لما .
- (٢) في ش : المشار .
  - (٤) في ش : عن .
  - (٥) في ش : و .
- (٦) انظر : الروضة ٢ / ٢٣٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، التبصرة ص ١٤٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨٩ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٣ .
  - (٧) في ب: قال .
- (٨) وهو قول مالك وأبي ثور والمزني والقفال والـدقـاق من الشـافعيـة ، وقـال الجويني : وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي ، ثم نصره ، لكن الفخر الرازي نـاقشـه ورد عليـه في « منـاقب الشافعي » ، ونقل هذا القول عن الشافعي أيضاً ، وفي المسألة عدة آراء وتفصيلات .
- ( انظر : نهاية السول ٢ / ١٥٩ ، اللمع ص ٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٨٩ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٨٩ ، التهيد ص ١٦٤ ، المسودة ص ١٦٠ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، المستصفى ١ / ٦٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٩ ، التبصرة ص ١٤٥ ، الرسالة ص ٢٠٦ ، ٢٢١ ، فواتيح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، مختصر البعلي ص ١٠٠ ، الروضة ٢ / ٢٣٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٠ ، إرشاد الفحول ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ٢ / ٦٠ ، ١١٤ ، مختصر ابن الحاجب والعصد عليه ٢ / ١١٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٩ ، البرهان ١ / ٢٧٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، نهاية السول ٢ / ١٥٩ ، المسودة ص ١٠٠ ، الروضة ٢ / ٢٣٣ ، مختصر البعلي ص ١١٠ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٠ ، التهيد ص ١٢٤ .

واستُدِلَّ للأولِ الذي هو الصحيحُ: أنَّ الصحابةَ ومنْ بعدهم استدلُوا على التعميم مع السبب الخاصِ، ولم يُنْكَرُ ، كآيةِ اللعانِ (۱) ، ونزلتْ في هِلالِ بنِ أُمَيَّةً اللعانِ (۱) ، وفزلتْ في أَوْسِ بنِ أُمَيَّةً (۱) ، وهو في الصحيحين (۱) ، وآيةِ الظهارِ (۱) ، ونزلتْ في أَوْسِ بنِ

(٢) هو الصحابي هلال بن أمية بن عامر الأنصاري المدني ، شهد بدراً وأحداً ، وكان قديم الإسلام ، وكان يكسر أصنام بني واقف من قومه ، وكانت معه رايتهم يوم الفتح ، وهو أحد الثلاثة المذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وتاب الله عليهم ، وذكرهم في سورة التوبة ، وهم هلال وكعب بن مالك ومُرارة بن الربيع .

انظر ترجمة هلال في ( الإصابة ٣ / ٦٠٦ ، الاستيعاب ٣ / ٦٠٤ ، أسد الغابة ٥ / ٤٠٦ ، تهذيب الأساء ٢ / ١٣٩ ) .

(٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً .

( انظر : صحيح البخاري ٣ / ٢٧٩ ، صحيح مسلم ٢ / ١١٣٤ ، سنن أبي داود ١ / ٥٢٢ ، سنن النسائي ٦ / ١٦٥ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٦٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٢٦٥ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٢٦ ، المستدرك ٢ / ٢٠٢ ) .

قال النووي : « السبب في نزول آية اللعان عويمر العجلاني ، وقال الجهور : السبب قصة هلال بن أمية ... لأنه أول رجل لاعن » ، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك قال : إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَمْحَاء ، وكان أخ البراء بن مالك لأمه ، وكان أول رجل لاعن في الإسلام ... » وقال الصنعاني : « قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ... ثم جمع بينها » .

( انظر : المراجع السابقة ، نيل الأوطار 1 / ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، سبل السلام ٤ / ١٦ ، النووي على مسلم - ( ١١٨ . فتح الباري ٩ / ٣٧٤ ط الحلمي ، الرسالة للشافعي ص ١٤٨ ) .

(٤) آية الظهار هي قوله تعالى : ﴿ الذين يُظاهرونَ منكم منْ نِسائِهم ، ماهنَّ أمهاتِهِم ، إنْ أَمُهاتُهم وَلَا اللائمي وَلَـدْنَهُمْ ، وإنَّهم ليقولونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وزُوراً ، وإنَّ اللهَ لَعَفُو غَفُورً ، والـذين يُظاهرون منْ نسائهم ثم يعودونَ لِمَا قَالُوا فتحريرُ رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَاسًا ، ذلِكُم توعظونَ به ، والله عالمون خبير ﴾ المجادلة / ٢ ـ ٣ .

<sup>(</sup>١) آية اللمان هي قوله تعالى : ﴿ والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم ، ولم يكُنْ لَهُم شُهَداءُ إلا أَنْفُسَهُمْ ، فشهادة أحدهِم أربعُ شهاداتِ باللهِ إِنّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، والخامسة أنّ لعنه اللهِ عليه إنْ كانَ من الكاذبين » النور / ٦ ـ ٧ .

الصَّامتِ() ، رواهُ الإمام () أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما () ، وقصةِ عائشةَ (في الإفكِ) في الصحيحين () ، وغيرِ ذلك ، فكذا هنا ، ولأنَّ اللفظَ عامٌ بوضعِهِ والاعتبارِ به بدليلِ لو كانَ أخصُّ ، والأصلُ عدمُ مانع ، وقاسَ ذلك أصحابُنا وغيرُهم على الزمان والمكان ، مع أنَّ المصلحة قد تختلف بها ()

قالَ الخالفُ : لو عُ جازَ تخصيصُ السبب بالاجتهادِ كغيره(٧) .

(١) هو الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري ، أخو عبادة بن الصامت ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، وعن عائشة رضي الله عنها أن جميلة ( بنت ع له ) كانت تحت أوس بن الصامت ، وكان به لم ... فذكرت الحديث » وكان أول ظهار في الإسلام منه ، وكان شاعراً ، مات في أيام عثمان ، وله ٨٥ سنة ، وقالوا مات سنة ٢٤ هـ بالرملة ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الإصابة ١ / ٨٥ ، الاستيعاب ١ / ٧٨ ، تهذيب الأساء ١ / ١٢٩ ، الخلاصة ص ٤١ ، أسد الغابة ١ / ١٧٢ ) .

- (٢) ساقطة من ش ز ض ب .
- (٢) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم مرفوعاً عن
   خولة بنت مالك ، وعائشة وسلمة بن صخر وغيرهم .
- - (٤) ساقطة من ش .
- (٥) انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٦٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ / ١٠٢ ، مسند أحمد ٢ / ١٩٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٧١ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٢٩ ، سبل السلام ٤ / ١٥ ، نيل الأوطار ٢ / ٢٩٤ .
  - (٦) في ش ز : بها .

انظر مزيداً من أدلة القول الأول في ( الروضة ٢ / ٢٣٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢١٠ ، التبصرة ص ١٤٦ ، المستصفى ٢ / ٦٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦١ ، المحمول جد ١ ق ٣ / ١٨٩ ، العدة ٢ / ٢٠١ وما بعدها ) .

(٧) انظر: الروضة ٢ / ٢٣٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤٢ ، المسودة ص ١٣٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، المستصفى ٢ / ٦٠ ، الإحكام للأمدي ٢ / ٣٤٠ ، البرهان ١ / ٣٤٧ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٥ .

ردَّ (۱) بأنَّ السببَ مُرادَ قطعاً بقرينة خارجية ، لورودِ الخطابِ بياناً له ، وغيرُه ظاهر ، ولهذا لو سألَتْه امرأة من نسائِهِ طلاقها ، فقال : نسائي طوالق ؛ طَلَقَتْ ، ذكره ابن عقيلٍ إجماعاً ، وأنَّه لا يجوزُ تخصيصه ، والأشهرُ عندنا ، ولو استثناها بقلبهِ ، لكنْ يُدَيِّنْ (۲) .

قالَ ابنُ مفلح : ويَتوجهُ فيه خلافٌ ، ولو استثنى غيرَها لم تَطْلُقُ ، على أنَّه منعَ في « الإرشادِ » (٢) و« المُبْهج (٤) » و« الفصول » : المُعْتَمِرَ المُحْصَرَ (٥) من التحلُّلِ ، مع أنَّ سببَ الآية (١) في حَصْر الحُدَيْبيةِ ، وكانوا معتمر ين (٧) .

وعن أحمدَ رضى الله تعالى عنه : أنَّه حملَ ما في الصحيحين من حديثِ أبي

<sup>(</sup>١) في ش ز : ورد .

<sup>(</sup>٢) قال البعلي : « وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً ، قال ه غير واحد ، لأن دخوله مقطوع به ، لكون الحكم أورد بياناً له ، بخلاف غيره ، فإنه يجوز إخراجه ، لأن دخوله مظنون به ، لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، المستصفى ٢ / ٦٠ ، ١١ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٢٠ ، وسوف يذكر المصنف هذا الدليل مرة ثانية بعد أربع صفحات ( ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد لابن أبي موسى ، كما نص عليه البعلي في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : المنهج ، وفي ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ) : والشيرازي في المنع ، والصواب « المهمج » لأبي الفرج الشيرازي .

<sup>(</sup> انظر : طبقات الحنابلة ٢ / ٢٤٨ ، ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٧١ ، المنهج الأحمد ٢ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

 <sup>(</sup>٦) الآية هي قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الحِجَّ والعَمْرَةَ الله ، فإنْ أُحْصِرْتُمْ فما اسْتَيْسَرَ مِن الهَـدْي ،
 ولاتَحْلِقُوا رؤُوسَكم حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مِحلَّهُ ... ﴾ الآية ١٩٦ من البقرة .

 <sup>(</sup>٧) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ، الروضة ٢ / ٢٣٤ ، تفسير ابن كثير
 ١ / ٢٣١ ، ط الحلبي ، تفسير الطبري ٢ / ٢١٥ .

هريرة : « لايُلْدَغُ المؤمنُ مِنْ جُحْرٍ مرتين »(١) على أمرِ الآخرةِ ، معَ أنَّ سبَبَه أمرُ الدنيا(١) ، لكنْ يُحتملُ أنَّه لم يصح عندَه سببُه (١) .

والأصحُ عن (1) أحمدَ : أنَّه لايصحُ اللعانُ على حَمْلٍ ، وقالَه أبو حنيفة ، وهو سببُ آيةِ اللعانِ ، واللعانُ عليه في الصحيحين ، لكن (٥) ضعَّفَه أحمدُ ، ولهذا في الصحيحين « أنَّه لاعنَ بعدَ الوضعِ » (١) ، ثم يُحمَل أنَّه عَلِم وجودَه بوحي ، فلا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن مـاجـه والـدارمي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٤ / ٧٠ ، صحيح مسلم ٤ / ٢٢٩٥ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٦٥ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٣١٨ ، مسند أحمد ٢ / ١١٥ ، الأدب المفرد ص ٣٢٨ ، نيل الأوطار ٦ / ٤٥٤ ، سنن الدارمي ٢ / ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سبب ورود الحديث أنّه لما أُسِر أبو عَزَّةَ الجمحي الشاعر ببدر وشكا عائلةً وفقراً فمنَّ عليه رسولُ الله مُ اللّهِ وأطلقه بغير فداء ، ثم ظفر به بأحد ، فقال : مُنَّ عليًّ ، وذكر فقراً وعائلة ، فقال : « لا تسح بعارضيك ملة ، تقول سخرت بمحمد مرتين ، وأمر به فقتل » قال سعيد بن المسيّب : إن النبي مُ اللّهِ قال حينئذ : « لا يلدغ المؤمن » فصار الحديث مثلاً .

<sup>(</sup> انظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث ٣ / ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في د ب : عند .

<sup>(</sup>٥) في ض : لكنه .

<sup>(1)</sup> روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند رسول الله والله عديً في ذلك قولاً ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً ، فقال عاصم : ماابتليت بهذا إلا لقولي فيه ، فذهب به إلى رسول الله والله والل

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مـاجــه عن ابن عمرَ أن رجلاً لاعن المرأته على عهد رسول الله ﷺ ، ففرّق رسول الله بينها ، وألحق الولدَ بأمه » .

يكونُ اللعانُ معلَقاً بشرطٍ ، وليس سببُ الآيةِ قذفَ حاملِ ولعانَها(١) .

و<sup>(۱)</sup> في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : « أنَّ عتبة بنَ أبي وقـاص أله عنها أخيه سعد : أنَّ ابنَ وليدة زَمْعَة أ<sup>(1)</sup> ابني أنه ، فاقبضه أنه إليك ، فلمَّا كانَ عام الفتح أخذَه سعد » وفيه : « فقال سعد : هـذا (۱) ، يـارسول الله ، ابنُ أخي عتبة أ

- = ( انظر : صحيح البخساري ٣ / ٢٨١ ، صحيح مسلم ٢ / ١١٣٢ ، ١١٣٤ ، سنن أبي داود ١ / ٥٢٤ ، تخفة الأحوذي ٤ / ٣٩٠ ، سنن النسائي ٦ / ١٤٦ ، سنن ابن مساجمه ١ / ٦٦٩ ، نيل الأوطار ٦ / ٢٠٠ ) .
- (۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٣ ، البرهان ١ / ٣٧٨ ، المنخول ص ١٥١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٥ .
  - (٢) ساقطة من ع .
- (٣) هو عتبة بن أبي وقياص بن أهيب القرشي الزهري ، أخو سعد ، ولم يذكره الجمهور في الصحابة ، وذكره ابن منده فيهم ، واحتج بحديث وصيته إلى أخيه سعد في ابن وليدة زَمعة ، وأنكر أبو نعم على ابن منده ذلك ، وقال أبو نعم : وعتبة هذا هو الذي شجَّ وجه رسول الله عليات وكسر رباعيته يوم أحد ، وما علمت له إسلاماً ، ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة » ودعا عليه النبي علي أن لا يحول عليه الحول حتى عوت كافراً ، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار ، قبال ابن حجر : وفي الجملة ليس في شيء من الآثار مايدل على إسلامه ، بل فيه مايصرح بموته على الكفر ، فلا معنى لا يراده في الصحابة ، وذكر الباجي أن وصيته كانت بحسب أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية ، وقد حرمها الإسلام .

( انظر : الإصابة ٣ / ١٦١ ، أسد الغابة ٣ / ٥٧١ ، تهذيب الأسماء ١ / ٣٢٠ ، المنتقى للباجي ٢ / ٥٠٠ ) .

- (٤) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي ، مات قبل فتح مكة ، وكانت له جارية يمانية يطؤها مع غيره كما كان معهوداً في أنكحة الجاهلية .
- ( انظر : تهذیب الأساء ۱ / ۳۱۱ ، الإصابة ۲ / ۶۲۳ ، الاستیعاب ۲ / ۶۱۰ ، المنتقی ۲ / ۵۰۰ ) .
- (٥) هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري الذي تخاصم فيه سعد وعبد بن زمعة ، وله عقب ، توفى بالمدينة .
  - ( انظر : تهذيب الأساء ٣١١/١ ، الاستيعاب ٤١٠/٢ ، أسد الغابة ٤٤٨/٣ ) .
    - (٦) في ض : قابضه .
    - (٧) ساقطة من ش ز .

عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّه ابنُه ، انظر إلى شَبَهه ، [ وقالَ عبدُ بنُ زمعة (۱) : هذا أخي وُلِدَ على فراشِ أبي من وليدتِه ، فنظرَ [(۲) فرأى فيه (۲) شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك ياعبدَ بنَ زَمْعة ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة (۱) » ، وكانت تحت النبيِّ عَلِيلَة (۱) ، وفي لفظ للبخاري (۱) : « هو أخوك زمعة (۱) » ، وكانت تحت النبيِّ عَلِيلَةً (۱) ،

انظر ترجمتها في ( الإصابة ٤ / ٣٢٨ ، الاستيعاب ٤ / ٣٢٣ ، أسد الغابة ٧ / ١٥٧ ، تهذيب الأساء ٢ / ٣٤٨ ، الخلاصة ص ٤٩٢ ) .

(٥) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي والحاكم والبيهقي ، ورواه الترمـذي مختصراً ، عن عـائشـة وأبي هريرة وعثان وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم مرفوعاً .

( انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٧٠ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٥٢٨ ، سنن النسائي ٦ / ١٤٨ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٦١ ، ٦ / ٢١٠ ، ٣٠٠ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٤٦ ، المنتقى شرح الموطأ ٦ / ٤ ، المستدرك ٤ / ٩٦ ، السنن الكبرى ٦ / ٨٦ ، النووي على مسلم ١٠ / ٣٨ ، بدائع المنن ٢ / ٢١٩ ، إحكام الأحكام ٢ / ٢١٩ ، نيل الأوطار ٦ / ٣١٣ ، أقضية رسول الله علي ص ٩٨ ، مسند أحمد ٤ / ٥ ، ٦ / ٢٧ ، ١٢٩ ، البيان والتعريف ٢ / ٢٨٩ ) .

 <sup>(</sup>١) هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري المكي ، أمـه عـاتكـة بنت الأخنف ،
 وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها ، وكان عبد بن زمعة شريفاً ومن سادات الصحابة .

<sup>(</sup> انظر : الإصابة ٢ / ٤٣٣ ، الاستيماب ٢ / ٤٤٢ ، أسد الغابة ٣ / ٥١٥ ، تهذيب الأساء ١ / ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة من الحديث ، وتوضح المعنى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٤) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية الصحابية ، أم الأسود ، كانت قبل رسول الله على تحت ابن عمها السكران بن عمرو ، أخي سهل بن عمرو ، وكان زوجها مسلماً هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ، ومات ، ولم يعقب ، أسلمت سودة قديماً ، وبايعت رسولَ الله على أله وجرحا في مكة ، فهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية ، ثم تزوجها رسول الله على رمضان سنة عشر من البعثة النبوية بعد وفاة خديجة ، ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة ، وقبل : تزوجها بعد عائشة ، ولها مناقب كثيرة ، ماتت في خلافة عمر رضي الله عنهم ، وقبل : غير ذلك .

<sup>(</sup>٦) في ع : البخاري .

ياعبدُ »، ولأحمدَ والنسائي بإسنادِ جيدٍ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ الزبير (۱) : « أنّ زمعة كانتُ لهُ جارية يطوُّها ، وكانت تُظنُ بآخرَ (7) ، وفيه : « احتجبي منه ياسودة ، فليسَ لك بأخ (7) » زاد أحمدُ : « أمّا الميراثُ فله (1) .

قالُوا : لوعم لم يُنقل (٥) السببُ لعدم الفائدة (١).

# ردً : فائدتُه (١) منعُ تَخصيصِهِ ، ومعرفةُ (١) الأسباب (١).

(۱) هو الصحابي عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو خبيب ، أو أبو حبيب ، أو أبو حبيب ، أو أبو حبيب ، أو أبو عبد الرحمن ، وهو أول مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد الهجرة ، أمه أسماء بنت أبي بكر ، وهو فارس قريش ، شهد اليرموك وفتح أفريقيا ، وصار أمير المؤمنين ، بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة ١٤ هد ، وغلب على الين والحجاز والعراق وخراسان ، وكان فصيحاً شريفاً ، لسنا أطلس ، كثير العبادة ، وكان يسمى حمامة المسجد ، ودافع عن عثان في الدار ، قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكعبة ، وقتل وصلب سنة ٧٣ هد ، ثم سلم إلى أمه فدفنت الله بكر وعمر رضي الله صفية بنت حيى ثم زيدت دارها في المسجد ، فهو مدفون مع النبي على ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ، كا يقول الكتبي .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٤ / ٦٩ المطبعة الشرفية ، الخلاصة ٢ / ٥٦ مطبعة الفجالة المجديدة ، أسد الفابة ٣ / ٢٤٢ ، المعارف ص ٢٥٦ ، نوات الوفيات ١ / ٤٤٥ ، العقد الثمين ٥ / ١٤١ ، البداية والنهاية ٨ / ٣٣٢ ، تاريخ الخلفاء ص ٢١١ ، حلية الأولياء ١ / ٣٢٩ ) .

- (۲) في رواية النسائي : « كانت لزمعة جارية يطؤها هو ، وكان يَظُنُ بآخر يقع عليها ،
   فجاءت بولد شِبْهُ الذي كان يظن به ، فمات زمعة وهي حبلي » ( سنن النسائي ٦ / ١٤٨ ) .
- (٣) وتمام الحديث: « لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقـاص ، قـالت: فـا رآهـا حق لقي
   الله » ( انظر: المنتقى شرح الموطأ ٦ / ٥ ) .
  - (٤) انظر : مسند أحمد ٤ / ٥ ، سنن النسائي ٦ / ١٤٩ .
    - (٥) في ض : ينتقل .
- (٦) انظر: الروضة ٢ / ٢٣٣ ، العضد على ابن الحساجب ٢ / ١١١ ، المستصفى ٢ / ٦١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٦ ، نهاية السول ٢ / ١٥٩ ، التهيد ص ١٢٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، العدة ٢ / ٦١٣ .
  - (٧) في ش : فائدة .
  - (٨) في ض ب : ومعرفته .
- (١) بيَّن المجد ابن تيمية أنواع الأسباب ، وذكر فائدتها ، ثم قال : « ومن لم يحط علماً بأسباب =

قَالُوا : لو قَالَ : تَعْدُ عندي ، فَحَلْفَ : لاتَعْدِيتُ ، لَم يَعُمُّ ()، (وَمِثْلُـه نَظَائِرُها .

ردَّ بالمنع ً في الأصح عن أحمد ، وإن سُلِّمَ كقولِ مالك ٍ (٢) فللعرف ، ولدلالة السبب على النية ، فصارَ كمنوي (٤).

قالُوا : لو عمَّ لم يُطابق الجوابُ السؤالَ (٥).

ردًّ : طابقَ ، وزادَ<sup>(۱)</sup>.

= الكتاب والسنة وإلا عظم خطؤه كا وقع لكثيرٍ من المتفقهين والأصوليين والمفسرين » ( المسودة ص ١٣١ ) .

وانظر مناقشة أدلة القول الثاني القائل باقتصار الحكم على السبب في ( المستصفى ٢ / ١٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١١١ ، نهاية السول ٢ / ١٥٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٦ ، التهيد ص ١٢٤ ، المسودة ص ١٣١ ، العدة ٢ / ١٦٢ ، الروقة ٢ / ٢٣٤ ) .

- (۱) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٠ ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٦ ، المعتمد ١ / ٣٠٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨٨ ، العمدة ٢ / ٢٠٣ .
  - (٢) في ش ز: مثله نظائر ، رد لمنع .
    - (٣) في ض : لملك .
- (٤) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٤٢١ ، فواتح الرحموت
   ١ / ٢٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٦ .
  - (٥) ساقطة من ب ، وسقط من ب أيضاً : ردٌّ ، طابق وزاد .

وانظر: الروضة ٢ / ٢٣٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤٢ ، العدة ٢ / ١٦٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٢ .

(١) انظر : فواتـــح الرحمــوت ١ / ٢٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٦ ، المحصــول جـ ١ ق ٣ / ١٩٠ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٢٤١ ، العضـد على ابن الحاجب ٢ / ١١١ ، نزهــة الخاطر ٢ / ١٤٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ ، الروضة ٢ / ٢٣٤ .

( وصورة السبب قطعية الدخول (١) في العموم ) عند الأكثر ( فلا يُخَصُ (٢) باجتهاد ) في تطرّق التخصيص إلى ( فلا يُخَصُ ( الله العام ) إلا تلك الصورة ، فإنّه لا يجوزُ إخراجها ( الكن السبكي قال : إنّا تكون صورة السبب قطعية إذا دلّ الدليل على دخولها وضعاً تحت اللفظ العام ، وإلا فقد يُنازع ( فيه الخصم ، ويدّعي أنّه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب ، فالمقطوع به إنّا هو ( الله بيان حكة السبب ، وهو حاصل مع كونه خارجاً ، كا يحصل بدخوله ، ولادليل على تعيين واحد من الأمرين ( ) .

#### فائدة:

( قيل : ليسَ في القرآنِ عامٌّ لم يُخص (٨)، إلا قولَهُ تعالى : ﴿ وَمَامِنْ دَابَّةٍ في

<sup>(</sup>١) في ش : لدخول .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : يختص .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ع ب .

 <sup>(</sup>٤) هذا ما ذكره المصنف سابقاً صفحة ١٨١ ، ونقلنا بعده نص البعلي : أن محل السبب
 لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً .

<sup>(</sup> وانظر : تيسير التحرير ٢٦٧/١ ، نهاية السول ١٥٩/٢ ، اللمع ص ٢٢ ، البرهان ٢٧٨١ ، المنخول ص ١٥١ ، المحصول جـ ١ ق ١٩١/٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٩ ، التهيد ص ١٢٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٠ ، المستصفى ٢ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: تنازع .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٧) انظر : جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٣٩ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>A) نقل الشوكاني عن علم الدين العراقي أنه قال : « ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع : أحدها : قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ النساء / ٢٣ ، فكل ماسميت أماً عن نسب أو رضاع ، وإن علت ، فهي حرام ، ثانيها : قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فَانِ ﴾ الرحن / ٢٦ ، ﴿ كُلُ نفس ذائقة الموت ﴾ آل عمران / ١٨٥ ، ثالثاً : قوله تعالى : ﴿ واللهُ بكلِ شَيْءٍ عليمٌ ﴾ البقرة / ٢٨٢ ، رابعها : قوله تعالى : ﴿ واللهُ على كلِ شَيْءٍ قديرٌ ﴾ البقرة / ٢٨٤ .

الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها ﴾(١)، وقولَهُ تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾(١) .

☆ ☆ ☆

<sup>=</sup> ثم اعترض الشوكاني على الموضع الرابع بأن القدرة لاتتعلق بالمستحيلات ، وهي أشياء ، ثم ألحق الشوكاني بماسبق قوله تعالى : ﴿ ومامن دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ هود / ٦ . ( انظر : إرشاد الفحول ص ١٤٣ ومابعدها ، الروضة ٢ / ٢٣٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧ ، الرسالة للشافعي ص ٥٣ \_ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من هود .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠١ من الأنعام .

### ( فَصْلٌ )

( يَصحُّ إطلاقُ جمع المشتركِ ) على معانيه ( ومثناه ) على معنييه معاً ( كـ (١) ) إطلاق ( مفرده (١) على كل معانيه (١) ) .

(أمّا إرادةً) المتكلم باللفظ المشترك أحد أحد معانيه ، (أو أحد معنييه)، فهو جائز قطعاً ، وهو حقيقة ؛ لأنّه استعال اللفظ فيا وُضعَ له (٧).

وأمًّا إرادةُ المتكلمِ باللفظِ المشتركِ استعالَه في كل معانيه ـ وهي مسألةُ المتنِ ـ ففيه مذاهب :

أحدُها - وهو الصحيح - : يصح ، كقولنا : العينُ مخلوقة ، ونُريد (^) جميعَ معانيها ، وعلى هذا أكثرُ الأصحاب (^).

<sup>(</sup>١) في ب : وك. .

<sup>(</sup>٢) في ش : مفرد .

<sup>(</sup>٣) في ض ع : ماله معا .

<sup>(</sup>٤) في ش : أي ماأراد .

<sup>(</sup>٥) في د : كأحد .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

 <sup>(</sup>٧) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١١ ومابعدها ، التبصرة ص ١٨٤ ، المسودة
 ص ١٦٨ ، المنخول ص ١٤٧ .

وسيرد بحث المشترك تفصيلاً فيها بعد .

<sup>(</sup>٨) في ش ز ض : يريد .

<sup>(</sup>٩) انظر هذا القول في هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ٧١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٢ ، البرهان ١ / ٣٤٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١١ ، ١١٢ ، التبصرة ص ١٨٤ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٠ ، مختصر البعلي ص ١١٠ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٢٨ ، المنخول ص ١٤٧ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٧ ) .

قالَ في « الانتصارِ » ـ لمّا قيلَ له فين لا يجد نفقة امرأتِه ـ : يُفرقُ بينها ، أي لا يحبسُها ، فقالَ : الظاهرُ منها الإطلاقُ على أنّه عام في العقدِ والمكان معاً .

ونُسِبَ "إلى الشَّافعيِّ"، وقطع به من أصحابِه: ابن أبي هريرة ، ومثَّله بقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ ﴾ (٢) فإنَّ الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الدعاءُ (٢) ، وكذا لفظ : ﴿ شَهِدَ الله أنَّه لا إِلَه إلاَّ هُو ﴾ (٤) وشهادتُه (٥) تعالى علمه ، وشهادة غيره إقراره بذلك ، وبقولِه تعالى: ﴿ ولاتَنْكِحُوا مانَكَحَ آباؤكُم مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (١): النكاح : العقد والوطء مُرادان (١) منه إذا قلنا: النكاح مشترك (٨) ، وقطع به الباقلانيُّ ، ونقلَه أبو المعالي عن (١) مذهب المحققين وجماهير الفقهاء (١٠).

ويكونُ إطلاقُه (۱۱) على معانيه أو معنييه مجازاً ، لاحقيقة ، نقله صاحب « التلخيص » من الشافعية عن الشافعي ، وإليه ميل إمام الحرمين ، واختاره (۱۲)

<sup>(</sup>١) في ع ض ب : للشافعي .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٦ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ من آل عمران .

<sup>(</sup>٥) في ض ب : وشهادة الله .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ من النساء .

<sup>(</sup>٧) في ش : مراد لنا .

<sup>(</sup>٨) في ب: المشترك.

<sup>(</sup>٩) في ش : من .

<sup>(</sup>١٠) انظر : المنخول ص ١٤٧ . المستصفى ٢ / ٧٢ ، ٧٤ ، الإحكام لـ الأمــــدي ٢ / ٢٤٢ ومابعدها ، العدة ٢ / ٢٠٣ ، المسودة ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>١١) في ش: من إطلاقه ، وفي ز: بإطلاقه .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش ز .

ابنُ الحاجب ، وتبعَه في « جمع الجوامع »(١).

وقيل : حقيقةً (٢).

المذهبُ الثاني: يصحُّ إطلاقُه على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة .

المذهبُ الثالثُ: صحةُ استعالِهِ في معنيه في النفي دونَ الإثبات ؛ لأنَّ النكرةَ في سياقِ النفي ً تعمُ (١٠).

المذهبُ الرابعُ: صحةُ استعالِهِ في غير مُفْرَدٍ ، فإنْ كانَ جمعاً ، كاعتدي بالأَقراء (٥) ، أو مثنى ، كقرأين ، صحَّ (١) .

المذهبُ الخامسُ: صحةُ استعالِهِ إِنْ تعلَّقَ أَحدُ (١) المعنيين بالآخَرِ ، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) قولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) و « الوطء » لازمٌ للآخَر .

<sup>(</sup>۱) انظر : جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٢٩٤ ، مختصر ابن الحساجب والعضد ٢ / ١١١ ، ١١٢ ، التبصرة ص ١٨٤ ، البرهان ١ / ٣٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) نقل عن القاضى أبي بكر الباقلاني والمعتزلة : أنه يصح حقيقة إن صح الجمع .

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣٥ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز: النفى في النكرة ، وفي ض ع ب: ألنكرة في النفى .

<sup>(</sup>٤) انظر : العضد على ابن الحساجب ٢ / ١١٢ ، مختصر البعلي ص ١١١ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٣٠ ، المسودة ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) في ش ز : الأقراء .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

وانظر : مختصر البعلي ص ١١١ ، المسودة ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٧) في ع: إحدى .

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٣ من النساء .

<sup>(</sup>١) في ش : فكلمة .

<sup>(</sup>١٠) في ش: تأكيد.

المذهبُ السادسُ: يصحُ استعالَه بوضع جديدٍ ، لكن ليسَ منَ اللُّفَةِ ، فإنَّ اللُّغَةَ مَنَعَتْ منه (١).

المذهبُ السابعُ: لا يصحُ مطلقاً ، اختارَه من أصحابِنا القاضي وأبو الخطابِ وابنُ القيم ، وحكاه عن الأكثرين (٢).

قال<sup>(7)</sup> في كتابِه (4) « ( جلاء الأفهام في ( الصلاة على النبي عَلِيلَة » - في منع كون الصلاة مِن الله سبحانه وتعالى الرحمة - : الأكثرون لا يجوِّرُون استعال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ، ولابطريق الجاز ، وردَّ ماوردَ عن الشافعي ، قال : وقد ذكرنا على إبطال استعال ( اللفظ المشترك في معنييه معاً بضعة عشرَ دليلاً في مسألة القرء في كتاب « التعليق ( على الأحكام ) » .

فعلى الجواز : هو ظاهرُ في معنييه أو(١) معانيه ، فيُحملُ على جميعها ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٢ ، المعتد ١ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : الأكثر .

ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالكرخي ، وأبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصري من المعتزلة ، والإمام الفخر الرازي والغزالي وإمام الحرمين ، ونقلمه القرافي عن مالك وأبي حنيفة ، وفي قول عند الحنفية : أن حكم المشترك الوقف .

<sup>(</sup> انظر : التبصرة ص ١٨٤ ، المعتمد ١ / ٣٢٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٤٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٤٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٩٠ ، المستصفى ٢ / ٣٩٠ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٦ ، كشف الأسرار ١ / ٣٩ ومابعدها ، ٢ / ٣٣ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٣٣٠ ، التهيد ص ٤٢ ، المسودة ص ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض ع ب : فقال .

<sup>(</sup>٤) في ض : كتاب .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٨) في ش : و .

لاتدافع بينها<sup>(۱)</sup>.

وقيلَ : هو مُجْملٌ ، فيُرْجعُ إلى مُخصِّصٍ (٢).

قالَ الإسنويُّ وغيرُه : ومحلُ الخلافِ بين الشافعيُّ وغيرِه في استعالِ اللفظِ في كل معانيه إنَّا هو في الكليِّ العدديِّ ، كا قالَه في « التحصيلِ » أي في كلِ فردٍ ("فردٍ ، وذلك") بأنْ (أيجعلَه يدلُّ على <sup>1)</sup> كلِ واحدٍ منها على حدتِه بالمطابقة في الحالةِ التي تدلُّ على المعنى الآخرِ بها ، وليس المرادُ الكليُّ (أ) المجموعيُّ (أ) ، وهو (أ) أنْ يُجْعلَ مجموعُ المعنيين مدلولاً مطابقاً ، كدلالةِ العَشَرةِ على آحادِها ، ولا الكليُّ البدليُّ ، وهو أن يُجْعَلَ كلُ واحدٍ منها مدلولاً مطابقاً على البدل . اه.

ثمَّ اعلم أنَّ جمع (١) المشترك باعتبار (١٠) معانيه مبنيٌّ على جوازِ استعال

<sup>(</sup>١) في ش ع ض ب : بينها .

وهو قول الشافعي ، وهو كثير في كلام القاضي الباقلاني وأصحابه ، وقـال العضـد : « فيحمل عند التجرد عن القرائن عليها ، ولايحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة » ( العضـد على ابن الحـاجب ٢ / ١١٢ ، ١١٣ ومابعدها ) .

وانظر : مختصر البعلي ص ١١٠ ، المنخول ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ش : التخصيص .

قال البعلي : « وهو ماصرح بـ القـاضي وابنُ عقيـل » ( مختصر البعلي ص ١١١ ) ، ولكن القـاضي صرح في مكان أنّـ ه مجـل وصرَّح في مكان آخر أنـ ه عـام . ( انظر : العـدة ١ / ١٤٥ ، ٢ / ٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز ض : فردوا ذلك ، وفي ش : وردوا ذلك .

<sup>(</sup>٤) في ش: يجعل بدلاً عن .

<sup>(</sup>٥) في ض : يدل .

<sup>(</sup>٦) في ش: بالكلي .

<sup>(</sup>٧) في ش ض ب : المجموع .

<sup>(</sup>٨) في ش : وهي .

<sup>(</sup>١) في ع ض ب : جميع .

<sup>(</sup>١٠) في ض : اعتبار .

المفرد" في معانيه".

ووجهُ البناءِ أنَّ التَثْنِيَةَ والجمعَ تابعانِ لِما<sup>(۱)</sup> يَسُوعُ على الفردِ فيه ، فحيث جازَ استعالُ المفردِ في معنييه أو معانيه ، جازَ تثنيةُ المشتركِ وجمعُه ، وحيثُ لا فلا ، فتقولُ (٥): عيونُ زيدٍ ، وتُريدُ بذلك : العينَ الباصرةَ ، والعينَ الجاريةَ ، وعينَ الميزان ، والذهبَ (١) الذي لزيد (٧).

واستعملَ الحريريُّ ( المن في « المقاماتِ » في قولِهِ : « فانثنى بلاعَيْنَيْنِ » يُريدُ الباصرةَ والذهبَ ، وهذا قولُ الأكثر ( ) .

(٨) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثان ، أبو محمد ، الحريري البصري ، صاحب « المقاسات » المشهورة ، قال ابن السمعاني : « أحد الأئمة في الأدب واللغة ، ولم يكن له في فنه نظير في عصره ، فاق أهل زمانه بالذكاء والفصاحة » ، وكان غنياً كثير المال ، وقال ابن خلكان : « ورزق الحظوة التامة في عمل « المقاسات » ، واشملت على شيء كثير من كلام العرب ، من لغاتها وأمشالها ورموز أسرار كلامها ، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل ، وكثرة اطلاعه ، وغزارة مادته » ، ويحكى أنه كان دمياً ، قبيح المنظر ، وكان مولعاً بنتف لحيته عند الفكرة ، وله تواليف حسان ، منها « درة الغواص في أوهام الخواص » و « ملحمة الإعراب » منظومة في النحو ، وله شرحها » وله « ديوان شعر ورسائل » توفي سنة ٥١٦ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧ / ٢٦٦ ، وفيات الأعيان  $^{7}$  / ٢٢٧ ، شذرات الذهب ٤ / ٥٠ ، إنباه الرواة  $^{7}$  /  $^{7}$  ، بغية الوعاة  $^{7}$  / ٢٥٧ ، مرآة الجنان  $^{7}$  / ٢١٣ ، النجوم الزاهرة  $^{7}$  / ٢٥٧ ) .

وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١) في ش : الفرد .

<sup>(</sup>٢) انظر : جمع الجوامع والحلى عليه ١ / ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : على .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٥) في ض : فيقول .

<sup>(</sup>٦) في ض ع ب : والذهب والفضة .

<sup>(</sup>٧) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٢ ، الإحكام لـلاّمــدي ٢ / ٢٤٢ ، المنخـول ص ١٤٧ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٩) في ش ز : كثير .

وقيلَ : يجوزُ تثنيتُه وجمعُه ، وإنْ لم يصحّ (١) إطلاقُ المفردِ على معانيه (١). وقيلَ : بالمنع مطلقاً .

( ويصحُّ إطلاقُ اللفظِ على حقيقتِهِ ، ومجازِهِ الراجحِ معاً ) ، ويكونُ إطلاقَهُ عليها معاً مجازاً ، فيُحملُ عليها على ماتقدَّم من الأقوال والأحكام (٢).

إلا أنَّ القاضيَ أَنَّ أَبَا () بكرِ الباقلانيَّ قالَ : استعالُ اللفظِ في حقيقتِهِ ومجازِهِ ( عال ً ؛ لأنَّ الحقيقة استعالُ اللفظِ فيا وُضِعَ له ، والجازُ ( فيا لم يُوضعُ له ( ) وهما متناقضان ( ) . ا ه .

ومن أمثلَة ذلك : قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهَ فِي أَوْلادِكُم ﴾ (١٠)، فإنَّه حقيقةً في ولدِ الصُلْب ، مجازً في ولدِ الابن .

ومثله قوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ (١٠)، فإنَّه شامِلٌ للوجوبِ والنَّـدْبِ ، خلافاً لمن خصَّه بالوجوب (١١).

<sup>(</sup>١) في ع: نصحح.

<sup>(</sup>٢) انظر : العضد على جمع الجوامع ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: العضد على جمع الجوامع ٢ / ١١٣ ، المسودة ص ١٦٦ ، العدة ٢ / ٧٠٣ ، جمع الجوامع ١ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ب : أبو .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٨) انظر : المسودة ص ١٦٦ ، المنخول ص ١٤٧ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٩) الآية ١١ من النساء.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٧٧ من الحج .

<sup>(</sup>١١) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه ١ / ٢٩٩ .

وبعضهُم قالَ : إنَّ مدلولَ ذلك القدرُ المشتركُ ، وهو (۱) مطلقُ الطلب ، فراراً مِن الاشتراكِ والجازِ (۱) ، ومن ذلك ماقالَه الجددُ في قولِهِ عَلَيْكَ اللهُ : « اقْرأُوا يَس على مَوْتاكم »(۱) ، يشملُ المُحْتَضِرَ والميِّتَ قبلَ الدفنِ وبعدَه ، فبعدَ الموتِ حقيقة ، وقبله عجازً (۱).

ومن ذلك أيضاً: ماقالَه القاضي وابنُ عقيلٍ وغيرُهما: « اللمسُ حقيقةً في اللمسِ (٥) باليدِ ، مجازً في الجماعِ ، فيحملُ عليها ، ويجبُ الوضوءُ منها جميعاً ؛ لأنَّه لاتدافعَ بينها »(١).

وفي المسألةِ قولُ آخرُ: أنَّه يجبُ الحملُ على الحقيقةِ دونَ الجاز (٢٠).

( وهو ) أي اللفظُ حالةَ إطلاقِهِ على ( حقيقتِه ومجازه ( ظاهرٌ فيها ) أي

قال النووي: « إسناده ضعيف ، فيه مجهولان ، لكن لم يضعفه أبو داود » وقال ابن حجر : « أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال راويه » ونقل عنه قوله : « وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكنه من فضائل الأعمال ، وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود ، والعلم عند الله » وقال الدارقطني : « إنه حديث ضعيف الإسناد ، مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث » .

( انظر : سنن أبي داود ٤ / ٢٨٧ ، مختصر سنن أبي داود ٤ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجه ١ / ٤٦٦ ، مسند أحمد ٥ / ٢٦ ، المستدرك ١ / ٥٦٥ ، الأذكار للنووي ص ١٣١ ، فيض القدير ٢ / ٦٧ ، موارد الظهآن ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) في د : على .

<sup>(</sup>٢) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه ١ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار ، ورواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحرر في الفقه ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) في ش زض: بالمس، والأعلى من عب، و « العدة » .

<sup>(</sup>٦) العدة ٢ / ٧٠٤ .

<sup>(</sup>V) انظر : المسودة ص ١٦٧ ، ٥٦٥ ، المنخول ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٨) في ش: الحقيقة والمجاز.

غيرُ مُجْملٍ ، ولاظاهر (١) في أحدها دونَ الآخرِ ، إذْ لاقرينةَ تدلُّ على أنَّ المرادَ أحدُها ، ( فيُحملُ (٢) عليها كعام (٢) .

ومحلُ صحة الإطلاقِ والحمل إنْ لم يكنُ تنافِ بين المعنيين .

(' فإن تنافيا "، كافعل ، أمراً و(٥) تهديداً : امتنع ) الإطلاق والحمل .

( وأَلْحِقَ ) بالبناء للمفعول ( بذلك ) أي بماتقدَّمَ اللفظان ( الجازان المستويان ( أَ) ، ( مثالُ ذلك ): لو حَلَفَ لا يَشتري دارَ زيدٍ ، وقامتُ قرينةً على الستويان ( أَ) ، ( مثالُ ذلك ): لو حَلَفَ الا يَشتري دارَ زيدٍ ، وقامتُ قرينةً على أنَّ المرادَ : أَنَّه ( أَ) لا يَعْقِدُ بنفسِه ، وتردَّدَ الحالُ بين السَوْمِ وشراء الوكيل : هل يُحملُ عليها ، أم لا ؟ فن جوَّز الحلَ يقول : يَحْنَثُ بكل منها ( أ) .

( ودلالة الاقتضاء والإضار عامة ) عند الأكثر من أصحابنا والمالكية (١٠٠) .

وعندَ القاضي وجمع : مُجْمَلَةً (١١) .

<sup>(</sup>١) في ع: نص أو ظاهر.

<sup>(</sup>۲) في ش : فتحمل .

<sup>(</sup>٣) انظر : جمع الجوامع ١ / ٢٩٦ ، مختصر البعلي ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ش : وإن تنافى .

<sup>(</sup>٥) في ع ب : أو .

<sup>(</sup>٦) في ش : المستوفيان .

<sup>(</sup>٧) في ش : مثل ، وفي زض ع : مثل ذلك .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٩) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه ١ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) نسب البزدوي هذا القول للشافعي ، وليس هناك دليل يؤيد ذلك ، لكن قال بهذا القول بعض الشافعية .

<sup>(</sup> انظر : كشف الأسرار ٢ / ٢٣٧ ، المستصفى ٢ / ٦٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٢ ، المسودة ص ٩٠ ، مختصر البعلي ١١١ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٤٥ ، إرشاد الفحول ص ١٣١ ، العدة ٢ / ٥١٣ ) .

<sup>(</sup>١١) قال المجد ابن تبية : « وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية : لايثبت العموم في ذلك بل=

وعندِ ابن حِمدانَ وأكثرِ الحنفيةِ والشافعيةِ هي لنفي الإثم (١) .

واستُدِلَّ للأول \_ وهو الصحيحُ \_ عا رواه (١) الطبرانيُّ والدارقطنيُّ بإسنادِ جيدٍ عن ابن عباسٍ مرفوعاً : « إنَّ الله تعالى تجاوزَ عنْ أمتي الخطأ والنسيان ومااستُكْرِهوا عليه » ، ورواه ابنُ ماجه بلفظ ِ : « إنَّ الله وضع » ، ورواه أبنُ عند عليه عنه « (٩ إنَّ الله رَفَعَ ) عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيانُ والأمرُ عكرَهون عليه » (١) ، فثلُ هذا يُقال فيه : مقتض الإضار ، ومُقْتَضاه الإضار .

<sup>=</sup> هو مجمل ، واختاره القاضي في أوائل « العدة » وآخر « العمدة » وزع أن أحمد قد أوماً إليه ، وذكر كلاماً لايدل عندي على ماقال بل على خلافه » ( المسودة ص ٩١ ، ٩٤ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ٤٢٤ ، المستصفى ٢ / ٦٢ )

<sup>(</sup>١) يعبر الحنفية والشافعية عن هذا الرأي بقولهم : « المقتضى لاعموم له » .

<sup>(</sup> انظر: البناني على جمع الجوامع ١ / ٤٠٢ ، ٤٢٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، المستصفى ٢ / ٦١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٤ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٤٩ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٥ ، اللمع ص ١٧ ، مختصر البعلي ص ١١١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٢ ، أصول السرخسي ١ / ٢٤٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٢ ، إرشاد الفحول ص ١٣١ ، مباحث الكتاب والسنة ١٥٩ ، العدة ٢ / ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في زضع ب: روى .

<sup>(</sup>٣) في زض ب: وروى .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مبارك ، الجرجاني ، أبو أحمد ، ويعرف أيضاً بابن القطان ، قال ابن قاضي شهبة : « أحد الأئمة الأعلام وأركان الإسلام » كان حافظاً متقناً جليلاً عارفاً بعلل الرجال ، رحل إلى بلاد كثيرة كالشام ومصر ، قال ابن السبكي : « وكتابه الكامل » طابق اسمه معناه ، ووافق لفظه فحواه » وكان فيه لحن ، وألف كتاب « الانتصار » على مختصر المزني في الفقه ، وكتاب « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين » ، توفي سنة ٣٦٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٣١٥ ، طبقات الحفاظ ص ٣٨٠ ، شذرات الذهب ٣ / ٥١ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٠ ، البداية والنهاية ١١ / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في زض ب: رفع الله .

<sup>(</sup>٦) انظر: سنن ابن ماجـه ١ / ٦٥٩ ، كشف الخفــا ١ / ٤٣٣ ، فيض القــدير ٤ / ٣٤ ، ٢ / ٣٦٢ ، تخريج أحـاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٤ ، المستـدرك ٢ / ٣٦٢ ، مجمع الزوائد ٦ / ٢٥٠ ، التلخيص الحبير ٢ / ٢٨١ .

ودلالتُه (١) على المضر دلالةُ إضارِ واقتضاءٍ ، فالمضرُ عام (٢) .

قالَ ابنُ العراقي: ويسمَّى مقتضى (٢)؛ لأنَّه أمرٌ اقتضاهُ النَّصُ ، لتوقفِ صحتِه عليه ، وهو بكسرِ الضَّادِ: اللفظُ الطالبُ للإضارِ ، وبفتحها: ذلك المضرُ نفسه الذي اقتضاه الكلامُ تصحيحاً (١) ، وهو المرادُ هنا . ا ه .

قالَ البرماويُّ : المقتضي ـ بالكسرِ ـ الكلامُ المحتاجُ للإضارِ ، وبالفتح : هو ذلك المحذوفُ ، ويعبَّرُ عنه أيضاً بالمضرِ<sup>(٥)</sup> ، فالمختلفُ في عمومه على<sup>(١)</sup> الصحيح : المقتضى ـ بالفتح ـ بدليل<sup>(٧)</sup> استدلالِ من نفى عمومه بكون<sup>(٨)</sup> العموم مِن عوارضِ الألفاظِ ، فلا يجوزُ دعواه في المعاني ، ويُحتملُ أنْ يكونَ في المقتضِي<sup>(١)</sup> ـ بالكسرِ ـ

<sup>=</sup> وسبق تخريج هذا الحديث برواياته وألفاظه في المجلم الأول ص ٤٣٦ ، ٥١٢ ، والمجلم الثاني ص ٢٠ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>١) في ب : ودلالة .

<sup>(</sup>٢) أي إنَّ الخطأ أو النسيان لا يمكن رفعه ، لأنه قد وقع فعلا ، ولكن المراد بـ ه حكمه اللذي تعلق به الفعل ، وهذا الحكم عام في الإثم والأثر المترتب على الفعل .

انظر استدلال علماء الأصول بهذا الحديث في ( المسودة ص ٩١ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ١٠٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٣ ، المستصفى ٢ / ٦٢ ، الإحكام ليلآمدي ٢ / ٢٤٩ ، العددة ٢ / ٥١٤ ، ٥١٧ ، الروضة ٢ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في زضع ب: مقتضياً .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٤ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣١ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) في ش : هو .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٨) في ع : لكون .

<sup>(</sup>٩) في ب : المحتمل .

وهو المنطوق به ، الحتاج في دلالته للإضار ، كا صوَّرَ به بعض الحنفية (١) .

وبالجملة في أصلِ المسألةِ أنَّ المحتاجَ إلى تقديرٍ في نحوِ قولِهِ تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُم المَيْتَةُ ﴾ (٢) وغيرِها من الأمثلةِ ، إنْ دلَّ الدليلُ على تقديرِ شيءٍ من المحتلاتِ كلِّها ، و(٢) هو المرادُ بالعموم في هذه المسألةِ أو لا ؟ فيه (٤) مذاهب (٥) .

ووجهه : أنَّه لم يُرَدُ رفعُ الفعلِ الواقعِ ، بل ماتعلَّقَ به ، فاللفظُ محمولٌ عليه بنفسهِ مع قرينةِ عقليةٍ ، ( احتج به القاضي وغيرُه ' أ

<sup>(۲)</sup> قال بعضُ أصحابِنا : إنَّ (۱) ماعليه اللفظُ بنفسِهِ مع قرينة عقلية (۱) ، فهو حقيقة ، أو أنَّه حقيقة عرفية ، لكنْ مقتضاهُ الأولُ (۱) .

وكذا في « التهيد » و « الروضة » : أنَّ اللفظ يقتضي ذلك (١٠٠) .

(٢) الآية ٣ من المائدة .

وليس المقصود من الآية تحريم نفس العين ، بل المقصود الفعل ، ويحمل على كل فعل من بيع وأكل وغيرهما . ( انظر : المسودة ص ٩٠ ، العدة ٢ / ١٤٥ ، ٥١٣ ، ٥١٨ )

- (٣) في ش : أو .
- (٤) في ش : وفيه .
- (٥) قال القاضي أبو يعلى : « وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لايعتبر العموم في ذلك » . ( العدة ٢ / ٥١٧ ) .
  - ( وانظر : المسودة ص ٩٠ ومابعدها ) .
  - (٦) ساقطة من ش ز .
  - وانظر : العدة ٢ / ٥١٧ ، الروضة ٢ / ١٨٣ .
    - (٧) ساقطة من ش .
    - (٨) في ض ع ب : مضونه أن .
      - (٩) انظر : المسودة ص ٩٣ .
    - (١٠) انظر : الروضة ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>۱) انظر : الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٠٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٨ ، ١٦٢ ، العدة ٢ / ٥١٧ .

واعتُرِضَ : لابدً منْ إضارِ فهو مجازُّ(١) .

و<sup>(۲)</sup> ردَّ بالمنع لذلك<sup>(۳)</sup> .

مُّ قولُنا أقربُ إلى الحقيقةِ .

وعُورِضَ بأنَّ بابَ الإضارِ في الجازِ أقلُ ، فكلَّما قلَّ قلتُ مخالفةُ الأصلِ فيه ، فيَسْلَمُ قولُنا : لو عُ أضْيرَ منْ غير حاجةٍ ، ولا يجوزُ<sup>(١)</sup> .

رُدُّ بالمنعِ ، فإنَّ حكمَ الخطأ عامّ ، ولا زيادةَ ، ويمنع أنَّ زيادةَ الحكمِ مانعُّ .

وقالَ بعضُ أصحابنا عن بعضِهم (١) : « التخصيصُ كالإضارِ ، وكذا قالَ الكِيا في الإضارِ : هل هـو مِنَ المُجـازِ أم لا ؟ فيـه قـولان ، كالقـولين في العمـوم والخصوصِ ، فإنّه (١) نقصُ المعنى عن اللفـظِ ، والإضارُ عكسُـهُ ، و (١) ليس فيها استعالُ اللفظ في موضع (١) آخر » .

- (٢) ساقطة من ز ض ب .
  - (٣) في ش : كذلك .

وانظر: العدة ٢ / ١٩٥

- (٤) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٦ ، العدة ٢ / ٥١٨ .
- (٥) انظر: مناقشة هذه الأدلة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ) .
- (٦) هذا مانقله الشيخ تقي الدين ابن تبية عن القاضي أبي يعلى . ( انظر : المسودة ص ٥٦٥ )

(٧) في المسودة : فإن العمومَ المخصوصَ .

- (٨) ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتناها من « المسودة » .
  - (٩)في ز ض ع ب : موضوع .
    - (١٠) في ع: لامزية فيه.

<sup>(</sup>١) وهـذا محكي عن أبي عبـد البصري المعروف بالجُعْل . ( انظر : العـدة ٢ / ٥١٨ ، ٥١٩ ) ، وانظر : المسودة ص ٩٣ .

لأُمَّتِهِ (١) فيهِ على الأمرِ (٢) ، لأنَّ النَّاسي غيرُ مكلفٍ (٢) ، ولأنَّه المعروفُ (٤) في (٥) نحوِ : ليس للبلدِ (١) سلطان ، لنفى الصفاتِ التي تنبغي له (١) .

ولاوجة لمنع الآمديّ العرف في نحو : ليس للبلدِ سلطان (^^) ، وكلامُ الآمديً وغيره في التحريم المضاف إلى العين ، ونحو : « لاصلاة الابطهور » يُخالفُ ماذكروه (^) هنا ، وقالوا فيه بزيادة الإضار ، وأنّه أولى ، وقالوا ('') في : « رُفع عن أمتي » : لا إجمال فيه ولا إضار ، لظهُورِهِ ('') لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب ، وتبادره إلى الفهم ، والأصل فيا تبادر : أنّه حقيقة لغة أو (١٠) عرفا (١٠) .

( و ) مامن اللفظ ِ ( مثل : لا آكلُ ، أو (١٤) إنْ أكلتُ ، فعبدي حرّ : يعمُّ مفعولاتِهِ ، فيقبلُ تخصيصُه ) ، وكذا سائرُ الأفعال المتعدية (١٥) .

<sup>(</sup>١) في ش : إلا منه .

<sup>(</sup>٢) في ش الإثم ، وفي هامش ش : كذا في الأصل ، وليحرر .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضة ٢ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) في ز ض ع ب : العرف .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) في زش: في البلد.

<sup>(</sup>٧) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٦ ، الروضة ٢ / ١٨٢ ، الإحكام لــــلآمـــدي ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩) في ش : ذكره .

<sup>(</sup>۱۰) في ز : وقال .

<sup>(</sup>١١) في ش ز ض : لظهور .

<sup>(</sup>١٢) في ب : و .

<sup>(</sup>١٣) انظر : فواتح الرحموت ١ /٢٦٥ ، الروضة ٢ / ١٨٣ ، الإحكام لـلآمــدي ٢ / ٢٤٩ ـ

<sup>. 10.</sup> 

<sup>(</sup>١٤) في ض ع : و .

<sup>(</sup>١٥) انظر : هذه المسألة في ( جمع الجوامع ١ / ٤٢٣ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، المستصفى

قالَ البرماويُّ : الفعلُ المنفيُّ هل يعمُ ، حتى إذا وقعَ في يمينُ (۱) ، نحوَ : واللهِ لا آكلُ ، أو (۲) لا أضربُ ، أو (۱) لا أقومُ ، أو ما أكلتُ ، أو ما قعدتُ ، ونحوَ ذلك ، ونوى تخصيصَه بشيءٍ يُقبلُ ، أو لا يعمُّ ، فلا يقبلُ ؟

يُنظر إمَّا أنْ يكونَ الفعلُ متعدِّياً أو لازماً :

فالأول : هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر ، فإذا نَفَى ، ولم يذكر له مفعول به ، ففيه مذهبان :

أحدُهما: \_ وهو<sup>(1)</sup> قولُ أصحابِنا ( والشافعية والمالكية ( وأبي يوسف - أنَّه يَعمُ ( ) . والمذهبُ الثاني: أنَّه لايعمُ ، وهو قولُ أبي حنيفةَ والقرطبيِّ والرازيِّ ( ) .

ومنشأً الخلافِ: النفي (٨) لـ لإفراد (١) ، فيقبل (١٠) إرادة التخصيصِ ببعضِ

- (١) في ز: عين .
- (٢) في ش : و .
- (٣) في ش : و .
- (٤) ساقطة من ز ض ع ب .
- (٥) في زع ب: والمالكية والشافعية .
- (٦) انظر نهاية السول ٢ / ٨٧ ، المستصفى ٢ / ٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥١ ، المحصول جدا ق ٢ / ٦٢٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١١٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٦٣ .
- (٧) قال الرازي : « ونظر أبي حنيفة رحمه الله ـ فيه دقيق » ( المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٧ ) .

وانظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٧ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٣ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، المستصفى ٢ / ٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥١ ، المحصول جـ ١ ق ٢/ ٦٢٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤ .

- (٨) في ش زض ب: المنفى .
  - (٩) في ش ز: بالإفراد .
  - (١٠) في ش ز: فتقبل .

<sup>= 7 / 77</sup> ، الإحكام للآمدي 7 / 701 ، المحصول جـ 1 ق 7 / 771 ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 7 / 701 ، فواتح الرحموت 7 / 701 ، مختصر البعلي ص 111 ) .

المفاعيل به لعمومه ، أولنفي (١) الماهية ، ولاتعدَّدَ فيها ، فلا عموم ، والأصحُ هو الأولُ .

( فلو<sup>(۱)</sup> نَوَى ) مأكولاً ( مُعَيَّناً : قُبِلَ باطِناً ) عندَ أصحابِنا والمالكية والشافعية ، خلافاً للحنفية وابن البناً والقُرطبيِّ والرازيِّ .

فإنْ ذكرَ المفعولَ به ، كه « لا أكلُ تمراً » أو « زبيباً » ، أو « لا أضربُ عبداً » ، فلا خلافَ بين الفريقين في عمومه وقبولِه التخصيصَ (١) .

واحتجَ القائلونَ بقولِه : « باطناً » : بصحةِ الاستثناء فيه ، فكذا تخصيصه . قالَ المخالفُ : المأكولُ لم يلفظُ به ، فلا عمومَ ، كالزمانِ والمكان (٥) . ردَّ (١) : بأنَّ الحكمَ واحدٌ عندنا وعند المالكية (٧) .

<sup>(</sup>١) في ش ز ض ب : المنفي .

<sup>(</sup>٢) في ش : أو .

<sup>(</sup>٣) لايقبل قوله قضاء بالاتفاق ، لأن هذه النية خلاف الظاهر من الكلام ، وفيها منفعة له ، فتكون كدعوى ، فلا تقبل إلا بدليل ، ولايقبل ديانة عند أبي حنيفة ومن معه ، لأن التخصيص من توابع العموم ، ولا عموم هنا .

<sup>(</sup> انظر : المستصفى ٢ / ٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٧ ، نهاية السول ٢ / ٨٧٠ ، ما لحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٦ ، مختصر البعلي ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ض ع ب : للتخصيص .

انظر : نهاية السول ٢ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٧ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، المستصفى ٢ / ٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥١ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٨ ، فواتـح الرحموت ١ / ١٨٦ ، شرح تنقيـح الفصول ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) في ش ض : ورد .

<sup>(</sup>٧) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٧ .

قالَ ابنُ مفلح : ويتوجَهُ احتالٌ بالفرق كقول الشافعية (١) .

( فلو زادَ ) فقالَ : إنْ أكلتُ ( لحماً ) مثلاً ، ( ونَوَى ) لحماً ( معيناً ، قُبِل ) منه نيةُ التعيين (٢) ( مطلقاً ) ، أي باطناً وظاهراً .

"قال ابنُ مفلح : عندَنا ، وهو ظاهرً" ماذُكِرَ عنْ غيرِنا ، وقالَه الحنفية ، وذكرَه بعضُ أصحابنا اتفاقاً ، وخرّجَهُ الحلوانيُّ منْ أصحابنا على روايتين (١) .

( والعامُ في شيء عامٌ في متعلَّقاتِه ) ، وهَذا هو المعروفُ عندَ العلماء .

قالَ ابنُ مفلحٍ : خلافاً لبعض المتأخرين .

قالَ الإمامُ (٥) أحمدُ في قولِهِ تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ ﴾ (١) : ظاهرُها على العمومِ ، أنَّ من (١) وقعَ عليه اسمُ ولدٍ فله مافَرَضَ اللهُ ، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ و و المعبرُ عن الكتابِ ـ أنَّ الآيـةَ إِنَّا قُصِـدَتْ للمسلمِ (١) ، لا للكافرِ (١٠) .

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٨ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٣ ، نهايـة السول ٢ / ٨٨ ، المحصول جـ١ ق٢ / ٦٣٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٨ ، التهيد ص ١١٣ .

<sup>(</sup>١) انظر بيان الفرق في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : المتعين .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ش : الروايتين .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من النساء ،

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ع ب .

<sup>(</sup>١) سبق بيان هذه المسألة عن الإمام أحمد مع الأدلة ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٠) في ع : الكافر .

وقالَ بعضُ أصحابِنا : سمّاه عاماً ، وهو مطلقٌ في الأحوالِ ، يعمُّها على البدلِ ، ومنْ أُخَذَ بهذا (١) لم يأخذُ بما دلَّ عليه ظاهرُ لفظِ القرآنِ ، بل بما ظهرَ له مًّا سكتَ عنه القرآنُ .

وقالَ في قولِهِ تعالى : ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) : عامةً فيهم ، مطلَقةً في أحوالهم ، فإذا جاءت السنَّةُ بحكمٍ لم يكن مخالفاً لظاهرِ لفظِ القرآنِ ، بل لما لم يَتَعَرَّضْ له (٢) .

وقالَ : واحتجَ أصحابُنا ـ كالقاضي وأبي الخطاب ـ وغيرُهم من المالكيةِ والشافعية ـ بعموم قولِه عليه الله عليه الوصية للقاتل ، وفي وصية المميز ، وفيه نظر .

واحتجَ جماعةً على الشفعة للذميّ على المسلم بقولِه عَلَيْكُم : « الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْتِمُ هُ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ز: بها .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>٣) تقدمت مسألة « عوم الأشخاص يستلزم عوم الأحوال والأزمنة » ، خلافاً للقرافي وبعض الحنابلة ، كأبي العباس ابن تبية الذي قال : « إنَّ عومَ الأشخاص لايقتضي عوم الأحوال » ، ( راجع ذلك مع الأدلة ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلي بن أبي طالب ومعقل بن يسار رضي الله عنهم مرفوعاً بلفظ : « إنَّ الله قد أعطى كِلَ ذي حَق حَقَّه ، فلاوصية لوارث ِ » .

<sup>(</sup> انظر : سَن أَبِي داود ٢ / ١٠٣ ، سنن النسائي ٦ / ٢٠٧ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٢٠٩ ، سنن البدارقطني ٤ / ٢٠٩ ، سنن البيهقي ٦ / ٤٦٣ ، سنن السدارقطني ٤ / ١٨ ، كشف الخفا ٢ / ١٠٤ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٢٢ ، التلخيص الحبير ٣ / ٩٢ ، مسند أحمد ٤ / ١٨٦ ، ٥ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمـذي والنسـائي =

وأجابَ جماعةٌ من أصحابنا أنَّه عامٌ في الأملاك ، واللهُ أعلمُ .

#### تَنْبِيهٌ:

لا يختصُ جوازُ التخصيصِ بالنيةِ بالعامِ ، بل يجري في تقييدِ المطلَقِ بالنيةِ ، ولذلك لمَّا قالَ الحنفيةُ في « لا أكلتُ » : إنَّه لا عومَ فيه ، بل مطلق ، والتخصيصُ فرعُ العموم (۱) ، اعتُرِضَ عليهم بأنَّه يصيرُ بالنيةِ تَقْييداً ، فلم ينعُوهُ ، وهذه هي (۱) مسألة تخصيصِ العمومِ بالنيةِ ، و « لا أكلتُ » مثلُ قولِهِ : « إنْ (۱) أكلتُ » ؛ لأنَّ النكرةَ في سياقِ الشرطِ تعمُّ كالنفي (۱) .

# ( ونفي المساواة للعموم ) عند أصحابنا والشافعية (٥) .

وعند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي : ليس للعموم ، ويكفى النفي في شيء واحد (١) .

\_ وابن ماجه عن جابر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٢ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ٤٦ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٥٢ ، سنن ابن ماجمه ٢ / ٣١٣ ، الموطأ ص ٤٤٤ ط الشعب ، بدائع المنن ٢ / ٢١١ ، مسند أحمد ٣ / ٢٩٦ ، ٢٩٩ ، التلخيص الحبير ٣ / ٢٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ ، نصب الراية ٤ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٨٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ، وفي ز : في .

<sup>(</sup>٣) في ش : وإن .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحصول ٢ / ٦١٩ هامش .

<sup>(</sup>٥) انظر هذه المسألة في (جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤٢٢ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٧ ، المحصول جـ١ ق٢ / ٦١٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٦ ، التمهيد ص ٩٨ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ ، مختصر البعلي ص ١١١ ، المسودة ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ٢ / ٨٥ ، المعتمد ١ / ٢٤٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٧ ، المحصول جـ١ ==

قالَ البرماويُّ : إنَّ الخلافَ في الاستدلالِ على أنَّ المسلمَ لا يَقْتَلُ بالذميُّ بقولِهِ تعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأَصْحَابُ الجَنَّةِ ﴾ (٢) ، فلو قُتِلَ به لثبتَ استواؤُهُا ، والاستدلالِ على أنَّ الفاسقَ لا يَلي عقدَ النكاح بقولِهِ تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ؟ لا يَسْتَوُونَ ﴾ (١) ، و(١) لو قُلْنا : يَلي (٥) ، لاستوى مع المؤمن الكامل ، وهو العَدْلُ (١) .

ومنْ نفى العمومَ في الآيتين لايَمْنَعُ قصاصَ المؤمنِ بالنميِّ ، ولاولايةَ الفاسق (١) .

ثم قالَ : واعلمُ أنَّ مأخذَ القولينِ في المسألـةِ : أنَّ الاستواءَ في الإثبـاتِ هل هو من كلِ وجهٍ في اللَّغةِ ، أو مدلولُه لغةً الاستواءُ منْ وجهٍ ما ؟

فإنْ قلنا : من كلِ وجهِ ، فنفيُه منْ سَلْبِ العمومِ ، (^فلا يكونُ عاماً(') . ان تُنان من كل وجهِ ، فنفيُه منْ سَلْبِ العمومِ ، (فلا يكونُ عاماً(') .

وإن قُلنـــــا : منْ بعضِ الــــوجـــوهِ ، فهــــو منْ عمــــومِ ^

=ق٢ / ٦١٧ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٤ ، شرح نقيح الفصول ص ١٨٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ ، التهيد ص ١٨ ، المسودة ص ١٠٧ ، مختصر البعلى ص ١١١ .

- (١) في زضع ب : وإن .
  - (٢) الآية ٢٠ من الحشر .
- (٣) الآية ١٨ من السجدة .
- (٤) ساقطة من ش ز ض ب .
  - (٥) في ش : بلي .
- (٦) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، المعتمد ١ / ٢٤٩ ،
   التهيد ص ٩٨ .
  - (٧) وهو قول الحنفية في المسألتين .

- (٨) ساقطة من ب هنا ، ثم ذكرت بعد ست كلمات .
- (٩) انظر : نهاية السول ٢ / ٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ .

السَّلْبِ(۱) في الحكم ؛ لأنَّ نقيضَ الإيجابِ الكليِّ سلب جزئيٌّ ، ونقيضَ الإيجابِ الجزئي سلب كليًّ ، و(۱) لكن كون الاستواء في الإثباتِ عاماً من غيرِ صيغةِ عمومٍ منوع ، غايتُه أنَّ حقيقةَ الاستواءِ ثَبَتَتْ(۱) .

وقولُ الرازيِّ وأتباعِهِ: نفيُ الاستواءِ أعَّ من نفيهِ مِنْ كلِ وجهٍ ، ومن نفيه من بعض الوجوه ، والأعُ (أ) لايلزمُ منه الأخصُّ : مردودٌ بما قال ابنُ الحاجب وغيره (أ) : بأنَّ (أ) ذلك في الإثباتِ ، أما (أ) نفيُ الأعمِ فيلزمُ منه انتفاءً (أ) الأخصِّ ، كنفي الحيوانِ ، فإنّه يلزمُ منه نفيُ الإنسانِ ، هذا إذا سلَّمنا أنَّ الاستواءِ عامٌ له جزئيات (١٠٠) .

أما إذا قُلنا : حقيقةً واحدةً ، فإنّه يلزمُ من نفيها نفي كل متصفٍ بها(١١١) .

( والمفهوم مُطْلَقاً ) أي سواءً كانَ مفهومَ (١٠ موافقةٍ أو مخالفة ٢١ ( عامٌ فيا

<sup>(</sup>١) في ش : السبب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٤٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٦ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥١ ، التهيد ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ش : أعم .

<sup>(</sup>٥) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في ش : إن .

<sup>(</sup>٨) في ش : ما .

<sup>(</sup>٩) في ب : نفي .

<sup>(</sup>١٠) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١١) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٥ .

<sup>(</sup>١٢) في ز ض ع ب : مخالفة أو موافقة .

سوى المنطوقِ ، يُخَصَّصُ (۱) بما يُخَصَّصُ به العامُ ) هذا (۱) عند الأكثرين في من أصحابنا وغيرهم (۵) .

قيل (١) لأصحابنا : لو كان حجةً لما خُصَّ ، لأنَّه مستنبطٌ منَ اللفظِ كالعلةِ ، فأجابُوا بالمنعِ ، وأنَّ اللفظَ بنفسِه دلَّ عليه بمقتضى اللَّغَةِ ، فخُصَّ كالنَّطْقِ ، وقد (قيلَ لأحمد) : في المُحْرِم يقتلُ السَبُعَ والذئبَ والغرابَ ونحوه ، فاحتجَ (١) بقولِهِ تعالى : ﴿ لاَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ للآيةَ (١) ﴾ (١٠) ، لكنَّ مفهومَ الموافقة (١١) هل يعمُّه النطقُ (١٠) ؛ فيه خلاف يأتى .

قالَ ابنُ قاضي الجبل : قالَ الآمديُّ والرازيُّ (١٢) : الخلافُ في المفهوم حجةً ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في ز ش : مخصص .

<sup>(</sup>٢) في ش : لم يخصص .

<sup>(</sup>٣) في ب : وهذا .

<sup>(</sup>٤) في ش زع ب : الأكثر .

 <sup>(</sup>٥) واختار أبو العباس ابن تيمية وابن عقيل والمقدسي من الحنابلة أنه لاعموم له ، وهو رأي الغزالي وابن دقيق العيد من الشافعية .

<sup>(</sup> انظر : مختصر البعلي ص ١١١ ، ١١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٦٠ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٤٦١ وصابعدها ، الحصول جـ١ ق٢ / ١٥٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٧ ، مناهج العقول ٢ / ٩٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩١ ، نهاية السول ٢ / ٩٦ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٧ ، إرشاد الفحول ص ١٣١ ، المسودة ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في د ض ب : وقيل .

<sup>(</sup>٧) في ز ض ع ب : قال أحمد .

<sup>(</sup>٨) في زع ض ب : واحتج .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٩٥ من المائدة .

<sup>(</sup>١١) في ع : موافقته .

<sup>(</sup>۱۲) في ز : المنطق .

<sup>(</sup>١٣) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٧ ، المحصول جـ ١ ق٦ / ٦٥٤ .

له عموم لا يتحقق ، لأنَّ مفهومي (١) الموافقة والخالفة عام في سوى المنطوق ، ولا يختلفون فيه (١) ، لقول ه (١) عَلَيْكُ : « في ساعَة الغَنَم الزكاة »(٤) يقتضي مفهوم سلب الحكم عن معلوفة الغنم ، دون غيرها على الصحيح (٥) .

فتى جعلْناه حُجَّةً لزمَ انتفاء الحكم عن جملة صور الخالفة ، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة ، وتأوَّلُوا ذلك على أنَّ الخالفين أرادوا : أنَّه لم يثبت بالمنطوق ، ولا يختلفونَ فيه .

قيل : قولهم : « المفهومُ لاعمومَ لَهُ ، لأنّه ليسَ بلفظٍ حتى يعم » لا أنّ يُريدون به (۱) يُريدون به الله الحكم عن جميع المعلوفة ، لأنّه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم ، ولكنّهم قد يذكرونَه في معرضِ البحثِ ، فقد قالُوا : دلالةُ الاقتضاء تُجَوِّر (۱) رَفْعَ الخطئا (۱) ، أي حكم ه (۱) : لا يعم حكم الإثم والغُرْم مثلا ، تقليلاً للإضار ، فك ذلك الناه يقلل في المفهوم : هو حجمة لضرورة

<sup>(</sup>١) في ش : مفهوم .

<sup>(</sup>٢) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) في زضع ب: فقوله ،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطبراني ومالك وأحمد عن أنس وعمر وابن عمر مرفوعاً بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٥٣ ، سنن أبي داود ١ / ٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ / ١٤ ، ٢٠ ، سنن الدارمي ١ / ٣٨١ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٢٧ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٨٢ ، المنتقى ٢ / ٢٦٦ ، مسنِد أحمد ١ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التبصرة ص ٢٢٦ ، اللمع ص ١٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٨) في ش: بجواز .

<sup>(</sup>٩) في ب : الخطاب .

<sup>(</sup>١٠) في ض : حكم .

<sup>(</sup>۱۱) في ش ز ض ب : فلذلك .

ظُهور(١) فائدة التقييد بالصفة ، ويكفى في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة لتوقُّفِ بيانِها على دليل آخرَ ، وإنْ لم يقل بذلك أهلُ المفهوم ، لكنَّه بحثٌ

( ورفع أنا كلِّه (٤) تخصيص أيضاً ) لإفراده (٥) اللفظ في منطوقه ومفهومه ، فهو كبعض العام<sup>(١)</sup> .

(١) ساقطة من ش .

(٢) يرى الفخر الرازي والعضد وغيرهما أنه إذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف ، وأنه نزاع لفظى يعود إلى تفسير العام بأنَّه مايستغرق في محل النطق ، أو مايستغرق في الجملة .

انظر مناقشة هذه المسألة في ( العضد على ابن الحاجب ، والتفتازاني عليه ٢ / ١٢٠ ، جمع الجوامع والحلى والبناني عليه ١ / ٤١٦ ومابعدها ، الحصول جـ١ ق٢ / ٦٥٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٠ ، اللمع ص ١٨ ، إرشاد الفحول ص . ( 171

- (٣) في ش : ووقع .
  - (٤) في ش : كل .
- (٥) في ش : لإفراد ، وفي ( مختصر البعلي ص ١١٣ ) : لإفادة .
  - (٦) انظر: مختصر البعلي ص ١١٣.

## ( فَصْلٌ )

( فِعْلُه ) أي فعلُ (۱) النبيِّ عَلَيْهِ المثبِتُ ، وإنْ انقسمَ إلى جهاتٍ وأقسامٍ ، ولا يَعمُّ أقسامَه وجهاتِه (۲) ) ؛ لأنَّ الواقعَ منها (۱) لا يكون إلا بعض هذه الأقسام (۱) .

منْ ذلك مارُوِيَ: « أَنَّه عَلَيْ صلَّى داخلَ الكَعْبةِ » (٥) ، فإنَّها احتملتِ الفرضَ والنفلَ ، بعنى أنَّه لا يُتصوَّرُ أنَّها فَرْضٌ ونَفْلٌ معاً ، فلا يمكنُ الاستدلالُ به على جواز الفرضِ والنفلِ داخلَ الكعبةِ ، فلا يعمُّ أقسامَهُ (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ع ض .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألة في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ١١٨ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ١٥٣ ، المعتمد ١ / ٢٥٣ ، المستصفى ٢ / ٦٣ ، الإحكام لـلآمــدي ٢ / ٢٥٢ ، الحصول جـ ١ ق٢ / ١٤٨ ، فواتــح الرحمــوت ١ / ٢٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٧ ، مختصر البعلي ص ١١١ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، اللمع ص ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : فيها .

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصفى ٢ / ٦٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) روى مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبغوي عن عبد الله بن عمر أن رسولَ الله عَلِيْتُةٍ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها ومكث فيها ، قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حين خرج ما صنع رسولُ الله عَلِيَّةٌ ؟ فقالَ : جعل عموداً عن يساره ، وعودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٩٨ ، ٣ / ٨٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٩٦٦ ، سنن النسائي ٥ / ١٧١ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٨ ، بدائع المنن ١ / ٦٥ ، المنتقى ٣ / ٣٤ ، شرح السنة ٢ / ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٨ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، المستصفى ٢ / ٦٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٥٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٧١ ، فواتمح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٧ ، شرح السورقسات ص ١٠٤ ، إرشساد الفحول ص ١٠٥ ، مباحث الكتاب والسنة ١٥٦ ، مختصر البعلى ص ١١١ .

( وكانَ ) النبي ( عَلِيْكُمْ بِمِعُ بِينِ الصلاتينِ فِي السَّفرِ (١) ، لا يعمُّ وقْتَيْها (١) أي وقتَ الصلاةِ الأولى ، ووقتَ الصلاةِ الثانيةِ ، فإنَّه يُحتَملُ وقوعُها في وقتِ الصلاةِ الأولى ، ويُحْتَملُ وقوعُها في وقتِ الصلاةِ الثانية ، والتعيينُ موقوفٌ على الدليلِ (١) ، فلا يَعُمُّ وقتي الأولى والثانية ، إذ ليسَ في نفسِ وقوعِ الفعلِ المرويِّ مايدلً على وقوعِه في وقْتَيْها (٥) .

ومثلُـــه مـــــارُوِيَ : «<sup>(1</sup>أنَّ النبي<sup>1)</sup> عَلِيْهُ صلَّى بعــــد غَيْبُــوبــــةِ (۱۷)

(١) روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله على إذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء » ، وفي رواية مسلم عن ابن عباس أن رسول الله على «جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ... الحديث »

وروى أبو داود عن معــاذ في غزوة تبـوك : « فكان رسـول الله ﷺ يجمـع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » . ورواه النسائى عن أنس ، ورواه أحمد عن ابن عباس .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ / ٤٨٩ وما بعدها ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٥ ، تحفة الأحوذي ٣ / ١٢١ ، سنن النسائي ١ / ١٢١ ، الموطأ ص ١٠٥٨ الشعب ، مسند أحمد ٢ / ٤ ، ١٤٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣٤٠ ، سنن الدارمي ١ / ٣٥٦ ، شرح السنة ٤ / ١٩٢ ، نيل الأوطار ٣ / ٢٤٢ ) .

(٢) في ض : وقتها .

(٣) ثبت ذلك بالدليل فيا رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قبال : « كان رسول الله عنه قبال : « كان رسول الله عنها أن تربغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل يجمع بينها ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ .

( انظر : صحيح البخـاري ١ / ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ / ٤٨٩ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٥ ، تحفـة الأحوذي ٣ / ١٢١ ، بدائع المنن ١ / ١١٧ ، مسند أحمد ٢ / ١٥٠ ، نيل الأوطار ٣ / ٢٤٢ ) .

(٤) في ش : تعم .

(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٣ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٤٨ ، اللمع ص ١٧ ، شرح الورقات ١٠٥ ، مختصر البعلي ص ١١٢ .

(٦) في ض ع ب : أنه .

(٧) في ش : غيوبة .

الشَّفَقِ »(١) فإنَّ صلاتَه احتملت أنْ تكونَ بعدَ الحمرةِ ، واحتملتُ أنْ تكونَ بعدَ الشَّفَقِ » (١) فإنَّ ملاتَه احتملت أنْ تكونَ بعدَ البياضِ ، ولا يُحْتملُ أنْ تكونَ (١) بعدَها (١) ، (الله على رأي) منْ يُجَوِّزُ حملَ المشترك على مَعْنييه (٥) .

( ولا ) يَعمُّ ( كُلَ سَفَرٍ ) كَسَفَرِ النَّسُكِ وغيرهِ ، فإنَّ له لا يَدُلُّ عليه الفعلُ (١) أيضاً (٧) .

(١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد بألفاظ مختلفة « بأنه عليه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق » .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ٧٤ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٢ / ١٣٦ ، سنن أبي داود ١ / ٩٩ ، تحفة الأحوذي ١ / ٤٧١ ، سنن النسائي ١ / ٢١٤ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢١٩ ، الموطأ ص ٣٦ للمعن الشعب ، مسند أحمد ١ / ٣٣٣ ، ٣ / ٣٠ ، ٤ / ٤١٦ ، ٥ / ٣٤٩ ) .

وقد يفهم من المسألة « أنه ﷺ أخر المغرب حتى كان عنـد سقوط الشفق » وهـذا الحـديث في الصحيحين ، ولكن العلامة البناني والعلامة التفتازاني نصا على الأول في الاستدلال .

( انظر : البناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، التفتازاني على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١١٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٧ ) .

- (٢) في ض ب : يكون .
  - (٣) في ض : بعديها .
    - (٤) في ش : أي .
- (٥) في ض ب : معنيين .
  - (٦) ساقطة من ش .
- (٧) انظر : مختصر الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، المستصفى ٢ / ٦٤ ، الإحكام للأمدي ٢ / ١٥٢ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ١٥٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٧ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٦ .
  - (٨) في ش ع : وتكرره .
  - (٩) في ع ب : تكراره .
  - (۱۰) في ض ع ب : تكرار .

الدوام (۱) ، كا عُلِمَ تكرُّرُ (۱) إكرام الضيف منْ قولَهم : كانَ حاتَمُ يُكرِمُ الضيفَ ، فلا يعمُّ ذلك جميعَ جهاتِ الفعلِ من (۲ حيثُ الوقتُ ، كا لا يعمُّ من (۱) حيثيةِ غير (۱) الوقت (۱) .

( ولم تدخلِ الأمةُ ) أي أمةُ النبي ﷺ ( بفعلِهِ (۱) ) لأنَّ فعلَه لمَّا كانَ لاعمومَ له في أقسامِهِ ، كانَ (۱) كذلكَ لاعمومَ له بالنسبةِ إلى أمتِهِ ( بل ) هو خاصٌ به ، واجباً كانَ أو جائزاً (۱) .

(١) العلاقة بين هذه المسألة مع ماقبلها أنها استدراك للأولى ، وذلك أن فعل النبي عَلِيْ لا يفيد العموم والدوام والتكرار ، إلا إذا نقل الصحابي فعل الرسول عَلِيْ بلفظ «كان » فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتكرار عند الجهور ، ولذلك قال الشوكاني : « وأما نحو قول الصحابي كان النبي عَلِيْ يَعْمَل كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم ، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار ، لالفظ الفعل الذي بعدها » ( إرشاد الفحول ص ١٢٥ ) .

( وانظر : المسودة ص ١١٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٧ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥٣ ، المحلم للآمدي ٢ / ٢٥٣ ، شرح الورقات ص ١٠٥ ، مختصر البعلي ص ١١٢ ) .

- (٢) ساقطة من ش ، وفي ض ع ب : تكرار .
  - (٣) ساقطة من ش .
  - (٤) ساقطة من ش .
- (٥) اختلف العلماء في مسألة « كان » هل تفيد التكرار أم لا على قولين ، الأول : أنها تفيد التكرار ، وهو ماذكره المصنف ، والثاني : لاتفيد التكرار ورجعه الإسنوي والفخر الرازي ، قال الإسنوي : « لفظ كان » لايقتضي التكرار ، وقيل يقتضيه » ، ( نهاية السول ٢ / ٨٨ ) . وقال الفخر الرازي : « فأما التكرار فلا ... » ( المحصول ج ١ ق ٢ / ٦٥٠ ) ونقل القاضي أبو يعلى القول الثاني في « الكفاية » ومن العلماء من قال : إنه يفيد التكرار في العرف .
- ( انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٩ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٥٠ ) .
  - (٦) في ش : في فعله .
  - (۷)ساقطة من ز ض ب .
- (٨) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١١٨ ، المستصفى ٢ / ٦٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٣ ،=

ومتى وُجِدَ دخولُها فهو (بدليلِ) خارجي من (قَوْلُ<sup>(۱)</sup>)، كقولِه عَلَيْهِ ؛ « صَلُّوا كَا رَأَيْتُمونِي أَصَلِّي »، و ((( خُدُوا عَنْي مَنَاسِكَكُمْ ») ، (( أو قَرينة تأسنً ) كوقوع فعلِه ، بعد خطاب مُجْملٍ ، كالقَطْع ((( بعد السِّرقَة ((( السِّرقَة (( السِّرقَة () السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة ( السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (( السِّرقَة (السِّرقَة ( السِّرقَة ( السِّرقَة () ) ) ) ) ) مَالْمُونِ أَلْمُ السِّرَة (السِّرقَة (السِّرقَة () السِّرقَة ( السِّرقَة () السَّرقَة () ) ) ) أَلَّهُ السِّرَة () السِّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () ) ) أَلَّهُ السِّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () ) ) أَلْمُ السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () ) ) ) أَلْمُ السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () السَّرقَة () ) ) أَلْمُ السَّرقَة () السَّرقَة

واعتُرِضَ بعموم ِنحو « سَهَا(٧) فَسَجَـدَ » ( ) ، وقولِـه مِرَالِيَّةِ : « أَمَّـا أَنَـا فَأُفيض

- (١) في ش : من قوله .
  - (٢) ساقطة من ز .
- (٣) هذا جزء من حديث صحيح رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة عن جابر مرفوعاً .
- ( انظر : صحیـے مسلم ۲ / ۱۰۰٦ ، مسنـد أحمـد ۳ / ۳۷۸ ، سنن أبي دواد ۱ / ۶۵٦ ، سنن النسائي ٥ / ۲۱۹ ، مختصر سنن أبي داود ۲ / ۶۱٦ ) .
- (٤) روى الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله عليه السارق في ربع دينار فصاعدا » وروى الجماعة ومالك والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه « قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم » .
- ( انظر : صحيح البخـاري ٤ / ١٧٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣١٢ ومـا بعـدهـا ، سنن أبي داود ٢ / ١٣١٢ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٣ ، سنن النسائي ٨ / ٦٩ ، ٧٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٦٢ ، مسنـد أحمـد ٢ / ١٤٠ ، المنتقى ٧ / ١٥٦ ، ١٥٩ ، سنن الدارمي ٢ / ١٧٢ ، ١٧٣ ، نيل الأوطار ٧ / ١٤٠ ) .
- (٥) آية السرقة هي قوله تعالى : ﴿ والسَّارِقَ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيديَها جَزَاءً بما كَسَبا ، نَكَالاً من الله والله عَزيز حكم » المائدة / ٢٨ .
- (٦) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، المستصفى ٢ / ٦٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٨ ، العدة ١ / ٣١٨ .
  - (۲) ساقطة من ش
- (٨) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بَلِيَّةٍ
   « سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم » وفيه عيسى بن ميمون مختلف في الاحتجاج به ،
   وضعفه الأكثر ، وروى الطبراني في الصغير عن ابن عباس قال : صليت خلف أنس بن مالـك صلاةً سها =

فواتح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٧١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٧ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ .

الماءَ » (١)

ورُدَّ ذلك بالفاء ، فإنها للسببية (٢) .

( والخطابُ الخاصُ به ) أي بالنبي (١) عَلَيْكُم ، نحوَ قولِه سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ﴾ (١) ، ونحوه : عام للأُمَّة عندَ الإمام أَحْدَ رضي الله عنه وأكثر أصحابِه والحنفية والمالكية ، فلا يختصُ به (١) إلا بدليل يخصُّه (١) ، ومنه قولُهُ

= فيها فسجد بعد السلام ثم التفت إلينا وقـال : أمـا إني لم أصنع إلا كا رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصنع » وفيـه مجاهيل .

( انظر : مجمع الزوائد ٤ / ١٥٣ \_ ١٥٤ ) .

وأحاديث السهو في الصلاة والسجود له كثيرة وصعيحة ، منها حديث ذي اليدين في الصحيحين ، وسبق تخريجه في ( المجلد الثاني ص ١٩٣ ) .

(۱) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم ، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن جبير بن مطعم مرفوعاً بألفاظ متقاربة ، وروى الترمذي قريباً منه عن ميونة .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ٥٥ ، صحيح مسلم ١ / ٢٥٨ ، سنن أبي داود ١ / ٥٥ ، سنن النسائي ١ / ١٥٠ ، تحفة الأحوذي ١ / ٣٥٠ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣٥٠ ، محتصر سنن أبي داود ١ / ٢٦٠ ، مسند أحمد ٤ / ٨١٠ ، نيل الأوطار ١ / ٢٩٠ ) .

وانظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٣ .

(٢) أيَّد هذا الردَّ كثير من العلماء ، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة ، قال العضد : « الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ماذكرنا ( من قول أو قرينة أو قياس أو بالنص عليه بقوله ) لابصيغة الفعل » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ ) ، وقال الآمديُّ : « أما تعميم سجود السهو فبإنه إنما كان لعموم العلة ، وهي السهو من حيث رتب السجود على السهو بفاء التعقيب ، وهو دليل العلية » ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٤ ) .

( وانظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٩ ) .

- (٣) في ش : النبي .
- (٤) الآية ١ من المزمل .
  - (٥) ساقطة من ش
  - (٦) في ز : يخصصه .

وقال الإسنوي : « وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم » ( نهاية السول ٢ / ٨٨ ) ، =

تعالى : ﴿ يِاأَيُّهَا النِّيُّ ، لِمَ تُحَرِّمُ مِاأَحَلَّ اللهُ لَكَ ؟ ﴾ (١) .

والقائلونَ بالشهولِ لا يقولونَ : إنَّه باللَّغَةِ ، بل للعُرْفِ (١) في مثلِهِ ، حتى لو قَامَ دليلٌ على خروج النبيِّ عَلِيلِيَّهِ منْ ذلك كانَ من باب العام المخصوصِ ، ولا يقولُونَ : إنَّهم داخلونَ بدليلٍ آخرَ ؛ لأنَّه حينئندٍ محلُ النزاع ، فيتحدُ القولان (١) .

وقالَ بعضُ أصحابِنا وأكثر الشافعية والأشعريةُ والمعتزلةُ : لا يَعمُّهُمُ الخطابُ إلا بدليلٍ يُوجبُ التشريكَ ، إمَّا مُطْلقاً ، وإمَّا في ذلك الحكم بخصوصه مِنْ قياسٍ أو غيرهِ ، وحينتُ ذ فشمولُ الحكم له بذلك ، لاباللفظ ، لأنَّ اللَّغَةَ تقتضي أنَّ خطابَ المُفْرَد لا يتناولُ غيرَهُ (٤) .

واستدلَّ القائلون بالعموم بقولِهِ تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْنَاكَها لَكَيْ لاَيكونَ عَلَى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴾ (٥) ، فَعَلَّل

<sup>=</sup> وقال الغزالي : « وهذا قول فاسد » ( المستصفى ٢ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup> وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٠ ، البرهان ١ / ٣٦٧ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢١ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥١ ، مختصر الطوفي ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٩ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، العادة ١ / ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١ من التحريم .

<sup>(</sup>٢) في ش : المعروف .

<sup>(</sup>٢) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) وهذا قول التميى وأبي الخطاب من الحنابلة ، ونسبه ابن عبد الشكور للمالكية .

<sup>(</sup> انظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٨١ ، تيسير التحريز ١ / ٢٥١ ، المستصفى ٢ / ٦٤ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ١٢٠ ، جمع الجوامع ١ / ٢٤٠ ، ختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢١ ، جمع الجوامع ١ / ٢٢٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٠ ، البرهان ١ / ٣٦٧ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٩ ، العدة ( / ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٧ من الأحزاب.

الإباحة بنفي الحرج عن أمتِه ، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك ، وأيضاً : ﴿ خَالِصَةً لَـكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، ولو كان اللفظُ مختصاً لم يحتج إلى التخصيص (١) .

فإنْ قيلَ : الفائدةُ في التخصيصِ عدمُ الإلحاقِ بطريقِ القياسِ ، ولذلك رُفِعَ الحرجُ (٢) .

قُلْنا (٤) : ظاهرُ اللفظِ مُقْتضِ للمشاركةِ ، لأنَّه علَّل إباحةَ التزويجِ برفعِ الحرجِ عن المؤمنين ، وكذلك قضاؤُه بالخصوصيةِ ، فالقياسُ بمعزلِ عن ذلك (٥) .

وأيضاً : ما (١) في « مسلم » : « أنَّه مَ إِنَّهُ سألَه رجلٌ ، فقال : تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وأَنَا السَّلاةُ ، وأنا جُنُبٌ ، أَفَأَصُومُ (١) ؛ فقالَ النبيُّ عَ إِنَّا اللهِ عَلَىٰ الصَّلاةُ وأَنَا جُنُبٌ فأَصُومُ ، فقالَ : لَسْتَ مثلنَا يارسولَ اللهِ ، قد غَفَرَ اللهُ لَكَ ماتقدَّمَ من ذَنْبِك وما تَأْخَرَ ، فقالَ : واللهِ إنِّي لأَرْجُو أَنْ أكونَ أَخْشَاكُم للهِ وأَعْلَمَكُم بما أَتقي (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥١ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ ، العدة ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أي رفع الحرج عن الأمة بالنص والتخصيص عليها في الآية « لكي لا يَكُونَ على المؤمنين حَرَجٌ » ولو كانت الإباحة خاصة لما انتفى الحرج عن الأمة .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام لـــلاّمـــدي ٢ / ٢٦١ ، ٢٦٢ ، العضــد على ابن الحـــاجب ٢ / ١٢٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش: فكذلك .

 <sup>(</sup>٥) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، البرهان ١ / ٣٦٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٢ ،
 تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ض ب .

<sup>(</sup>٧) في ض : فأصوم .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح مسلم ٢ / ٧٨١ ، سنن أبي داود ١ / ٥٥٧ ، مسند أحمد ٦ / ٣١٢ ، نيـل الأوطار ٤ / ٢٣٨ ) .

فدلَّ الحديثُ من (١) وجهين:

أحدُهما: أنَّه أجابَهم بفعلِه (٢) ، ولو اختصَّ الحكمُ به لم يكنُ جواباً لهم .

والثاني: أنَّه أنْكَرَ عليهم مراجعتَهم له باختصاصِه بالحكمِ، فدلَّ على (٢) أنَّه لا يَجوزُ المصيرُ إليه .

ولأنَّ الصحابة كانوا يَرْجِعون إلى أفعالِهِ عَلَيْكَ فيما يختلفونَ فيه مِنَ الأحكامِ، كرجوعِهم في التقاء الختانين (٤) ، وفي صحة صَوْم مِنْ أصبحَ جُنُبا ، وغير ذلك (٥) .

قال المخالفون : المفردُ لا يتناولُ غيرَه لُغَةً .

قلنا : محلُ النزاعِ ليسَ في اللُّغةِ ، بل في العُرْفِ الشرعيِّ (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٢) في ش : بقوله .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) روى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا قعد بين شُعَبِها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجبَ الغسل » وفي رواية الترمذي: « إذا جاوز الختان الختان وجبَ الغسل » وفي رواية الشافعي وابن حبان: « إذا التقى الختانان فقد وجبَ الغسل ، فعلتُه أنا ورسول الله ﷺ »، وجعله البخاري عنوان باب: « إذا التقى الختانان » .

<sup>(</sup> انظر : المنتقى ١ / ٩٦ ، بدائع المنن ١ / ٣٥ ـ ٣٦ ، مسند أحمد ٦ / ٤٧ ، ٩٧ ، صحيح مسلم ١ / ٢٧٧ ، صحيح البخاري ١ / ٦٢ ، سنن النسائي ١ / ٩٢ ، تحفة الأحوذي ١ / ٣٦٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٩١ ، سند المدارمي ١ / ١٩٤ ، موارد الظيآن ص ٨١ ، شرح السنة ٢ / ٣ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٧٠ ، نيل الأوطار ١ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : البرهان ١ / ٣٦٨ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ ، العدة ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٦) في ش : والشرع .

قال الطوفي : « وكأن الخلاف لفظي ، إذ هؤلاء يتسكون بالمقتضى اللغوي ، والأولون بالواقع الشرعي » ( مختصر الطوفي ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، العدة ١ / ٣٣٠ ) .

قالُوا : يُوجبُ كونُ خروج غيره تخصيصاً (١) .

قلنا : منَ العُرْف الشَّرعي مُسَلِّمٌ (١) ، إذا ظهرت (مشاركتُهم له) في الأحكام ثبتت (١) مشاركتُه هم أيضاً ، لوجود التلازم ظاهراً ، فإنَّ ماثَبَتَ لأحد المتلازمين (١) ثبت للآخر ، إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقّه دونهم ، وقد ظهر الدليل على خلافه (١) .

وأمًّا إنْ (١٢) كانَ الخطابُ خاصاً بالأمةِ ، نحوَ خطابِ اللهِ سبحانه وتعالى للصحابةِ ، وهو المرادُ بقولِهِ ( أو بالأمَّةِ ، لا يختصُ بالخاطَبِ إلا بدَليلِ ) فيعمَّ

<sup>(</sup>١) في ش: تخصيصان .

<sup>(</sup>٢) في ز : المسلم .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ض : له مشاركتهم .

<sup>(</sup>٤) في ض : فثبتت ، وقي ب : فثبت .

<sup>(</sup>٥) في ب: قبل المتلازمين .

<sup>(</sup>٦) انظر : البرهان ١ / ٣٦٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) الآيتان ١ ـ ٢ من المدثر .

<sup>(</sup>٩) الآية ٦٧ من المائدة .

<sup>(</sup>١٠) في ش : وغيره .

<sup>(</sup>١١) الآية ٦ من المدثر .

<sup>(</sup>١٢) في ض ب : إذا .

النبيُّ عَلِيهٌ على ماتقدَّمَ منَ الخلاف(١).

لكنْ قالَ ابنُ عقيلٍ في « الواضحِ » : نفيُ دخولِه هنا عَنِ الأَكْثرِ من الفقهاءِ والمتكلمين ، وذلك بناءً على أنَّه لايأمرُ نفسه ، كالسيِّد مع عبيده (١) .

وردَّ ذلك بأنَّه مُخْبِرٌ بأمر اللهِ تعالى .

( وكذا ) أي وكا<sup>(۱)</sup> قُلنا في الصُّور<sup>(١)</sup> المتقدمة من كون الخطاب لا يَخْتَصُ بالمخاطَب ( خطابُه عَلِيَّة لواحد مِنَ الأُمَّة ) فإنَّه يتناولُ الخاطَب وغيرَه ، لأنَّه لو اختصَّ به المخاطَب لم يكن الني عَلِيَّة مبعوثاً إلى الجميع (٥) .

ردَّ بالمنعِ ، فإنَّ معنِاهُ تعريفُ (١٦) كلِ واحدٍ ما يختصُّ به ، ولايلزمُ شركةُ الجميعِ (٧ في الجميع ٢) .

وقال الشوكاني : « الخطاب الخاص بالأمة ، نحو « ياأيها الأمـة » لايشمل الرسول ﷺ ، قـال الصفي الهندي : بلا خلاف ، وكذا قال القاضي عبد الوهاب » ( إرشاد الفحول ص ١٢٩ ) .

وانظر هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ٦٥ ، ٨١ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ ، العدة ١ / ٣٢٠ ) .

- (٢) انظر : مختصر البعلي ص ١١٤ .
  - (٣) في ش : وكل ما .
  - (٤) في ش : الصورة .
- (٥) وهذا قول الحنابلة فقط ، وأبي المعالي الجويني ، خلافاً للجمهور كما سيذكره المصنف .

ِ انظر هذه المسألة في ( جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، مختصر ابن الحـاجب والعضـد عليـه ٢ / ١٢٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٣ ، البرهان ١ / ٣٠٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ، العدة ١ / ٣١٨ ، ٣٣١ ) .

- (٦) في ع: تعريفه.
- (٧) ساقطة من ش .
- وانظر : إرشاد الفحول ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١) وهو الخلاف في مسألة الخطاب الخاص بالنبي ﷺ ، فإنه عام للأمة عند الحنابلة والحنفية والمناكلة ، خلافا لبعض الحنابلة وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة ( صفحة ٢١٨ من هذا المجلد ) .

وقالُوا : هو إجماعُ الصَّحابةِ ، لرجوعِهم إلى قصة ماعزِ<sup>(۱)</sup> ، وبَرْوَعَ بنتِ واشِقِ<sup>(۲)</sup> ، وأخذِهِ<sup>(۳)</sup> الجزيةِ من مَجُوس هَجَر<sup>(٤)</sup> ، وغير ذلك<sup>(٥)</sup> .

و(١) ردَّ بدليلِ هو التساوي في السَّبب.

وقـالَ أبو الخطـاب : إنْ وقعَ جوابـاً لسـؤال(٧) ، كقـول الأعرابيّ : « واقعتُ

(۱) هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي ، يقال : اسمه غريب ، وماعز لقب له ، معدود في المدنيين ، كتب له رسول الله ﷺ كتابا بإسلام قومه ، روى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً ، وهو الذي اعترف بالزنا وأمر رسول الله ﷺ برجمه ، وقال عليه الصلاة والسلام : « لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم » ، وحديثه في الرجم رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني .

( انظر : الإصابة ٣ / ٣٣٧ ، الاستيعاب ٣ / ٤٣٨ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٧٥ ، أسد الغابة ٥ / ٨ )

وقصة ماعز أنه أتى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فرجمه رواها مسلم والبخاري وأبو داود وأحمد .

( انظر : صحیح البخاری ٤ / ١٢١ ، المطبعة العثانیة ، صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲۱ / ۱۹۵ ، ۳ / ۲ ، ۳ / ۲۸۱ ، ۳ / ۲۸۱ ، ۳ / ۲۸۱ ، ۳ / ۲۸۱ ، ۳ / ۲۸۱ ، څریج أحادیث مختصر المنهاج ص ۳۰۶ ) .

(٢) هي الصحابية بَرُوَع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية ، قال الجوهري في « الصحاح » : أهل العربية يقولون بكسر الباء ، والصواب الفتح ، وهي زوجة هلال بن مرة وقصتها في حديث معقل بن سنان الأشجعي وغيره ؛ أنها نكحت رجلاً ، وفوضت إليه ( أي فوضت إليه مقدار المهر ) فتوفي قبل أن يجامعها فقضي لها رسول الله علي بصداق نسائها » .

( انظر : الإصابة ٤ / ٢٥١ ، الاستيماب ٤ / ٢٥٥ ، أسد الغابة ٧ / ٣٧ ، تهذيب الأساء ٢ / ٣٣٢ ) وسيرد تخريج حديثها صفحة ٢٢٧ .

- (٣) في ض ب : وأخذ .
- (٤) هــذا الحــديث رواه البخــاري وأحــد وأبـو داود والترمــذي والشــافعي ومــالــك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره ، وسبق تخريجه في ( المجلد الثاني ص ٣٧١ ) .
  - (٥) انظر: العدة ١ / ٣١٩.
    - (٦) ساقطة من ع ب .
  - (٧) في ش ز: لسائل ، وفي ب: بالسؤال .

أهلي في رَمَضَانَ ، فقالَ لَه (١) : أَعْتِقْ رَقَبَةً (٢) » كانَ عاماً ، (أو إلا فلا) ، كقولِ النبي أَيْلِينَ : « مُرُوا أَبا بكرٍ فليصلِ بالنَّاسِ »(٥) ، فلا يَدْخُلُ فيه غيرُه .

وعندَ الشافعيِّ وأكثرِ العلماء \_ منهم الحنفيةُ \_ أنَّه لايَعُمُّ ، قالتِ الحنفيةُ : لأنَّه عَ (أ) في التي (أ) قبلَها لفهم (أ) الاتباع ِ ، لأنَّه مُتَّبَعً (أ) .

- (١) ساقطة من ز ض ع ب .
- (٢) ساقطة من ز ض ع ب .
  - (٣) ساقطة من ش .
- (٤) في ض ع ب : كقوله .
- (٥) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد عن عائشة ، ورواه البخاري ومسلم عن أبي موسى ، ورواه البخاري عن ابن عمر ، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ، ولفظ البخاري : « قال الأسود : كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها ، قالت : لما مرض رسول الله عليه مرضه الذي مات فيه ، فحضرت الصلاة ، فأذن ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس .... الحديث » .
- ( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٢٢ ، صحيح مسلم ١ / ٣١٣ وما بعدها ، تحفة الأحوذي ١ ١٥٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣٨٩ ، تخريم أحاديث البزودي ص ٢٤٥ ، الموطمأ ص ١٢٣ ط الشعب ، مسند أحمد ٦ / ٢٤ ، ١٥٩ ، المنتقى ١ / ٣٠٥ ، الفتح الكبير ٣ / ١٣٥ ) .
  - (٦) في د ض ب : لو عُم .
    - (٧) في ض ب : الشيء .
      - (٨) في ب : لعلم .
- (٩) انظر قبول الجمهور في هذه المسألة في (جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، الإحكام للأمدي ٢ / ٢٦٣ ، البرهان ١ / ٢٧٠ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٨١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٣ ، فسواتح الرحموت ١ / ٢٨٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٨ ) .
  - (۱۰) في ز : بذلك .

الواحدُ (۱) ، كقولهِ عَلَيْتُهُ لأبي بُرْدة : « اذبْحها ، ولنْ تُجزيء عنْ أحدٍ بَعْدَك (۱) » ، ومثله حديثُ زَيْدِ بنِ خالدٍ ، وعقبة بنِ عامرٍ ، فإنّه وقع لها مثلُ ذلك ، فرخّص النبي عَلَيْتُهُ لزيد بنِ خالدٍ الجهني ، كا في أبي داود (۱) ، كا رَخّص لأبي بُرْدة ، ورخّص أيضاً لعقبة بن عامرٍ ، كا في الصحيحين (۱) ، وهو مبني على تخصيص العموم (۱) بعد تخصيص (۱) .

(١) انظر مانقله الشوكاني من أقوال العلماء في هذه المسألة ، وحصر الخلاف فيها باللغة أو بالشرع ، ومحل الخلاف في كتابه ( إرشاد الفحول ص ١٣٠ ) .

(٢) في ز: من بعدك .

(٣) روى عن أبو داود عن زيد بن خالد الجهني قال : قسم رسول الله عَلِيْتُ في أصحابه ضحايا ، فأعطاني عتوداً جَذَعاً ، قال : فرجعت به إليه ، فقلت له : إنه جَذَعَ ، (أي لايجزئ في الأضحية ) ، قال : ضح به ، فضحيت به » ، والعتود : هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول ، والجمع أعتدة ، ورواه الإمام أحمد .

( انظر : مسند أحمد ٥ / ١٩٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٨٦ ، النهاية في غريب الحمديث ٣ / ١٧٧ ) .

(٤) روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال : قسم رسول الله عَلَيْتُ فينا ضحايا فأصابني جَذَع ، فقلت : يارسول الله ، إنه أصابني جَذَع ، فقال : ضح به » .

والجذع من أسنان الدواب ، وهو ماكان منها شَاباً قوياً ، ويختلف من الإبل إلى البقر إلى الغنم ، فهو من المعز مادخل في السنة الثانية .

( انظر : صحيح البخاري ٣ / ٣١٦ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٥٦ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٨٦ ، سنن النسائي ٧ / ١٩٢ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٤٨ ، مسند أحمد ٤ / ١٤٤ ، النهاية في غريب الحديث ١ / ٢٥٠ ) .

(٥) في ع : لعموم .

(٦) قال العضد : « فائدته ( التخصيص ) نفي احتال الشركة قطعاً للإلحاق بالقياس » (العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٤ ) .

وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٤ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ .

استُدِلُّ اللَّولِ ، وهو الصحيحُ ، "برجُوعِ الصحابةِ " اللَّمِلُ المَسُّكِ بقضايا الأعيانِ " ، كقضية في ماعز ، ودية الجنين ( ) ، والمفوضة في ، والسكنى المبتوتة ( ) ، وغير ذلك .

- (١) في ش: استدلال .
  - (٢) ساقطة من ش .
- (٣) انظر: تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، فواتع الرحموت ١ / ٢٨٠ ، الإحكام لـ لآمـــدي ٢ / ٢٦٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٦٣ ، العدة ١ /٣٣٧ ، ٣٣٥ .
  - (٤) في زع: كقصة.
  - (٥) سبق تخريج حديث دية الجنين في المجلد الثاني ص ٣٧٠.
- (٦) المفوّضة هي المرأة التي فوضت نكاحها إلى الـزوج حتى تـزوجها من غير مهر ، وقــال الفيومي : وقيل : فوضت أي أهملت حكم المهر ، فهي مفوّضة اسم فاعل ، وقال بعضهم : مُفوّضة ، المم مفعول ؛ لأن الشرع فوّض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه » ( المصباح المنير ٢ / ٧٤٢ ) .

وحديث المفوّضة هو حديث بَرُوعَ بنتِ واشق الذي رواه علقمة عن معقل بن سنان الأشجعي قال علقمة : أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يكن دخل بها ، قال : فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبيَّ عَلَيْهِ قضى لبَرُوع ابنة واشق بمثل ماقضى » .

وقال على : لاصداق لها ، وكذلك قال زيد ، وبهذا أخذ الإمام مالك ، وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود .

( انظر : سنن أبي داود ١ / ٤٨٧ ، سنن النسائي ٦ / ٩٩ ، ١٦٤ ، سنن ابن ماجـه ١ / ٦٠٩ ، مسند أحمد ١ / ١٠٩ ، أقضية رسول الله ﷺ ص ٥٤ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦١ ، ٢٣٧ ) .

(٧) ساقطة من ز ض ع .

( انظر : صحيح مسلم ٢ / ١١١٤ ، سنن أبي داود ١ / ٥٣٢ ، سنن النسائي ٦ / ١٧٥ ، تحفة =

وأما (۱) قولُه عَلِيْكُم اللهِ بُرْدَةَ: « ولاتُجْزِي العن أحدًا بَعدَكَ » فلولا (۱) أنَّ الإطلاق يقتضي المشاركة لم يُخَصَّ ، وكذلك تخصيصُ خُزَيْمة بجعلِ شهادتِه كشهادتين (۱۰) .

وقولِهِ تعالى : ﴿ وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافَّةً للنَّاسِ ﴾ (١) ، وقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ : « بُعثتُ إلى الأحرِ والأسودِ » (٧) .

قالُوا: لتعريفِ (٨) كل ما يختص (١) .

= الأحوذي ٤ / ٢٥١ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٥٦ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦١ ، ١٦٣ ، أقضية رسول الله عليه مسند أحمد ٦ / ٢٧٣ ، ١٦١ ، النهاية في غريب الحديث ١ / ٩٢ ، نيل الأوطار ٦ / ٣٨٨ ) .

- (١) في ش زع: وأيضاً.
- (☆ ـ ۲) ساقطة من ب .
  - (٣) في ب : لأحدٍ .
    - (٤) في ش : لو .
- (٥) أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم أن رسولَ الله على قال : « من شهد له خزيمة فهو حسبه » وفي رواية : « فجعل رسول الله على شهادة خزيمة شهادة رجلين » وفي رواية أحمد : « فكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين » ، وذكره البخاري ضن حديث بلفظ : « خزيمة الذي جعل رسول الله على شهادته شهادة رجلين » ، وتقدمت ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري ( المجلد الأول ص ٣٢٧ ) .
- ( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٢٧٦ ، سنن النسائي ٧ / ٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ / ١٨٨ ، ١٨٩ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ١٤٦ ، المستدرك ٢ / ١٨ ، صحيح البخاري ٢ / ٩٢ المطبعة العثمانية ، نيل الأوطار ٥ / ١٨٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٥٦ ) .
  - (٦) الآية ٢٨ من سبأ .
- (٧) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم والدارمي عن جابر وأبي ذر مرفوعاً ، وأوله : « أُعطيتُ خساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي : كانَ كلَّ نبي يَبعثُ إلى قومهِ خاصةً ، وبعثتُ إلى كلَّ أَمِن وأسودَ ... الحديث » .
- ( انظر : صحیح مسلم ۱ / ۳۷ ، مسند أحمد ۱ / ۲۵۰ ، ٤ / ٤١٦ ، ٥ / ١٤٥ ، سنن الـدارمي ٢ / ٢٢٤ ) .
  - (٨) في ش : التعريف .
- (٩) أي لتعريف كل أحد من الناس مايختص به من الأحكام كالمقيم والمسافر ، والحر والعبد ، =

قُلنا : إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه ، وأيضاً فقول (أكلر الله على الله على

قالُوا: لنا ماتقدَّمَ من القَطْع والتَخْصيص.

قُلنا: سَبَق جوابُها.

قَالُوا : يَلْزَمُ منه (٥) عدمُ فائدةِ : « حُكْمِي (١) عَلَى الوَاحِدِ » (٧) .

= والحائض والآيسة ... وهكذا ، وليس لبيان أن كل الأحكام لكل الناس .

( انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٣ ، فواتح الرحموت ( ٢٨٠ / ٨٠ ) .

- (١) في ض ب: قول .
- (٢) ساقطة من زضع .
  - (٣) في ع: و.
- (٤) ستأتى هذه المسألة في الصفحة التالية .
  - (٥) ساقطة من زضع ب.
  - (٦) في ز : الحكم ، وفي ع : حكم .
- (٧) هذا طرف من حديث ، وتتته « حكي على الواحد ، حكي على الجماعة » وفي لفظ « كحكي على الجماعة » ، وهو حديث لا أصل له ، كا قال العراقي ، وقال : سئل عنه المزي والذهبي فأنكراه ، ولكن وردت أحاديث كثيرة تشهد لصحة معناه ، منها مارواه الإمام مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث أمية بنت رُقَيْقة أنها قالت : « أتيت النبي يخلي في نسوة من الأنصار نبايعه ، فقلنا : يارسول الله نبايعك على أن لانشرك بالله شيئاً ولانسرق ولانزني ولانأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولانعصيك في معروف ، قال : فيا استطعتن وأطقتن ، قلت : قلنا الله ورسوله أرحم بنا ، هم نبايعك يارسول الله ؟ فقال رسولُ الله يَهِ الله عنصراً لا أصافح النساء ، إنا قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أو « مثل قولي لامرأة واحدة » ، قال ابن كثير في تفسيره : هذا إسناد صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، ورواه ابن ماجه مختصراً بدون الجلة الأخيرة .

( انظر : تحفة الأحوذي ٥ / ٢٢٠ ، سنن النسائي ٧ / ١٣٤ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩٥٩ ، سنن الدارقطني ٤ / ١٤٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٥٧ ، الموطأ ص ٦٠٨ طبعة الشعب ، تخريج أحاديث مختصر =

قُلنا : الحديثُ غيرُ معروفِ أصلاً .

( وفعلُه ) أي : فعلُ النبي عَلِيْكُ ( في تعدِّيه إليها ) أي إلى الأمة ( كخطاب خاص به ) أي بالنبي عَلِيْكُ ، يعني أنَّ (١) فعلَه مُخرَّجٌ على الخِلافِ في الخِطاب المتوجه إليه (عند الأكثر (١) ، والخطاب المتوجه إليه (١) يختص به إلا بدليل ، فكذا (١) فعله (١) .

وفرَّقَ بعضُهم فقالَ : يتعدَّى فعلُـه إذا عُرِفَ وجهُـه ، يعني وإنْ لم يتعـدَّ خطابُه (٧) .

## ( فائدةً ) :

( نحوُ قول الصحابي : « نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَر » ( ) ، وقولُه : « قَضَى رَسُولُ

= المنهاج ص ٢٩٣ ، كشف الخفا ١ / ٤٣٦ ، تفسير ابن كثير ٤ / ٣٥٢ طبعة عيسى الحلبي ، فيض القدير ٣ / ٢٦ ) .

- (١) في ز : أنه .
- (٢) ساقطة من ز.
- (٣) انظر : مختصر البعلي ص ١١٤ .
  - (٤) في ز : ولا .
  - (٥) في ش : وكذا .
  - (٦) انظر: العدة ١ / ٣١٨.
- (٧) وهو قول أبي المعالي وغيره ، ( انظر : مختصر البعلي ص ١١٤ ) .
- (٨) هذا الحديث رواه الإمام مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .
- ( انظر : الموطأ ص ٤١٢ ط الشعب ، المنتقى ٥ / ٤١ ، مسند أحمد ١ / ١١٦ ، ٢٠٣ ، ٢ / ١٥٤ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٥٣ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٨ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٢٦ ، سنن النسائي ٧ / ٢٣٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٣٩ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٥١ ، مختصر سنن أبي داود ٥ / ٤٥ ، نيل الأوطار ٥ / ١٦٦ ) .

الله عَلِيَّةِ بِالشُّفْعَةِ للجارِ »(١) ﴿ ( يعمُّ كلَّ غَرَرٍ ) ، وكلَّ جَارٍ (١) .

وخالفَ في ذلك أكثرُ الأصوليين (٢) .

لنا : أنَّ الصحابيَّ الراويَ (٤) عدلٌ عارِف باللَّغةِ ، فالظاهرُ أنَّه لم ينقلْ صيغةَ العمومِ ، وهي « الجارُ » و « الغَرَرُ » لكونها معرفَيْنِ بلامِ الجنس ، إلا إذا عَلمَ ، أو ظَنَّ (صيغة العمومِ ، وإذا كانَ كذلك كانَ الظاهرُ ) أنَّه سمعَ (١) صيغة العمومِ ، وإذا كانَ كذلك كانَ الظاهرُ ) في فعله ، فوجبَ اتباعه (٧) .

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث بهذا اللفظ النسائي عن أبي رافع ، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ. « الجار أحق بشفعة جاره » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة مرفوعاً بلفظ : « جار الدار أحق بالدار من غيره » .

<sup>(</sup> انظر : مسند أحمد ٣ / ٣٥٣ ، ٥ / ١٧ ، ٢٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٥٦ ، سنن النسائي ٧ / ٢٨ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٠٩ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٣٣ ، أقضية رسول الله عَيَّاتِيْم ص ٨٨ ، مختصر سنن أبي داود ٥ / ١٦٩ ومابعدها ، نيل الأوطار ٥ / ٣٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) اختار هذا القول الآمـدي والشوكاني وغيرهما ، وقـال الرازي : « فـالاحتال فيهما ، ولكن جانب العموم أرجح » ( المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٥ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٥١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٩ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٨٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١١٩ ، مختصر الطوفي ص ١٠٣ ، مختصر البعلي ص ١١٢ ، الروضة ٢ / ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول ٢ / ٨٩ ، المستصفى ٢ / ٦٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٥ ، البرهان ١ / ٣٤٨ ، المحصول جـ١ ق٢ / ٣٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٨ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٧١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٤ ، شرح الورقات ص ١٠٥ ، اللمع ص ١٧ ، التهييد ص ٩٧ ، نزهة الخياطر ٢ / ١٤٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ ، جع الجوامع ٢ / ٣٦ ، الروضة ٢ / ٢٣٥ ، عتصر الطوفي ص ١٠٠ ، مختصر البعلي ص ١١٣ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة أمن ض .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زع ض ب .

<sup>(</sup>٦) في ش : لم ينقل .

<sup>(</sup>٧) انظر: الإحكام للأمدي ٢ / ٢٥٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ ، التوضيح على ۗ

واحتج (۱) الخصمُ على أنّه لاعمومَ له (۲) ، لأنّه حكايةُ الراوي ، وحينئذ يحتلُ أنْ يكونَ خاصاً بأنْ رأى (۱) النبيَّ عَلَيْتُهِ : أنّه نَهَى عن غَرَرِ خاص ، أو قضى لجار (۱) خاص ، فنقلَ صيغة العموم ، لظنه عمومَ الحكم ، ويُحتلُ أنْ يكونَ سَمِعَ صيغة خاصةً ، فتوهم أنّها عامةً ، فنقلَها عامةً ، وحينئذ فلا يكنُ الاحتجاجُ به ، لأنّ الاحتجاجَ به ، لأن الاحتجاجَ بالحكية ، إلا إذا طابقتُه ، وهو غيرُ معلوم للاحتالين المذكورين (۱) .

قُلنا : ماذكرتُمْ من الاحتالين ، وإنْ كانَ قادِحاً ، فهو خلافُ الظاهرِ ؛ لأنَّ الظاهرَ منْ حَال الراوي ماذكرناه ، ولأنَّ اللامَ غالباً للاستغراقِ ، فحملُه على

<sup>=</sup> التنقيح ١ / ٢٧١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٩ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، الروضة ٢ / ٢٣٥ ، مختصر الطوفي ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>١) في ز : فاحتج .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش : روى عن .

<sup>(</sup>٤) في ش : لعارض .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب .

<sup>(1)</sup> انظر أدلة الجهور في عدم العموم في ( الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٥ ، المحصول جـ١ ق٢ / ١٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٨ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٧١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٩ ، شرح الورقات ص ١٠٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، المستصفى ٢ / ٦٦ ، ٦٧ ، التهيد ص ١٧ ، اللمع ص ١٧ ، الروضة ٢ / ٢٣٥ ، متحصر الطوفي ص ١٠٣ ، إرشاد الفحول ص ١٢٥ ، مباحث الكتباب والسنة ص ١٥٧ )

## العَهْدِ خلافُ الغالبِ(١)

**☆ ☆ ☆** 

(١) ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في « التقريب » والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه ، وحكاه عن أبي بكر القفال : التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف « أن » ، فيكون للعموم ، كقوله : « قضى أن الخراج بالضان » وبين أن لايقترن فيكون خاصاً ، نحو « قضى بالشفعة للجار » .

وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة ، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي . ( انظر : إرشاد الفحول ص ١٢٥ ) .

( وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٤٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١٩ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٤٦ ، مختصر الطوفي ص ١٠٣ ، إرشاد الفحول ص ١٠٥ ) .

## ( فَصِلٌ )

( ويعمُّ نحوُ ) لفظِ ( النَّاسِ ، و ) لفظِ ( القومِ ) كالإنسِ والآدميين ، ( الكلَّ ) أي الرجالَ والنساءَ (٢٠ .

ثمَّ الرهطُ مادونَ العَشَرةِ خاصةً (١) .

وفي مدلول « القوم » ثلاثة أقوال ، قال في « القاموس » : « القوم : الجماعة من الرجال والنساء معاً أن ، أو مِنَ الرجال خاصة ، أو يدخل النساء على التبعية ، ويؤنث » (1) . ا ه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٤ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، المعتمد ١ / ٢٣٦ ، للاحكام للآمدي ٢ / ٢٦٥ ، الروضة ٢ / ٢٣٦ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ع .

وانظر: الإحكام لـلآمـدي ٢ / ٢٦٥ ، البرهـان ١ / ٣٦٠ ، ١٢٧ ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، المسودة ص ٩٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٤ ، المنخول ص ١٤٣ ، المنتقى ٢ / ٧٩ ، الروضة ٢ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الأسرار ٢ / ٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زضع ب.

<sup>(</sup>٦) القاموس الحيط ٤ / ١٦٩ ـ ١٧٠ .

ويُسْتَأْنسُ للأولِ بقولِهِ تعالى : ﴿ ياقَوْمَنا أَجِيبُوا داعيَ اللهِ ﴾ (١) ، فيدخلُ النساءُ في ذلك (١) . ا هـ

ونحو: المؤمنينَ والمصلينَ والمُزكِّين ( كالمسلمينَ ، و ) نحو ( فعلوا: ) كَاكُلُوا وشَرِبُوا ، وكذا ( فعلوا: ) كَكُلُوا واشربُوا ، ويفعَلُونَ : كياكلُونَ ويشَربُونَ ، وفعلتُمْ : كَاكُلتُم وشربتُمْ ، وكذا اللواحقُ ، كذلِكُمْ وإياكم ، ونحو ذلك مما يُعَلَّبُ فيه المذكر () ، ( يعمُّ النسّاءَ تبعاً ) عندَ أكثرِ أصحابِنا والحنفية وبعض الشافعية ، وهو ظاهرُ كلام أحمدَ رضي اللهُ تعالى عنه () .

وعنه روايةً أخرى: لايعم ، اختارَه (١) أبو الخطابِ والطوفي وأكثر الشافعية والأشعرية ، ونقلَه (١٠) ابن برهان عن معظم الفقهاء (١١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار ٢ / ٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في ش : والمشركين .

<sup>(</sup>٤) في ب : ونحوه .

<sup>(</sup>٥) في ش : وكذلك .

<sup>(</sup>٦) في د : وشربوا .

<sup>(</sup>٧) في ش : الذكور .

<sup>(</sup>A) انظر هذه المسألة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٥ ، البرهان ١ / ٣٥٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٤ ، المنتحول ص ١٤٣ ، المعتمد الفصول ص ١٩٤ ، المنخول ص ١٤٣ ، المعتمد ١ / ٢٥٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٦٢ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، التهيد ص ١٠٤ ، العدة ٢ / ٣٥١ ، فواتــح الرحموت ١ / ٢٧٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، الإحكام لابن حــزم ١ / ٣٢٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ) مختصر البعلي ص ١٠٤ ، إرشاد الفحول ص ١٠٢ ، الروضة ٢ / ٢٣١ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ )

<sup>(</sup>٩) في ش ب : اختارها .

<sup>(</sup>١٠) في ع : ونقل .

<sup>(</sup>١١) وهذا القول رجحه الغزالي والباقلاني وغيرهما .

<sup>(</sup> انظر : المستصفى ٢ / ٧٩ ، البرهان ١ / ٣٥٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٣ ، مختصر ابن الخاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٤ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، المعتمد ١ / ٢٥٠ ، ــ

قالَ البرماويُّ عِنْ القولِ الأولِ : إنَّ عمومَه ليسَ من حيثُ اللَّغَةُ ، بل بالعرفِ<sup>(۱)</sup> أو بعموم الأحكام ، أو<sup>۱)</sup> نحو ذلك .

قالَ أبو المعالى : « اندراجُ النَّساء تحتَ لفظِ « المسلمين » بالتغليبِ ، لابأصلِ الوَضْع »(٢) .

و<sup>(1)</sup> قال الأبياري<sup>(0)</sup>: لاخلاف بين الأصوليين والنَّحاةِ في عَدَم تناولهن لجمع ، كجمع الـذكـورِ ، وإنَّا ذهب بعضُ الأصوليين إلى ثبـوتِ التنـاولِ لكثرةِ اشتراكِ النوعين في الأحكام لاغير ، فيكونُ الدخولُ عرفاً ، لا لغةً .

- (١) في ش : العرف .
- (٢) في زض ب : و .
- (٢) البرهان ١ / ٢٥٩ .
- (وانظر: تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، إرشاد الفحول ص ١٢٧ ) .
  - (٤) ساقطة من ش .
- (ه) في ش ض ب : الأنباري ، وقال في « إرشاد الفحول ص ١٢٧ » ابن الأنباري .
  - (٦) ساقطة من ش .
    - (٧) في ز : و .
  - (٨) في ش ب : عرفا .
  - (٩) في ش : خلاف الظاهر .
  - (١٠) في ش : : والباقلاني .
    - (١١) في ب : والثاني .
  - (١٢) في ض ع : وقياس ، وساقطة من ب .

<sup>=</sup> شرح تنقيح الغصول ص ١٩٨ ، فواتع الرحموت ١ / ٢٧٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، الروضة ٢ / ٢٣٦ ، عتصر البعلي ص ١١٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٣ ، التهيد ص ١٠٤ ، الإحكام للأمدي ٢ / ٢٦٦ ، فتح الغفار ١ / ٩٣ ، إرشاد الفحول ص ١٢٧ ) .

الأولُ ١٠ هـ .

واستُدلّ للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظر (١) .

ردَّ بالمنع ، " بل لدليل" ، ولهذا لم يعمهنَّ الجهادُ والجمعةُ وغيرُهما().

أُجيب بالمنعِ ، ثم لو كانَ لعُرِفَ (٥) ، والأصلُ عدمه ، وخروجهن (١) من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكورِ ، ولأنَّ أهلَ اللغةِ غلَّبوا المذكرَ (٧) باتفاقٍ ، بدليلِ : ﴿ اهْبُطُوا ﴾ (٨) لآدمَ وحواءَ وإبليسَ (١) .

ردً بقصدِ المتكلِّم ، ويكونُ مجازاً (١٠٠) .

أُجيب : لم يَشترط أحدٌ من أهلِ اللَّغَةِ العلمَ بقصدِه ، ثم لو لم يعمهن لما عَمَّ (۱۱) بالقصدِ ، بدليلِ جمع الرجالِ ، والأصلُ الحقيقةُ ، ولو كانَ مجازاً لم يُعَدُّ العدولُ عنه عماً (۱۲) .

(۲) انظر: فواتح الرحموت ۱ / ۲۷۳ ، ۲۷۵ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲ / ۱۲۵ ،
 الإحكام للآمدي ۲ / ۲۲۱ ، مختصر الطوفي ص ۱۰۶ ، إرشاد الفحول ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ، وفي د : للأول .

وانظر : إرشاد الفحول ص ١٢٧ ، العدة ٢ / ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ش : بلا دليل ، وفي د : بل له دليل ، وفي ب : لدليل .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في ع ب : العرف .

<sup>(</sup>٦) في ض : وأخرجوهن ، وفي ب : وإخراجهن .

<sup>(</sup>٧) في ش: الذكور .

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٦ من البقرة ، وأول الآية : « فأزلها الشيطان عنها فأخرجها بما كان فيه ، وقلنا اهبطوا ... الآية »

<sup>(</sup>٩) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٤ ، ١٢٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : تيسير التحرير ١ / ٢٣٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>١١) في ش : علم .

<sup>(</sup>١٢) في ز : عبثاً ، وفي ض ع ب : عيباً .

قالَ المانعون : قالت أمُ سَلَمَة رضي الله عنها لرسول الله عَلَيْتُهُ : « مَالَنا لانُذْكَرُ فِي القرآنِ كَا يُسَدِكرُ (۱) الرجالُ ؟ » فنزلت : ﴿ إِنَّ المُسلِمينَ والمُسْلِمات ـ الآيةَ ﴾ (۱) ، رواه النسائي وغيرُه (۱) ، ولو دَخَلْنَ لم يُصَدِّق نفيها ، ولم يصح تقريره له (۱) .

ردَّ: يَصْدُقُ ، ويَصحُّ ، لأنَّها إِنَّا إِنَّا أَرادتِ التنصيصَ تَشْريفاً لَهُنَ لاتَبعاً (١) . قالُوا : الجمعُ تَضْعيفُ الواحدِ ، ومُسْلِمٌ لرجلٍ ، فسلمون لجمعِهِ (١) . ردَّ : يحتملُ منعُه (٨) ، قالَه الحلوانيُّ .

<sup>(</sup>١) في ع: تذكر.

<sup>(</sup>٢) الآبة ٢٥ من الأحزاب.

وانظر احتجاج الجمهور بالآية ورد الحنابلة عليهم ، وجوابهم على الرد في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث النسائي وأحمد مرفوعاً ، ورواه الترمذي مرسلاً .

<sup>(</sup> انظر : سنن النسائي ٥ / ٣٥٣ ، مسند أحمد ٦ / ٣٠١ ، ٣٠٥ ، تحفة الأحوذي ٨ / ٣٧٥ )

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، مختصر الطوفي ص ١٠٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زع ض ب .

<sup>(</sup>٦) يقول الإسنوي : « فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن ، ففائدة التأسيس أولى » ( التهيد ص ١٠٤ )

وانظر : تيسير التحرير ١ / ٢٣١ ، العضد على ابن الحساجب ٢ / ١٢٤ ، ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش ز : لجماعة .

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٨) في ب : جمعُه .

وقد احتجَّ أصحابنا (١) بأنَّ (عَالَى : ﴿ الحَرُّ بِالحَرِّ ﴾ (٢) ، عام للذكرِ والأنثى (١) .

وأمًّا الخَنَاثي<sup>(٥)</sup>: فعلى القول بدخول النساء: الخَناثي<sup>(١)</sup> أولى ، وعلى المنع ، فالظاهر من تصرف الفقهاء دُخولُهم في خطاب النِّساء في التغليظ ، والرجال في التخفيف (٧).

قالَ في « شرحِ التحريرِ » : ومما يخرجُ على هذه القاعدة مسألةُ الواعظِ المشهورةُ ، وهِي قولُه للحاضرين عندَه : طلقْتُكُمْ ثلاثاً ، وامرأتُه فيهم ، وهو لا يَدري ، فأفتى أبو المعالي بالوقوع ِ، قالَ الغزاليُّ : وفي القلبِ منه شيءٌ ، قلتُ : الصوابُ عدمُ الوقوع .

وقالَ الرافعيُّ والنوويُّ : وينبغي أنْ لايقعَ ، ولهم فيها (٨) كلامّ كثيرً (١) .

## ( وإخوةً وعُمُومةً لذكرِ وأُنْثَى (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في ض : بعض أصحابنا .

<sup>(</sup>٢) في ش : أن .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٨ من البقرة ، وأول الآية : « يبأيها الندين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى ، الحر ... الآية » .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر البعلي ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) في ش : الخنثي .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : الحناث .

<sup>(</sup>٧) في ش ز ض : التحقيق .

وانظر التهيد ١٠٥ . (٨) في ش : فيه .

<sup>(</sup>١) حكى الغزالي هذه المسألة في كتابه « البسيط » الذي اختصر به كتاب « نهاية المطلب » لأبي المعالي الجويني .

<sup>(</sup> انظر : روضة الطالبين ٨ / ٥٥ ، التمهيد ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : مختصر البعلى ص ١١٥ .

قالَ (۱) في « شرح التحرير » : والمذهبُ أنَّ الإخوة والعمومة يعمُّ الذكورَ والإناثِ ، قطع بسه في « المغني » (۱) و « الشرح » (۱) و « شرح ابنِ رَزين » (الخوة وصاحب « الفروع » فيه (۱) ، وغيرُهم ، وظاهرُ كلامِه في « الواضح » : أنَّ الإخوة لاتعمُّ الإناث ، وأنَّ المؤمنَ لا يعمُّهُن (۱) .

( وتعم (۱) « مَن » الشرطية المؤنث ) (۱) ، لقوله (۱) سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى ﴾ (۱۱) ، فالتفسير (۱۱) بالذكرِ والأنثى دلَّ على تناول (۱۱) القسمين ، ولقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَ للهِ

<sup>(</sup>١) في ب : قاله .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٦ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٦ / ٢٣٤ في الوقف ، ٧ / ٢٤ في الفرائض .

<sup>(3)</sup> هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر ، الغساني الحوراني ثم الدمشقي ، سيف الدين ، أبو الفرج ، كان فقيها فاضلاً ، وكان وكيلا لابن الجوزي في بناء مدرسته بدمشق ، وذهب إلى بغداد لرفع حسابها إليه سنة ٦٥٦ هـ فقتل شهيداً بسيف التتار ، صنف عدة تصانيف منها : « التهذيب » في اختصار « المغني » في مجلدين ، ومنها « اختصار الهداية » ، وله تعليقة في الخلاف مختصرة ، قال ابن رجب : « وتصانيفه غير محررة » .

انظر ترجمته في ( ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٢٦٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفروع ٥ / ٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر البعلي ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) في ش ز: فتعم .

<sup>(</sup>A) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٥ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٨ ، نهاية السول ٢ / ٧٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٦ ، البرهان ١ / ٣٦٠ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٢ ، العدة ٢ / ٣٥١ ، إرشاد الفحول ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>١) في ب : كقوله .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٢٤ من النساء .

<sup>(</sup>١١) في ع : فالتعبير .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ز .

ورَسُولِهِ ﴾ (١) ، و (٢ لقولِ النبيّ ٢) عَلِيْكَ : « مَنْ جرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لم يَنْظُرِ اللهُ إليهِ » فقالت أَمُ سلمة : فكيف تصنع (١) النساء بذيولهن ؟ » (١) فأقرّها النبي على فهم دخول النساء في « مَنْ » الشرطية (٥) ، ولأنّه لو قال : منْ دخلَ داري فهو حرّ ، فدخلَه الإماء عَتَقْنَ بالإجماع ، قالَه في « المحصول » (١) .

وحكى غيرُه قولاً: أنَّها تختصُ بالذكورِ ، وهو محكيٌّ عنْ بعضِ الحنفية (۱) ، وأنَّهم تمسكُوا به في مسألةِ المرتدةِ ، فجعلُوا قولَه عَلِيلِيَّةٍ : « مَنْ بدَّل دينَه في مسألةِ المرتدةِ ، فجعلُوا قولَه عَلِيلِيَّةٍ : « مَنْ بدَّل دينَه في مسألةِ المرتدةِ ، فجعلُوا قولَه عَلَيْتِهِ : « مَنْ بدَّل دينَه في مسألةِ المرتدةِ ، في مسألةِ المرتدةِ ، في مسألة المرتدة ، في مرتدة ، في مسألة المرتدة ، في مرتدة ، في مر

- ( انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٧ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ / ٦٠ وما بعدها ، سنن أبي داود ٢ / ٢٦٨ ، ٢٨٥ ، سنن النسائي ٨ / ١٨٤ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٤٠٦ ، الموطأ ص ٥٧٠ ط الشعب ، مسند أحمد ٢ / ٢٤٢ ، ٢ / ٢٩٣ ، سبل السلام ٤ / ١٥٨ ، سنن ابن مساجمه ٢ / ١٨٨ ، ١٨٨ ) .
- (٥) قبال الصنعاني : « أي لايرحم الله من جرّ ثوب خيلاء ، سواء كان من النساء أو الرجال ، وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند ساعها الحديث : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ » ( سبل السلام ٤ / ١٥٨ ) .
  - (٦) قال الجد بن تبية : « وهذا قول الحققين من أهل اللسان والأصول والفقه » .
- ( انظر : المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٢ ، المسودة ص ١٠٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٥ ، مختصر البعلي ص ١١٥ ) .
- (٧) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٥ ، البرهان ١ / ٣٦٠ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٦٠ ، نهاية السول ٢ / ٢٨٠ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٢٢ ، مختصر البعلي ص ١١٥ ، المسودة ص ١٠٥ ، التهيد ص ١٢٥ ، نهاية السول ٢ / ١٦١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٦٩ ، إرشاد الفحول ص ١٢٧ .
- (٨) هذا حديث صحيح رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم =

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) في ز : ولقوله .

<sup>(</sup>٣) في ش زع: يصنع.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمرَ وغيره مرفوعاً ، والشطر الأخير من الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أم سلمة رضى الله عنها مرفوعاً .

لايتناولُها(١) ، والصحيحُ خلافُه(٢) .

( ويعم : الناسُ والمؤمنونَ ونحوُهما ) كالذين آمنُوا ، وياعبادي ( عَبْداً ) كلُّه رقيقٌ ( ومُبَعَّضاً ) قلَّ الرق فيه أو كَثُرَ عندَ الإمامِ أحمدَ رضي الله تعالى عنه وأكثر (" أتباعِهِ والأمُّةِ" الأربعةِ ، لأنَّهم يَدْخلون في الخبرِ ، فكذا في الأمرِ ، وباستثناء الشارعِ لهم في الجمعة (أ) .

وقيلَ : لايَدْخلونَ إلا بدليل (٥) .

وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعاً .

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ١١٣ ، ٤ / ١٣٢ ، المطبعة العثمانية ، مسند أحمد ١ / ٢ ، ٢ ، ١ نظر : صحيح البخاري ٢ / ١٩٣ ، تخفة الأحوذي ٥ / ٢٤ ، سنن النسائي ٧ / ٩٦ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٤٨ فيض القدير ٦ / ٩٥ ، نصب الراية ٣ / ٤٠٧ ، ٤٥٦ ، المستدرك ٤ / ٣٦٦ ) .

- (١) احتج الخنفية بدليل آخر أن راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خالفه ، وقال : لاتقتل المرأة بل تحبس ، واعتبروا رأيه مخصصاً للحديث . ( انظر : التهيد ص ١٢٥ ) .
  - (٢) انظر : العدة ٢ / ٣٥١ ، البرهان ١ / ٣٦٠
    - (٣) في ش زع: أتباع الأئمة .
  - (٤) وكذا الجهاد والحج ، وذلك لأمرٍ عارضٍ ، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده .

(انظر: المعتمد ١/ ٣٠٠، جع الجوامع ١/ ٤٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٦، المستصفى ٢/ ٧٧، الرحموت ١/ ٢٧٦، المستصفى ٢/ ٧٧، الإحكام لابن حيزم ١/ ٢٢٦، المستصفى ٢/ ٧١، الروضة الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٠، البرهان ١/ ٣٥٦، المنخول ص ١٤٢، المسودة ص ٣٤، الروضة ٢/ ٢٢١، الحصول ج ١ ق ٣/ ٢٠١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠١، ٢١١، مختصر البعلي ص ١٠٥، العدة ٢/ ٢٤٨، إرشاد الفحول ص ١٠٨، مختصر الطوفي ص ١٠٣، نزهة الخاطر ٢/ ١٤٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٢٥، التهيد ص ١٠٤).

(٥) وقال بعض المالكية والشافعية لايدخلون ، وهو مانقله الماوردي والروياني عنهم .

( انظر : الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، المستصفى ٢ / ٧٨ ، المسودة ٣٤ ، التهيد ص ١٠٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٠ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ) .

(٦) في ش: أضر العبيد.

وإلا فَلا<sup>(١)</sup> .

قال الهنديُّ : القائلونَ بعمومِ دخولِ "العبيدِ والكفارِ" في لفظِ « النَّاسِ » ونحوِه ، إن (أ) زعموا أنَّ لا يتناولُهم لغة فكابرة ، وإنْ زَعَموا أنَّ الرقَّ والكفرَ أخرجَهم شرعاً فباطلٌ ، لأنَّ الإجماعَ أنَّهم مكلفونَ في الجلة (أ) .

(و) يدخلُ الذين هم (كفارٌ وجنَ (٥) في ) مُطْلَقِ لفظِ (النَّاسِ ونحوهِ) مثلَ : ﴿ أُولِي الأَلْبابِ ﴾ (١) في الأصحِ من غيرِ قرينةٍ لغةً ، وبه قالَ الأستاذُ (١) أبو إسحاقَ وغيرُه ، إذ لامانعَ من ذلك (٨) .

أما إذا قامتُ قرينةً بعدم دخولِهم ، أو أنَّهم هم المرادُ ، لا المؤمنون : عمل بها ، نحو قولِه تعالى : ﴿ الذِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

(١) قــال أبـو بكر الرازي الجصــاص الحنفي : إن كان لحـق الله ( دخلــوا ) ، وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا .

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٠ ، القواعد والفوائد ١ / ٢٧٦ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٣ ، المسودة ص ٣٤ ، مختصر البعلي ص ١١٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٥ ، التهيد ص ١٠٤ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ) .

- (٢) في ب: الكفار والعبيد.
  - (٣) في ز: وإن .
- (٤) انظر مايتفرع على هذه القاعدة من أحكام العبيد في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، العضد على ابنَ الحاجب ٢ / ١٢٦ ، البرهان ١ / ٢٥٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٣ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ، التهيد. ص ١٠٤ ) .
  - (٥) ساقطة من ش .
- (٦) الآية ١٧٩ من البقرة ، وتتمة الآية ﴿ ولكم في القصاص حياة يــا أولي الألباب ﴾ ،
   وجاءت في آياتٍ أخرى .
  - (٧) ساقطة من ب
- (A) وقيل: لايعم الكافر، بناء على عدم تكليفه بالفروع، وقيل: تعمه النواهي دون الأوامر، وتقدم بحث هذا الموضوع في ( فصل الحكم التكليفي ـ مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ ) وللعلماء أقوال فيها .

لَكُمْ ﴾ (۱) ، لأنَّ الأولَ للمؤمنينَ فقط ، إمَّا نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ الأشجعي (۱) ، وهو الذي قالَه المفسرون (۱) ، أو أربعة كا نصَّ عليه الشافعي في « الرسالةِ »(۱) ، والثاني لكفار مكة .

لكن قد يُقالُ: بأن اللامَ في ذلك للعهدِ الذهني ، والكلامُ في الاستغراقيةِ .

وقولُه سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ ﴾ (٥) المرادُ الكفارُ بدليل باقي الآية ، نصَّ عليه الشافعيُّ في « الرسالةِ » ، وجعلَـهُ من العام

<sup>= (</sup> وانظر : المعتمد ١ / ٢٩٤ وما بعدها ، العدة ٢ / ٣٥٨ ، المسودة ص ٤٦ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، المستصفى ٢ / ٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠١ ، ٢٠٢ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي نعيم بن مسعود بن عامر ، الغطفاني الأشجعي ، أبو سلمة ، أسلم في وقعة الخندق ، وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق ، وخذل بعضهم عن بعض ، وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنوة ، وكان رسول رسول الله ﷺ إلى ابن ذي اللحية ، وكان نعيم يسكن المدينة ، وكذلك ولده من بعده ، توفي في آخر خلافة عثمان ، وقيل : بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة ، رضي الله عنهم .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣ / ٥٦٨ ، الاستيعاب ٣ / ٥٥٧ ، أسد الغابة ٥ / ٣٤٨ ، الخلاصة ص ٤٠٣ ، تهذيب الأساء ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي : « اختلف في قوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم النَّاس ﴾ ، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي : هو نعيم بن مسعود الأشجعي واللفظ عام ، ومعناه خاص ، كقوله : ﴿ أم يحسدون النَّاس ﴾ النساء / ٥٤ ، يعني محمداً مَرِّكُ ، وقال السديُّ : هو أعرابي جُعل له جُعل على ذلك ، وقال ابن إسحاق وجماعة : يريد بالنَّاس رَكُبَ عبد القيس ، مَرُّوا بأبي سفيان فدسَّهم إلى السلمين ليتبطوهم ، وقيل : الناس هنا المنافقون » ( تفسير القرطبي ٤ / ٢٧٩ ) .

وانظر: تفسير ابن كثير: ١ / ٤٢٩ ، تفسير الطبري ٤ / ١٧٨ وما بعدها ، تفسير القاسمي ٤ / ١٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص ٦٠ .

وهو مارجحه الطبري وغيره ( انظر : تفسير الطبري ٤ / ١٨٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٧ ) . (٥) الآية ٧٣ من الحج .

الذي أُريد به الخاصُ (١) ، فقد يَدَّعي ذلك أيضاً في الآية التي قَبْلَها ، فلا تكونَ « أَل » (٢) فيها عهديةً .

( و ) قولُه سبحانه وتعالى : ( ﴿ يِالْهِلَ الكَتبَابِ ﴾ (٢) لا يشملُ الأُمَّةَ ) (أَي أَمَةَ نبينا محمد أَن عَلِيلَةٍ عندَ الأكثر ، وقطعَ به بعضُهم (٥) .

ومن أمثلة ذلك : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأُهُلَ الْكِتَابِ لاَتَغْلُوا فِي دَيْنَكُم ﴾ (١) ، ﴿ يَاأُهُا اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا ﴾ (١) ، ﴿ يَاأُهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِّمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُم ﴾ (١) ، إلا أَنْ يدلَّ دليلٌ على مشاركة الأمة لهم ، وذلك لأنَّ اللفظ قاصرٌ عليهم ، فلا يَتَعَدَّاهُ (١) .

والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنَّصاري(١٠٠).

<sup>(</sup>١) الرسالة ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من آل عمران ، وفي آيات أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٤) في د : أي الجيبة لنبينا محمد ، وفي ض ع : الجيبة لنبينا ، وفي ز : أي لنبينا ، وفي ب : الجيبة لنبينا محمد .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧١ من النساء .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٤٧ من النساء . وفي ش ز ض ع ب : ﴿ ياأهل الكتاب آمنوا بما نزلنا ﴾ ، ولا يوجد آية بهذا اللفظ . وفي ض ب : « أنزلنا » .

<sup>(</sup>A) الآية ٦٤ من آل عمران ، وفي ب تتمة : « ألاَّ نعبدَ إلا الله » .

<sup>(</sup>٩) انظر : المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) جاء في هامش ش: « إنما نودوا بهذا إلفاتا لهم إلى إقامة العمل بالكتاب الذي أنزله الله فرقانا لهم ، فأعرضوا عنه ، وقلدوا الشيوخ والآباء ، واتبعوا الأهواء فتفرقوا وضلوا ، وكتاب القرآن أولى أن يدخل المخاطبون به في هذا النداء » .

قال (۱) الجد في « المسودة » (۲) : « يشهل الأمة إنْ شَركوه (۱) في المعنى ، قال : لأنَّ شرعَه عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم ، كالمؤمنين (١) ، فتبت الحكم فيهم ، كأمي (١) أهل الكتاب ، وذلك كاف لواحد من المكلفين ، فإنَّ هيم غيرة ، وإنْ لم يشركهم فلا ، كا في قول م تعالى لأهل بَدْرٍ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ (١) ، ولأهل أحد : ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ﴾ (١) ، فإنَّ ذلك يعم غيره » .

قالَ : « ثُمَّ الشمولُ هنا بطريقِ العادةِ العرفيةِ ، أو (١) الاعتبارِ العقليّ ، وفيه الخلافُ المشهورُ » .

قالَ : « وعلى هذا يَنْبني استدلالُ الآية على حكينا ، مثل (١) قولِه تعالى : ﴿ أَتَاٰمُرُونَ النَّاسَ بالبِّرِ ـ الآية ﴾ (١٠) ، فإنَّ هذه الضائرَ راجعةٌ لبني إسرائيلَ »(١١) .

قَالَ (١٢) : « وهذا كلُّه في الخطاب على لسان نبينا محمد عَلِيُّكُمْ ، أمَّا خطابُه لهم

<sup>(</sup>١) في ض ع ب : وقال .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٤٧ ، بتصرف .

<sup>(</sup>٣) في ب : شاركوهم .

<sup>(</sup>٤) في ز: من المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) في ع : كا في .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٩ من الأنفال .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٢٢ من آل عمران .

<sup>(</sup>٨) في ش ز : و .

<sup>(</sup>٩) في زضع ب : بمثل .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٤ من البقرة .

<sup>(</sup>١١) انظر : المسودة ص ٤٨ .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ع .

على لسانِ موسى (١) و(٢) غيرهِ من الأنبياء عليهم السلامُ ، فهي مسألةُ « شَرْعُ مَنْ قبلنا » هل هو شرعٌ لنا ؟ والحكمُ هنا لايثبتُ بطريق العموم الخطابيِّ قطعاً ، بل بالاعتبار العقليِّ عندَ الجمهور »(١) .

( ويَعُمُّه ) أي يعمُ (أ) النبيَّ عَلَيْكُ قُولُهُ سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (٥) ، و ﴿ يَاعَبَادِي ﴾ (١) ، ونحو ذلك (١) ، ك « يَاأَيُهَا الذينَ آمنوا » عندَ أكثرِ العلماء ( حيثُ لاقرينةَ تخصُّهم ) (١) ، نحو : ياأمةَ محمدٍ ، و ﴿ يَاأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وللرَّسُولِ إذا دعاكم لما يُحييكُمْ ﴾ (١) ، لأنَّا مأمورون بالاستجابة .

وقيلَ : يَعمُّه (١٠) خطابُ القرآن دونَ خطاب السنة (١١).

<sup>(</sup>١) في ز ض ع ب : موسى ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : أو .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٤٨ . وانظر : البناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في ض ب : ويعم .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ من البقرة ، وفي آيات أخرى .

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٦ من العنكبوت ، والآية ٥٣ من الزمر .

<sup>(</sup>v) في ب سطر كامل مكرر « يا أمة محمد ... مِأمورون » .

<sup>(</sup>٨) وقال الصيرفي والحليمي من الشافعية : إلا أن يكون معه : قل ، فلاتعمه .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٠ ، البرهان ١ / ٣٦٥ ، ٣٦٧ ، عم الجوامع ١ / ٢٠٠ ، المستصفى ٢ / ٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٧ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٥٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٦ ، مختصر البعلي ص ١١٥ ، إرشاد الفحول ص ١٢٩ ، المسودة ص ٣٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٤ من الأنفال .

<sup>(</sup>١٠) في ض : يعم .

<sup>(</sup>١١) انظر : إرشاد الفحول ص ١٢٩ .

وقيلَ : لا يَعمُّه (۱) خطابُ القرآنِ ولاخطابُ السنةِ لقرينة المشافهةِ ، ولأنَّ المبلِّغ \_ بكسرِ اللام \_ غيرُ المبلَّغ \_ بفتحها \_ ، والآمرُ والناهي غيرُ المأمورِ والمنهي ، فلا يكونُ داخلاً (۱).

ردَّ ذلك بأنَّ الخطابَ في الحقيقةِ هو مِنَ اللهِ سبحانه وتعالى للعبادِ ، وهو منهم ، وهو مع ذلك مبلِّغٌ للأمةِ ، (أفإنَّ الله أنَّ سبحانه وتعالى هو الآمرُ والناهي ، وجبريلُ هو المبلِّغُ له ، ولا يُنافي كونُ النبي عَرِيلَ مُخاطِباً مُخاطِباً ، و(أ) مبلِّغاً و(أ) مبلِّغاً باعتبارين (1).

ورُبًا اعتلَّ المانعُ من ذلك بأنَّه عَلِيْكُ له خصائصُ ، فيُحتمل أنَّه غيرُ داخلِ لخصوصيته (٧) ، مخلافِ الأمر (١) الذي خَاطب به النَّاسَ (١).

ورُدُّ (١٠٠): بـــانً الأصل عــدمــه ، حتى يــاتي

<sup>(</sup>١) في ض ب : يعم لا .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٦ ، المجلى على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، المستصفى ٢ / ٨١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٢ ، البرهان ١ / ٢٦٥ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧ ، إرشاد الفحول ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في زضع ب: فالله .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) انظر أدلة هذا القول بأن الخطاب يعم النبي عَلِيْتُةٍ في ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٦ ، البناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٢ ومابعدها ، البرهان ١ / ٣٦٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : لخصوصية .

<sup>(</sup>٨) في ع : الآمر .

<sup>(</sup>٩) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٢ ، البرهان ١ / ٢٦٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٨ ، المسودة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۱۰) في ع : رد .

دلیل<sup>(۱)</sup>.

وتظهرُ فائدةُ الخلافِ في ذلكَ فيا إذا فَعَلَ النبيُّ عَلِيْتُ ما يخالفُ ذلك : هل يكونُ نسخاً في حقِّهِ ؟

إِنْ قَلْنَا : يعمُّه (٢) الخطابُ فنسخ ، أي إذا دخلَ وقتُ العملِ ؛ لأنَّ ذلكَ شرطُ المسألة ، وإلا فلا (٣).

( ويعمُّ ) الخطابُ ( غائباً ومعدوماً ) حالتَه (أَ إذا وُجِدَ وكُلَّفَ لغةً ) أي من جهةِ اللغةِ ، قالَه أصحابُنا وغيرُهم (٥).

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: ليس النزاعُ في قولِنا: « ويعمُّ الغائبَ والمعدومَ إذا وُجِدَ وكُلُّفَ » في الكلامِ النفسي ، بل هذه خاصةً باللفظِ اللغويِّ ، ولأننا

(۱) قال العضد: « الجواب أن انفراده في ذلك بدليل لايوجب عدم المشاركة مطلقاً ، فإنَّ عدم الحكم قد يكون لمانع ، كا قد يكون لعدم المقتضي ، وذلك كا لو خرج المريض والمسافر وغيرهما من عمومات مخصوصة ، ولايوجب ذلك خروجهم من العمومات مطلقاً » . ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ) .

وقال الآمدي: « إن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب، ولهذا فإنَّ الحائض والمسافر والمريض، كل واحد قد اختص بأحكام لايشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب» ( الإحكام ٢ / ٢٧٢).

( وانظر : المستصفى ٢ / ٨١ ، البرهان ١ / ٣٦٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٨ ) .

- (٢) في ب: يعم .
- (٣) انظر : إرشاد الفحول ص ١٢٩ .
  - (٤) في ش : حالما .
- (٥) انظر هذه المسألة في ( المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٨ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٤ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٢٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٥ ، المنخول ص ١٢٤ ، البرهان ١ / ٢٠٠ ، شرح تنقيح الفصول-ص ١٤٥ ، مختصر الطوفي ص ٩٢ ، الروضة ٢ / ٢١٣ ، إرشاد الفحول ص ١٢٨ ) .

وتقدمت هذه المسألة في فصل التكليف ، ( المجلد الأول ص ٥١٣ ومابعدها ) .

مأمورونَ بأمرِ النبي عَلِيَّةٍ ، وحصل (١) ذلك إخباراً عن أمرِ اللهِ تعالى عندَ وجودِنـا فاقتضى (١) بطريقِ التصديقِ والتكذيبِ ، وأنْ لايكونَ قسيماً (١) للخبر (١). ١ هـ .

وقيلَ : لايعمُّه (٥) الخطابُ إلا بدليل آخرَ (١).

قالَ البرماويُّ : وبمااختُلِفَ في عمومِه : الخطابُ الواردُ شفاها في الكتابِ والسنَّةِ ، مثلَ قولِهِ تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، ﴿ يَاعَبَادِي ﴾ ، لا (١) خلافَ في (١) أنَّه عام في الحكم الذي تضنَّمُ من (١) لم يشافَه به ،

وقال الآمدي : « فذهب أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن الرسول عَلِيْتُم ، ولايثبت حكمه إلى من بعدهم إلا بدليل آخر » ( الإحكام ٢ / ٢٧٤ ) .

واستدل لذلك الإسنوي فقال : « لنا أنه لم يتناول الصبي والمجنون ، فالمعدوم أولى » ( التهيد ص ١٠٧ ) .

( وانظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ، المستصفى ١ / ٨١ ، نهاية السول ٢ / ٨٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٥ ، مختصر الطوفي ص ٦٢ ، ٩٦ ، الروضة ٢ / ٢١٣ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٧ ، الحصول جـ ١ ق ٢ / ٤٣٠ ، ١٣٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٨ ، إرشاد الفحول ص ١٨٨ ) .

وتقدمت هذه المسألة في ( المجلد الأول ص ٥١٣ ) بعنوان : تكليف المعدوم .

<sup>(</sup>١) في ز: فحصل.

<sup>(</sup>٢) في ش زع ض: مقتض.

<sup>(</sup>٣) في ض : قسماً .

<sup>(</sup>٤) انظر : إرشاد الفحول ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في ض ب: يعم .

<sup>(</sup>٦) قـال الغزالي : « فهو خطـاب مع الموجودين في عصر رسول ﷺ ، وإثبـاتـه في حـق من يحدث بعده بدليل زائدٍ » ( المستصفى ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في ز: بلا .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) في ض ب : لمن .

سواء كان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي عَيِّلِيَّةٍ ، أو معدوماً بالكلية ، فإذا بُلِغَ الغائبُ و (١) المعدومُ بَعْدَ وجودِهِ تعلَّقَ به الحكمُ ، وإنما اختُلفَ في جهة عمومِهِ .

والحاصلُ: أنَّ العامَ المشافَة فيه بحكمٍ ، لاخلافَ في شمولِه لغةً للمشافهين ، وفي غيرهِم حكماً ، ( وكذا الخلافُ في غيرهِم ، هل الحكمُ شاملٌ لهم باللغةِ أو بدليل آخرَ ؟

ذهِب جمعٌ من الحنابلةِ والحنفيةِ إلى أنَّه مِنَ اللفظِ ، أي اللغويُّ .

وذهبَ الأكثرُ إلى أنَّه بدليلٍ آخرَ (٢).

وذلك مماعُلِمَ من عموم (١٠) دينه عَلَيْ بالضرورة إلى يوم القيامة ، ويدلَّ عليه قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ لاَ نُذِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (٥) ، وقولُه عَلَيْ اللهُ : « وبعثتُ إلى النَّاس كافَّةً » (١).

قَالَ : وهذا معنى قول (٢) كثيرٍ ، كابنِ الحاجب أنَّ « مثلَ : « ياأيُّها النَّاسُ »

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش : وهل .

 <sup>(</sup>٦) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٨ ، المستصفى ٢ / ٨٣ ومابعدها ، المحصول جـ ١
 ق ٢ / ٦٣٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٥ ، إرشاد الفحول ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩ من الأنعام .

وانظر : تفسير ابن كثير ٢ / ١٢٦ ط عيسى الحلبي ، تفسير القرطبي ٦ / ٣٩٩ ، تفسير الخازن ٢ / ١٠٢ ، تفسير القاسمي ٦ / ٢٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن سعد عن جابر وأبي هريرة وخالد بن معدان رضي الله عنهم مرفوعاً ، ولفظه في « مسلم » : « فضلت على الأنبياء بست ... وأرسلت إلى الخلق كافة » ، وعبارة البخاري : « وبعثت إلى الناس عامة » .

<sup>(</sup> انظر : فتح الباري ١ / ٣٤٨ ط عبد الرحمن ، صحيح مسلم ١ / ٣٧١ ، سنن النسائي ١ / ١٧٢ ، سنن الدارمي ١ / ٣٢٢ ، فيض القدير ٣ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش .

ليسَ خطاباً لمن بعدَهم ، أي (المن بعـد المواجَهين ، وإنَّما ثبتَ الحُمُ بـدليلِ آخرَ ، من إجماع أو نص أو قياس »(٢).

واستدلُّوا بأنَّه « لا يُقَالُ للمعدومين : ياأيُّها الناسُ »".

وأجابوا عمااستدلَّ به الخصمُ بأنه (٤) « لو لم يكنِ المعدومون مخاطبين بذلك ، لم يكن النبي عَلِيلِيَّهُ مرسلاً إليهم ، بأنَّه (٥) لا يتعينُ الخطابُ الشفاهي (١) في الإرسالِ ، بل مطلقُ الخطاب كافٍ »(٧)، واللهُ أعلمُ .

( والمتكلّمُ داخلٌ في عموم كلامه (^^) أي كلام نفسه ( مطلقاً ) أي سواءً كانَ الكلامُ خبراً أو إنشاءً ، أو أمراً أو نهياً ، ( إنْ صَلَحَ ) عند دخولِه عند أكثر أصحابِنا وبعض الشافعية وغيرِه (^1) ، نحو قولِه تعالى : ﴿ وَاللّهُ بِكُلِ شِيءٍ

<sup>(</sup>١) في د : لمن بعدهم ، وفي ش ز : من بعد .

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ .

وأضاف ابن الحاجب فقال : « وأيضاً إذا امتنع في الصي والمجنون فالمعدوم أجدر » .

<sup>(</sup> وانظر : فواتح الرحموت ١ / ٢٧٦ ، التهيد ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) في ش : فإنه .

<sup>(</sup>٥) في ش : فإنه .

<sup>(</sup>٦) في ض ب: الشافهي .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٤ ومابعدها ، مختصر الطوفي ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٨) ذكر ابن الحاجب وابن السبكي وابن قدامة وغيرهم هذه المسألة بعبارة « المخاطِب داخل في عوم متعلق خطابه » .

<sup>(</sup>٩) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ، الروضة ٢ / ٢٤١ ، جمع الجوامع ١ / ٣٨٤ ، البرهان ١ / ٣٦٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٨ ، ١٢١ ، المستصفى ٢ / ٨٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٠ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩٩ ، المنخول ص ١٤٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٥ ، نهاية السول ٢ / ٨٩ ، التهيد ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ) .

عليم ﴾ (١) إذا قُلنا: بصحة إطلاق لفظ «شيء » عليه تعالى ١٦) ، وقول السيّد لعبد ه : منْ أحسنَ إليكَ فأكرمُه ، أو فلا تهنه ، ذكرَه الآمديُّ عن الأكثر ، ولأنَّ اللفظ عام ، ولامانع من الدخول ، والأصلُ عدمُه (١).

وعنُ الإمامِ أحمدَ رضي الله عَنه روايةً أخرى : لايَدخلُ إلا بدليلٍ . وقيلَ : لايدخلُ مطلقاً (١٠).

وقالَ أبو الخطاب والأكثر : لا في الأمر ، ( ولا في ١) النهي (١).

وخَرَجَ بقولنا : « إنْ صَلَحَ » ماإذا كانَ الكلامُ " بلفظِ الخاطبة ، نحو

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ من البقرة ، والآية ١٧٦ من آل عمران ، والآية ٣٥ ، ٦٤ من النور ، والآية ١٦ من الحجرات ، والآية ١٦ من التغابن .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : « والأصل اتباع العموم » ( الروضة ٢ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup> وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، المنخول ص ١٤٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٦ ، مختصر الطوفي ص ١٠٥ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، المستصفى ٢ / ٨٨ ، البرهان ١ / ٣٦٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٧ ، الروضة ٢ / ٢٤١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٥ ، مختصر الطوفي ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) في زضع ب : و .

<sup>(</sup>٦) عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب ، وقد جاء واضحاً في عبارات الكتب الأخرى ، قال الطوفي : « وقال أبو الخطاب إلا في الأمر » ( مختصر الطوفي ص ١٠٥ ) ، وقال البعلي : « واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر ، وهو أكثر كلام القاضي ، وحكاه التميي عن أحمد » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٦ ) ، وقال البعلي أيضاً في ( مختصره ص ١١٥ ) : « فيه ثلاثة أقوال : ثالثها : يتناول إلا في الأمر ، واختاره أبو الخطاب » وقال ابن قدامة : « واختار أبو الخطاب أن الآمر لايدخل في الأمر » . ( الروضة ٢ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup> وانظر : جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

قولِهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ ينهاكم أَنْ تحلِفُوا بآبائِكم »(١).

( وتَضَّنُ ) كلام ( عام مَدْحاً أو ذماً ، كالأَبْرارِ والفجارِ ) ، نحو قولِه سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرارَ لَفِي نَعِيم ، وإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيم ﴾ ("، وقولِه سبحانه وتعالى : ﴿ والذِّينَ يَكُنِزُونَ الذَهَبَ والفِضَّةَ ، ولا يُنْفِقُونَها في سبيلِ الله ﴾ (")، وقولِه سبحانه وتعالى : ﴿ والذِّينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (أ؛ والذِّينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (المنعُ عُمومَه ) أي لايغيرُ عمومَه عند الأئمة الأربعة (أ)، إذ لاتنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذَّم ، فيُحملُ (المنه الذهبُ والفضةُ وغيرُهما على العموم ، إذ لاصارف له عنه (").

(١) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٥١ ، صحيح مسلم ٣ / ١٢٦٧ ، سنن أبي داود ٢ / ١٩١ ، عفة الأحوذي ٥ / ١٣٢ ، الموطأ ص ٢٩٧ ط الشعب ، مسند أحمد ٢ / ٧ ، النووي على مسلم ١١ / ١٠٥ ، نصب الراية ٣ / ٢٩٥ ، مختصر سنن أبي داود ٤ / ٢٥٧ ، التلخيص الحبير ٤ / ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٣ ـ ١٤ من الانفطار .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ من التوبة ، وتتمة الآية « فبشرهم بعذاب أليم » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من المؤمنون .

<sup>(</sup>٥) صحح هذا القول الآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب ، ونسب الكمال بن الهام وابن عبد الشكور مخالفة الشافعية لذلك بإطلاق .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ ، بهاية السول ٢ / ٨٩٠ ، فتح الغفار ٢ / ٢٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٣ ، المعتمد ١ / ٣٠٢ ، مختصر البعلي ص ١١٦ ، المسودة ص ١٣٣ ، التبصرة ص ١٩٣ ، الله ع ص ١٦ ، التهيد ص ٩٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : فيحتمل .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليـه ٢ / ١٢٨ ، المحلي والبنــاني على جمع الجوامع ١ / =

وقيلَ : إنَّ ذلك يمنعُ العمومَ ، لورودِ ذلك لقصدِ المبالغةِ في الحثُّ والزجرِ ، فلم يَعُمَّ (١).

ردَّ ذلك : بأنَّ العمومَ أبلغُ من ذلك ، ولامنافاة (١٠).

وفي المسألة قولُ ثالثٌ فيه تفصيلٌ ، قالَ ابنُ العراقي : الثالثُ أنَّه للعموم إلا إنْ عارضَه عامٌ آخرُ لا يُقْصَدُ به المدحُ أو الذمُ ، فيترجَّحُ الذي لم يُسق (٢) لذلك عليه (٤) ، نحو قوله تعالى : ﴿ وأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الأَّخْتَيْنِ ﴾ (٥) ، مع قولِهِ تعالى : ﴿ وأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الأَّخْتَيْنِ ﴾ (٥) ، مع قولِهِ تعالى : ﴿ وأَنْ مَامَلَكَتْ أَيْانَكُمْ ﴾ (١) ، فالأولى سيقت لبيانِ الحكمِ ، فقدَّمَتْ على سياقِها

= 277 ، التبصرة ص 197 ، تيسير التحرير 1 / 707 ، شرح تنقيح الفصول ص 177 ، إرشاد الفحول ص 177 .

- (١) وهذا قول بعض الشافعية ، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب ، وأنَّ الصحيح أنه يعم ، وهو الثابت عن الشافعي ، وقال الشيرازي عن القول : بعدم العموم : وهذا خطأ ( اللمع ص ١٦ ) ، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية وبعض المالكية ، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق .
- ( انظر: نهاية السول ٢ / ٨٩ ، المسودة ص ١٣٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٣ ، مختصر ابن الخاجب ٢ / ١٢٨ ، الحلي والبناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ ، التبصرة ص ١٩٣ ، التهيد ص ٩٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٢ ، ٢٨٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢١ ، مختصر البعلي ص ١٦٦ ، إرشاد الفحول ص ١٣٣ ) .
- (٢) أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه ، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم .
- ( انظر : المحصول جَـ ١ ق ٣ / ٢٠٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، التبصرة ص ١٩٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٧ ، إرشاد الفحول ١٣٣ ) .
  - (٣) في زضع ب: يسبق.
  - (٤) انظر : المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ .
- (٥) الآيـة ٢٣ من النسـاء ، وأول الآيـة : ﴿ حرمت عليكم أمهـاتكم وبنــاتكم ... ﴾ ، وفي ب ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ﴾ .
- (٦) الآية ٣ من النساء ، وأول الآية : ﴿ وإنْ خِفْتُمْ أَلاّ تقسِطوا في اليتامى فانْكِحُوا ماطَابَ لَمُ من النساء ... فإنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فواحدةً أو مامَلَكتُ أيمانكم ﴾ .

المنة بإباحة الوطء بملك اليين ، وقد ردَّ أصحابُنا بهذا على داودَ (١) الظاهريِّ احتجاجَه (٢ بالثانية على ١) إباحة الأختين بملك اليين (١). اه. .

( ومِثْلُ ) أي ونحو قدوله سبحانه وتعالى : ( ﴿ خُدْ مَنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (أ) يعمُّ ( فيقتضي ) العمومُ ( أخذها من كل نوع من المال ) الذي بأيديهم في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا (أ) ، وقاله ابن حمدان في « المقنع » وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم (أ) ، إلا أنْ يُخصُّ بدليلٍ من السنة ، وهذا نصُّ الشافعيَّ في « الرسالة » (أ) .

وقال الكرخيُّ وابنُ الحاجب: يكفي الأخذُ مِنْ نوعٍ واحد (٨).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش: الثانية عل.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلى والبناني على جمع الجوامع ١ / ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٣ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٦) انظر هذه المسألة في ( نهاية السول ٢ / ٩٠ ، جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ ، التهيد ص ٩٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٨٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٧ ، مختصر البعلي ص ١٦٦ ، إرشاد الفحول ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) قال الإمام الشافعي : « ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلُّها سواء ، وأنَّ الزكاة في جيمها لافي بعضها دون بعض » ( الرسالة ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٨) يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان : « الجمع المضاف إلى جمع » ، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخى وقال : « ومأخذ الكرخى دقيق » كا أيده ابن عبد الشكور .

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحساجب ٢ / ١٢٨ ، فواتسح الرحموت ١ / ٢٨٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٦ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٩ ، التهيد ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٢٦ ) .

قالَ ابنُ الحاجب: « خلافاً للأكثرين » ثم قالَ: « لنا أنَّه "بصَدَقَةٍ واحدةٍ يَصْدُقُ أَنَّه (أ) أنَّه (أ) أخذَ منها صدقةً ، فيلزمُ الامتثالُ ، وأيضاً: فإنَّ كلَّ دينارٍ مالٌ ، ولا يجبُ ذلك بإجماعٍ »(أ) . ا هـ .

وأجيبَ عن الأولِ: بمنع صدقِ ذلك ؛ لأنَّ « أموالَهم » جمعٌ مضافٌ ، فكانَ (٤) عاماً في كل نوع نوع ، وفرد فرد (٥) ، إلا ماخرجَ بالسنة ، كا أشارَ إليه الشافعي (١) .

وعن الثاني : بأنَّ المراد : عنْ كلِّ نصابِ نصابِ ، كا بينتُه السُّنةُ (٧) .

ومما ذُكِرَ احتجاجاً (١٠) للكرخيّ (١٠) : أنَّ « منْ » في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة ، والتبعيض : يصدق ببعض الجموع ، ولو مِنْ نوع واحد (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في ش ب : يصدق بواحدة ، بصدق . وما أثبتاه من نسخة زضع ومختصر ابن الحاجب .

<sup>(</sup>٢) في ش زض ع : أنها ، والأعلى من « مختصر ابن الحاجب » .

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) في ش : وكان .

<sup>(</sup>٥) في ب : وكل فرد فرد .

<sup>(</sup>٦) قال الشافعي رحمه الله : « فكان خرج الآية عاماً في الأموال ، وكان يحتل أن تكون على بعض الأموال دون بعض ، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض » ( الرسالة ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٩ ، إرشاد الفحول ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٨) في ب : احتجاج .

<sup>(</sup>٩) في ش : على الكرخي ، وفي ض : الكرخي .

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٩ .

وجوابه: أنَّ التبعيضَ في العامِ إنما يكونُ باعتبارِ تبعيضِ كلِ جزءِ جزءِ (۱) منه ، فلا بدَّ أن يكونَ مأخوذاً من كلِ نصابٍ ، إذ لو سَقطتُ (۱) « منْ » لكانَ المالُ يؤخذ كلَّه صدقةً (۱) .

☆ ☆ ☆

(١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ب: أسقطت.

<sup>(</sup>٢) وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧٩ ) .

وانظر : جمع الجوامع والمحلي عليه ١ / ٤٢٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٢ ، إرشاد الفحول ص ١٢٦ .

## ( فَصْلٌ )

قالَ ابنُ قاضي الجبل: لا يلزمُ من تَنْجيسه (٧) بالبَوْل تنجيسُه (٨) بالاغتسال.

<sup>(</sup>١) في ض ع : بأن .

<sup>(</sup>٢) في ب : الشرع .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ص ١٤٠ ، التبصرة ص ٢٢٩ ، التهيد ص ٧٥ ، اللمع ص ٢٥ ، جمع الجوامع ٢ / ١٩ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٣ ، مختصر البعلي ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْهِ : « لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه » ، ورواه الترمذي والنسائي بلفظ : « ثم يتوضأ منه » وروى مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْهُ : « لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، فقال : كيف يفعل ياأبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولاً » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخـاري ١ / ٥٤ ، صحيح مسلم ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، سنن أبي داود ١ / ١٧ ، تحفـة الأحـوذي ١ / ٢٢٢ ، سنن النسـائي ١ / ٤٤ ، ١٠٣ ، سنن ابن مـاجـه ١ / ١٦٢ ، ١٩٨ ، مختصر سنن أبي داود ١ / ٧٥ ، شرح السنة ٢ / ٦٦ ، الفتح الكبير ٣ / ٣٥٢ ، إحكام الأحكام ١ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩ ، المسودة ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>γ)(γ) في ش ز : تنجسه .

ومنَ الدليلِ أيضاً : قولُه سبحانَه وتعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١) ، فَعَطَفَ واجباً على مباحٍ ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الشركةِ ، وعدمُ دليلها (١) .

وخالَفَ أبو يوسفَ وجمع : لأنَّ العطفَ يقتضي المشاركة (٢) ، نحو قولِهِ تعالى : ﴿ أُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وآتُوا الزَكَاةَ ﴾ (٤) ، فلذلك لاتجبُ الزكاةُ في مالِ الصغيرِ ، لأنَّه لو أُرِيدَ دخولُه في الزكاةِ لكانَ فيه عطفُ واجبٍ على مندوبٍ ؛ لأنَّ الصلاةَ (٥ عليه مندوبةٌ ٥) اتفاقاً (١) .

وضَعُفَ بأنَّ الأصلَ في اشتراكِ المعطوفِ والمعطوفِ عليه : إنَّا هو فيا ذُكِرَ ، لافيا سواه من الأمورِ الخنارجيةِ ، و(١) قد أَجْمعُوا على أنَّ اللفظين العامين (١) إذا عُطفِ أحدُها على الآخر ، وخصَّ أحدُها : لا يقتضي (١) تخصيصُ (١٠) الآخر (١١) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤١ من الأنعام .

<sup>(</sup>١٢) انظر: اللبع ص ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول المزني من الشافعية . ( انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٩ ، التبصرة ص ٢٢٩ ، اللمع
 ص ٢٥ ، فتح الغفار ٢ / ٥٨ ، مختصر البعلي ص ١١٣ ، المسودة ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) في ب : مندوبة عليه .

<sup>(</sup>٦) انظر : أصول السرخسي ١ / ٢٧٣ ، فتح الغفار ١ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) في د ض : العاملين .

<sup>(</sup>٩) في ع: يقضي .

<sup>(</sup>١٠) في ع: بتخصيص.

<sup>(</sup>١١) سيذكر المصنف هذه المسألة في الصفحة ٢٦٢ ، وسيكررها في آخر بحث الخاص ، وبيَّن الشوكاني سبب تكرار هذه المسألة في العام والخاص فقال : « فهذه المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص » ( إرشاد الفحول ص ١٥٩ ) .

واستُدِلَّ لهذا المذهب أيضاً بقول الصدِّيقِ رضي الله تعالى عنه : « واللهِ لأَقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ »(١) .

واستدلُّ ابنُ عباسٍ لوجوبِ العمرةِ بأنَّها قرينةُ الحجِّ في كتابِ اللهِ تعالى (٢) .

(أردَّ لدليلِ) وقرينة (٤) في الأمرِ بها (٥) .

واستدلَّ القاضي بقولِهِ تعالى : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائطِ أُولامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) ، قالَ : فعطفُ اللَّمْسِ على الغائِطِ مُوجب (١) للوضوء (١) ، قالَ : وخصَّصَه (١) أحمدُ بالقرينة ، وذكر (١) قولَه تعالى في آية النجوى (١١) ، وقولَه

( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٦٧ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ٢٠٧ ، سنن أبي داود ١ / ٢٥٦ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ٥ / ١١ ، ٧ / ٢١ ، مسند أحمد ٢ / ٢٥٨ ، ١ / ١٩ ، ٤٨ ) .

وانظر: التبصرة ص ٢٢٦ ، أصول السرخسي ١ / ٣٧٣ .

- (٢) انظر: التبصرة ص ٢٣٠.
  - (٣) في ش ز: ورد الدليل .
- (٤) في ع : وقرينته ، وفي ش : وقرينه .
- (٥) وضح الشيرازي الردَّ على الاستدلال بقول أبي بكر رضي الله عنها فقال : « والجواب أن أبا بكر رضي الله عنه أراد : لا أفرق بين ماجمع الله في الإيجاب بالأمر ، وكذلك ابن عباس أراد إنها لقرينة الحج في الأمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر ، لا بالاقتران » ( التبصرة ص ٢٣٠ ) .
  - (٦) الآية ٦ من المائدة .
    - (٧) في ش: يوجب.
  - (٨) في ز ش ض : الوضوء .
  - (٩) في ض ع ب : وخصص .
  - (١٠) في ش زع ب : فذكر .
- (١١) وهي آيات النجوى في سورة المجادلة ٨ ـ ١٠ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّـذَيْنَ نُهُوا عَنَ النَّجُوى ... وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ والآيتان ١٢ ـ ١٣ من المجادلة .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث طويل رواه البخـاري ومسلم وأبو داود والترمـذي والنسـائي وأحمـد عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً .

تعالى : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ (١) ، ﴿ فإن أَمِنَ ﴾ (٢) ، فلا بأسَ ، انظر إلى آخر الآية (٢) .

( ولايلزمُ من إضارِ شيء في معطوف ) على شيء ( أَنْ يُضَرَ ) ذلك الشيء ( في معطوف عليه ) ، ذكره أبو الخطاب وابنُ حمدانَ وابنُ قاضي الجبل والمالكية والشافعية ، خلافاً للحنفية والقاضي وابنِ السمعانيِّ وابنِ الحاجب (أَنَّ) .

وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي الخطاب في « التمهيد » ، وترجمها الرازيُّ والبيضاويُّ والهنديُّ وابنُ قاضي الجبلِ بقولهم : « عطفُ ( الخاص على العام ) لا يقتضي تخصيصَ المعطوفِ عليه » (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ من البقرة

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٣ من البقرة ، وجاء في جميع النسخ : وإذا .

<sup>(</sup>٢) وتتمة الآيتين : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولايضارً كاتبٌ ولا شَهيد ، وإن تفعلوا فإنَّه فسوقٌ بكم ، واتقوا الله ، ويعلَّمكم الله ، والله بكل شيءٍ عليم ، وإن كنتم على سفرٍ ، ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ، فإنْ أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربّه ، ولاتكتبوا الشهادة ، ومن يكتبها فإنه آثم قلبه ، والله بما تعملون عليم ﴾ البقرة ٢٨٢ ـ ٢٨٣ .

<sup>(3)</sup> انظر هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ٧٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٨ ، المحصول جد ١ ق ٢ / ٢٥٨ ، المحالة في ( المستصفى ٢ / ٢٠٢ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٣ ، ١ / ٤٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ ، المعتمد ١ / ٣٠٨ ، مختصر البعلي ص ١١٣ ، المسودة ص ١٤٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦١ ، فواتسح الرحموت ١ / ٢٩٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦١ ، إرشاد الفحول ص ١٢٠ ، الملع ص ٢٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: العام على الخاص .

<sup>(</sup>٦) وترجم هذه المسألة البعلي وغيره بلفظ: « رجوع الضير إلى بعض العام المتقدم لايخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية » ( مختصر البعلي ص ١٢٤ ) ، ويلاحظ في هذه الترجمة مراعاتها لفصل الخاص والتخصيص ، وهي ماسيذكرها المصنف في آخر فصل الخاص صفحة ٣٨٩ .

<sup>(</sup> وانظر : نهاية السول ٢ / ١٦٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٥ ) .

ومثَّلَ الفريقانِ لهذه المسألةِ بقولِ النبيِّ عَلِيَّةٍ : \_ فيا رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ \_ « لايُقْتلُ مُؤْمِنَ بكافرِ ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » (١) .

والخلاف في هذه المسألة مشهورٌ ، مع الاتفاق على أنَّ النكرة في سياقِ النفي للعموم ، فالحنفية ومن تابعهم يقدِّرونَ تتماً (٢) للجملةِ الثانيةِ لفظاً عاماً ، تسوية بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه في متعلَّقهِ ، فيكونُ على حدِّ قولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ آمَنَ الرسولُ بما أُنْزِلَ إليه من ربِّه ، والمؤمنونَ ﴾ (٢) ، فيُقَدَّرُ : ولا ذو عَهْدٍ في عهدهِ بكافر (٤) ، إذ لو قدر خاصاً \_ وهو : ولا ذو (٥) عَهْدٍ في عهدهِ بحربيًّ - لزم التخالفُ بين المتعاطفين ، ويكون (١) تقديراً بلا ذليلٍ ، بخلافِ مالو قُدِّرَ عاماً ، فإنَّ الدليلَ ذلَّ عليه من المصرَّح به في الجملةِ التي قبلَها ، وحينتُذٍ فيخصَّصُ فإنَّ الدليلَ ذلَّ (١) عليه من المصرَّح به في الجملةِ التي قبلَها ، وحينتُذٍ فيخصَّصُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجـه بهـذا اللفـظ عن علي رضي الله عنه ، ورواه الترمذي وابن ماجه عن علي وعمرو بن شعيب بدون الزيادة الأخيرة .

<sup>(</sup> انظر : مسنــد أحمــد ١ / ١١٩ ، ١٢٢ ، ٢ / ١٨٠ ، ١٩٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٨٨ ، سنن النسائي ٨ / ٢١ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٦٦٩ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٨٨ ، ٨٨٨ ) .

قال المناوي : « تنبيه : هذا الحديث روي بزيادة ، ولفظه : « لايقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهده » يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي ، فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم ، فلا ينافي ماقال به من قتل المسلم بذمي ، وقد مثل ( بهذه الزيادة ) أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لايخصص ، فقوله : « ولا ذو عهد في عهده » يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي » ( فيض القدير ٦ / ٤٥٣ ) .

وانظر : المسودة ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في ش: تمتها .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في زض: ذوا ، وفي ب: وذو .

<sup>(</sup>٦) في زضع ب: وأن يكون .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز .

العمومُ في الثانيةِ بالحربيِّ بدليلِ آخرَ ، وهو الاتفاقُ على أنَّ المعاهَدَ لايقتَلُ بالحربي ، ويقتلُ بالمعاهَدِ والذميِّ (١) .

قالُوا: وإذا تقررَ هذا وجبَ أَنْ يُخَصَّصَ العامُ المذكورُ أُولاً ليتساويا<sup>(۱)</sup>، فيصيرُ: لايُقتلُ مسلمٌ بكافر، ولا ذو<sup>(۱)</sup> عهدٍ في عهدِهِ بكافر حربي<sup>(١)</sup>.

وأمَّا أصحابُنا وغيرُهم : فإذا قدَّروا في الجملةِ الثانيةِ ، فإنَّما يقدرونَ خاصاً ، فيقولون : « ولا ذو<sup>(٥)</sup> عهد في عهده بحربي<sup>(١)</sup> » ، لأنَّ التقديرَ : إنما هو بما تندفعُ به الحاجةُ بلازيادةٍ ، وفي التقدير « بحربي » كفايةً ، ولا يضرُ تخالفُه مع المعطوف

(۱) وخلاصة الخلاف أن الجمهور يرون أن التماطف بين الكلمتين لايقتضي أكثر من اشتراكها في أصل الحكم، وقال الحنفية : إن عموم المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن طريق التبعية ، وبناءً عليه قال الجمهور في الحديث : إنَّ كلمة «كافر» في الجملة علمة تعم الذمي والحربي ، فإذا قتل المسلم ذمياً أو حربياً فلا يقتل به ، وأن الجملة الثانية معطوفة عليه ، ولا علاقة لها بعمومها ومعناها : أنه لا يجوز قتل المعاهد مادام غير خارج على عهده ، فالأولى عامة ، والثانية خاصة .

وقال الحنفية: العطف يسوي بين المعطوف والمغطوف عليه في العموم ، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف لأنها تصبح « ولا يقتل ذو عهد بعهده بقتل كافر ذمياً كان أو حربياً » وهذا غير صحيح ، لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي ، ولكن يقتل باتفاق بقتله الكافر الذمي ، ولذلك قال الحنفية: « إن الفقرة الثانية خصصت بدليل آخر ، ويجب تخصيص الجملة الأولى مثلها للتساوي بينها ، ويخصص العام الأول ، فيصير « لا يقتل مسلم بكافر حربي » .

( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٨ ، الحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٢ ، ٤٢٤ ، نهاية السول ٢ / ١٦٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ ، المعتمد ١ / ٣٠٨ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٦ ، العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه ٢ / ١٢٠ ، ١٢١ ، المسودة ص ١٤٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦١ ، وإرشاد الفحول ص ١٣٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٥٥ ) .

- (٢) في ز : يتساويا ، وفي ض : فيتساويا ، وفي ش : يتساويان .
  - (٣) في ز : ذوا .
  - (٤) ساقطة من ش .
    - (٥) في ض : ذوا .
- (٦) انظر : الحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٢٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ .

عليه في ذلك ، إذ لايشترط والا(١) اشتراكها في أصل الحكم ، وهو هنا : مَنْعُ القتلِ عا (دُكِر ، أو ٢) عا يقوم الدليل عليه ، لافي كل الأحوال (١) ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أُحقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ (١) فإنَّه مختص (٥) بالرجعيات ، وإنْ تقدم « المطلقات » بالعموم (١) .

وقيل: بالوقفِ لتعارض الأدلةِ . ا هـ(١) .

(١) ساقطة من ش .

(٢) في ض: ذكروا و ، وفي ع : يذكر أو ، وفي ب : ذكر و .

(٣) أجاب القرافي على استدلال الحنفية بالحديث فقال : « والجواب عنه من أربعة أوجه ، أحدها أنا نمنع أن الواو عاطفة ، بل هي للاستئناف ، فلايلزم التشريك ، وثانيها : سلمناه لكن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه .. ، وثالثها : ... بل معناه التنبيه على السببية ... ، ورابعها : أن معناه نفي الوهم عما يعتقد أن المعاهدة كعقد الذمة يدوم ، وتكون « في » على هذا للظرفية » ( شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٣ باختصار ) .

( وانظر : المعتمد ١ / ٣٠٩ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٣٠٦ ) .

(٤) الآية ٢٢٨ من البقرة .

(٥) في شع: يختص.

(٦) العموم في أول الآية الكرية ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاثَةً وَرُوءٍ ﴾ الآية ، فلفظ « المطلقات » عام للبائن والرجعية ، وتجب العدة عليها ، ويلزم من ذلك أن يكون الضير في قوله تعالى « وبعولتهن » يشمل بعل البائن وبعل الرجعية ، وهذا غير صحيح ، لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعها ، فدل على أن الضير مع المعطوف خاص بالرجعية ، مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية ، لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجهور ، وقال الحنفية وابن الحاجب : « إن الضير في المعطوف « وبعولتهن » عام لكنه خص بدليل منفصل » .

( انظر : العضد على ابن الحساجب ٢ / ١٢١ ، المستصفى ٢ / ٧١ ، الإحكام لـ الآمــدي ٢ / ٢٥ ، المحصول جـ ١ ق٢ / ١٩٤ ، ترح تنقيح الفصول ص ١٩١ ، فواتــح الرحموت ١ / ١٩٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٠ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، اللمع ص ٢٥ ) .

وسوف يذكر المصنف هذه الآية والمسألة في نهاية بحث التخصيص .

(٧) ساقطة من ض ع

ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم ، وكانَ يلحقُه التخصيصُ ذكرَه (١) عقبَه (٢) ، فقالَ :

**☆ ☆ ☆** 

(١) في ض ب : ذكر .

(٢) في ش : عقبة .

## ( باب )

بالتنوين (۱) ( التخصيصُ ) ، وتتوقف معرفته على بيانِ المُخَصِّمِ ـ بكسر الصادِ ـ والمخصَّم ـ بفتحها .

 $^{(7)}$  فَأُمَّا التخصيصُ  $^{(7)}$  فَرسَمُوه بأنَّه : ( قصرُ العام على بعض أجزائِهِ  $^{(7)}$  ) .

قالَ ابنُ مفلح : ولعلَّه مرادُ منْ قالَ : « على بعضِ مسمياتِه » ، فإنَّ مسمَّى العام جميعُ ما يصلحُ له اللفظُ ، لابعضُه .

وقالَ البرماويُّ - تبعاً « لجمع الجوامع » - : « هو قصرُ العام على بعض أفراده » أن ، فخرج : تقييدُ المُطْلَقِ ، لأنَّه قصرُ مُطْلَقِ ، لاعام ، كرقَبَة مُؤْمِنَة ، ونحو ذلك .

ودخَلَ ماعمومُه باللفظِ كَ ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٥) ، قُصِرَ بالدليلِ على غيرِ (١) الذمي وغيرِه ممن عُصِمَ بأمانٍ ، وماعمومُه بالمعنى ، كقصْرِ علةِ الرَّبا في بيع الرُطَبِ بالتمر مثلاً : بأنَّه ينقصُ إذا جفَّ ، على غير العرايا (٧) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) في ض: فأما التنوين ، وفي ش ز: وأما التخصيص.

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر البعلي ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ٢ / ٢ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) ورد استثناء العرايا من الربا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي عن سهل بن أبي حثمة وغيره بألفاظ كثيرة ، مرفوعاً .

والمرادُ من قصرِ العامِ: قصرُ حكمِهِ ، وإنْ كانَ لفظُ (۱) العامِ باقياً على على عمومِه ، لكنْ لفظاً لاحكاً ، فبذلك يخرجُ إطلاقُ (۱) العامِ ، وإرادةُ الخاص ، فإنَّ ذلك قصرُ إرادة لفظ العام ، لاقصرُ حكه .

وقد ورد  $^{(1)}$  على تعريفِ التخصيصِ : أنَّه إنما يكونُ تخصيصاً بـدليلِ  $^{(2)}$  عـام ،  $^{(3)}$  قصر العام بدليله .

وجوابه : أنَّ الكلامَ في التخصيصِ الشرعيّ ، فالتقديرُ (١) : قصرُ الشارعِ العامَ على بعضِ أفرادِهِ ، فأضيفَ المصدرُ إلى مفعولِهِ ، وحُذِفَ الفاعلُ للعلم به (٧) .

( ويُطلقُ ) التخصيصُ ( على قَصْرِ لفظ غيرِ عام على بعضِ مُسَمَّاه ) أي مسمى ذلك اللفظ ِ ( ك ) إطلاقِ ( عام على غيرِ لفظ عام ) كعشرةٍ ومسلمين

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ١٥ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٩٥ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٦ ، سنن ابن ماجـه ٢ / ١٩٥ ، الموطأ ص ٣٦٣ ، ٣٦٣ ط الشعب ، سنن الـدارمي ٢ / ٢٥٢ ، مسنـد أحـد ٣ / ٣٦٠ ، ٥ / ٣٦٤ ، ١٩٠ . ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ب: لفظه .

<sup>(</sup>٢) في ب: باق .

<sup>(</sup>٣) في ش : الخلاف .

<sup>(</sup>٤) في زضع ب: أورد.

<sup>(</sup>٥) في ز : فلم لاقيل ، وفي ب ض د ع : فلِمَ لاقال .

<sup>(</sup>٦) في ش: بالتقدير.

<sup>(</sup>۷) انظر في تعريف التخصيص ( الحصول جد ١ ق٦ / ۷ ، الإحكام لـلآمــدي ٢ / ٢٨١ ، كشف الأسرار ١ / ٣٠٦ ، نهاية السول ٢ / ٩٤ ، ٩٤ ، المعتمد الحرب ٢٥١ ، ٢٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥١ ، البرهان ١ / ٤٠٠ ، ختصر ابن الحاجب ١ / ١٢٩ ، البناني على جمع الجوامع ٢ / ٢ ، ختصر البعلي ص ١١٦ ، العدة ١ / ١٥٥ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ١٠٠ ، ٢٠٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٢ ، الحدود للباجي ص ٤٤ ، اللمع ص ١٨ ، شرح الورقات ص ١٠١ ، إرشاد الفحول ص ١٤٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٠٦ ، تفسير النصوص ٢ / ٧٨ ) .

للعهد (١)

قالَ ابنُ قاضي الجبل : ويُطلقُ التخصيصُ على قَصْرِ اللفظِ على بعضِ مساه ، وإن لم يكن عاماً بالاصطلاح ، كإطلاقِ العشرة على بعضِ آحادِها ، وكذلك يُطلقُ على اللفظِ عام ، وإنْ لم يكن عاماً لتعدده ، كعشرةٍ والمسلمينَ المعهودين ، لا المسلمينَ مطلقاً ، وإلا كانَ عاماً اصطلاحاً .

( ويجوزُ ) التخصيصُ ( مطلقاً ) ، عندَ الأئمةِ الأربعةِ والأكثرِ ، أي سواءً كانَ العامُ أمراً أو نَهْياً أو خَبَراً (٢) ، خِلافاً لبعضِ الشافعيةِ ، وبعضِ الأصوليين في الخبر (٦) ، وعن بعضِهم : و(٤) في الأمر (٥) .

واستُدِلَّ للأولِ الذي هو الصحيحُ بأنَّ التخصيصَ استَعْمِلَ في الكتابِ والسنَّة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٠ ، التمهيد ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارناً له ، ولا يصح أن يكون متراخياً ، وإلا كان نسخاً .

انظر هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ٩٨ ، المحصول جـ١ ق٣ / ١٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٥٢ ، التبصرة ص ١٤٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٠ ، المعتمد ١ / ٢٥٥ ، مختصر البعلي ص ١١٦ ، العدة ٢ / ٥٩٥ ، المسودة ص ١٠٠ ، الروضة ٢ / ٢٤٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، البعلي ص ١٠٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٠ ، كشف الأسرار ١ / ٢٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ١ / ٣٠١، كشف الأسرار ١ / ٣٠٧، تيسير التحرير ١ / ٢٧٥، العدة ٢ / ٥٩٥، المسودة ص ١٤٠، ختصر البعلي ص ١١٦، اللمع ص ١٨، التبصرة ص ١٤٣، المعتد ١ / ٥٩٠، المحصول جدا ق٦ / ١٥٠، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٥) نقل أكثر الأصوليين الإجماع على جواز التخصيص في الأمر ، ونقل الرازي والبيضاوي وابن الحاجب الخلاف في ذلك .

<sup>(</sup> انظر : التبصرة ص ١٤٣ هامش ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المعتمد ١ / ٢٥٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٠ ، المحصول جـ١ ق٦ / ١٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٢ ، المستصفى ٢ / ٩٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠١ .

قالَ الحَالفَ (۱) : يُوهِمُ في الخبرِ الكذبُ ، وفي الأمرِ : البَّداءُ (۱) . ردًا (۱) بالمنع (۱) .  $(c^{(7)}$ 

(١) في ض : المخالفون .

(٢) البداء هو ظهور المصلحة بعد خفائها .

( وانظر : نهاية السول ٢ / ٩٦ ، المحصول جـ ١ ق٣ / ١٥ ، كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٥ ، مناهج العقول ٢ / ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١٤٤ ) .

(٣) في زع ض: ردً،

(٤) قال الإسنوي معيناً المنع: « لأنا نعلم أنَّ اللفظ في الأصل يحمَّل التخصيص ، فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد ، وإنما يلزم البداء ، أو الكذب أن لو كان الخرَج مراداً » . ( نهاية السول ٢ / ٩٦ ) .

( وانظر : المحصول جـ ١ ق٦ / ١٥ ، كشف الأسرار ١ / ٣٠٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٧٥ ، مناهج العقول ٢ / ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ١٤٤ ) .

(٥) انظر : مناهج العقول ٢ / ٩٤ ، المستصفى ٢ / ٩٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٣ ، نهاية السول ٢ / ٩٦ .

(٦) الآية ٦٢ من الزمر .

(٧) الآية ٢٥ من الأحقاف.

(٨) الآية ٥٧ من القصص .

(٩) الآية ٢٣ من النهل .

(١٠) الآية ٨٤ من الكهف.

(١١) الآية ٥ من التوبة .

(١٢) الآية ٢٢٢ من البقرة .

لاعامً إلا وطَرَقَه التخصيصُ إلا مواضعَ يسيرةً (١).

و<sup>(۱)</sup> يجوزُ التخصيصُ ( ولو لعام مؤكد (۱) ) ، إذ تأكيدُه لا ينعُ تخصيصَه على أصح قولي العلماء (٤) ، بدليل قولِه تعالى : ﴿ فَسَجّدَ الملائكةُ كُلُّهم أجمعونَ إلا إبليسَ ﴾ (٥) إذا قُدِّر متصلاً ، وفي الحديث : « فأحرمُوا كُلُّهم إلا أَبَا قتادَة » (١) .

ويجوزُ التخصيصُ مُطلقا ( إلى أنْ يَبْقى واحدٌ ) فقط من أفرادِ العام ، قالَـه

- (٢) ساقطة من ش ض .
- (٣) في ب: بكلام مؤكد .
- (٤) انظر : التهيد ص ١١٠ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ١٢ .
- (٥) الآية ٢٠ ـ ٣١ من الحجر ، والآية ٧٣ ـ ٧٤ من سورة ص .
- (٦) هو الصحابي الحارث بن ربعي ، وقيل : اسمه النعان ، أبو قتادة ، الأنصاري الخزرجي السّلميّ ، فارسٌ رسول الله ﷺ ، اختلف علماء السير في شهوده بدراً ، وشهد أحداً ومابعدها من المشاهد ، وأرسله عليه الصلاة والسلام في عدة سرايا ، وأبلى في الجهاد والقتال بلاء حسناً ، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً « خير فرساننا أبو قتادة » وكان من سادات الأنصار ، وروى مائة وسبعين حديثاً ، توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ ، وله سبعون سنة ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٧ / ١٥٥ المطبعة الشرفية ، أسد الغابة ٦ / ٢٥٠ ، الخلاصة ٣ / ٢٣٨ مطبعة الفجالة الجديدة ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٤ ) .

والحديث ورد في عمرة القضية بعد صلح الحديبية ، قال أبو قتادة : « فأحرم أصحابي غيري » ( انظر : المفازي لابن إسحاق ٢ / ٧٣٢ ) . ورواه البخاري بلفظ « فأحرموا كلّهم إلا أبا قتادة لم يحرم » ( صحيح البخاري ١ / ٢٢٥ ، المطبعة العثمانية ، كتاب الحج ، باب لايشير المحرم إلى الصيد ) .

ورواه مسلم بلفظ « أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم » ( صحيح مسلم بشرح النووي  $\Lambda$  / ١٠٩ ) .

( وانظر : زاد المعاد ٢ / ١٦٤ ، تحقيق أرناؤوط ، سنن أبي داود ١ / ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٠، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٢، نهاية السول ٢ / ٩٦ ، المستصفى ٢ / ٩٩ ، مناهج العقول ٢ / ٩٤ ، الروضة ٢ / ٢٤٣ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٥٩ ، مختصر الطوفى ص ١٠٧ ، مختصر البعلى ص ١١٦ ، إرشاد الفحول ص ١٤٣ .

أكثرُ أصحابنا وغيرُهم<sup>(١)</sup> .

ومنعَ المجدُ وغيرُه من أصحابنا ، وأبو بكرِ الرازيُّ : من أقلِ الجمعِ<sup>(۱)</sup> . والقفال وغيرُه : إنْ<sup>(۱)</sup> كانَ لفظُه جمعاً .

والقاضي وولدُ الحِدِ وجمعُ : لابدً أنْ يبقى كثرةً ، وإنْ لم تُقَدَّرُ (٥) .

( انظر : فتح الغفار ١ / ١٠٨ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٦ ، المسودة ص ١١٦ ، الروضة ٢ / ٢٤٠ ، العدة ٢ / ٥٤٤ ، ختصر البعلي ص ١١٦ ، التهيد ص ١١٢ ، مناهج العقول ٢ / ٩٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٣ ، جمع الجوامع ٢ / ٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٦ ، نهاية السول ٢ / ١٠٠ ، التبصرة ص ١٢٥ ، الملع ص ١٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، المعتمد ١ / ٢٥٤ ، إرشاد الفحول ص ١٤٤ ، المحصول جـ١ ق٣ / ١٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٢ ) .

(٢) أي يمنع أن ينقص العام بعد التخصيص عن أقل الجمع ، وهو قول الغزالي وذكره الجويني عن الأكثرين ، وقال به فخر الإسلام البزدوي والنسفي وصدر الشريعة وأبو بكر الرازي من الحنفية .

( انظر : فتح الغفار ١ / ١٠٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠١ ، الحصول جـ١ ق٣ / ١٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣ ، المعتمد ١ / ٢٥٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، التبصرة ص ١١٥ ، اللمع ص ١٨ ، المسودة ص ١١٧ ، الروضة ٢ / ٢٤٠ ، التهييد ص ١١٧ ، نهاية السول ٢ / ١٠٠ ، العدة ٢ / ٤٤٥ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٤ ) .

- (٣) في ض : إذ .
- (٤) يرى القفال أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة ، فإن كان جماً فيجوز تخصيصه إلى ثلاثة ، وإن كان غير الجمع كن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد وأخذ بهذا القول ابن السبكي .
- ( انظر : التهيد ص ١١٢ ، مناهج العقول ٢ / ٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٦ ، المعتد ١ / ٢٥٤ ، جمع الجوامع ٢ / ٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤٤ ) .
- (٥) وهـذا اختيار الغـزالي والرازي وأكثر المعتزلة ، وذكره الآمـدي وابن الحـاجب عن الأكثرين ، وذلك بأن يبقى عدد غير محصور .

انظر: هذا القول مع أدلته ومناقشتها في (نهاية السول ٢ / ١٠٠ ، التبصرة ص ١٢٥ هامش، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، المعتمد ١ / ٢٥٤ ، مناهج العقول ٢ / ٩٧ ، المحصول جـ١ ق ٣ / ١٦ ، المسودة ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>١) وهو المختار عند الحنفية .

وابنُ حمدانَ وطائفةٌ كثيرةً(١) تقربُ منْ مَدْلول اللفظ(٢) .

وجوَّزُه ابنُ الحاجبِ باستثناءِ وبَدَلِ إلى واحدٍ ، وبمتصلٍ وصفةٍ ، ومنفصلٍ في محصورٍ قليلٍ ، إلى اثنين ، وغير المحصور والعددِ الكثير كالمجدِ<sup>(١)</sup> .

ومافي المتن هو الصحيحُ مِنْ مذهب الإمام أحمدَ رضي الله عنه وأصحابه .

قالَ ابنُ مفلح : يجوزُ تخصيصُ العام إلى أنْ يبقى واحدٌ عندَ أصحابنا .

قالَ الحلوانيُّ : هو قولُ الجماعة (٤) ، وكذا قالَ ابن قاضي الجبل .

قالَ ابن برهان : هو المذهب المنصوص (٥) .

قالً ( القاضي عبدُ الوهاب : هو قولُ مالكِ والجمهور .

وحكى الجوينيُّ إجماعَ أهلِ السُّنةِ على ذلك في « مَنْ » و « ما » أ ونحوِهما (٧) ،

(١) في ض : كثرة .

(٢) أي يقرب من مدلول اللفظ العام ، وقال الشوكاني : « وإليه ميل الأكثر » ( إرشاد الفحول ص ١٤٤ ) .

( وانظر : مختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر ابن الحـاجب والعضـد عليـه ١٣٠/٢ ، جمع الجوامـع ٢ / ٣ ) .

(٣) قال ابن الحاجب في غير المحصور والعدد : لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، كا قال ابنُ حمدان وطائفةُ ، وليس كا يقول المجمد . ( انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٠ ) .

وتـوقف الآمـدي في المسألـة ، وقـال بعض الحنفيــة إن منتهى التخصيص جمـع يـزيــد على النصف .

( انظر : تيسير التحرير ١ / ٣٢٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٤ ، جمع الجوامع ٢ / ٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٦ ، نهاية السول ٢ / ١٠١ ، التبصرة ص ١٢٥ ) .

- (٤) في ش ز : جماعة ، والأعلى من ض والمسودة ، انظر النص في ( المسودة ص ١١٧ ) .
  - (٥) في ز ض ع ب : المنصور .
    - (٦) ساقطة من ض .
  - (٧) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ .

واختاره أبو إسحاق الشيرازيُّ<sup>(۱)</sup> ، وحكاه أبو المعالي في « التلخيصِ » وغيرِهِ عن معظم أصحاب الشافعي .

واستُدلَّ للقولِ الصحيحِ: بأنَّه لو امتنعَ التخصيصُ المذكورُ لكانَ الامتناعُ: إمَّا لأنَّه مجازِّ، أو لاستعاله في غير موضعه (١٠).

واعترض على ذلك : بأنَّ المنعَ لعدم استعالهِ فيه لغة (٢) .

وجوابُه بالمنع ِ، ثمَّ لافرق (٤) .

وأيضاً: أكرم النَّاسَ إلا الجهالَ (٥) .

واعترض (٦) عليه : بأنَّه خصَّ بالاستثناء (٧) .

وجوابه : المعروف التسوية ، ثم الم الفرق (١) .

واستُدِلَّ بقولِه تعالى : ﴿ الذينَ قالَ لَمْمُ النَّاسُ ﴾ (١٠٠) ، وأريدَ به (١٠٠) نُعَيْمُ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة ص ١٢٥ ، اللمع ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) في ز ض ع ب : موضوعه .

<sup>(</sup>٣) انظر : المعتمد ١ / ٢٥٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٧ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٢٨٥ ، العدة

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة ٢ / ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) في ش : فاعترض .

<sup>(</sup>٧) أي إن جواز التخصيص بالاستثناء إلى الواحد خاص بالاستثناء ، ولا يعمُّ بقية الخصّصات .

<sup>(</sup> انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣١ )

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>١) قال العضد : « والفرق قائم » ( انظر العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٧٣ من آل عمران .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ض زع ب .

مسعودِ .

(٢ ردّ : ليس السمام ، لأنّه لمعهود السمام ، الأنّه المعهود السمام .

واستُدِلَّ بقولِهِ تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (١)

أُجيبَ : أُطلقَ الجمعُ عليه للتعظيم ، ومحلُ النزاعِ في الإخراجِ منه (٥) .

واستُدلَ بجوازِ قولِهِ (١) : أكلتُ الخبزَ ، وشربتُ الماءَ ، لأقلِ شيءِ منها (٧) .

ردً : المرادُ بعضٌ مطابقٌ لمعهودٍ ذهنيٌّ .

القائلُ بأقل الجمع ماسيق فيه .

- (٢) في ش : وليس .
- (٣) في ش : المعهود .

وانظر: مناهج العقول ٢ / ١٠١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٨ ، إرشاد الفحول ص ١٤٥ .

(٤) الآية ٩ من الحجر .

( وانظر : المعتمد ١ / ٢٥٥ ، مختصرابن الحساجب ٢ / ١٣٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٨ ، الإحكام للآمدى ٢ / ٢٨٤ ) .

- (٥) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤، ٢٢٥، المعتمد ٢٢٥/١، مختصر ابن الحماجب والعضد عليه ١٣٠/، ١٣١، إلإحكام للآمدي ٢٨٤/٢.
  - (٦) ساقطة من ض ب .
- (٧) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٥ إرشاد الفحول ص ١٤٥ .
- (٨) أي إن « الخبزَ » و « الماءَ » في المثال ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني ، وهو الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب .
- ( انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣١ ، الإحكام للأمدي ٢ / ٢٨٥ ، إرشاد الفحول ص ١٤٥ )

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية السول ۲ / ۱۰۱ ، التبصرة ص ۱۲۵ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۰ ، مناهج العقول ۲ / ۱۰۱ ، مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۳۱ ، فواتح الرحموت ۱ / ۳۰۱ ، فتح الغفار ۱ / ۱۰۹ ، تيسير التحرير ۱ / ۳۲۸ ، إرشاد الفحول ص ۱٤٥ .

( ولاتخصيصَ إلا فيما له شمولٌ حِسّاً ) نحوَ : جاءني القومُ ، ( أَوْ حَكَماً ) ، نحوَ اشتريتُ العبدَ<sup>(١)</sup> .

قَالَ الْعَسْقَلانِيُّ : لا يستقيمُ التخصيصُ إلا بما فيه معنى الشمول ، ويصحُ توكيدهُ بكلٌ ، ليكونَ (فقل أجزاء المنسخ اقترانها الله المنسخ المسلك في المتركينَ في (الله الله على المنسركينَ في (الله الله المنسل الم

قالَ ابنُ عقيلِ : التخصيصُ والنسخُ في الحقيقةِ إنَّا يتناول أفعالَنا الواقعةَ في الأزمانِ والأعيانِ فقط ، والفقهاءُ والمتكلمونَ أكثروا القولَ '' بأنَّ النسخَ '' يتناولُ الأزمانَ فقط ، والتخصيصُ يتناولُ الجميعَ ، وإنما يَسْتَعْملُه ('') المحصلُونَ تجوُّزاً ('') .

<sup>(</sup>١) في ش: رداً إذ ليس.

<sup>(</sup>٢) انظر مزيداً من أدلة جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في ( الروضة ٢ / ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مناهج العقول ٩٢/٢ ، نهاية السول ٩٥/٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١٣٠/٢ ، المحصول جـ ١ ق ١٢٠/٣ ، الإحكام للآمدي ٢٨٢/٢ ، جمع الجوامع ٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) هو علاء الدين علي بن عمد بن علي الكناني العسقلاني الحنبلي الذي شرح « مختصر الطوفي » في الأصول ، وتقدمت ترجمته في ( المجلد الأول ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : إذا أجزى .

<sup>(</sup>٦) في ش : اقترانها .

<sup>(</sup>٧) الآية ٥ من التوبة .

<sup>(</sup>٨) في ع ب : اقتران .

<sup>(</sup>١) انظر : المعتمد ١ / ٢٥٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٠ ، اللمع ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٠) في ض : بالنسخ .

<sup>(</sup>١١) في ض : يتناوله .

<sup>(</sup>١٢) يفرق الحنفية بينها بأمر مهم ، وهو أن التخصيص يكون متصلاً بالعام ، وأن النسخ يكون متراخياً عنه ، وذكر الشوكاني عشرين وجهاً للتفريق بينها .

انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في (كشف الأسرار ٣ / ٢٠٩ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢١٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٠ ، المعتمد ١ / ٢٥١ ، مناهج العقول ٢ / ٩١ ،، اللمع ص ١٨ ، نهاية السول ١٤/٠ ، ١٤١ ، إرشاد الفحول ص ١٤٢ وما بعدها ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٠٧ ) .

( والمخصِّصُ ) هو ( المُخْرِجُ ، وهو إرادةُ المتكلمِ ) الإخراجَ (١) .

و<sup>(۱)</sup> لمّا فَرَغَ من الكلام على التخصيص أخذ في الكلام على الخصّ - بكسر الصاد - وهو حقيقة : فاعلُ التخصيص الذي هو الإخراج ، ثم أُطُلِقَ على إرادتِه (۱) الإخراج ، لأنّه إنّا يخصّ (۱) بالإرادة ، فأُطلِق على نفس الإرادة : مخصصاً ، حتى قالَ الرازيُ (۱) وأتباعُه : إنّ حقيقة التخصيص هو الإرادة (۱) .

( ويُطْلَقُ ) المُخصَّصُ ( مجازاً على الدليلِ ) الدالِ على الإرادةِ ، ( وهو المرادُ هنا ) فإنَّه الشائعُ ( ) في الأصول حتى صارَ حقيقةً عرفيةً ( ) .

( وهو ) أي المخصِّصُ قسِمان :

- قسم ( منفصل ) وهو ما يَسْتقلُ<sup>(۱)</sup> بنفسه بأنْ لم يكنْ مرتبطاً بكلام آخر <sup>(۱۱)</sup> . (و<sup>(۱۱)</sup> من القسم المنفصل ) أي و<sup>(۱۱)</sup> من القسم المنفصل

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٨ ، مناهج العقول ٢ / ٩٢ ، نهاية السول ٢ / ٩٥ ، ١١٣ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٥ ) .

- (٢) ساقطة من ز ض ع ب .
  - (٣) في ش : إرادة .
  - (٤) في ب : يخص .
  - (٥) في ش : البرماوي .
- (٦) انظر : المعتمد ١ / ٢٥٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٨ ، إرشاد الفحول ص ١٤٥ .
  - (٧) في ش : المتتابع .
  - ١٨) غيقال الخصصات ، ويراد منها أدلة التخصيص .

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٨ ، مناهج العقول ٢ / ٩٢ ، نهاية السول ٢ / ٩٥ ، ١١٢ ، المعتمد ١ / ٢٥٦ ، ختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٢ ، ١٤٥ ) .

- (٩) في ش : استعمل .
- (١٠) انظر : جمع الجوامع ٢ / ٢٤ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، المعتمد ١ / ٢٨٣ ، فواتمح الرحموت ١ / ٣١٦ ، نهاية السول ٢ / ١١٣ ، ١٤١ ، مختصر البعلي ص ١١٧ .
  - (۱۱) و (۱۲) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١) وهـذا اختيـار الفخر الرازي وابن بَرهـان ، وقـال أبو الحسين البصري : « إنَّ المخصص هو إما الدليل وإما إرادة المتكلم » ، ( المعتمد ١ / ٢٥٦ ) .

والمرادُ بالحسّ : المشاهدة ، ونحنُ نشاهد أشياء كانتْ حين (١) الريح ِلم تدمرها ، ولم تجعلُها كالرميم ، كالجبالِ ونحوها ، ونعلُم أنَّ مافي أقصى المشرقِ والمغربِ لم تُجب إليه غراتُه ، وأنَّ أشياء كثيرة لم تُؤت منها بلقيس (١) في قولِه تعالى : ﴿ وأَتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) .

## ثم ههنا بحثان :

الأولُ: أنَّ (١٠) هذه الأمثلة لاتتعين أن تكون من العام المخصوص بالحسِّ (١١)،

<sup>(</sup>١) الحسُّ هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشمّ ، من إطلاق أحد الحواس وإرادة الكلّ .

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١١٥ ، الإحكام لابن حــزم ١ / ٣٤٢ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٣١٧ ، المستصفى ٢ / ٩٩ ، جمع الجـوامـع ٢ / ٢٤٢ ، نهـايـة السـول ٢ / ١٤١ ، منــاهـج العقـول ٢ / ١٣٩ ، الروضـة ٢ / ٢٤٣ ، مختصر البعلي ص ١١٣ ، مختصر الطـوفي ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من الأحقاف ، وفي ز : « تَدَمِّرُ كُلَّ شَيْء » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٧ من القصص .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ من النهل .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٢ من الذاريات .

<sup>(</sup>۷) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٨) انظر المراجع السابقة في هامش ٨.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٣ من النهل .

<sup>(</sup>١٠) في ش : في .

<sup>(</sup>١١) في ش : بالجنس .

فقد يُدْعَى (١) أنَّها من العام الذي أُريدِ به الخصوص (٢).

الثاني: أنَّ ماكانَ خارجاً بالحسِّ<sup>(۲)</sup> فقد يَدعَى أنَّه لم يدخلُ حتى يخرجَ ، كا يأتي نظيرُه (' في التخصيصِ') بالعقلِ<sup>(٥)</sup> .

( و ) من التخصيص بالمنفصل أيضاً ( العقلُ ) ضرورياً كانَ أو نظرياً (<sup>(١)</sup> .

فشالُ الضروري : نحوَ قولِه تعالى : ﴿ اللهُ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٧) ، فإنَّ العقلَ قاضِ بالضرورةِ أنَّه لم يخلقُ نفسَه تعالى وتقدَّس (٨) .

<sup>(</sup>١) في ش: يُراعى .

<sup>(</sup>٢) وهو رأي الزركشي كما نقله الشوكاني .

<sup>(</sup> انظر : إرشاد الفحول ص ١٥٧ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : بالجنس .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) انظر : الروضة ٢ / ٢٤٤ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦٠ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) منعت طائفة من العلماء التخصيص بالعقل ، لأنَّ الخصّص يتأخر ، ولأنه يلزم منه جواز النسخ بالعقل ، ولأنَّه يؤدي للتعارض مع الشرع ، وقد ردَّ الغزالي والآمدي والعضد وغيرهم على هذه الحجج ، وقال الفخر الرازي : « ومنهم من نازع في تخصيص العام بدليل العقل ، والأشبه عندي أنَّه لاخلاف في المعنى ، بل في اللفظ » ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ١١١ ) ، وقال الغزالي : « وهو نزاع في العبارة » ( المستصفى ٢ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup> وانظر : تيسير التحرير ١ / ٢٧٣ ، العدة ٢ / ٥٤٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٤ ، المستصفى ٢ / ٩٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٩ ، البرهان ١ / ٤٠٨ ، العتمد ١ / ٢٧٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠١ ، الروضة ٢ / ٣٤٤ ، المسودة ص ١١٨ ، نهاية السول ٢ / ١٤١ ، اللمع ص ١٩ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٧ ، مختصر البعلي ص ١٢٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٣ ، إرشاد الفحول ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦ من الرعد ، والآية ٦٢ من الزمر ، وفي ش : « كل شيء » .

<sup>(</sup>۸) انظر : نهاية السول ٢ / ١٤١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٤ ، المستصفى ٢ / ٩٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٤ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٢ ، العدة ٢ / ٥٤٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، المحصول جـ ١ ق 7 / ١١١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢ ، اللمع ص ١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠١ .

ومثالُ النظريِّ : نحوُ قولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وللهِ على النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ استطاعَ إليه سَبيلاً ﴾ (١) ، فإنَّ العقلَ بنظرِهِ اقتضى عدمُ دخولِ الطفلِ والمجنونِ بالتكليفِ بالحجِ ، لعدم فهمها (١) ، بل هما من جملةِ الغافلين الذين هم غيرُ عاطبين بخطاب التكليف (١) .

وقالَ البرماويُّ : منعَ كثيرٌ من العلماء أنَّ ماخرجَ من الأفرادِ بالعقلِ من باب التخصيصِ ، وإنَّا العقلُ اقتضى عدمَ دخولِهِ في لفظِ العامِ ، وفرقَ بين عدم دخولهِ في لفظِ العامِ ، وبين خروجِهِ بعد أنْ دخلَ (٤) ، وهذا نصُّ الشافعيِّ في دخولهِ في لفظِ العامِ ، وبين خروجِهِ بعد أنْ دخلَ عاماً (٥) يُرادُ به العامُ : « إنَّ منَ « الرسالةِ » ، فإنَّه قالَ في بابِ مانزَلَ من الكتابِ عاماً (٥) يُرادُ به العامُ : « إنَّ منَ العامِ الذي لم (١) يَدْخلُه خصوصٌ قولُه تعالى : ﴿ اللهُ (١) خالقُ كلِّ شيءٍ ﴾ (٨) ،

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) في ش : فقهها .

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١١١ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ١١٢ ، المستصفى ٢ / ١٤١ ، المعتمد ٢ / ٢٠١ ، المعتمد ٢ / ٢٠١ ، المعتمد ٢ / ٢٠١ ، الروضة ٢ / ٢٤٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، إرشاد الفحول ص ١٥٦ . وفي ب : المكلفين .

<sup>(</sup>٤) يرى الشافعي أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص ، قال الجويني : « أبى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصاً ، وهي مسألة قليلة الفائدة ، ولست أراها خلافية » ( البرهان ١ / ٤٠٩ ) ، ثم أشار الجويني إلى أنه نزاع في العبارة كا نقلناه عن الرازي والغزالي ، وأنّهم جعلوا ذلك بياناً ، وقد يقال لهم : إن التخصيص بيان .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ۱۱۸ ، الروضة ۲ / ۲٤٤ ، جمع الجوامع ۲ / ۲۵ ، المعتمد ١ / ۲۷۲ وما بعدها ، المحصول جـ ١ ق 7 / ۱۱۱ ، المستصفى ۲ / ۱۰۰ ، إرشاد الفحول ص ۱۵٦ ، مباحث الكتاب والسنة ص 7۱۲ ) .

<sup>(</sup>٥) في د ض ب : ما .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) في ش : هو ، وفي ض : إنه .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٦ من الرعد ، والآية ٦٢ من الزمر .

﴿ وَمَا مِنْ دَابَ اللهِ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُها ، ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها ﴾ (أ) ، قال : فهذا عام (أ لاخاص ) فيه ، فكل شيء من سَمَاء و (أ أرض وذي رُوح وشَجَرٍ وغيرِ ذلك ، فالله (أ) تعالى خالقه ، وكل دابَة فعلى اللهِ رزقُها ، ويعلمُ مستقرَها ومستودَعَها » (أ) . ا ه .

( و ) القسم الثاني من التخصيص ( متصل ) ، وهو مالا يستقلُّ بنفسه ، بل مرتبطٌ بكلام آخرَ<sup>(۱)</sup> .

( وهو ) أي المتصل ( أقسامٌ ) :

أحدُها: (استثناء متصل ).

أما الاستثناءُ (١) فَأَخُوذٌ من التَّنْي (١) ، وهو العطفُ ، ( من قولِه ( : ثنيتُ الحَبلَ أَثْنيه (١٠) : إذا عطفْتُ (١١) بعضَه على بعضٍ ، وقيلَ : منْ ثَنَيْتُهُ عَنِ الشَّيْء : إذا صَرَفْتُه عنه .

وانظر : مناقشة هذه المسألة في ( الروضة ٢ / ٢٤٤ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦٠ ، والمراجع السابقة في الهامش ١ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من هود .

<sup>(</sup>٢) في ش: الإخلاص.

<sup>(</sup>٣) في ض ع ب : أو .

<sup>(</sup>٤) في ش : فإن الله ، والأعلى من زض ع ب ، ومن « الرسالة » .

<sup>(</sup>٥) الرسالة ص ٥٣ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩ ، نهاية السول ٢ / ١١٣ ، المعتمد ١ / ٢٨٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢١٦ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) في ض: الإنشاء .

<sup>(</sup>٨) في ض : الشيء .

<sup>(</sup>١) في د : فقوله ، وفي ز ض ب : نقول ، وفي ع : تقول .

<sup>(</sup>١٠) في ش : تثنيه .

<sup>(</sup>١٢) في ش : عطف .

( وهو ) أي الاستثناء المتصل ( إخراج ما ) أي إخراج شيء ( لولاه ) أي لولا الاستثناء ( لُغَة ) أي من جهة اللَّغَة ( الله عنه أي من اللَّغَة ( الله عنه أي من اللَّغَة ( أي من اللَّغَة ( ) أي من الله الله ( ) أي من اله ( ) أي من الله ( ) أي من الله

قَالَ الشيخُ تقيُّ الدين (٢) : « هذا قولُ أصحابنا والأكثرين »(١)

فعلى هذا لايصحُّ **الاستثناءُ<sup>(٥)</sup> من النكرةِ ،** فلا يقالُ : جاءَني رجـالُ إلا زَيْداً ، لاحتمالِ أنْ لايُريدَ المتكلمُ دخولَه حتى يخرجَه (١) .

وقيل : إنَّ الاستثناءَ إخراج مالولاهُ لجازَ دُخولُهُ (٧) .

فعلى هذا يصحُ $^{(\Lambda)}$  الاستثناءُ من النكرةِ ، وسلَّمَهُ القاضي وابنُ عقيل $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في ض : استثناء .

<sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص ١٥٩ ، ١٦٠ ، تخريب الفروع على الأصول ص ٦٧ ، شرح تنقيع الفصول ص ٢٥٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٦ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، مختصر البعلي ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) في ش : التقي .

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ١٦٠ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في ش: استثناء .

<sup>(</sup>٦) انظر : المسودة ص ١٥٩ ، نهاية السول ٢ / ١١٣ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، العدة ٢ / ٦٧٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر هذا القول وتعريف الاستثناء في ( المساعد على التسهيل ١ / ٥٤٨ ، نهاية السول ٢ / ١١٢ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، المستصفى ٢ / ١٦٢ ، التهيد ص ١١٤ ، نهاية السول ٢ / ١١٢ ، العـدة ٢ / ١٥٩ ، ١٧٣ ، التلـويـح على التـوضيـح ٢ / ٢٨٤ ، كشف الأسرار ١ / ١٢١ ، العـدة ٢ / ٢٥٩ ، الخصول جـ ١ ق ٣ / ٢٨ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٢٨٧ ، المسودة ص ١٢٠ ، ١٢٠ ، الروضة ٢ / ٢٥٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٩٧ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، شرح الورقات ص ١٠٩ ، مختصر ابن الحـاجب والعضـد عليـه ٢ / ١٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٧ ، ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش: لايصح.

<sup>(</sup>٩) انظر : العدة ٢ / ٥٢٥ ، المسودة ص ١٥٩ ، مختصر البعلي ص ١١٨ .

وقالَ ابنُ مالكِ : « إن وُصفت النكرة صحَّ الاستثناءُ منها ، و إلا فلا »(1) . وقالَ البرماويُّ : أمَّا إذا أفادَ الاستثناءُ من النكرةِ ، كاستثناء جُزْءٍ من (1) مركبٍ فيجوزُ ، نحوَ : اشتريتُ عبداً إلا رُبْعَه ، أو دَاراً إلا سَقْفَهَا ، فالاستثناءُ من النكرةِ إذا لم يُفِدْ لم يكن متصلاً ، ولا يكونُ منقطعاً ، لأنَّ شرطَه أنْ لا يدخلَ في المستثنى منه قطعاً .

وقوله (٢) : ( بإلا ً ) متعلق بإخراجٍ ، يعني أنَّ الإخراجَ يكونُ بإلا .

( أو إحدى أخواتِها ) أي أخوات « إلا » .

وأدواتُ الاستثناءِ المشهورةُ ثمانية (١) ، منها حرف (١) باتفاق (١) وهي « إلا » ، وحَرف (١) على الأُصَح ، وهي « حاشًا » ، فإنَّها حرف عندَ سيبويه دائماً ، ويُقالُ فيها (١) : حاشَ وحَشا (١) .

<sup>(</sup>١) المساعد على التسهيل ١ / ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) قال القرافي : « فائدة : أدواته أحد عشر : إلا وهي أم الباب ، وغير وليس ولايكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وسوى وسواء ، وماعدا وماخلا ولاسيا على خلاف فيها » ( شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المستصفى ٢ / ١٦٣ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، البرهان ١ / ٢٨٠ ، المنخول ص ١٥٤ ، الروضة ٢ / ٢٥٢ ، نهاية السول ٢ / ١١٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٣ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٨ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٩٧ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : حروف .

<sup>(</sup>٦) في ع ب : بالاتفاق .

<sup>(</sup>٧) في ش : أو حروف ، وفي د ز : أو حرف .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

وقال ابن مالك : « وكثر فيها : حاشَ ، وقلَّ حَشَا وحاشُ » ( المساعد على التسهيل / ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) في ش زض ب : وحاشا ، وانظر : المساعد على التسهيل ١ / ٨٤٠ .

ومنها: ماهو فعل بالاتفاق ، كه « لايكون » ، أو فعل على الأصح ، وهي : « ليس » .

ومنها: ماهو اسم ، وهو « غير » و « سِوَى » ويُقال فيه : « سُوى » بضم السين ، و « سِوَاء » بفتحها والمد ، وبكشرها والمد ، سواء قلنا : هو ظرف ، أو يتصرف تصرف الأساء (١) .

ثمَّ يُشترطُ لصحةِ الاستثناء : أنْ يكونَ المستثنى ( والمستثنى منه صادِرَيْن ) من متكلِم واحد ( ) ، ليخرجَ مالو قالَ اللهُ سبحانه وتعالى : ﴿ اقتلُوا المُشْركينَ ﴾ ( ) ، فقالَ النبيَّ عَلِيَّةٍ : « إلا أهلَ الذمَّةِ » ( ) ، فإنَّ ذلك استثناءً

<sup>(</sup>١) في ب: الفعلية والحرفية .

<sup>(</sup>٢) في ز: نصبت .

<sup>(</sup>٣) في ز : جرت .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك : « والتزم سيبويه فعلية « عدا » ( المساعد على التسهيل ١ / ٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المساعد ١ / ٨٤٥.

<sup>(</sup>٧) في ش : منه صادراً .

<sup>(</sup>٨) وفي قول لايشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكام واحد .

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من التوبة ، وأولها : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهَرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١٠) روى البخاري وأحمد عن المفيرة بن شعبة أنَّه قالَ لعامل كسرى : « أمرنا نبينـا ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية » .

قال الشوكاني : « قال العلماء : الحكة في وضع الجزية أنَّ الذي يلحقهم بحملهم على الدخول في الإسلام مع مافي مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام » ( نيل الأوطار ٨ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup> وانظر : صحيح البخاري ٢ / ١٣٣ المطبعة العثمانية ) .

منفصل ، لامتصل (۱) .

وقدًم هذا القولَ في « جمع الجوامع » () ، وضَعَفَ الصفيُّ الهنديُّ مقابلَه ، ولهذا قالَ الرافعيُّ : لو قالَ زيدٌ لعمرو : لي عليك مائةٌ ، فقالَ عمرو : إلا درهاً ، لم يكنُ مقراً عا عدا المستثنى على الأصح .

وأما قولُ العباسِ رضي الله تعالى عنه ، بعد قولِ النبي عَلِيْتُم : « لا يُخْتَلَى خَلاه » : يارسولَ الله إلا الإذْخَر ، فإنَّه لقَيْننا وبَيُوتِنا ، فقالَ النبيُّ عَلِيْتُم : « إلا الإذخر » ((1) ، فؤوَّل بأنَّ العباسَ أراد أنْ يذكِّر ((1) رسولَ الله ((0) عَلِيْتُم بالاستثناء خشية أنْ يسكتَ عنه ، اتّكالاً على فهم السامع ذلك (() بقرينة ، وفهمَ منه أنَّه يريدُ استثناءَه ، ولأجل ذلك أغاد (()) النبيُّ عَلِيْتُم الاستثناءَه ، ولأجل ذلك أغاد (())

<sup>(</sup>١) يرى بعض العلماء أن الاستثناء من متكلم واحد ، وهو الله تعالى ، لأنَّ رسول الله ﷺ مبلّغً عند ربه في المعنى .

<sup>(</sup> انظر : البناني والحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع ٢ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس مرفوعاً ، ورواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأوله : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السبوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ..... الحديث » ، والإذخر نبات طيب الرائحة ، والخلا : الحشيش ، والقين : الحداد والصائغ ، أي يحتاج إليه الحداد والصائغ في وقود النار ، ويختلي أي يؤخذ .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ۱ / ۱٦٠ المطبعة العثانیة ، صحیح مسلم بشرح النووي ۹ / ۱۲۱ ،  $\dot{}$  من أبي داود ۱ / ۱۹۵ ، سنن النسائي ٥ / ۱۹۱ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۱۰۳۸ ، مسند أحمد ۱ / ۲۰۹ ،  $\dot{}$  ۲ / ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ز: يذكره .

<sup>(</sup>٥) في ض ع ب : النبي .

<sup>(</sup>٦) في ب: لذلك .

<sup>(</sup>٧) في ش : عاد .

<sup>(</sup>٨) في ش: إلى الاستثناء.

الإذخر » ولم يكتف باستثناء العباس ، وهذا يُرْشدُ إلى ( اعتبار كونِه ) من متكلم واحد .

إذا تقررَ هذا ( فلا يصحُّ ) الاستثناءُ ( من نكرةٍ ) كا تقدَّمَ الكلامُ عليه في الشرح (٢٠ .

( ولا ) يصحُ<sup>(۱)</sup> الاستثناءُ أيضاً ( من غيرِ الجنسِ ) ، نحوَ : جاءَ القومُ إلا حِياراً ، لأنَّ الحمارَ لَم يَدخلُ في القوم<sup>(٤)</sup> ، وكذا : لهُ عندِي مائةُ درهم إلا ديناراً ، ونحوه ، وهذا هو<sup>(٥)</sup> الصحيحُ (من الروايتين<sup>(١)</sup> عند (الإمام أحمد رضي اللهُ عنه ، واختيارُ الأكثرِ من أصحابِنا وغيرِهِم (٨) .

وعنه رواية ثانية بصحة استثناء أحد النقدين مِنَ (١) الآخرِ ، واختُلفَ في

وانظر : نهاية السول ٢ / ١١٣ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، المسودة ص ١٥٩ ، مختصر البعلي ص ١١٨ .

<sup>(</sup>١) في ز : اعتباره .

<sup>(</sup>٢) صفحة ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ز: العموم .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٧) في ش ز : عن .

<sup>(</sup>A) اختاره الغزالي في ( المنخول ص ١٥٩ ) ، وقال الآمدي : « ومنعه الأكثرون » ( الإحكام ٢ / ٢٩١ ) .

<sup>(</sup> وانظر : البرهان ١ / ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٥ / ٣٠٩ ، العدة ٢ / ١٧٣ ، الروضة ٢ / ٢٥٣ ، التبصرة ص ١٦٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٦ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، كشف الأسرار ٣ / ١٣١ ، المستصفى ٢ / ١٦٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤١ ، الإفصاح ٢ / ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في ع : عن .

مأخذِ هذه الروايةِ ، فقيلَ : لأنَّ النقدين كالجنسِ في الأشياء " ، فكذا في الاستثناء ، وقيلَ : إنَّ القولَ الاستثناء ، وقيلَ : إنَّ القولَ بصحة ذلك استحساناً " .

وعندَ مالكِ والشافعيِّ رضي الله عنها: يصحُّ الاستثناءُ من غيرِ الجنسِ مُطْلَقاً ، لأنَّه وَرَدَ في الكتابِ العزيزِ ولغةِ العرب<sup>(1)</sup>.

ووجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي هو الصحيح من المذهب أنَّ

<sup>(</sup>١) في ش زع: أشياء.

<sup>(</sup>٢) في زضع ب: لأن .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام أبي حنيفة .

<sup>(</sup> انظر : كشف الأسرار ٣ / ١٣٦ ، العـــدة ٢ / ١٧٧ ، الشرح الكبير ٥ / ٣١١ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٢٩٧ ، المغني ٥ / ١١٤ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، القـواعـد والفوائد الأصولية ص ٢٥٦ ، الإفصاح ٢ / ٢٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة ، وقال الحنفية : يصح الاستثناء من غير الجنس إذا
 كان مكيلا أو موزونا .

ثم انقسم أصحاب هذا القول ـ الجوزون للاستثناء من غير الجنس ـ إلى فرق ، فقال أكثرهم : إن الاستثناء من غير الجنس مجاز ، وهو رأي الشيرازي والغزالي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وابن السبكي والجويني والكمال بن الهمام والسرخسي والبزدوي والبخاري صاحب « كشف الأسرار » وصدر الشريعة .

وقال بعضهم ـ كالقاضي الباقلاني : إنه حقيقة .

وقال آخرون : إنه لايسمى حقيقة ولا مجازاً ، وفي قول : إنه مشترك ، وفي قول : الوقف .

<sup>(</sup>انظر: جع الجوامع ٢ / ١٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٢ ، ٢٨٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١٦ ، نساية السول ٢ / ١١٤ ، البرهان ١ / ٣٨٤ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، شرح الورقات ص ١١١ ، المنخول ص ١٥٩ ، المعتمد ١ / ٢٦٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٤٣ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٣٩٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩١ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦١ ، التلويح على التبوضيح ٢ / ٣٩٧ ، العدة ٢ / ٣٠٢ ، اللمع ص ٢٤ ، المستصفى ٢ / ١٦٧ ، التبصرة ص ١٦٥ ، إرشاد الفحول ص ١٤٦ ، الإفصاح ٢ / ٢٦٤ ) .

الاستثناء صرف اللفظ بحرف عما يقتضيه لولاه (۱) ، لأنَّه مأخوذ من التَنْي ، تقول : ثَنَيْتُ فلاناً عن رأيه ، وثنيت عنان دابتي ، و(۱) لأنَّ الاستثناء إنَّا يصح لتعلَّق بالأول ، لعدم استقلاله ، وإلا فيصح استثناء كلَّ شيء من كلِّ شيء لاشتراكها في معنى عام ، ولأنَّه لو قال : جاء الناسُ إلا الكلابَ وإلا الحير ، عدَّ قبيحاً لغة وعرفاً ، ولأنَّه تخصيص ، فلا يصح في غير داخل (۱) .

وأوردَ عليه قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ رَمْزاً ﴾ (أ) ، ﴿ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ رَمْزاً ﴾ (أ) ، ﴿ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ أَنْ خَطَالًا ﴾ (أ) ، ﴿ مِنْ عُلْمِ إِلاَ اتبَاعَ الظَّنِ ﴾ (أ) ، ﴿ مِنْ سُلُطَالًا إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ ﴾ (أ) ، وقولُ العربِ: مابالدارِ أحدّ إلا زيد ، وماجاءني زيد إلا عرو (أ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) إنظر أدنة الحنابلة في منع الاستثناء من الجنس في ( العدة ٢ / ١٧٣ وما بعدها ، الروضة ٢ / ١٥٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٤٣ ، الإحكام لــلآمـــدي ٢ / ٢٩٢ ، المستصفى ٢ / ١٧٠ ، مختصر الطوفى ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤١ من آل عران ، وأول الآية : ﴿ قَالَ رَبُّ اجْعَلَ لِي آَيةَ ، قَالَ آَيَتُكَ أَلاًّ تُكلِّم الناسَ ثلاثةَ أيام إلا رَمْزاً ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٥) الآية (٢ من النساء ، وأول الآية : ﴿ وَمَا كَانَ لَؤُمَنَ أَنْ يَقْتَلَ مَوْمَناً إِلَا خَطَأَ ﴾ الآية ، فاستثنى الخطأ من القتل وهو ليس من جنسه . ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٧ من النساء . استثنى الظن من العلم ، والظن ليس من جنس العلم . ( انظر : المحصول جد ١ ق ٣ / ٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٣ ، ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢ من إبراهيم ، وأول الآية : ﴿ وقال الشيطانُ لما قضي الأمرُ إِنَّ اللهَ وعدكم وعدَ الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كانَ لي عليكم من سلطانِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>A) هذه بعض أدلة الجمهور في جواز الاستثناء من غير الجنس ، وهناك أدلة كثيرة ذكروها في كتبهم .

<sup>(</sup> انظر : المعتمد ١ / ٢٦٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٤٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٣ ، كشف الأسرار ٣ / ١٣٢ ، البرهـان ١ / ٢٩٨ ، المنخـول ص ١٥٩ ، شرح الـورقــات ص ١١١ ، التبصرة =

وأُجيب بأنَّ « إلا » "في ذلك" : بمعنى « لكنُّ » عند النحاة ، منهم : الزجاجُ وابنُ قتيبة ، وقال : هو من (٢) قول سيبويه ، وهو استدراك ، ولهذا لم يأْتِ إلا بعد نفي ، أو بعد إثباتٍ بعد جلة (٢) .

( والمرادُ ) منْ قول ( القرّ ( بعشْرة إلا ثلاثة ، سبعة ، و ) أداة ( الاستثناء وهي ( إلا ) في هذا المثال ( قرينة مخصّصة ) .

اختلفَ النَّاسُ في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب :

فعندنا وعندَ الأكثرِ (٧): أنَّ (١) « إلا » (١) قرينة مخصَّصة (١٠) .

ومنشأ ("الخلاف : الإشكال") في معقولية الاستثناء ، فإنَّك إذا قلت : قامَ

<sup>=</sup> ص ١٦٥ ، اللمع ص ٢٤ ، نهاية السول ٢ / ١١٤ ، الروضة ٢ / ٢٥٣ ، المستصفى ٢ / ١٦٧ وما بعدها ، ٢٠٩ ، العدة ٢ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) في ع: بذلك .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز ض ع ب .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المغني ٥ / ١١٣ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، الروضة ٢ / ٢٥٤ ، البرهان ١ / ٣٩٨ ،
 المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢١٦ ، العدة ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) في ش : قوله .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: من أقر.

<sup>(</sup>٦) في ش : وأدوات ، وفي ض : أو أداة .

<sup>(</sup>٧) في ش: الأكثرين.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>١) في ش ز ض ع : لا . وانظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٠) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٤ ، فواتح الرحوت ١ / ١٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٩ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٨٥ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٦ ، التهيد ص ١١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٦ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، نهاية السول ٢ / ١٢٠ ، البرهان ١ / ٤٠١ ، إرشاد الفحول ص١٤٦ .

<sup>(</sup>١١) في ش : الإشكال : الخلاف .

القومُ إلا زيداً ، فإنْ لم يكن زيدٌ دخلَ فيهم ، فكيفَ أُخرِجَ ؟ هذا (١) وقد اتفق أهل العربية على أنَّه إخراجٌ ، وإنْ كانَ دَخَلَ ، فقد تناقضَ أولُ الكلامِ وآخرُه (٢) .

وكذا نحو قولِه : علي عشرة إلا درها ، بل أَبْلَغ ، لأن العدد نص في مدلولِه (العامِ فيه) ، والعام : فيه (أالعام فيه) ، والعام : فيه (أالعام فيه) الحلاف السابق ، وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب ، لأنه كذب على هذا (أالتقدير في أحد الطرفين ، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فتكون « إلا » قرينة بَيَّنَت أَنَّ الكلَ استُعمِلَ ، وأريد به الجزء مجازاً (أ) ، وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه ، فإذا قال : له علي (الا عشرة ، كان ظاهرا ، ويُحمّل إرادة بعضها مجازاً ، فإذا قال : « إلا ثلاثة » فقد تبين (أا أن مراده بالعشرة سبعة فقط ، كا في سائر الخصّصات (أ) .

قالَ ابنُ مفلح : الاستثناءُ إخراجُ ماتناولَ المستثنى منه ، ليبينَ أنَّ لم يُرَدُ به ، كالتخصيص عند القاضي وغيره ، وفي « التهيد » مالولاه لدخلَ في اللفظ

<sup>(</sup>١) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش زع ض ب .

<sup>(</sup>٤) في ش : عند .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٦) في ب : مجاز .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في زع ض ب: بين .

كالتخصيص ، ومرادُه (١) الأولُ<sup>(٢)</sup> .

واستنكرَ أبو المعالي هذا المذهبَ ، وقالَ : « لا يعتقدُه لبيبٌ »(٢) .

والمذهبُ الشاني - وبه قالَ الباقلانيُّ - : إنَّ نحوَ : عشرةً إلا ثلاثةً ، مدلُولُه (٤) سبعة ، لكن له لفظان : أحدُها مركَّب ، وهو عشرة إلا ثلاثة ، واللفظُ الآخرُ سبعة (٥) ، وقَصَدَ بذلك أنْ يُفَرَّقَ بين التخصيصِ بدليلٍ متصلٍ ، فيكونُ الباقي فيه حقيقة ، أو عنفصل (١) ، فيكونُ تناولُ اللفظِ للباقي (١) عجازاً (٨) .

وحُكي عن الشافعيَّ : أنَّ الاستثناءَ إخراجٌ لشيءٍ (١) دلَّ عليه صَــدُرُ الجملــةِ بالمعارضةِ ، فعنى : عشرةً إلا ثلاثةً فإنَّها ليست علىً (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في ش : ورده .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : كالأول .

<sup>(</sup>٣) البرهان ١ / ٤٠١ . وانظر : إرشاد الفحول ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في ش: مدلول .

<sup>(</sup>٥) اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني .

<sup>(</sup> انظر : البرهان ١ / ٤٠٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليمه ٢ / ١٣٤ ، ١٣٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩١ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٨٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٠ ، التهيد ص ١١٦ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في زع ب: بالمنفصل .

<sup>(</sup>٧) في ش زع ض: الباقي .

<sup>(</sup>٨) أي أنَّ الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني ، كا سيذكره المصنف ، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع ، هل هو حقيقة أم مجاز ( ص ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : نهاية السول ٢ / ١٢٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٠ ، التمهيد ص ١١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في ض ب : شيء .

<sup>(</sup>١٠) أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص ، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام ، والتخصيص منفصل . ( انظر : تخريج الفروع على الأصول ص ٦٧ ) .

وفي هامش ش : كذا بالأصل وليحرر .

والمذهبُ الثالثُ ـ واختارَه ابنُ الحاجبِ وغيرُه ـ : أنَّ المرادَ بالعشرةِ عشرةً باعتبارِ أفرادِهِ ، ولكن لا يحمُ بما أُسْنِد إليها إلا بعدَ إخراج الثلاثة منها ، ففي اللفظ أَسْنِدَ الحمُ إلى عشرة ، وفي المعنى إلى سبعة (١) .

ف الاستثناء على قول الب اقلاني ليس بتخصيص ؛ لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده ، بل المجموع (١) المركب ، وأنه على قول الأكثرين تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته (١) .

وأمَّا على (^) المذهب الثالث : فيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ تخصيصاً ، نظراً إلى كون الحُكْم في الظاهر للعام ، والمرادُ الخصوص (١) ، ويُحْتَلُ أنْ لا (١٠) يكونَ تخصيصاً ،

انظر هذا الرأي مع أدلته ومناقشته في (نهاية السول ٢ / ١٢٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٣٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١٨ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٠ ، التلويح على التنقيح ٢ / ٢٨٦ ، ٢٨٨ ) .

- (٢) في زع ب: بالأول.
  - (٣) في ش : به وبما .
- (٤) انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٢ ، ١٣٦ ، التمهيد ص ١١٦ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ .
  - (٥) ساقطة من ض
  - (٦) في ض ب : بالمجموع .
- (٧) انظر: نهاية السول ٢./ ١٢٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٥ ، ١٣٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٦ ، التهيد ص ١١٦ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، اللمع ص ٢٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ .
  - (٨) ساقطة من ش .
    - (٩) في ش ب : المخصوص .
      - (۱۰) ساقطة من ش ب .

<sup>(</sup>١) وافق على هذا الرأي ابن السبكي والصفى الهندي .

نظراً إلى أنَّه أريدَ بالمستثنى (١) منه تمامُ مسماه (٢)

فوائد:

ذكرها القرافيُّ في « شرح التنقيح ِ »(٣):

إحداها(١): أنَّ الاستثناءَ أربعة أنواع:

\_ أحدُها : ما لولاه لعُلِمَ دخوله ، كالاستثناء من النُصوصِ ، مثل : عندي عشرةً إلا ثلاثة .

- والثاني: 'مما لولاه' لظن دخوله ، كالاستثناء من الظواهر ، نحو : اقتلوا المشركين إلا زيداً .

- والشالث : ما لولاه لجازَ دخوله ، كالاستثناء من الحال والأزمان والأحوال ، كأكرم رجلاً إلا زيداً أو (٢) عروا ، وصَل (١) إلا عندَ الزَّوالِ ، وقولِهِ تعالى : ﴿ لَتَأْتُنِّي بِهِ ، إلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ش : من المستثنى .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٥ ، ١٣٦ ، التلويخ على التوضيح ٢ / ١٣٦ ، التهيد ص ١١٦ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: أحدها ,

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زضع ب.

<sup>(</sup>٦) في ض ع  $\mu$  : و ، وكذا في « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>٧) في ش ز ض : ومثل .

<sup>(</sup>٨) الآية ٦٦ من يوسف .

- والرابع : ما لولاه لقطِع بعدم دخولِه ، كالاستثناء "المنقطع ، كقام القوم إلا حاراً .

الفائدةُ الثانيةُ : يقعُ الاستثناءُ في عشرةِ أمورِ ، اثنانِ يُنطقُ بها ، وثمانية لا يُنطقُ بها ، وثمانية لا يُنطقُ بها ، وقعَ الاستثناءُ () منها مما () يُنطقُ بها مِن () الأحكام والصفاتِ : فالأحكامُ : قامَ القومُ إلا زيداً ، والصفاتُ () قولُ الشَّاعر :

## « قاتل ابن البتول إلا علياً (٥) »

يريدُ الحسينَ بنَ فاطمةَ "الزهراءِ رضي الله عنها" ، ومعنى « البتولِ » : المنقطعة ، قيل : عن النظيرِ والشبيل ، وقيل : عن الأزواج إلا عَنْ علي ، فاستثنى منْ صفاتها ، لامنها .

ومنه قولُه تعالى : ﴿ أَفَهَا نَحْنُ عِيِّتِينَ ، إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأَولَى ؟ ﴾ (٧) ، استَثْنَوْا من صفتهم الموتة الأولى ، لامن ذواتهم » (٨) .

« والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام:

- أحدُها : مِنْ (١٠) متعلقها ، كقولِ الشاعر المتقدِّم ، مُتَعَلَّقُه (١٠٠ التَبَتُّلُ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ز: فيا ، وفي ع ب : فما ، وفي « شرح تنقيح الفصول » : أما اللذان .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زض ع ب ، وفي « شرح تنقيح الفصول » : فها .

<sup>(</sup>٤) في ش: والصفة.

<sup>(</sup>٥) في ب: عبيداً .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش زع ض ، وأثبتناها من « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٥٨ ـ ٥٩ من الصافات .

<sup>(</sup>٨) شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٩) في ض ع ب : عن .

<sup>(</sup>١٠) في ض ع : متعلق .

- وثانيها: منْ بعضِ أنواعِها ، كالآيةِ ؛ لأنَّ الموتةَ الأُولى أحدُ أنواعِ الموتِ .

- وثالثُها: أَنْ يُستثنى بجملتِها ، لابترك (١) (شيءٍ منها) ، كأنتِ طالقَ واحدةً إلا واحدةً ...

والثانيةُ الباقيةُ التي (٢) لا يُنطقُ بها ، ويقعُ الاستثناءُ منها :

أحدُها: الأسبابُ ، نحو لاعقوبة إلا بجناية .

والثاني : الشروطُ أنا ، نحوَ (٥) : « لاصلاةَ إلا بطُهورٍ » .

والثالثُ : الموانعُ ، نحوَ (١) : لاتسقطُ الصلاةُ عن المرأةِ إلا بالحيض .

والرابع: الحالُ ، نحو () : أكرم رجلاً إلا زيداً وعمرواً وبكراً ، فإنَّ كلَ شخص هو محلُ الأعمية () .

والخامس: الأحوالُ ، نحوَ (١) قولِهِ تعالى : ﴿ لتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ (١٠) ، أي لتأتنني به في جميع الأحوالِ ، إلا في حالةِ الإحاطةِ بكم (١١) ، فإنِّي أعذُرُكُم .

<sup>(</sup>١) في ع ب : يترك ، وكذا في « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>٢) في زض ع ب : منها شيء ، وكذا في « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتناها من « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>A) في « شرح تنقيح الفصول » : لأعمه .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ز ض ع ب .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٦٦ من يوسف .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتناها من « شرح تنقيح الفصول » .

والسَّادسُ : الأزمانُ ، نحوَ<sup>(۱)</sup> : صلِّ إلا عندَ الزَّوالِ . والسَّادسُ : الأمكنةُ ، نحوَ<sup>(۱)</sup> : صلّ إلا عندَ المَزْبَلةِ ونحوِها .

والشامنُ: مُطْلَقُ الوجودِ مع قطعِ النظرِ عن الخصوصياتِ ، نحوَ<sup>(7)</sup> قولِهِ تعالى : ﴿ إِنْ هِي إِلاَ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُم ﴾ (نا) ، أي لاحقيقة للأصنام البتة ، إلا أنَّها لفظ مجردٌ ، فاستثنى اللفظ من مطلقِ الوجودِ على سبيلِ المبالغةِ في النفي ، أي لم يثبت لها وجود البتة إلا عند (٥) وجودِ اللفظ ، ولاشيء وراءه .

فهذه الثانية لم (أيذكر فيها) الاستثناء ، وإنّا يُعلم (١) بما يُذكر بعد الاستثناء فرد (١) منها ، فيستدل (المبين بندك الفرد على جنسه ، وهو (١) الكائن بعد (١) الاستثناء ، وحينئذ ينبغي أنْ يُعلم (١) أنّ الاستثناء في هذه الأمور التي لم تُذكر كلّها استثناء متصل ، لأنّه من الجنس ، وحكم بالنقيض بعد « إلا » ، فهذان (١) القيدان وافيان مجقيقة المتصل (١) » . ا ه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من زض ع ب .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من زض ع

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من النجم .

<sup>(</sup>٥) في ز : في ، وساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٦) في ش : ينكروا فيها ، وفي « شرح تنقيح الفصول » : تذكر قبل .

<sup>(</sup>٧) في « شرح تنقيح الفصول »: تعلم .

<sup>(</sup>A) في « شرح تنقيح الفصول » : وهو فرد .

<sup>(</sup>٩) في ض: ليستدل.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ش ، وفي ض ب : هو ، وفي « شرح تنقيح الفصول » : وأن جنسه هو .

<sup>(</sup>١١) في هامش « شرح تنقيح الفصول » : لعلها قبل .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٣) في زض ع ب : وهذان ، وكذا في « شرح تنقيح الفصول » .

<sup>(</sup>١٤) شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦ ـ ٢٥٨ .

## ( وشروطه )(١) أي شروط (٢) الاستثناء (١) ( اتصال معتاد (١) ) .

ثم إمَّا أَنْ يكونَ الاتصالُ المعتادُ ( لَفُظاً ) كذكرِ المستثنى عقبَ المستثنى منه ( أو ) يكونَ الاتصالُ المعتادُ ( حكماً ) كانقطاعِهِ عنه بتنفسٍ أو سُعالٍ أو عُطاسٍ ، ويأتي به عَقِبَ ذلك ، فيُشترطُ ذلك ( كبقيةِ التوابعِ (٥) ) .

وعن ابنِ عباسِ : « يصحُ ولو بعدَ سنةٍ »<sup>(١)</sup>

وهناك شروط كثيرة مفصلة ، ذكر المصنف بعضها فيما يلي ، وأغفل بعضها الآخر ، قد ذكرها علماء الأصول .

( انظر : المسودة ص ١٥٢ ، العدة ٢ / ٢٦٠ ، مختصر البعلي ص ١١٨ ، مختصر الطوفي ص انظر : المسودة ص ١٥٢ ، الروضة ٢ / ٢٥٢ ، المغني ٩ / ٢٢٠ ، التهيد ص ١١٦ ، الما الميابية السول ٢ / ١١٧ ، مناهج العقول ٢ / ١١٤ ، الله ع ص ٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢ ، البرهان ١ / ٢٨٥ ، شرح الورقات ص ١١٠ ، التبصرة ص ١٦٢ ، المنخول ص ١٥٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٠ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، المستصفى ٢ / ١٦٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢١٠ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ ، الشرح الكبير ٥ / ٢٠٥ ، جمع الجوامع ٢ / ١٥٠ ، الحصول جـ١ ق ٣ / ٢٩ ) .

(٥) قال الإمام مالك : « أحسن ماسمعت في الثنيا أنها لصاحبها مالم يقطع كلامه ، وماكان في ذلك نسقاً ، يتبع بعضه بعضاً ، قبل أن يسكت ، فإن سَكت وقطع كلامه فلاثنيا له » . ( الموطأ ص ٢٩٥ ط الشعب ) .

( وانظر : المحصول جـ ( ق ٣ / ٤٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٨٩ ، جمع الجوامع ٢ / ١٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢١ ، مختصر البعلي ص ١١٨ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٧٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، نهاية السول ٢ / ١١٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، شرح الورقات ص ١١٠ ، المعتمد ١ / ٢٦٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٧ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ ) .

(٦) نقله عن ابن عباس المازني .

( انظر : التبصرة ص ١٦٢ ، نهاية السول ٢ / ١١٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، =

<sup>(</sup>١) في زضع ب: وشرطه .

<sup>(</sup>٢) في ز : وشرطه ، وفي ض ع ب : وشرط .

<sup>(</sup>٣) في ب: للاستثناء .

<sup>(</sup>٤) في ش : معناه .

قالَ ابنُ مفلح في « أصولِهِ » : ورَوى سعيدٌ ، حدَّثنا أبو معاوية ، حدَّثنا الأعمشُ ، عن مجاهدٍ عن ابن عباس : « أنَّه كانَ يَرَى الاستثناءَ ولو بعدَ سنةٍ » .

الأعمشُ مُدَلِّسٌ ، ومعناهُ قولُ طاووسِ ومجاهد (١) .

وعنْ مجاهدٍ أيضاً : « إلى سنتين » (٢) .

وعن ابنِ عباسٍ أيضاً : « أنَّه يصحُ الاستثناءُ إلى شهرِ »(٢) .

ورويَ عنه : « يصحُّ أبداً » كا يجوزُ التأخيرُ في تخصيصِ العامِ ، وبيانِ المُجْمَل (٤) .

لكن حملَ الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه وجماعةً من العلماء كلامَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنها على نسيان قول « إنْ شاءَ الله عنهم القرافي (٥) .

<sup>=</sup> البرهان ١ / ٣٨٥ ، جمع الجوامع ٢ / ١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٧ ، المسودة ص ١٥٢ ، مختصر البعلي ص ١١٨ ، مختصر الطوفي ص ١١١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ ، الكشاف ٢ / ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٢٢٤ ، الكشاف ٢ / ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۵۱ ، جمع الجوامع ۲ / ۱۱ ، إرشاد الفحول ص
 ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ١١٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٩ ، جمع الجوامـع ٢ / ١٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٧ ، فواتـح الرحمـوت ١ / ٣٢١ ، مـنـاهـج العقـول ٢ / ١١٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، المعتمد ١ / ٢٦١ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في ( المستدرك ٤ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup> وانظر : تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٨ ، نهاية السول ٢ / ١١٧ ، جمع الجوامع ٢ / ١١ ، المسودة ص ١٥٢ ، فسوات ح الرحمسوت ١ / ٣٢١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٧ ، مختصر البعلي ص ١١٨ ، الروضة ٢ / ٢٥٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) استدل العلماء لقول ابن عباس بقول ه عَلِيْتُم : « لأغزونُ قريشاً ثم سكت ، ثم قال : إن =

قَالَ ابنُ جريرٍ : إنْ صحَّ ذلكَ عن ابنِ عباسٍ فحمولً على أنَّ السُّنَّةَ أنْ يقولَ الحالفُ : « إنْ شاءَ اللهُ » ولو بعدَ سنة .

قالَ الحافظُ أبو موسى المديني الله الله الله عن ابنِ عباس (٢) ، ثم قالَ : إنْ

(۱) هو محمد بن عربن أحمد ، الحافظ الكبير ، شيخ الإسلام ، أبو موسى ، المديني الأصفهاني ، انتهى إليه التقدم في الحديث مع علو الإسناد ، وكان أوحد زمانه ، وشيخ وقته في الإسناد والحفظ والثقة والإتقان والدين والصلاح والضبط والتواضع ، وقرأ القراءات العثر ، ومهر في النحو واللغة ، وله المصنفات الكثيرة ، منها : « معرفة الصحابة » و « الأخبار الطوالات » و « المغيث » تتمة كتاب « الغريبين للهروي » و « اللطائف في المعارف » و « عوالي التابعين » وغيرها ، توفي سنة ۸۵۱ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦ / ١٦٠ ، تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٣٤ ، طبقات القراء للجزري ٢ / ٢١٥ ، طبقات الحفاظ ص ٤٧٥ ، شذرات الذهب ٤ / ٢٧٣ ، وفيات الأعيان ٣ / ٤١٤ ، مرآة الجنان ٣ / ٤٥٣ ، البداية والنهاية ١٢ / ٢١٨ ) .

(٢) هذا رأي أكثر العلماء ، وقالوا : إن صح فؤول ، واختلفوا في تأويله على أقوال كا ذكر المصنف ، قال الشيرازي : « فالظاهر أنه لايصح عنه ، وهو بعيد » ( اللمع ص ٢٣ ) وقال الجويني : « والوجه اتهام المناقل وحمل النقل على أنه خطأ ، أو مختلق مخترع » ( البرهان ١ / ٢٨٦ ) ، وقال الغزالي : « والوجه تكذيب الناقل ، فلايظن به ذلك » ( المنخول ص ١٥٧ ) ، لكن الشوكاني قال : « إنها ثابتة في « مستدرك » الحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين بلفظ : « إذا حلف الرجل على من فله أن يستثنى إلى سنة » وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق ، كا ذكر أبو موسى المديني وغيره » ثم يقول : « فالرواية عن ابن عباس قد صحت ، ولكن الصحيح خلاف ماقاله » ( إرشاد الفحول ص ١٤٨ ) .

( وانظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٤٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩١ ، المستصفى ٢ / ١٦٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٩١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٧ ، المعتمد ١ / ٢٦١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ) .

<sup>=</sup> شاء الله »، ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام سأله اليهود عن لبث أصحاب الكهف، فقال : غداً أجيبكم، فتأخر الوحي إلى بضعة عشر يوماً ثم نزل : ﴿ ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ﴾ الكهف ٢٣ ـ ٢٤ ، فقال إن شاء الله ، أي أن التعليق على مشيئة الله .

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٣ ، مناهج العقول ٢ / ١١٥ ، التبصرة ص ١٦٢ ، ١٦٢ القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٧ ، ١٣٨ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ ) .

صحِّ هذا عن ابن عباسٍ ، فيحتمل أنَّ المعنى : إذا نسيتَ الاستثناءَ فاستثنِ إذا ذكرتَ .

وروي عن سعيد بن جُبيرٍ : أنَّه أجازَه بعدَ (١) أربعةِ أشهرٍ (٢) .

وقالَ بعضُ المالكية : يصحُ اتصاله بالنية ، وانقطاعُه لفظاً ، فيُدَيَّن (٢) .

قالَ (1) الآمديُّ : فلَعَلَّه مذهبُ ابن عباس (٥) .

وعن أحمد رضي الله تعالى عنه : يصحُ في اليينِ متصلاً في زمنٍ يسير إذا لم يَخْلطُ كلامَهُ بغيره (٦) .

وعنه أيضاً : وفي المجلسِ ، واختارَه الشيخُ تقيُّ الدين وغيرُه ، ورُوي عن الحسن وعطاءِ (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع ب .

 <sup>(</sup>۲) انظر: جمع الجوامع ۲ / ۱۱ ، مختصر البعلي ص ۱۱۸ ، إرشاد الفحول ص ۱٤٨ ، مناهج
 العقول ۲ / ۱۱۰ ، الكشاف ۲ / ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة ،
 وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس رضى الله عنها إن صح عنه .

<sup>(</sup> انظر: المحصول جـ ١ ق ٣ / ٤٠ ، مناهج العقول ٢ / ١١٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢ ، المنخول ص ١٦٥ ، البرهان ١ / ٢٨٧ ، الإحكام لــلآمــدي ٢ / ٢٨٩ ، المستصفى ٢ / ١٦٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع : وقال .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، المحصول جـ ١ ق٣ / ٤٠ ، جمع الجـوامـع ٢ / ١١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : العدة ٢ / ٦٦١ ، المسودة ص ١٥٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٢ ، مختصر البعلي ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) أي يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير مادام في المجلس .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، الروضة ۲ / ۲۵۳ ، مختصر البعلي ص ۱۱۸ ، التبصرة ص ۱۲۲ ، جمع الجوامع ۲ / ۱۱ ، المغني ۹ / ۵۲۳ ، فواتح الرحموت ۱ / ۲۲۱ ، تيسير التحرير ۱ / ۲۹۸ ، إرشاد الفحول ص ۱۶۸ ، الكشاف ۲ / ۶۸۰ ) .

وقيل : يصحُ مالم يأخذْ في كلام آخر (١) .

وقالَ أبو الفَرَجِ المقدسيُّ : يصحُ ولو تكلُّمَ .

وقيل : يجوزُ ذلك في القرآنِ خاصة ، وحملَ بعضُهم كلامَ ابنِ عباسٍ عليه (١) .

واستُدلَّ للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي عَلَيْكَ اللهُ عَلَى عَلَيْكَ اللهُ عَلَى عَلَيْكُ اللهُ عَلَ عين فرأى غيرَها خيراً منها ، فلْيُكَفَّرْ عن يمينه ، وليَأْتِ الله ي هو خيرٌ » ، ولم يَقُلُ : أو (٢) لِيَسْتَشْن (١) .

وكذلك لمَّا أرشدَ اللهُ سبحانه وتعالى أيُّوبَ عليه الصلاة والسلام بقولِهِ : ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرَبْ بِهِ وَلاتَحْنَثْ ﴾ (٥) ، جعلَ طريقَ برَّه ذلك (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: جمع الجوامع ٢ / ١١ ، مختصر البعلي ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيرازي قولاً آخر فقال : « وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء بما تقدم ، وهو أن يقول : « جاء الناس » ، ثم يقول بعد زمان « إلا زيداً ، وهو استثناء بما كنت قلت » ( اللمع ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup> وانظر : مناهج العقول ٢ / ١١٥ ، البرهان ١ / ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، المنخول ص ١٥٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ومابعدها ، جمع الجوامع والححلي عليه ٢ / ١١ ، ١٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٢١ ، ٣٢٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٩ ، العدة ٢ / ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع : و .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني ٩ / ٥٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٨ ، العدة ٢ / ٦٦١ ، مناهج العقول ٢ / ١١٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٩ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ .

وفي ب: يستثني .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٤ من سورة ص . وفي ب : فخذ ...

 <sup>(</sup>٦) انظر مزيداً من أدلة العلماء في اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه في ( الروضة ٢ / ١٥٢ ، التبصرة ص ١٦٣ ومابعـدهـا ، المحصـول جـ١ ق٣ / ٤١ ، مختصر ابن الحـاجب ٢ / ١٣٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٢١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٨ ) .

وفي « تاريخ بغداد » لابنِ النَّجارِ (۱) : أنَّ الشيخَ أبا اسحاقَ الشيرازيُّ أراد الخروجَ مرةً من بغداد ، فاجتازَ بعض (۱) الطريقِ ، وإذا برجلِ على رأسِه سَلَّة ، فيها بَقْلُ ، وهو يَقولُ لآخرَ : مذهبُ ابنِ عباسِ في تراخي (۱) الاستثناءِ غيرُ صحيح ، ولوُ صح لما قالَ اللهُ تباركَ وتعالَى لأَيُوبَ عليه السلام : ﴿ وحُدْ بيدك ضِغْثاً فاضرب به ، ولا تَحْنَثُ ﴾ (۱) ، بَلْ كانَ يقولُ لَهُ : استثن ، ولا حاجة إلى التَوسُلِ إلى البرِ بذلك ، فقالَ (۱) الشيخ (۱) أبو اسحاق : بلدة فيها رجل ، يحملُ البقلَ ، يَردُ على ابنِ عباسٍ : لاتَسْتحق (۱) أنْ يُخْرَجَ منها .

ومن لطيفِ ما يُحكى أنَّ الرشيدة (٨) استدعى أبا يوسف القاضي ،

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨ / ٩٨ ، طبقات الحفاظ ص ٤٤٩ ، تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٩ ، مرآة الجنان ٤ / ١١١ ، البداية والنهاية ١٣ / ١٦٩ ، فوات الوفيات ٢ / ٥٢٢ ، مفتاح السعادة ١ / ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمود بن الحسن ، محب الدين ، أبو عبد الله ، ابن النجار البغدادي ، كان حافظاً ثقة مؤرخاً ، وكان من أعيان الحفاظ الثقات ، مع الدين والصيانة والفهم وسعة الرواية ، سمع الحديث بأصبهان ونيسابور وهراة ودمشق ومصر ، وله المصنفات الكثيرة النافعة التي تدل على سعة علمه وفضله ، منها «تاريخ بغداد» وهو ذيل على «تاريخ بغداد» للخطيب ، في ثلاثين عجلداً ، و « المؤتلف » ذيل على ابن ماكولا ، و « المتفق » و « الأنساب » و « الكال » في الرجال ، و « تاريخ المدينة » و « مناقب الشافعي » ، توفي سنة ٦٤٣ هـ .

وفي ع: ابن البخاري.

<sup>(</sup>٢) في زضع ب : في بعض .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٤ من سورة ص .

<sup>(</sup>٥) في ض : قال

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب٠.

<sup>(</sup>y) في ش ض ع ب : يستحق .

 <sup>(</sup>٨) هو الخليفة هارون بن المهدي محمد بن المنصور ، خامس خلفاء بني العباس وأشهرهم ،
 تولى الخلافة سنة ١٧٠ هـ ، وكان من أميز الخلفاء ، وأجل ملوك الدنيا ، كثير الغزو والجهاد والحج ،
 وكان كثير العبادة والورع ، يحب العلم وأهله ، ويعظم حرمات الإسلام ، وازدهرت الدولة في =

"وقالَ له": كيفَ مذهبُ ابنِ عباسٍ في الاستثناء ؟ فقالَ : يلحقُ عندَه بالخطاب ،" ويتغيرُ الحكمُ بهِ" ، ولو بعد زمانٍ ، فقالَ : عزمتُ عليك أنْ تُفْتي به ، ولا تُخالفُه ، وكانَ أبو يوسفَ لطيفاً فيا يُورده ، مُتَأَنّياً فيا يقولُه ، فقالَ : رأيُ ابنِ عباسٍ يُفْسِدُ عليكَ بيعتَك ؛ لأنَّ مَنْ حَلَفَ لكَ وبايعك يَرْجِعُ (") إلى منزلِهِ فيستثني ، فانتبه الرشيدُ وقالَ : إياكَ أنْ تُعَرِّفَ النَّاسَ (أ) مذهبه في ذلك ، واكتمه .

ووقعَ قريبٌ من ذلك لأبي حنيفَة (٥) معَ المنصورِ (٦) .

(و) شُرط أيضا للاستثناء (نيتُه (١) أي أن (١) يُنوى المستثنى (قبلَ تمامِ

= أيامه ، وكان عالماً بالأدب والفقه والحديث وأخبار العرب ، فصيحاً ، شجاعاً كريماً حازماً متواضعاً ، يحج سنة ويغزو سنة ، توفي بطوس أثناء ذهابه للحج سنة ١٩٣ هـ .

انظر ترجمته في ( تاريخ الخلفاء ص ٢٨٣ ، فوات الوفيات ٢ / ٦١٦ ، البداية والنهـايـة ١٠ / ٢١٣ ، تاريخ بغداد ١٤ / ٥ ، البدء والتاريخ ٦ / ١٠٠١ ، الأعلام للزركلي ٩ / ٤٣ ) .

- (١) في ض ب : فقال ، وفي ع : وقال .
  - (٢) في ض ع ب . ويغير حكمه .
    - (٣) في ض ب : ويرجع .
      - (٤) ساقطة من ض .
- (٥) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٢٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٨ ، الكشاف ٢ / ٤٨٠ .
- (٦) هو الخليفة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، أبو جعفر المنصور ، ثاني خلفاء بني العباس ، بويع بالخلافة سنة ١٣٧ هـ ، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة ، وكان مهيبا شجاعاً حازماً ، كثير الجد والتفكير ، كامل العقل ، يشارك في العلم ، وكان عارفاً بالفقه والأدب ، مقدماً في الفلسفة والفلك ، محباً للعلماء ، وانتشر العلم في زمانه ، وبنى مدينة بغداد وغيرها ، وتوفي في أثناء ذهابه للحج سنة ١٥٨ هـ ، ودفن في الحجون بمكة المكرمة .

انظر ترجمته في ( تاريخ الخلفاء ص ٢٥٩ ، البداية والنهاية ١٠ / ١٢١ ، فوات الوفيات ١ / ٤٨٨ ، المعارف ص ٣٧٧ ، البدء والتاريخ ٦ / ٩٠ ، تاريخ بفداد ١٠ / ٥٣ ، العقد الثمين ٥ / ٢٤٨ ، الأعلام للزركلي ٥ / ٢٥٩ ) .

- (٧) في ن : نية .
- (٨) ساقطة من ب

مستثنى منه ) عندَ الإمام أحمدَ رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية (١) .

قالَ ابنُ العراقيّ : اتفقَ<sup>(۲)</sup> الـذاهبونَ إلى اشتراطِ اتصالِهِ : أنْ ينويَ في الكلام ، فلو لم يَعْرِضْ له نيةُ الاستثناءِ إلا بعدَ فَراغِ المستثنى منه (۲) لم يعتدَّ به .

ثم قيلَ : يُعتبرُ وجودُ النيةِ في أول الكلام .

وقيلَ : يَكْتَفَى بوجودها قبلَ فراغِهِ ، وهذا هو الصحيح (أ) . ا هـ .

قَـالَ ابنُ مفلح في « الفروع » : « ويُعْتَبَرُ نُطْقُه إلا من مظلوم خائف (^) ، نصَّ على ذلك ، ولم يُـذْكرُ في « المستوعبِ » (١) : « خائف » ، والأصحابُ على

<sup>(</sup>۱) انظر : المسودة ص ۱۵۳ ، مختصر البعلي ص ۱۱۹ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۵۲ ، فواتح الرحموت ۱ / ۳۲۲ ، الفروع لاين مفلح ٦ / ٣٤٣ ، الإنصاف ۱۱ / ۲۷

<sup>(</sup>٢) في ع : واتفق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) وهناك أقوال كثيرة في تعيين محل النية في أول الكلام ، أو بعده بفـاصل يسير ، أو قبل تكيل المستثنى منه ، أو عدم النية أصلاً .

<sup>(</sup> انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٢ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، الإنصاف ١١ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في ض ب : المستثنى .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز ، وفي د : مطلق ، وفي « مختصر البعلي » : « إلا في اليمين لخائف من نطقه » .

<sup>(</sup>٧) انظر : المغني ٩ / ٥٢٣ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٨) في ز : وخائف .

<sup>(</sup>٩) المستوعب للعلامة عجمد بن عبيد الله السائري ، وهبو متن مختصر في المذهب الحنبلي . ( انظر : المدخل إلى المذهب أحمد ص ٢١٠ ) .

الأول »(١).

قال (۲) في « المغني » و « الشَرْحِ » : « ورُوي عنْ أحمدَ : أنَّ ه إنْ كانَ مظلوماً فاستثنى في نفسِه رجوتُ أنْ يجوزَ إذا خافَ على نفسِه ، فهذا في حق الخائفِ على نفسِه ، لأنَّ عينَه غيرُ مُنْعَقِدةٍ ، أو (۲) لأنَّه مِنزلةِ المتأوِّل » (١) . انتهى (٥) .

( لاتأخيرُه ) يعني أنَّه لايُشترطُ في الاستثناءِ تأخيرُ المستثنى عن المستثنى منه في اللفظِ ، فيجوزُ تقديمُه عندَ الكلِّ (١) ، ومنه قولُ ه عليه اللَّهِ : « إنَّي واللَّهِ ـ إنْ شاءَ اللَّهُ ـ لاَأَحْلفُ (٢) على يمين (١) ، الحديثَ » متفق عليه (٨) ، وكقول الكميت (١) :

<sup>(</sup>١) انظر : الفروع ٦ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) في ع : وقال ، وفي ب : قاله

<sup>(</sup>٣) في ض : و .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير مع المغني ١١ / ٢٢٨ ، المغني ٩ / ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في ز : انتهيا .

<sup>(</sup>٦) اختلف العلماء في هـذه المسألـة ، فقـال بعضهم لايجوز تقـديم المستثنى في أول الكلام ولو تقدمه حرف نفي .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام لللآمدي ٢ / ٢٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣ ، العدة ٢ / ٦٦٤ ، شرح الورقات ص ١٥١ ، التهيد ص ١١٦ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، المسودة ص ١٥٤ ، اللمع ص ٢٣

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجـه وأحمـد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٠٠ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٠٥ ، سنن النسائي ٧ / ٩ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٨١ ، مسند أحمد ٤ / ٢٩٨ ، التلخيص الحبير ٤ / ١٧٠ )

<sup>(</sup>١) هـو الكيت بن زيـد بن خنيس الأسـدي ، أبـو المستهـل ، شاعر الهــاشميين ، من أهـل الكوفة ، عاش في عهد الدولة الأموية ، وكان معروفاً بالتشيع ، وكان عـالمـا بـآداب اللغـة ولغـاتهـا ، وأخبار العرب وأنسابهم ، وكان من شعراء مضر ، وكان متعصباً للمضرية على القحطانية ، وكان معلمـاً =

ومَالِيَ إِلاَّ أَلَ أَحْمَدَ شِيعَةً (١) ومَالِي إلا مَذْهَبَ الحق مَذْهَبُ (١) (ويصحُّ استثناءُ النصف) في أحد الوجهين لأصحابنا (٢) .

قالَ في « الإنصافِ » : وهو المذهبُ (١) ، قالَ ابنُ هبيرة : الصحةُ ظاهرُ المذهب (٥) ، وصححًه في « التصحيح ِ » و « تصحيح ِ الحرَّرِ » و « الرعايتين »(١) و

= ومنحازاً لبني هاشم ، وأشهر شعره وأجوده « الهاشميات » وهو من أصحاب الملحات الشعرية ، توفي سنة ١٢٦ هـ .

انظر ترجمته وحياته في ( الأغاني ١٨ / ٦٣٦٥ ط الشعب ، الشعر والشعراء لابن قتيبـة ٥٦٢ . الأعلام للزركلي ٦ / ٩٢ ، المعارف ص ٥٤٧ ، النجوم الزاهرة ١ / ٢٠٠ ) .

- (١) في ش : شرعة .
- (٢) هذا البيت للكيت من قصيدة يمدح بها آل البيت ومطلعها :

طربتُ ، وما شَوْقا إلى البيضِ أَطْرَبُ ولا لَعباساً مني ، وذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ واستشهد بالبيتِ السابق بهذا اللفظ في « الأغاني » و « مجالس ثعلب » و « شذور الذهب » و « شواهد الألفية » للعيني و « شرح الأشموني » لألفية ابن مالك ، واستشهد به بلفظ « ومالي إلا مشعب الحق مشعب » في « المقتضب » للمبرد ، و « الانصاف » و « الجمل » للزجاجي ، و « شرح المفصل » لابن يعيش الحلي ، و « خزانة الأدب » للبغدادي .

( انظر : معجم شواهد العربية ١ / ٣٥ ، شرح شذور الذهب ٢٦٢ ، شرح ابن عقيـل ١ / ٢٠١ ).

وانظر : اللمع ص ٢٣ ، البرهان ١ / ٣٨٣ .

- (٣) وهو رأي الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والراجح عند الحنابلة .
- ( انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٤ ، البرهان ١ / ٢٩٦ ، العدة ٢ / ٢٦٧ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٦٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ٥٠ ، التهيد ص ١١٩ ، الروضة ٢ / ٢٥٥ ، المسودة ص ١٥٥ ، كتصر البعلي ص ١١٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٨١ ، المساعد ١ / ٢٥١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧ ، المستصفى ٢ / ٢٧٢ ، مناهج العقول ٢ / ١١٦ ، التبصرة ص ١٦٨ ، نهاية السول ٢ / ١١٨ ، الشرح الكبير ٥ / ٢٠١ ، الإنصاف ١٢ / ١٧٢ ) .
  - (٤) الإنصاف ١٢ / ١٧٢ .
- (٥) الافصاح ٢ / ٢٦٥ ، وانظر . القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧ ، الانصاف ١٢ / ١٧٢ .
- (٦) وهما « الرعاية الكبرى » و « الرعاية الصغرى » وكلتاهما لابن حمدان . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٣٩ ) .

« الحاوي الصغير »(۱) ، واختاره ابن عبدوس (۱) في « تذكرت » وجزم به في « الإرشاد » و « الوجيز »(۱) و « المنور » و « منتخب الآدمي »(۱) وهو ظاهر كلام ابن عقيل في « التذكرة » في الطلاق (۱) والإقرار ، فإنّه ذكر فيها (۱) : لا يصح استثناء الأكثر ، واقتصَر عليه (۱) .

والوجه الثاني: لايصح الشالي المعطور المراسع المراس

( لا الأكثر ) يعنى أنَّه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى ،

(١) لعلمه لأبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الحنبلي ، ولـــه « الحـــاوي الكبير » . ( انظر المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ ) .

(٢) هو علي بن عمر بن أحمد ... ابن عبدوس الحراني الفقيه الزاهد الواعظ ، أبو الحسن ، تفقه وبرع في الفقه والتفسير والوعظ ، والغالب على كلامه التذكير وعلوم المعاملات ، وله تفسير كبير ، توفي سنة ٥٥٩ هـ بحران ، قال المرداوي : « التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من المذهب »

( انظر : ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٢٤١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩ ، الإنصاف ١ / ١٢ ، ١٦ ) .

(٣) لعله لعبد الله بن عمد بن أبي بكر بن اساعيل الزريراني البغدادي ، فقيه العراق ومفتي الآفاق ، المتوفى سنة ٧٢٩ هـ ، ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٧ ) .

وهناك « الوجيز في الفقه » للحسن بن يوسف بن عمد الدجيلي ثم البغدادي الإمام الفقيه المتوفى سنة ٧٣٢ هـ . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦ ) .

(٤) قال المرداوي : « المنتخب للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي » ( الانصاف ١ / ١٤ )

وهناك « المنتخب في الفقه » مجلدان تصنيف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ، ثم الدمشقي ، الفقيه الواعظ . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ ) .

- (٥) في ش: الإطلاق.
  - (٦) في ز : فيها .
- (٧) انظر: المحرر في الفقه ، ومعه النكت والفوائد ٢ / ٤٥٦ ، المغني ٥ / ١٣٠ ، مختصر البعلي
   ص ١١٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، المسودة ص ١٥٥ ، الانصاف ١٢ / ١٧٢
- (A) انظر : المغني ٥ / ١٣٠ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، المسودة ص ١٥٥ ، الإنصاف ١٢ / ١٧٣ .

كقولِهِ: له عليَّ عشرةً إلا ستةً ، عندَ الإمامِ أحمدَ رضي الله تعالى عنه وأصحابِه (۱) وأبي يوسف وابن الماجشون ، وأكثر النحاة (۱) ، وذكر ابن هبيرة أنَّه قول أهلِ اللَّغَة (۱) ، ونقلَه أبو حامد الاسفرائيني وأبو (۱) حيان في « الارتشاف » عن نحاة البصرة ، ونقلَه ابن السمعاني وغيره عن الأشعري (۱) .

**وقيل :** بلي<sup>(١)</sup> .

قالَ ابنُ مفلحٍ : وعندَ أكثر الفقهاءِ والمتكلمين : يصحُ (٧) .

- (١) انظر : المغني ٥ / ١٢٩ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، الإنصاف ١٧١ / ١٧١ .
  - (٢) انظر: المساعد ١ / ٥٧١.
  - (٣) انظر: الافصاح ٢ / ٢٦٤.
    - (٤) في ض : وابن .
  - (٥) وهو قول ابن درستویه وغیره من البصریین .

( انظر : العدة ٢ / ٦٦٦ ، المسودة ص ١٥٤ ، الروضة ٢ / ٢٥٥ ، المساعد ١ / ٥٧١ ، القواعد والفوائد الأصوليسة ص ٢٤٧ ، ختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٨ ، المستصفى ٢ / ١٧١ ، الشرح الكبير ١٠/٥ ، المعتمد ١ / ٣٦٣ ، التبصرة ص ١٦٨ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ ) .

وفي ش : الأشعرية .

- (٦) انظر: الإنصاف ١٢ / ١٧٢.
- (٧) وهو قول أكثر الكوفيين ، وبه قال أبو عبيد والسيرافي واختاره ابن خروف والشلوبين
   وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة ، وفي المسألة عدة أقوال .

أما استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق فباطل باتفاق ، إلا في قول شاذ .

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في ( التلويح على التوضيح ٢ / ٣٠٢ ، كشف الأسرار ٢ / ١٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٢ ، البرهان ١ / ٣٩٦ ، شرح الورقات ص ١١٠ ، المنخول ص ١٥٨ ، المعتمد ١ / ٣٦٢ ، مناهج العقول ٢ / ١١٦ ، التبصرة ص ١٦٨ ، اللمع ص ١١٠ ، نهاية السول ٢ / ١١٨ ، المسودة ص ١٥٥ ، الروضة ٢ / ٢٥٥ ، المساعد ١ / ٢٥١ ، التهيد ص ١١٨ ، ١١٩ ، الفروق للقرافي ٣ / ١٦٨ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٨٨ ، الحصول جد ١ ق ٣ / ٥٣ ، الإحكام الآمدي ٢ / ٢٩٧ ، المستصفى ٢ / ٢٩٧ ، المستصفى ٢ / ٢٩٠ ، الموقف طبح ١ كام ١٢٠ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ ، الافصاح ٢ / ٢٦٤ ) .

ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ماأُشير إليه بقوله: ( إلا إذا كانت الكثرة من (۱) دليل خارج (عن اللفظ الفضل ) (۱) ، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِلاَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ إِلا عبادَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُؤْمِنينَ ﴾ (١) للمُخْلَصِينَ ﴾ (١) هذا تخصيص بصفة ، فإنّه يستثنى (١) بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول ، ويُستثنى الجميع أيضاً (١) .

(١) في ش : عن .

(٢) ساقطة من ض.

(٣) انظر : المسودة ص ١٥٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٤٠٢ .

(٤) الآية ٤٢ من الحجر ، وأول الآية : ﴿ إِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إِلاَّ مَنْ اتبعَك من الغاوين ﴾ .

(٥) الآية ٤٠ من الحجر ، والآية التي قبلها : ﴿ قَالَ رَبِّ بَاأَغُونَيْتَنِي لأَزِيِّنَنَّ لَهُم فِي الأرضِ ، ولأَغُو يَنهم أَجْمعين ﴾ ، والآية ٨٦ من سورة ص ، والآية التي قبلها : ﴿ قَالَ فَبعَرْتُكَ لأَغُوينَهُم أَجْمعين ﴾ .

(٦) الآية ١٠٣ من يوسف:

استثنى الغاوين ، وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى : ﴿ وماأكثر الناس ولو حرصت عَوْمنين ﴾ ، وهذا يدل على أن الأكثر ليس عؤمن .

( انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٧ ، فواتح الرحموت ( ٣٢٤ / ٢٩٧ )

(٧) في ش : إن .

(٨) في ب: استثناء .

(٩) هذه بعض أدلة الجمهور في جواز استثناء الأكثر ، وأنه لافرق بين العدد والصفة عندهم ،
 وهناك أدلة أخرى كثيرة .

( فانظر : العدة ٢ / ٦٦٩ ، ٦٧٦ ، المسودة ص ١٥٥ ، الروضة ٢ / ٢٥٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨ ، نهاية السول ٢ / ١١٨ ومابعدها ، التبصرة ص ١٦٩ ، اللمع ص ٢٤ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٥ ، مختصر ابن الحاجب والعصد عليه ١ / ١٣٨ ، المحصول جـ ١ ق ٢ / ١٦٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٠ ومابعدها ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩٧ ، جمع =

فلو قـالَ : اقتل منْ في الـدلرِ إلا بني تميم ، أو (١) إلا البيضَ ، فكانوا كلَّهم بني تميم ، أو بيضاً ، لم يجزُ قتلُهم ، بخلاف العددِ ، ثم الجنسُ ظاهر ، والعـددُ صريح ، فلهذا فَرَقَت اللغةُ بينها (١).

وبهذا يُجاب أيضاً عمَّا في الحديثِ الذي رواه مسلمٌ من حديثِ أبي (٢) ذرِ عن النبيِّ مَيْكِيَّةٍ فيما يَرُويه عن ربّه عز وجل : « ياعبادي ، كلُّكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ » (٤).

قالَ ابنُ عقيلٍ في « الواضحِ » عن ذلك : لاخلافَ فيه ، لكنْ اتفقوا (٥) على (١) أنَّه لو أقرَّ بهذه الدارِ إلا هذا البيتَ صحَّ ، ولو كانَ أكثرَها ، بخلافِ إلا ثلثيها ، فإنَّه على الخلاف .

ولهذا قالَ الشيخُ في « المُسَوَّدةِ » : « لاخلافَ في جوازِه ، إذا كانت الكثرةُ من دليلٍ خارجٍ ، لامِنَ اللفظِ » قالَ (٧) : « كالتخصيصِ ، وكاستثناءِ الأقلِ ،

<sup>=</sup> الجوامع والحلي عليه ٢ / ١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٤ ، كشف الأسرار ٣ / ١٣٢ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ز : و .

<sup>(</sup>٢) قال الآمدي : « إنما يمتنع استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به ، فإن لم يكن ، نحو : جاء بنو تميم إلا الأراذل منهم ، فإنه يصح من غير استقباح ، وإن كانت الأراذل أكثر » ( الإحكام للآمدى ٢ / ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : نهاية السول ٢ / ١١٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض : أبا .

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٣٨، ١٣٩، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٥، تيسير التحرير ١ / ٢٠١، إرشاد الفحول ص ١٤٩، والحديث سبق تخريجه ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ش : اختلفوا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ش ض ب .

<sup>(</sup>٧) في زشع : قالوا .

وجوابُه واضح » ، وعَجِبَ مِنْ ذكرِ الخلافِ ، ثم يحتجُّ بالإجماعِ : أنَّ (١) من أقرَ بعشرةِ (١) إلا درهماً يلزمُه تسعةً (١).

( وحيث بَطَلَ) الاستثناءُ ( واستثنى منه ) (أي من المستثنى ( رَجَعَ ) الاستثناءُ ( إلى ماقبلَه ) أي ما أي ما أن المستثنى ، وهو المستثنى منه أولاً (١٠).

قالَ في « تصحيحِ المحررِ » : جَزَمَ (٧) به في « المغني » (٨).

وقيلَ: يَبْطُلُ الكلُّ(١).

وقيلَ : يُعتبرُ مايَؤُول (١٠٠) إليه الاستثناءات (١١١).

قالَ في « تصحيح الحرر » : « اختارَه القاضي » .

فيتفرعُ الله على ذلك لو قال : له عليَّ عشرةً إلا عشرةً إلا ثلاثةً ، فعلى القول

- (١) في ع : أنه .
- (٢) في ش : بعشر .
- (٢) انظر : المسودة ص ١٥٥ .

وقال الإسنوي : « لو قال قائل : علي عشرة إلا تسعة ، لكان يلزمه واحد بـإجمـاع الفقهـاء » ( نهاية السول ٢ / ١١٨ ) .

وانظر : مناهج العقول ٢ / ١١٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٥ .

- (٤) ساقطة من ض ب .
  - (٥) ساقطة من ض .
- (٦) انظر : مختصر البعلي ص ١١٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ض ٢٥٤ .
  - (٧) في ب : وجزم .
- (٨) انظر : الحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد ٢ / ٤٥٨ ، المغني ٥ / ١١٦ .
  - (٩) انظر : بختصر البعلي ص ١١٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤ .
    - (١٠) في ع : تؤول .
- (١١) انظر : المحرر في الفقه والنكت والفوائد ٢ / ٤٥٨ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤ .
  - (١٢) في ع : فيفرع .

الأول : يلزمُه (۱) سبعة ، لأنَّ الاستثناءَ الأولَ لم يصح ، فيسقط ، فيبقى كأنّه استثنى ثلاثة من عشرة ، وعلى الثاني : يلزمُه عشرة ، لبطلان الاستثناءين ، وعلى الثالث : يلزمُه ثلاثة ، فكأنَّه قال : له (۱) على عشرة تلزمني ، إلا عشرة لاتلزمني ، إلا ثلاثة تلزمني (۱).

( ويستثنى بصفة بجهول من معلوم ، ومن مجهول ، والجميع ، كاقتل مَنْ في الدار إلا البيض ، فكانوا كلَّهم بيضاً ، لم يقتلوا ) قال هذا ابن مفلح وغيره (٥) وتقدَّمَتِ الإشارة إلى ذلك في الشرح (١).

( وإذا تعقب الاستثناء جُملاً بواوِ عطف ) وصَلَحَ عودُه إلى كل واحدة ، ولامانع ، (أو) تعقب الاستثناء جلاً متعاطفة (بما في معناها) أي معنى (١٠) الواو (كالفاء ، وثم (١٠) ، وصَلَحَ عودُه إلى كل واحدة (١٠) من الجمل

<sup>(</sup>١) في ع : تلزمه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش زع ض .

 <sup>(</sup>٦) انظر : المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد ٢ / ٤٥٨ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) في ش زع : قال .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) صفحة ٣٠٩ ، وانظر : مختصر البعلي ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) في ض : تعقبت .

<sup>(</sup>٨) في ب : المنع .

<sup>(</sup>٩) فصّل في ذلك إمام الحرمين الجويني في « النهاية » والآمدي وابن الحاجب والإسنوي وغيرهم ، واشترطوا أن يكون العطف بالواو فقط ، فإن كانَ بثم وغيرها فيختص الاستثناء بالجملة الأخيرة .

<sup>(</sup> انظر : التهيد ص ١٢٠ ، التبصرة ص ١٧٢ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٢ ، إرشاد الفحول ص ١٥٢ ، نهاية السول ٢ / ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : واحد .

( ولامانع ) من ذلك ( فللجميع ) أي فيعود الاستثناء للجميع ( كبعد مفردات ) يعني : كا لو تعقّب الاستثناء مفردات فإنّه يعود إلى جميعها (١).

أمًّا كونُ الاستثناء إذا تعقَّبَ جملاً يَرْجِعُ إلى جميعها بالشروطِ المذكورةِ : فعندَ الأُمَّةِ الثلاثةِ وأكثر أصحابهم (٢).

وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابه والرازيِّ والمجدِ: يرجعُ "إلى الجملة" الأخيرة (١).

انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في ( التلويح على التوضيح ٢ / ٣٠٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٢ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٥ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٢ ، ٢٠٥ ، فتـح الففار ٢ / ٢٠١ ، كشف الأسرار ٣ / ١٢٢ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٣ ، ١٦ ، الإحكام لـلآمـــدي ٢ / ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٢ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٣ ، ١٨ ، البرهان ١ / ٣٨٨ ، المنخول ص ١٦٠ ، ومابعدها ، المستصفى ٢ / ١٧٤ ، ١٧٦ ، جع الجوامع ٢ / ١٨ ، البرهان ١ / ٣٨٨ ، المنخول ص ١٦٠ ، المعتبد ١ / ٢٨٠ ، التبصرة ص ١٧٧ ، مناهج المعقول ٢ / ٢٠١ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٥ ، التهيد ص ١٢٠ ، الروضة ٢ / ٢٥٧ ، المسودة ص ١٥٦ ، العدة ٢ / ٢٥٧ ، ختصر الطوفي ص ١١٢ ، ختصر البعلي ص ١٢٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٠ ، اللهم ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة في ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٦ ، التبصرة ص ١٧٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٤ ، المستصفى ٢ / ١٧٤ ، نهاية السول ٢ / ١٧٨ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٢ ، المنخول ص ١٦٠ ، المعتمد ١ / ٣٣٢ ، المنخول ص ١٦٠ ، المعتمد ١ / ٢٦٤ ، العصدة ٢ / ١٧٨ ، الإحكام لابن حـزم ١ / ٤٧ ، مختصر البعلي ص ١١٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٠ ، المسودة ص ١٥٠ ، ١٨٥ ، الروضة ٢ / ٢٥٧ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٨٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧ ، التهيد ص ١١٩ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٤ ، فتح الغفار ٢ / الأصولية ص ٢٥٠ ، البرهان ١ / ٣٠٠ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٠٣ ، اللها ع ص ٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٠ ، البرهان ١ / ٣٨٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المسودة ص ١٥٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧ ، التمهيد ص ١٦٠ ، والمراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) في ش ض ع ب : للجملة .

 <sup>(</sup>٤) اختار الرازي هذا القول في « المعالم » وتوقف في « المحصول » ونقله أبو الحسين البصري في « المعتمد » عن الظاهرية .

وقيل : إنْ تبيَّنَ إضرابٌ عن الأولى فللأخيرةِ ، وإلا فللجميع (١).

والإضرابُ أنْ يختلفا نوعاً ، أو<sup>(٢)</sup> اسماً مطلقاً ، أو حكماً ، اشتركتِ الجملتانِ في غرض واحدِ <sup>(٣</sup>أو لا<sup>٣)</sup>، والغرضُ الحملُ<sup>(٤)</sup>.

وقيل : بالوقف(٥).

وقالَ المُرْتَضَى (٦): بالاشتراك (٧).

(١) وهذا قول جماعة من المعتزلة ، منهم عبد الجبار وأبو الحسين البصري ، واختاره القاضي أبو يعلى في « الكفاية » .

( انظر : المعتمد ١ / ٢٦٥ ومابعدها ، البرهان ١ / ٣٩٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٦٠ ، ١٤٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣٣٢ ، فختصر البعلي ص ١٢٠ ، فواتـ الرحموت ١ / ٣٣٣ ، إرشاد الفحـ ول ص ١٥١ ) .

- (٢) في ض ب : و .
- (٣) في ض ب : أولى .
- (٤) أي أن يكون بين الجمل تعلق بأن يكون حكم الأولى أواسمها مضراً في الثانية ، فلا تستقل الثانية إلا مع الأولى ، مثل أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة ، ومثل أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة .

انظر توضيح ذلك مع الأمثلة والبيان في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧ ، العضد على ابن الحاجب ١٤٠/٢ ، المحصول جـ ١ ق ٦٤/٣ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ٣٠٠/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ ، والمراجع السابقة في الهامش ١ ) .

(٥) وهو قول الأشعرية ، منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة .

(انظر: نهاية السول ١٢٨/٢، مختصر ابن الحاجب ١٣٩/٢، المحصول ج ١ ق ٦٤/٣، الإحكام للآمدي ٢٠١/٢، جمع الجوامع ١٨/٢، المستصفى ١٧٤/٢، فواتح الرحموت ٢٣٣/١، تيسير التحرير ٢٠٢/١، العدة ٢٧٩/٢، المسودة ص ١٥٦، مختصر البعلي ص ١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، التبصرة ص ١٧٣، اللمع ص ٢٤، البرهان ١ / ٢٥٠).

- (٦) في ش: الرضى .
- (٧) أي بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين ، لأنَّه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة ١=

والآمديُّ : إنْ ظهرَ أنَّ الواوَ للابتداء رجعَ للجملةِ الأخيرةِ ، وإنْ ظهرَ أنَّها عاطفة والأحدة (١) للجميع (١) ، وإنْ أمكنا فالوقف (١).

وقيل : إنْ (٤) كانَ تعلُّقُ رجعَ إلى الجميع ، وإلا فللأخيرةِ (٥).

إذا علمت ذلك ، فإنْ تعقَّبَ الاستثناءُ جملاً ، ولم (١) يُمكن عَوْدُه إلى كلِّ منها للها الدليلِ اقتضى عودُهُ إلى الأولى فقط ، (أو إلى الأخيرةِ فقط )، أو إلى كلٍ منها بالدليل : فلاخلاف في العود إلى ماقام له الدليل (٨).

= قال البعلي : « وحاصل ذلك أن يكون مجملاً » ( مختصر البعلي ص ١٢٠ ) ، وقال العضد : « وهذان ( القولان ) موافقان للحنفية في الحكم ، وإن خالفا في المأخذ ، لأنه يرجع إلى الأخيرة ، فيثبت حكمه فيها ، ولايثبت في غيرها كالحنفية » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ) .

( وانظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠١ ، جمع الجوامع ٢ / ١٨ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٢ ، نهاية السول ٢ / ١٢٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٩ ، مناهج العقول ٢ / تيسير الطوفي ص ١١٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨ ) .

- (١) في ض : ترجع .
- (٢) في ز : إلى الجميع .

(٣) وهذا اختيار ابن الحاجب ، وقال العضد : « ومرجع هذا المذهب إلى الوقف ، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ) .

( وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠١ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ١٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ ) .

- (٤) في ع : أنه .
- (٥) وهذا مارجحه الشوكاني ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ ، نهاية السول ٢ / ١٣٠ ، ١٣٠ ، البرهان ١ / ٢٩٣ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٦ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٢٠ ، ١٤٩ ) .

- (٦) في ش ز: وإن لم .
  - (٧) ساقطة من ش .
- (A) انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٩ .

مثالُ مادلَّ الدليلُ على عوده (إلى الأولى) فقط: قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، ومَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإنَّه مِنِّي اللهُ مَبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مَنِّي ، ومَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإنَّه مِنِّي اللهُ مَنْ اغترفَ » إنَّا يعودُ الاستثناءُ ("بقولِهِ « إلا" من اغترفَ » إنَّا يعودُ إلى « منه » ، لا إلى « مَنْ لَمْ يَطْعَمْه » (أ).

وقولُه تعالى : ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلاَأَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلاَّ مَامَلَكَتْ يَمينُكَ ﴾ (٥) ، فاستثناء : « مَامَلَكَتْ يَمينُكَ بَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ . يعودُ إلى لفظ ِ « النِّسَاء » لاإلى « الأزواج ي لأنَّ زوجتَه لاتكونُ ملكَ عينه .

وحديث : « لَيْسَ على المسلم في عبده ولافي (٢) فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلا زكاةَ الفطرِ في الرقيقِ » (٨)، ونحو ذلك ماقالَه المفسرونَ في قولهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِه ، وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وإلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُم

ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي بدون الاستثناء « إلا زكاة الفطر في الرقيق » عن أبي هريرة مرفوعاً ، وفي رواية : « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » ورواه أبو داود بلفظ « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق » .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٧٥ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ٥٥ ، ٥٦ ، سنن أبي داود ١ / ٣٦٩ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٢٦٨ ، سنن النسائي ٥ / ٢٥ ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٧٨ ، الموطأ ص ١٨٦ ط الشعب ، مسند أحمد ٢ / ٢٤٢ ، سنن الدارمي ١ / ٣٨٤ ، مختصر سنن أبي داود ٢ / ٢٠٦ ، الحلى لابن حزم ٦ / ١٣٣ ، نيل الأوطار ٤ / ٢٠٣ ، فيض القدير ٥ / ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ٢ / ١٢٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٢ من الأحزاب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٨) هـذا الحـديث بهـذا اللفـظ رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً ، قـال المنـذري : « وفي إسناده رجل مجهول » وأسنده ابن حزم في « المحلي » .

لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ منهم ، ولَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُم الشَّيْطانَ إلا قَليلاً ﴾ (١) استثناءً من الجملة الأولى (١).

ومثالُ العائد (۱) إلى الأخيرة (١) جَزْماً للدليل (٥) ، قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُم ، وهو مُؤْمِن للآية ﴾ (١) ، فإنَّ « إلاَّ أنْ يَصَّدَّقُوا » إنَّا يعودُ للدية ، لاللَّكفارة (١) ، ونحو قولِه سبحانه وتعالى : ﴿ إلاَّ عَابِري سَبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (١) ، لا يعودُ للسكارى ؛ لأنَّ السكرانَ ممنوعٌ من دخولِ المسجدِ ، إذْ لا يؤمنُ تلويتُه .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ من النساء ، وفي زع ض ب : « ... أذاعوا به ... إلى قوله : إلا قليلاً » .

وللمفسرين أقوال في عودة الاستثنباء إلى الأخيرة ﴿ لاتبعتم الشيطان ﴾ أو إلى الوسط ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه ﴾ أو إلى الأولى ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ﴾ ، أو إلى الجميع والإحاطة ، ورجح الطبري عوده إلى القسم الأول من الآية .

<sup>(</sup> انظر : تفسير الطبري ٥ / ١٨٣ ومابعدها ، تفسير القـاسمي ٥ / ١٤١٤ ، تفسير القرطبي ٥ / ٢٩٢ ، تفسير البغوي ١ / ٣٧٥ المطبعة الشرفية ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني عن الحديث: « وأجاب الجمهور بأنَّه يبنى عموم قوله في « عبده » على خصوص قوله « من المسلمين » في حديث الباب ، ولايخفى أن قوله: « من المسلمين » أع من قوله « في عبده » من وجه ، وأخص من وجه » ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٣ ) .

وانظر: المستصفى ٢ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٤) في ش : الأخير .

<sup>(</sup>٥) في ض ب : لدليل ، وفي ع : بدليل .

<sup>(1)</sup> الآية ٩٢ من النساء ، وتقة الآية : ﴿ وَمَاكَانَ لَمُومنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطاً ، ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ، وديةً مُسَلَّمةً إلى أهلهِ إلا أَنْ يَصَّدُقُوا ، فإنْ كَانَ مِنْ قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ، وإنْ كانَ منْ قَوْم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَّمة إلى أهلهِ ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فنْ لم يَجِدْ فصيامُ شهرين متتابعين توبة من اللهِ ، وكانَ الله علماً حكماً ﴾ .

<sup>(</sup>٧) انظر : الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٨ ، الإحكام لـــلآمـــدي ٢ / ٣٠٤ ، المستصفى ٢ / ١٧٩ ، الروضة ٢ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٣ من النساء ، وفي ش ض ع ب : ﴿ إِلَّا عَابِرِي سبيل ﴾ .

ومثالُ العائدِ إلى الأخيرِ ، وإنْ كانَ في غيرِهِ محتَمِلاً : قولُهُ سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَالذَينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ \_ الآيةَ ﴾ (١) أَ، (أف ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ أَ تَابُوا ﴾ (٢) عائدٌ إلى الإخبارِ بأنَّهم فاسقونَ قطعاً ، حتى يزولَ عنهم بالتوبة (١) اسمُ الفسق ، بل قالَ بعضُ العلماء : و (٥) يلزمُ منه لازمُ الفسق ، وهو عدمُ قبولِ الشهادةِ ، خلافاً لأبي حنيفة أنَّه يزولُ اسمُ الفسق ، ولاتقبلُ شهادتُه ، عملاً عا سيأتي من قاعدتِه ، وهو العودُ إلى الأخير ، لاإلى غيره .

ولا يعودُ في هذه الآية للجلد المأمور به قطعاً ، لأنَّ حدً<sup>(١)</sup> القذف حقّ لآدمي<sup>(٧)</sup> ، فلا يَسقطُ بالتوبة .

وهل (١٠ يَعودُ إلى قبولِ الشهادةِ فتقبلُ إذا تابَ ، أو لا يعودُ إليه فلاتقبلُ شهادتُه ؟ فيه الخلافُ (١) .

وأول الآية قول عالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصلاةَ وأَنتم سُكارى حتى تَعْلَمُوا ماتَقُولُونَ ، ولاجُنبًا إلا عَابري سبيل حتى تَغْتَسِلُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من النور ، ولفظة : الآية : ساقطة من ع ، وتقة الآية : ﴿ والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدُوهم ثمانين جلدة ، ولاتقبلُوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : فالذين .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٥ من النور ، وتتمة الآية : ﴿ إلا الذين تابوا من بَعْدِ ذلكَ وأصلحوا فإنَّ الله عفور رحيم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ش: بالقربة .

<sup>(</sup>٥) في ش : أو ، وساقطة من د .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : حق .

<sup>(</sup>٧) في ش : الآدمي .

<sup>(</sup>٨) في ب : فهل .

<sup>(</sup>٩) انظر : نهاية السول ٢ / ١٢٧ ، ١٢٨ ، البرهان ١ / ٣٨٩ ، ٣٩٤ ، العضد على ابن الحاجب =

ومثالُ العائد إلى الكلِ قطعاً بالدليلِ قولهُ سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّدِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ ورَسُولَهُ ، ويَسْعَونَ في الأرضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلافٍ ، أو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدَّنْيا ، ولَهُمْ في الآخِرةِ عَذابٌ عَظيمٌ ، إلاَّ الذينَ تَابُوا ﴾ (۱) ، ف « إلا الذين تابُوا » عائدٌ إلى الجميع بالإجماع ، كا قالَه السَّمعانيُ (۱) .

أوكذا قولُهُ سبحانه وتعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عليكم المَيْتَةُ \_ الآية ﴾ (1) ، ف « إلاً مَاذكيتم » ، عائدً إلى الكل أ) .

وكذا قولُهُ سبحانه وتعالى : ﴿ والذينَ لايَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ ـ الآياتِ ﴾ (٥) ، ف « إلا منْ تَابَ » عائدً إلى الجيع .

٢ / ١٤٠ ، ١٤١ ، المستصفى ٢ / ١٧٨ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩ ، أصول السرخسي ١ / ٢٧٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٧٧ ، كشف الأسرار ٣ / ١٢٢ ، العدة ٢ / ٢٧٨ ، تيسير التحرير ١ / ٤٠٧ ، التلويح على الأصول ص ٢٠٧ ، المنخول ص ١٦٠ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، اللمع ص ٢٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٣ ـ ٣٤ من المائدة ، وفي ب ض زع : « ... ورسوله ، الآية » .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢ / ١٢٨ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٨ ، تفسير الطبري ٦ / ٢٢٠ ومابعـدهـا ، تفسير ابن كثير ٢ / ٥٦ طبعـة الحلبي ، تفسير القرطبي ٦ / ١٥٨ ، تفسير القاسمي ٦ / ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> وانظر : شرح تنقيح الفصــول ص ٢٥٢ ، تفسير الطبري ٦ / ٧٣ ، تفسير ابن كثير ٢ / ١٠ ط الحلبي ، تفسير القاسمي ٦ / ١٨٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من المائدة . وفي ش : « حرمت عليكم الميتة إلى قوله : إلا ماذكيتم » .

وتتمة الآية : ﴿ حُرِّمت عليكم الميتمة والـدم ولحمُ الخنزير ومـاأُهِـلَّ لغيرِ اللهِ بــه والمُبْخَنِقَــةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَطيحةُ وماأكل السَّبُمُ إلا ماذَكَيْتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الآيات ٦٨ ـ ٧١ من الفرقان .

قالَ السُّهَيْلِيُّ : بلاخلاف (١) .

وأمًّا ماتجرَّدَ عنِ<sup>(۱)</sup> القرائنِ ، وأمكنَ عودُه إلى الأخيرِ ، وإلى الجميعِ ، ففيه مذاهب :

أحدُها: يعودُ إلى الجيعِ، وهو مذهبُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ رضي الله تعالى عنهم، نقلَه الماورديُّ والرُوْيانُِّ والبيهقيُّ في « سننِهِ » عنِ الشافعيُّ ، وهو ونقلَه ابنُ القصَّارِ عن مالكِ ، وقالَ : إنَّه الظاهرُ (٤) من مذهبِ أصحابِهِ ، وهو المرجَّحُ في مذهبِنا ، ونقلَه الأصحابُ عن نصِ أحمدَ ، حيث قالَ في حديثِ : « لا يَؤُمَّنُ الرجلُ الرجلُ الرجلَ في سُلطانِه ، ولا يَجُلسُ على تَكْرِمَتِه إلا بإذنِه » (١) : أرجو أنْ يكونَ الاستثناءُ على كلَّه (١) .

وقالَ القاضي : نصَّ عليه في كتابِ طاعةِ الرَّسولِ<sup>(٨)</sup> . ووجهه (١) أنَّ العطفَ يجعلُ الجميعَ كواحدِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٢ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٢) في ش : من .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى ١٠ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ض ع : هو الظاهر .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زض ع ب ، وهو رواية أخرى للحديث بلفظ « لايُؤَمِّنَّ الرجلُ » .

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً ، والتكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة ، وهي تَفْعِلة من الكرامة .

<sup>(</sup> انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ٥ / ١٧٢ ، سنن النسائي ٢ / ٥٩ ، تحفة الأحوذي ٢ / ٢١ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣١٣ ، النهاية في غريب الحديث ٤ / ١٦٨ ، مسند أحمد ٤ / ١١٨ ، ١٢١ ، سنن أبي داود ١ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المسودة ص ١٥٦ ، العدة ٢ / ١٧٨ ، الروضة ٢ / ٢٥٧ ، إرشاد الفحول ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٨) انظر: المسودة ص ١٥٨ ، الروضة ٢ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٩) في ش ز : ووجه .

<sup>(</sup>١٠) انظر : المحصول جـ١ ق٦ / ٦٨ ، الإحكام لـلآمـدي ٢ / ٣٠١ ، الستصفى ٢ / ١٧٤ ،=

ردً ، إنَّا (١) هذا في المفرداتِ ، وأمَّا في الجملِ (١) فحلُ النزاع (٢) . قالُوا : كالشرط ، فإنَّه للجميع كذلك هنا (١) .

ردَّ بالمنعِ ، ثم قياسٌ في اللَّغَةِ ، ثمَّ الفرقُ أنَّ الشرطَ رتبتُه (٥) التقديم ، ثم لغة بلاشكِ ، (١ فالجلُ هي ١) الشرطُ والجزاءُ لها (١) .

= فواتح الرحموت ١ / ٢٣٥ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، المعتمد ١ / ٢٥٨ ، البرهان ١ / ٢٩٠ ، المنخول ص ١٦٠ ، نهاية السول ٢ / ١٢٩ ، التبصرة ص ١٧٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٠ ، مناهج العقول ٢ / ١٨٧ ، الروضة ٢ / ٢٥٨ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٨٧ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٥ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ ، العدة ٢ / ١٨٠ . (١) في ب : بأن .

- (٢) في ش : المجمل .
- (٣) انظر: التبصرة ص ١٧٤ ، البرهان ١ / ٣٩٠ ، المنخول ص ١٦٠ ، المعتد ١ / ٢٦٨ ، ختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٧١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠١ ، المستصفى ٢ / ٢٠١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ .
- (٤) الشرط كا لو قال : نساؤه طوالق ، وعبيده أحرار ، وماله صدقة إن كلم زيداً ، أو إن شاء الله ، وقد صرح الحنفية وغيرهم بذلك فقالوا : إن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها ، فقاس الآخرون الاستثناء على الشرط .
- ( انظر : العدة ٢ / ٦٨٠ ، التبصرة ص ١٧٢ ، اللمع ص ٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٠ ، البرهان ١ / ٢٩١ ، المعتبد ١ / ٢٦٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٦٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٠ ، المستصفى ٢ / ١٧٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٦ ، مناهج العقول ٢ / ٢٠٧ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٥ ، نهاية السول ٢ / ١٢٩ ، لوشاد الفحول ص ١٥١ ، المسودة ص ١٥٧ ، الروضة ٢ / ٢٥٧ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٨٦ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ) .
  - (٥) في ش ض ب: رتبة .
    - (٦) في ش : فالحمل على .
      - (٧) في ش : أيضاً .

انظر مناقشة الطوفي لهذا الدليل والجواب عليه ، فإنه قبال : « لايقبال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء ، لأنا نقول عقلاً لالغبة » ( مختصر الطوفي ص ١١٢ ) ، وقبال العضد : « وإن سَلّم =

قَالُوا : لو كُرِّرَ الاستثناءُ كانَ مُسْتَهْجَناً (۱) قَبيحاً لُغَةً ، ذكرَهُ (۱) الموفقُ في « الروضة » باتفاقهم (۱) .

ردَّ بالمنعِ لُغَةً ، ثمَّ الاستهجانُ لتركِ الاختصارِ ، لأنَّه لا يمكنُ بعدَ الجملِ<sup>(١)</sup> إلا كذا في الجميع<sup>(٥)</sup> .

قالُوا : صالح للجميع ، فكانَ له كالعام ، فبعضُه تحكُّم (١) .

ردًّ ، لاظهور ، بخلاف العام ، والجملة الأخيرة أولى لقربها(١)

= فهذا إنما يرجع إلى الجميع للقرينة الدالة على اتصال الجمل ، وهو اليين عليها ، وإنما الكلام فيا لاقرينة فيها » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤١ ) .

( وانظر : تيسير التحرير ١ / ٢٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٥ ، المحصول جـ١ ق٢ / ٢٨ ، المعتصفى العدة ٢ / ١٨٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٢ ، الروضة ٢ / ٢٥٨ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٨٧ ، المستصفى ٢ / ١٧٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٠ ، المعتمد ١ / ٢٦٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ ) .

- (١) في ش : منهجاً .
  - (٢) في ب : ذكر .
- (٣) أي اتفاق أهل اللغة ، واللفظة ساقطة من ض ب .

( انظر : الروضة ٢ / ٢٥٨ ، مختصر الطوفي ص ١١٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٠ ، المحتصفى ٢ / ٢٠٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٢ ، المستصفى ٢ / ١٧٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٧ ) .

- (٤) في ض: الحمل.
- (٥) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، المحصول جـ١ ق٦ / ٨٠ ، الإحكام لـ الآمـدي ٢ / ٣٠٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٠ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٧ .
  - (٦) انظر : التبصرة ص ١٧٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٣ فواتح الرحموت ١ / ٣٠٣ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٧ .
- (٧) انظر: التبصرة ص ١٧٥ ، المعتمد ١ / ٢٧١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٦ ، تيسير التحرير
   ١ / ٣٠٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، الإحكام للآمدى ٢ / ٣٠٣ .

"قالُوا: خمسة أوخسة إلا ستة للجميع إجماعاً ، فدلَّ على أنَّ المرادَ بالجمل (١) ما يَقْبَلُ الاستثناءَ ، لاالجمل (١) النحوية (١) .

واحتج الشيخ تقي الدين فقال : من تأمل غالب الاستثناءات (٥) في الكتاب والسنّة واللّغة وجدَها للجميع ، والأصل إلحاق المفرد بالغالب ، فإذا جُعِلَ حقيقة في الغالب ، مجازاً فيا قل : عُمِلَ بالأصل النافي (١) للاشتراك ، والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من تركِه مُطلقاً (١) .

وتقدَّمَ التنبيهُ على بقيةِ المذاهبِ أولَ الكلامِ على هذه المسألة (٨) .

وأمَّا إذا تعقَّبَ الاستثناءُ مفرداتٍ ، 'فقد قال في « جمع الجوامعِ » : « والواردُ بعدَ مفرداتٍ أولى بالكُلِّ » (١٠) ، قال الحليُّ شارحُه : « الواردُ بعدَ مفرداتٍ أ ، نحو : تصدق على الفقراء والمساكين ، وأبناء السبيل إلا الفسقةَ منهم :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش : الحمل .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) انظر : المعتد ١ / ٢٦٩ ، مختصر ابن الحساجب ٢ / ١٤٠ ، المحصول جـ ١ ق٣ / ٧٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٦ ، تيشير التحرير ١ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب: الاستثناء .

<sup>(</sup>٦) في هامش ع: الباقي .

<sup>(</sup>٧) انظر : المسودة ص ١٥٦ ومابعدها ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>۸) صفحة ۳۱۳ ـ ۳۱۶ .

وانظر أدلة هذه المذاهب في ( مختصر الطوفي ص ١١٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٧ ، نهاية السول ٢ / ١٢٧ ) . والمراجع المذكورة في هوامش الصفحتين ( ٣١٣ ـ ٣١٤ ) .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ض ، وفي ش : فقد قال في « جمع الجوامع » : « والوارد بعد مفردات » .
 وسقط الباقي .

<sup>(</sup>۱۰) جمع الجوامع ۲ / ۱۹ .

أولى بعَوْدِهِ للكُلِّ<sup>(۱)</sup> من الواردِ بعد جمل لعدم استقلال المفرد » أ . ا هـ .

## تنبيه:

قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ : « لفظُ « الجمل » يُرادُ به مافيه شُمُولٌ ، لا ألجملُ النحويةُ ، لكن القاضي أبو يعلى (على وغيرُه : ذكرَ الأعدادَ من صورها ، وسوَّى بين قولِه : « رَجَلٌ ورَجَلٌ » ، وبين قوله : « رجلين رجلين أه ، وذكرَ أصحابُنا في الاستثناء في الإقرار (() والعطف () إذا (أتعقَّ جلتين ) : هل يعودُ إليها أو (ا) إلى الشانية ؟ (العلى وجهين ، كا لو عطف على مستثني (() ، فهل يصيرُ المعطوف والمعطوف عليه () كجملة أو كجملتين () ؛ على وجهين () .

وقالَ أيضاً : « كثيرٌ من النَّاس يُدخلُ في هذه المسألةِ الاستثناءَ المتعقِّبَ

<sup>(</sup>١) في ض: لكل.

<sup>(</sup>٢) المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩ .

وانظر : التهيد ص ١٢٠ ، التبصرة ص ١٧٢ هامش .

وفي زضع ب: المفردات.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ش : وأبو يعلى ، وعبارة « المسودة » : فإنَّ القاضي وغيره ذكر الأعداد ... » .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من « المسودة » وكذا في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨ ) الـذي نقل النص عن « المسودة » ، وفي ب : ورجلين ، وانظر عبارة القاضي في ( العدة ٢ / ٦٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : الإفراد ، ومأثبتناه في الأعلى من بقية النسخ ، ومن « المسودة » .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من « المسودة » و « القواعد والفوائد الأصولية » .

<sup>(</sup>٨) في ش زع : اتفقت جملتان ، ومأأثبتناه في الأعلى من نسخة ض ب ، و « المسودة » .

<sup>(</sup>٩) في ش : و .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١١) في « المسودة » و « القواعد والفوائد الأصولية » : المستثنى .

<sup>(</sup>١٢) في ز: جملتين ، وفي « المسودة »: أو هما جملتان . وكذا في « القواعد والفوائد الأصولية » .

<sup>(</sup>١٣) المسودة ص ١٥٦ ، ١٥٨ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨ .

اسماً ، فيريدونَ بقولِهم : « جملةً »(۱) : الجملة التي تقبلُ الاستثناءَ ،  $(10^{17})$  لا يُريدونَ [ بها  $(10^{17})$  الجملة  $(10^{17})$  من الكلام  $(10^{17})$  ، و $(10^{17})$  بدً من الفرق ، فإنه فرق بين أنْ يقالَ : « أكرم  $(10^{17})$  هؤلاء وهؤلاء إلا الفُسّاق » ،  $(10^{17})$  وابن قاضي الجبل عنه .

قالَ البرماويُّ : المشهورُ أنَّ الجلهَ هي الاسميةُ من مبتداً وخبرِ ، والفعليةُ من فعلٍ وفاعلٍ ، ثم قالَ : وحاصلُه يرجعُ إلى أنَّ من عبَّر بالجملِ (١) فإنما أرادَ الأعَ بالتقرير (١٠) الذي ذكره ابنُ تمية . وهو حسن . ا هـ (١١) .

( ومثلَ بني تميم وربيعةَ أكرمُهم إلا الطوالَ ) يرجعُ (١٢) الاستثناءُ ( للكُـلِ ، وأَدْخِلُ بني تميم ثمَّ بني المطلب ، ثم سائرَ قريشٍ فأكرمُهم (١٣) ، الضيرُ للكلِ (١٤) )

ذكرَ ذلك ابن مفلح ، وقال عن الصورةِ الأولى : جعلَها في « التمهيدِ »

<sup>(</sup>١) في « المسودة » : يعقب جملة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتناها من « المسودة » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) في ض: أو لا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) المسودة ص ١٥٧ \_ ١٥٨ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٩) في ض ب : بالجملة .

<sup>(</sup>١٠) في ش : بالتقدير .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>١٢) في ش : ويرجع .

<sup>(</sup>١٣) في ( مختصر البعلي ص ١٢٠ ) : وأكرمهم .

<sup>(</sup>١٤) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٣ ، مختصر البعلي ص ١٢٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٠ ، السودة ص ١٥٧ .

أصلاً (١) للمسألة التي قبلَها ، كذا قالَ ، كأنَّه يقولُ (٢) : إنَّ (١) الخلافَ ليسَ بجارٍ فيها ، وعلى قولِه في « التهيدِ » الخلافُ جار فيها (١)

وقالَ عن الصورةِ الثانيةِ عن قولهِ في « التهيدِ » : الضيرُ (٥) للجميعِ ، لأنَّه موضوعٌ لما تقدَّم ، وليسَ من المسألة التي (١) قبلها . اهـ .

المسألةُ الثانيةُ قالَها الشيخُ تقيُّ الدين .

قال في « شرح التحريرِ » : رأيتُها له في مسألة استُفْتِي عليها فين وَقَفَ على أولادِه ، ثمَّ على أولادِ أولادِه ، ثمَّ على أولادِ أولادِه ، على أنَّه (١) منْ مات منهم من غير ولد ، فنصيبُ لمن في درجتِ ، كتب عليها خس (١) كراريس ، فقال : لو قال : أَدْخِلْ بني هاشم ثم بني المطلب ، ثم سائر قريش فأكرمهم ، كان الضيرُ عائداً (١) إلى ماتقدَّم ذكره ، وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملاً : هل يعودُ إلى الأخيرة أو إلى الكل لأنَّ الخلاف هناك إنَّا نشأ لأنَّ الاستثناء موجودٍ في نشأ لأنَّ الاستثناء يَرْفَعُ بعض مادَخَلَ في اللفظ ، وهذا المعنى غيرُ موجودٍ في الضيرِ ، فإنَّ الضيرَ الم موضوع لما تقدَّم ذكره ، وهو صالح للعموم على سبيل الخير ، فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مُخصَّص ، وعلى هذا المجع ، فإذًا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مُخصَّص ، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) في ض : أصل .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر البعلي ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في ش : والضير .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز ض ب

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض ب

<sup>(</sup>٨) في ش : أن .

<sup>(</sup>٩) في ع : خمسة .

<sup>(</sup>۱۰) في ض : عائد .

فحَمْلُ الضيرِ على العمومِ حقيقة ، وحمله على الخصوصِ مثلُ (التخصيصِ للفظِ!) العام(٢) . اهـ(٢) .

( وهو ) أي الاستثناء الصحيح ( من نفي ) أي من أشياء منفية ( إثبات ) للمستثنى ، ( وبالعكس ) أي والاستثناء من أشياء مُثْبَتَة ( أنفي المستثنى .

فإذا قال : له عليَّ عشرة إلا درهماً ، كان ذلك إقراراً بتسعة ، وإذا قال فا ناس له عليَّ شيءً إلا درهماً ، كان مُقراً بدرهم في الله عليَّ شيءً إلا درهماً ، كان مُقراً بدرهم في الله وعلى هذا الله ول المالكية (١) والشافعية (١) .

(١) في زضع ب: تخصيص اللفظ.

(٢) في ش : المستثنى .

(٣) ساقطة من ز . انظر : مجموع الفتاوي ١٠٠/٣١ وما بعدها .

(٤) في ش : منفية .

(٥) في ش : قال : له ليس عليَّ عشرة إلا درهماً ، كان ذلك إقراراً بتسعة ، وإذا قال :

(٦) في ش: له بدرهم .

(٧) في ض ب : وهذا .

(٨) استثنى المالكية من هذه القاعدة الأيمان ، فقال القرافي : « اعلم ان مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات ، في غير الأيمان ، هذه قاعدته في الأقارير ، وقاعدته في الأيمان أن الاستثناء من النفى ليس باثبات » ( الفروق ٢ / ٩٣ ) .

(٩) وهذا قول طائفة من محققي الحنفيةِ ، كالامام فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبي زيد .

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٦ ، كشف الأسرار ٣ / ١٢٦ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٤ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٨٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٣٧ ، فتح الغفار ٢ / ١٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٨ ، جمع الجوامع ٢ / ١٥ ، مناهج العقول ٢ / ٢٠٨ ، تخريج الفروع على الأصول ص ــ

وخالفَ الحنفية في كونِ المستثنى من الإثباتِ نفي ، ومن النفي إثبات (١) ، وقالُوا في قوله (٢) : له علي عشرة إلا درهما : إنّه يلزمُه تسعة ، لكنْ من حيثُ أنّ الدرهمَ الخرجَ منفي بالأصالة ، لامن حيثُ أنّ الاستثناءَ من (١) الإثباتِ نفي ، ولا يُوجبونَ في : « ليسَ له علي شيءٌ إلا درهما » : شيئًا (١) ، إذِ المرادُ : إلا درهما ، فإنّي لا أحكمُ عليه بشيءٍ ، ولا إقرارَ إلا مع حكم ثابت (٥) .

واستُدِلَّ لقولِ الجمهورِ باللَّغَةِ ، وأنَّ قولَ القائلِ : « لا إلَّه إلا الله » توحيد ، وتبادُرُ فهم كل مَنْ سَمِعَ قولَ القائل : لاعالمَ إلا زيد ، وليسَ لك عليَّ إلا درهم ، إلى علمه و إقراره (1)

١٨٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣ ، مختصر البعلي ص ١٢٠ ، المحرر في الفقـه ٢ / ٤٦٢ ، المسودة
 ص ١٦٠ ، الروضة ٢ / ٢٧٠ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) وفي قول ثالث : الاستثناء من الإثبات نفي ، وأما الاستثناء من النفي فليس بإثبات .

<sup>(</sup> انظر : محتصر البعلي ص ١٢٠ ، المسودة ص ١٦٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣ ، التهيد ص ١١٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٢ ، ١٤٢ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ٥٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٨ ، جمع الجوامع ٢ / ١٥٠ ، نهاية السول ٢ / ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض ع ب .

<sup>(</sup>٣) في ش: من النفي إثبات ومن.

<sup>(</sup>٤) في ش : شيء .

<sup>(</sup>٥) انظر: التهييد ص ١١٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٧ ، فتح الغفار ١ / ٢٩٤ ، التلويح على النفار ١ / ٢٩٤ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٩٩ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر أدلة الجهور في هذه القاعدة في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٨ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٧ ، كشف الأسرار ١ / ١٢٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٩٤ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٩٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٧ ، نهاية السول ٢ / ١٣٣ ، الروضة ٢ / ٢٧٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥٠ ) .

قالُوا: لو كانَ للزم<sup>(۱)</sup> من قولِهِ عليه الصلاة والسلام: « لاصلاة إلا بطُهورٍ » ثبوتُها بالطهارة<sup>(۱)</sup> ، ومثلُه: « لانكاحَ إلا بولي » و « لاتَبِيعُوا البُرَّ بالبُرِّ إلا سواءً بسواءِ »<sup>(۱)</sup> .

ردَّ لايلزمُ ، لأنَّه استثناءً من غيرِ الجنسِ ، وإنَّما سيقَ لبيـانِ اشتراطِ الطُهورِ للصلاةِ ، ولا يَلزمُ من وجودِ الشرطِ وجودُ المشروطِ (١٠) .

وقالَ في « الرَّوضةِ » : « هذه صيغةُ (٥) الشرطِ ، ومقتضاها نفيها عندَ نفيها ، ووجودُها (١) عند وجودِها ، ليس منطوقاً ، بل من المفهوم ، فنفي شيءٍ لانتفاءِ شيءٍ لايدلُّ على إثباتِهِ عند وجودِهِ ، بل يبقى كا قبلَ النطقِ ، بخلافِ : لاعالمَ إلا زيدٌ » (١) .

<sup>(</sup>١) في ز ض ع ب : لزم .

 <sup>(</sup>۲) هذه بعض أدلة الحنفية على قولهم في المسألة ، وسيذكرها المصنف بالتفصيل بعد قليل
 ( ص ۳۳۲ ) .

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٣ ، المحصول ج ا ق ٣ / ٥٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة ، وأوله : « لاتبيعوا الذهب بالذهب » ورواه البخاري عن ابن عر مرفوعا .

ومر تخريجه كاملاً في ( الجلد الثاني ص ٥٥٤ ) ، وانظر : صحيح البخاري ١٤/٢ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ص ١٩٠ ، الروضة ٢ / ٢٧٠ ، ٢٧١ ، نهاية السول ٢ / ١٢٤ ، الفروق ٢ / ٩٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في ش ض: صفة .

<sup>(</sup>٦) في « الروضة » : وأما وجودُها .

<sup>(</sup>٧) الروضة : ٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧١ .

قالَ بعضُ أصحابنا : جعلُه المثْبَتَ منْ قاعدةِ المفهومِ (اليس بجيد الهُ وكذا جعلَه ابنُ عقيل في « الفصولِ » في قولِ أحمدَ : كلُ شيءٍ يباعُ قبلَ قبضِه إلا (المحلك اللهُ ما كانَ اللهُ مأكولاً .

وقد احتج القاضي على أنَّ النكاحَ لا يَفْسُدُ بفسادِ الْهرِ ، بقولِ مِ يَوْلِكُمْ : « لانكاحَ إلا بولي وشاهدي عَدْلِ » (٢) ، قال : فاقتضى الظاهرُ صحتَه ، ولم يفرِّق .

قالَ أصحابنا : هذه دلالةُ صفة (٤) ، فإنْ قيلَ : فيه إشكالٌ سوى ذلك ، وهو أنَّ المرادَ النفيُ الأعُ ، أي لاصفةَ للصلاةِ معتبرَةٌ إلا صفةَ الطهارةِ ، فَنَفَى الصفاتِ المعتبرةَ ، وأثبتَ الطهارةَ (٥) .

قيلَ : المرادُ من نفيها المبالغةُ في إثباتِ تلك الصفة ، وأيضاً أكَّدهَا(١) .

والقولُ بأنَّه استثناءً منقطعٌ فلا(٢) إشكالَ : قولٌ بعيدٌ ؛ لأنَّه مفرَّغٌ ، فهو من

<sup>(</sup>١) في ش: فيقى ليس يجيد.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني ، وأشار إليه الترمذي ، ورواه البيهقي في « العلل » ، وفيه شخص متروك ، ورواه الشافعي من طريق آخر مرسلاً ، وقال : « وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به » ، وهو طرف من حديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة ، رضي الله عنها مرفوعاً ، وقال البخاري : « وقال بعض الناس : « لا يجوز نكاح بغير شاهدين » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ٦٧ المطبعة العثمانية ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٣٥ ، بدائع المنن ٢ / ٣١٣ ، السنن الكبرى ٧ / ١٢٤ وما بعدها ، نيل الأوطار ٦ / ١٤٢ ) .

أما الشطر الأول من الحديث « لانكاح إلا بولي » فهو حديث صحيح ، وسبق تخريجه في ( الجلد الثاني ص ٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ز : صيغة .

<sup>(</sup>٥) انظر : الروضة ٢ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ٢ / ١٢٤ ، التبصرة ص ٢٠٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٣ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في ش: بلا .

 $\frac{1}{2}$  تمام الكلام ، ومثلُه : مازيدٌ إلا قائمٌ ، ونحوَه (١)

قالَ البرماويُّ : من أدلةِ الجمهورِ : أنَّ « لا إلسهَ إلا اللهُ » لو لم يكن « المستثنى » فيه مثبتاً لم يكن كافياً في الدخولِ في الإيمان ، ولكنَّه كاف باتفاق ، وقد قالَ النبيُّ عَلِيَّةٍ : « أُمِرْت أنْ أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولُوا : لا إلهَ إلا اللهُ » (١٠) فجعلَ ذلك غاية المقاتلة .

وقد أجابُوا: بأنَّ الإثباتَ معلومٌ، وإنَّما الكفارُ يَزْعُونَ الشَّرِكَةَ (٢)، فنُفيتِ الشُركةُ بذلك، أو (٤) أنَّه وإنْ كان لايفيدُ الإثباتَ بالوضعِ اللَّغَويِّ، لكنْ (٥) يفيدُه بالوضعِ الشَّرعيِّ، فإنَّ المقصودَ نفيُ الشريكِ، وهو مستلزمٌ للثبوت (١).

فإذا قلتَ : لاشريكَ لفلانِ في كرمِهِ ، اقتضى أنْ يكونَ كريماً ، وأيضاً فالقرائنُ تقتضي الإثباتَ ؛ لأنَّ كلَّ متلفِظٍ بها (١) ظاهرُ قصدِهِ إثباتُه (١) واحداً (١) لا التعطيلُ .

<sup>(</sup>١) أنظر : نهاية السول ٢ / ١٦٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٣ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح متواتر ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد والدارمي وغيرهم عن خسة عشر صحابياً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ١٦٧ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ٢٠٦ ، سنن أبي داود ١ / ٢٥٦ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٣٣٩ ، سنن النسائي ٥ / ١١ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٧ ، بدائع المنن ٢ / ٩٥ ، مسند أحمد ٢ / ٣١٤ ، سنن الدارمي ٢ / ٢١٨ ، فيض القدير ٢ / ١٨٩ ، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي ص ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في د ز ض : شركة .

<sup>(</sup>٤) في ب : و

<sup>(</sup>٥) في ع : لكنه .

<sup>(</sup>٦) انظر : مناهج العقول ٢ / ١٢١ ، نهاية السول ٢ / ١٢٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في ض : به ، وساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) في ز : إثبات .

<sup>(</sup>٩) في ش : إنها واحداً .

وردَّ ذلك بأنَّ الحكمَ قد عُلِّقَ بها بمجردِها ، فاقتضى ذلك أنَّها تـدلُّ بلفظِها دونَ شيءٍ زائدٍ .

قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في « شرح الإلمام » : كلُّ هذا عندي تشغيبٌ ومراوغات جدليةٌ ، والشرعُ خاطبَ الناسَ بهذه الكلمةِ ، وأمرَهم بها لإثبات (١) مقصود التوحيدِ ، وحصلَ الفهمُ لذلك منهم من غيرِ احتياجٍ لأمرٍ (١) زائدٍ ، ولو كانَ وضعُ اللفظِ لايقتضي ذلك ، لكانَ أهمَ المهات : أنْ يعلمنا الشارعُ مايقتضيه بالوضعِ من الاحتياج إلى أمرِ آخرَ ، فإنَّ ذلك هو (١) المقصودُ الأعظمُ في الإسلام (١) . اه.

ومن أدلةِ الجمهورِ أيضاً قولُه تعالى : ﴿ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابَاً ﴾ (٥) ، وهو ظاهر .

وأمَّا أدلةُ الحنفيةَ ، فمن أعظمِها : أنَّه لو كان كذلك للزمَ في قولِهِ عَلَيْكَمْ : « لاصلاةَ إلا بطُهورٍ » أنَّ منْ تطَهَّرَ يكونُ مُصلياً ، أو تصحُ صلاتُه ، وإنْ فقد بقيةَ الشروط (١) .

وجوابه : أنَّ المستثنى مطلق ، يَصدق بصورة مالو توضأ وصلَّى ، فيحصلُ الإثبات ، لا أنَّه عام ، حتى يكون كلُّ مُتَطهِّر مصلِّياً ، فهو استثناء شرط ، أي

<sup>(</sup>١) في ع: كإثبات.

<sup>(</sup>٢) في ع : إلى أمرٍ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ض ب.

<sup>(</sup>٤) انظر : إرشاد الفحول ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ من النبأ .

<sup>(</sup>٦) انظر: مناهج العقول ٢ / ١٢١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٠٨ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٨ وما بعدها ، مختصرابن الحاجب ٢ / ١٤٣ ، نهاية السول ٢ / ١٢٣ ، فتح الغفار ٢ / ٢٦٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٥ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٢٩٠ .

لاصلاة إلا بشرط الطهارة ، ومعلوم : أنَّ وجود الشرط لايلزم منه وجود الشرط الميلزم منه وجود المشروط (١) .

وأيضاً : فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر (٢) الشروط ؛ لأنَّه آكد ، فكأنَّه لاشرط غيره ؛ (٦لا أنَّ المقصود نفي جميع الصفات (٤).

وأيضاً : فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع ، وليس الكلام فيه ، وضَعَف ابن الحاجب (٥).

على أنَّ هذا الحديثَ بهذا اللفظِ لا يُعرفُ ، إنَّا المعروفُ : « لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بغيرِ طُهورٍ » أُخْرَجَه مُسْلِمٌ (١) ، لكنْ في « ابنِ ماجه » : « لا تُقبل صلاةً إلا بطُهورٍ » (١) ، ولو مثَّلُوا بحديثِ : « لاصلاةً إلا بفاتحةِ الكتابِ » الثابتِ في الصحيحين (١)

<sup>(</sup>۱) انظر : فواتح الرحموت ۱ / ۲۲۹ ، التلويح على التوضيح ۲ / ۲۹۲ ، مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۵۲ ، مناهج العقول ۲ / ۱۵۲ ، الإحكام للآمدي ۲ / ۲۰۸ ، إرشاد الفحول ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢) في ش : المبالغة في سائر .

<sup>(</sup>٣) في شع: لأن.

<sup>(</sup>٤) انظر : مناهج العقول ٢ / ١٢١ ، التبصرة ص ٢٠٣ ، فواتح الرحموت ١٠ / ٣٢٩ ، نهاية السول ٢ / ١٢٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) أي ضعف ابن الحاجب هـذا الجواب على دليل الحنفية ، وقـال : « القول بـأنـه منقطـع بعيد ، لأن هذا استثناء مفرغ ، والمفرغ من تمام الكلام ، بخلاف المنقطع » ( مختصر ابن الحـاجب ٢ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر : مناهج العقول ٢ / ١٢١ ، نهاية السول ٢ / ١٢٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١ / ٢٠٤ .

ومر تخريج هذا الحديث كاملاً في ( المجلد الأول ص ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>V) سنن ابن ماجه ۱ / ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . ورواه أحمد والترمذي بلفظ: « لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » .

لكان<sup>(۱)</sup> أجود .

ثمَّ اعلم أنَّ ماقالُه الحنفيةُ موافق (٢) لقولِ نحاةِ الكوفة (٢)، وماقالَه الجمهورُ موافق (٤) لقول سيبويه (٥) وبقيةِ البصريين (١).

وحملُ الخلافِ في الاستثناء المتصلِ ، لأنّه فيه إخراجٌ ، أمّا المنقطعُ فالظاهرُ (١) : أنّ مابعد « إلا » فيه محكومٌ عليه بضدِ الحكم السابقِ ، فإنّ مساقه هو الحكمُ بذلك (١) ، فنحوُ قولِهِ تعالى : ﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إلا اتّباعَ الظّنّ ﴾ (١) ، المرادُ أنّ لهم به اتباعَ الظنّ لاالعلم ، وإنْ لم يكن الظنُ داخلاً في العلم ، وقِسْ عليه .

وحيث تقرَّرَ أنَّ الاستثناءَ من النفي إثباتٌ ، ومن الإثباتِ نفيٌ ، ترتَّبَ (١٠٠) عليها تعدُّدُ الاستثناء (١٠٠).

<sup>= (</sup> انظر: صحيح البخاري ٢ / ١٠٦ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٤ / ١٠٠ ، مسند أحمد ٢ / ٢٩١ ، ٤٧٨ ، منن النسائي ٢ / مسند أحمد ٢ / ٢٩١ ، ٤٧٨ ، منن النسائي ٢ / ١٠٠ ، سنن الدارمي ١ / ٢٨٣ ، التلخيص الحبير ١ / ٢٣٠ ، نصب الراية ١ / ٣٢٠ ، الفتح الكبير ٣ / ٣٤٥ ، سنن الدارقطني ١ / ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : كان .

<sup>(</sup>٢) في ب : موافقة .

<sup>(</sup>٣) في ع : أهل الكوفة .

<sup>(</sup>٤) في ب : موافقة .

<sup>(</sup>٥) في ش : نحاة سيبويه .

<sup>(</sup>٦) انظر: المساعد على التسهيل ١ / ٥٤٨.

<sup>(</sup>٧) في ض : فالظهار ، وفي ب : فلإظهار .

ل في ش : الثابت لك .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥٧ من النساء .

<sup>(</sup>۱۰) في ش : يترتب .

<sup>(</sup>١١) وهو صحيح حملاً للكلام على الصحة.

<sup>(</sup> انظر : التهييد ص ١١٩ ، نهاية السول ٢ / ١٢٤ ، الحصول جرا ق ٣ / ٦٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٤ ) .

واعلم أنَّ للمسألةِ أحوالاً:

- أحدُها: نحو : له على (١) عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة الا سبعة الا ستة الا خسة الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين (١) إلا واحداً (١)، ولاستخراج الحكم من ذلك طرق:

- إحداها(1): طريقة الإخراج ، وجبر الباقي بالاستثناء الثاني ، فنقول (6): لمّا أخرج (1) تسعة بالاستثناء الأول جُبر مابقي ، وهو واحد بالاستثناء الثاني ، وهو عانية ، فضار تسعة ، ثم أخرج (7) بالاستثناء الثالث سبعة ، بقي اثنان ، فجبر بالرابع وهو ستة فصار ثمانية ، ثم أخرج (۸) بالخامس خسة ، فبقي ثلاثة ، فجبر بالسادس ، وهو أربعة ، فصار سبعة ، ثم أخرج (۱) بالسابع (۱) ثلاثة ، فبقي أربعة ، فجبر بالثامن ، وهو اثنان ، فصار الباقي ستة ، وأخرج (۱۱) منه بالاستثناء التاسع واحداً (۱۲) ، فصار المقر به خسة (۱۲) .

الطريقة الثانية: أنْ تحط (١٤٠) الآخر ممايليه، وهكذا إلى (١٥٠) الأول،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ع : اثنان .

<sup>(</sup>٣) في ش : واحد .

<sup>(</sup>٤) في ش ض ب : أحدها .

<sup>(</sup>٥) في ع : فتقول .

<sup>(</sup>٦) (٧) (٨) (٩) في زضع : خرج .

<sup>(</sup>١٠) في ض : التاسع .

<sup>(</sup>١١) في ع : وخرج .

<sup>(</sup>١٢) في ز : واحد ، وفي ض : واحد واحد ، وفي ب . وهو واحد .

<sup>(</sup>١٣) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٢٥ ، شرح تبقيح الفصول ص ٢٥٦ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٧ ، المساعد ١ / ٥٧٧ .

<sup>(</sup>١٤) في ض ع ب : يحط .

<sup>(</sup>١٥) في ش : إلا .

فتحط (۱) واحداً (۱) من اثنين ، يبقى واحد ، تحط ه (۱) من ثلاثة ، يبقى اثنان ، تحط ها (۱) من أربعة ، يبقى اثنان ، تحط ها (۱) من خسة ، يبقى ثلاثة ، تحط ها (۱) من ستة ، يبقى أربعة ، تحط ها (۱) من سبعة ، يبقى أربعة ، تحط ها (۱) من عشرة ، ثانية ، يبقى أربعة ، تحط ها (۱۱) من تسعة ، يبقى خسة ، تحط ها (۱۱) من عشرة ، يبقى القر به خسة (۱۱) من عشرة ، يبقى القر به خسة (۱۱) .

الطريقة الثالثة : أنْ تجعل كلّ وَتْرِ من الاستثناءات خارجاً ، وكلَّ شَفْعِ مع الأصلِ داخلاً في الحكم ، فما اجتمع فهو الحاصل ، فيسقط ما اجتمع من الحارج ما اجتمع من الداخل فهو الجواب .

فالعشرةُ والثانيةُ والستةُ والأربعةُ والاثنان : ثلاثونَ ، هي المُخْرَجُ منها .

والتسعةُ والسبعةُ (١٢) والخمسةُ والثلاثة والواحدُ خمسةٌ وعشرون : هي المُخْرَجةُ ، يبقى خمسةً .

# ولهم طرق غيرُ ذلك يطولُ الكتابُ بذكرِها(١٤).

<sup>(</sup>١) في ب : فيحط .

<sup>(</sup>٢) في ض : واحد .

<sup>(</sup>٣) في ش : فحطه .

<sup>(</sup>٤) (٥) (٦) في ش : فحطها .

<sup>(</sup>٧) في ب : تبقى .

<sup>(</sup>٨) في ش : فحطها .

<sup>(</sup>٩) في ش : فحطها .

<sup>(</sup>۱۰) (۱۱) في ش : فحطها .

<sup>(</sup>١٢) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦ ، المساعد ١ / ٥٧٧ .

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>١٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤ ، المساعد ١ / ٥٧٦ .

واستثنى القرافي الشرط ، فقال في « شرح التنقيح »(): « قول العلماء : « الاستثناء من النفي إثبات » ليس على إطلاقه ، لأن الاستثناء يقع في الأحكام ، نحو : قام القوم إلا زيدا ، ومن الموانع ، نحو : لاتسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، ومن الشروط ، نحو : « لاصلاة إلا بطهور » ، فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء ، فإنه لايلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقض بالوجود لأجل وجود الشرط ، لما عُلِم () من أن الشرط لايلزم من وجوده الوجود ، ولا العدم » .

فقولُهم (1): « الاستثناءُ من النفي إثبات »: مختص (1) بماعدا الشرط ؛ لأنَّه لم يقل أحد من العلماء : إنَّه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية ، فإنَّ النقوض (٥) التي ألزمُونا بها كلَّها من باب الشروط (١)، وهي ليست من صور النزاع ، فلا تلزمُنا »(١). ا ه.

( وإذا عُطِفَ ) استثناء ( على ) استثناء ( مثلِه أضيف إليه ) أي أضيف الثاني إلى الأولِ ، فعَشرة إلا ثلاثة ( وإلا اثنين ) كعشرة إلا خسة ، وأنت طالق ثلاثاً ( ) إلا واحدة وإلا واحدة ، يلغو الثاني إنْ بَطَلَ استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة . فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه ، حملاً للكلام على الصحة

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٨ ، وانظر نفس المرجع ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في « شرح تنقيح الفصول » : تقدم .

<sup>(</sup>٣) في « شرح تنقيح الفصول » : فقول العاماء .

<sup>(</sup>٤) في « شرح تنقيح الفصول » : يختص .

<sup>(</sup>٥) في « شرح تنقيح الفصول » : النصوص .

<sup>(</sup>٦) في ب: الشرط.

<sup>(</sup>٧) شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٨) في ض: والاثنين.

<sup>(</sup>١) في ش : إلا ثلاثاً .

مأأمكنَ ، فإنَّ عَوْدَ كل لما يليه قَدْ تعذَّرَ بانفصالِهِ بأداةِ العطفِ".

هذا إذا لم يلزم من عود الكلِّ الاستغراق أو<sup>(١)</sup> الأكثر على الصحيح ِ.

( وإلا ) أي وإن لم يُعْطَفُ ( ف ) هو ( استثناءٌ من الاستثناءُ ( ويصحُ ) قالَه ( ) بعضُهم إجماعاً ، وحكى ابنُ العربي عن بعضهم منعَه ( ) .

فعلى الصَّحة (١): لو قال : له عليَّ عشرة إلا ثلاثةً إلا درهما ، يلزمُه ثمانية ؛ لأنَّ الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، وأنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة ، فيقع اثنتان ، ويلغو قوله : إلا واحدة الثانية ، على الصحيح من المذهب .

وقيلَ : لا يلغُو ، فيقعَ ثلاث (٧)، لأنَّ الاستثناءَ من النفي إثبات .

واستُدِلَّ لجوازِ الاستثناء من الاستثناء بقولِهِ تعالى : ﴿ إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمعين إلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الغَابرينَ ﴾ (٨).

- (٢) في ش : و .
- (٣) في ش ز : استثناء .
- (٤) في زع ض ب : قال .
- (٥) قال الجمهور بصحة الاستثناء الشاني من الاستثناء الأول ، ويكون مستثنى منه ، وتطبق القاعدة السابقة ، وهي أن الاستثناء في النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، وهذا مذهب البصريين والكسائى ، وقال بعض النحويين تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً .
- ( انظر : المسودة ص ١٥٤ ، المساعد ١ / ٥٧٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣ ، نهاية السول ٢ / ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٨ ، جمع الجوامع ٢ / ١٦١ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٢ ، العدة ٢ / ١٦٦ ) .
  - (٦) ساقطة من ض .
    - (٧) في ع: ثلاثاً .
  - (٨) الآيتان ٥٩ ، ٦٠ من الحجر ، وفي ب زع ض : « إلا امرأته الآية » . =

<sup>(</sup>۱) انظر : مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، جمع الجوامع ٢ / ١٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٦٠ ، نهاية السول ٢ / ١٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٤ .

وعلَّل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأنَّ العاملَ في الاستثناء الفعلُ الأولُ بتقوية حرف الاستثناء ، والعاملُ لا يعملُ في معمولين .

وأجابوا عمَّا استدلَّ به الجمهورُ من قولِهِ تعالى : ﴿ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلاَ الْمُرأَتَهُ ﴾ (١) قدّرنا بأنَّ الاستثناءَ الثاني ، واللهُ أُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أُجْمَعِينَ إلا امْرأَتَهُ ﴾ (١) قدّرنا بأنَّ الاستثناءَ الثاني ، و(١) هو « إلا امرأته » إنَّا هو من قولِهِ « أجمعين » . (أواللهُ أعلمُ أَ).

☆ ☆ ☆

<sup>= (</sup> وانظر العدة ٢ / ٦٦٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٨٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٨ ، ٥٩ ، ٥٠ من الحجر .

<sup>(</sup>٢) في ش : بألا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

٤) ساقطة من ز ض ع ب .

## ( فَصِلٌ )

القسم الثاني (من الخصِّص المتَّصِل (الشَّرُطُ )(١).

( ويَخْتَصُ ) الشرطُ ( اللَّغَويُّ منه ) أي من الشرطِ المطلقِ ( بكونِهِ ) أي بكون الشرطِ اللَّغويِّ ( مخصِّصاً )<sup>(۱)</sup>.

قالَ البرماويُّ في « شرحِ منظومتِهِ » : الشرطُ ثلاثةُ أقسامٍ ، ثم قالَ : الثاني اللَّغويُّ ، والمرادُ به صيغُ التعليق بـ « إِنْ » ونحوها (٤) ، وهو ما يُذكرُ في أصولِ الفقه في الخصّصاتِ للعمومِ ، نحوَ قولِه تعالى : ﴿ وإنْ كَنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ ﴾ (٥) ، ومنه قولُهم (١) في الفقه (٧): العتقُ المعلَّقُ على شرطٍ ، والطلاقُ المعلَّقُ على شرطٍ ، والطلاقُ المعلَّقُ على شرطٍ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش : ( الشرط ) من الخصص المتصل .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المسألة في (نهاية السول ٢ / ١٣١ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٩٠ ، شرح الورقات ص ١٠٨ ، المعتمد ١ / ٢٥٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ، ١٤٥ ، المستصفى ٢ / ١٨١ ، ٢٠٥ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، ١٣٠ ، الروضة ٢ / ٢٥٩ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٠ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) أدوات الشرط هي : إنْ ( المخففة ) ، وإذا ، ومن ، وما ، ومها ، وحيثا ، وأينا ،
 وإذما ، والأولى حرف ، وهي أم صيغ الشرط ، وماعداها أساء . ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ من الطلاق .

<sup>(</sup>٦) في ش : قوله .

<sup>(</sup>٧) في ض: اللغة.

<sup>(</sup>٨) انظر أنواع الشرط ، وتعريف كل نوع في ( المجلد الأول ص ٤٥٢ ومابعدها ) . 🛚 😑

وهذا \_ كا قالَ القوافيُّ وغيرُه \_ يرجعُ إلى كونِهِ سبباً ، حتى يلزمَ من وجودِه الوجودُ ، ومن عدمِه العدمُ لذاتِه (۱) ، ووَهِمَ من فسَّره هناك بتفسيرِ الشرطِ المقابلِ للسببِ والمانعِ ، كا وقع لكثيرِ من الأصوليين كالطوفيُّ (۱) ، فجعلَ (۱) الخصَّصَ هنا من الشرطِ : الشرطَ (۱) اللَّغُويُّ ، ووهم مَنْ قالَ غيرَه (۱) .

قالَ في « شرحِ التحريرِ » : وظاهرُ (١) كلامِ ابنِ قاضي الجبلِ وابنِ مَفْلح : أنَّ المحدودَ (١) في المخصّاتِ يشملُ (١) الشروط الثلاثة ، فإنَّ (١) ابنَ قاضي الجبلِ قالَ (١٠) للمحدودَ (٤ الموفقِ والغزاليِّ ـ : ولا يمنعُ لزومُ الدورِ بحملِ الشرطِ على اللَّغَويِّ ، إذ المحدودُ هو الشرطُ الذي هو أعَّ من العقليّ والشرعيّ واللغويّ والعاديّ (١١).

قلتُ : ويمايدلُّ على أنَّ المرادَّ الشرطُ اللغويُّ : تمثيلُهم بذلك (١٢). اه. .

<sup>(</sup> وانظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٨٩ ، الإحكام لـ الآمـدي ٢ / ٢٠٥ ، المستصفى ٢ / ١٨٠ ومابعـدها ، ٢٠٥ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢١ ، فواتح الرحمـوت ١ / ٣٤١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۸۵ ، ۲٦١ ، ٢٦٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد علیه ۲ / ۱۵۵ ، جمع الجوامع ۲ / ۲۰ ، إرشاد الفحول ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) في ع : في جعل .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ع .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الطوقي ص ٢٢ ، ١١٣ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليمه ٢ / ١٤٥ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) في ض : وهو ظاهر .

<sup>(</sup>v) في ش : الحدود .

<sup>(</sup>٨) في ش : تشمل .

<sup>(</sup>٩) في ش : قال .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>١٢) انظر : الروضة ٢ / ٢٥٩ .

( وهـ و ) أي الشرطُ ( مُحْرِجٌ مـالـ ولاه ) أي لـ ولا الشرطُ ( لـ دخـ لَ ) ذلـك المخرَجُ ، نحوَ : أكرم بني تميم إنْ دخلوا ، فيَقْصُرُهُ الشرطُ على مَنْ دَخَلَ (١).

( ويَتَّحِدُ ) الشرطُ (٢)، مثلُ : إنْ دخلَ زيدُ الدارَ فأكرمُه ، (أو فأكرمُه وأعطه ، وأعطه ،

( ويتعدَّدُ ) الشرطُ ( على الجمع (١) ) ، مثل : إنْ دخلَ زيدُ الدارَ و (١) السُّوقَ فأكرمه (١).

( و ) يتعدَّدُ الشَّرْطُ على ( البَّدَل ) ، مثل : إنْ دخَل زيدٌ الدارَ أو السوق .

فهذه (ثلاثة أقسام ، كلَّ منها ) أي من الأقسام ( مع الجزاء كذلك ) أي كالشرط (<sup>(۱)</sup> ، يعني أنَّ الجزاء إمَّا أنْ يكونَ متَّحِداً ، أو (۱ مَتَعدَّداً على سبيلِ الجمع ، أو متعدَّداً (۱ على سبيلِ البدلِ ، كا مثَّلْنا ، فتكونُ الأقسامُ تسعة ، من ضربِ ثلاثة في ثلاثة (۱۰).

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر البعلي ص ١٢١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٠ ، المستصفى ٢ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : أي الشرط .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز د .

<sup>(</sup>٤) في ب : الجميع .

<sup>(</sup>٥) في ب : أو .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز ض ع ب .

<sup>(</sup>٧) في ض : الشرط .

<sup>(</sup>٨) في ض : و .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>١٠) هذا تقسيم للشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد .

<sup>(</sup> انظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٠ ، المستصفى ٢ / ٢٠٦ ، نهاية السول ٢ / ١٣٤ ، المعتمد ١ / ٢٥٩ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٠ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣ ) .

( ويتقدمُ ) الشرطُ ( على الجزاء لفظاً ) أي في اللفظِ ( لتقدَّمِهِ ) أي تقدم الشرط على الجزاء ( في الوجودِ طَبُعاً ) ؛ لأنَّ الجزاءَ إنَّا يكونُ بعدَ شيءٍ يُجازى عليه (۱).

( وماظاهرُه ) أي : وأيُّ تركيبِ ظاهرُه ( أنَّه ) أي أنَّ الشرط ( مؤخَّر ) فيه عنِ الجزاء ( الجزاء (۲) فيه محذوف ، قام مقامَه ، ودلَّ عليه ماتقدَّم ) ، فقول القائلِ : أكرمتك إنْ دخلت الدار ، خبر ، والجزاء محذوف مراعاةً لتقدَّم الشرطِ ، كتقدُّم الاستفهام والقسم (۲).

قالَ ابن مالكِ في « التسهيل » : لأداة الشرط صدرُ الكلام ، فإنْ تقدَّمَ عليها سببُه (٤) بالجواب (٥) معنى ، فهو دليلُ الجواب ، وليسَ إياه ، خلافاً للكوفيين والمبرِّد وأبي (١) زيد (٧).

<sup>(</sup>١) إن الشرط يتقدم في المعنى فيكون متقدماً في اللفظ ، قال القرافي : « وهو معنى قوله : متقدم في الطبع فيقدم في الوضع » ( شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤ ، الإحكام لـ لآمـدي ٢ / ٣١٠ ، شرح الورقات ص ١١١ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : والجزاء .

<sup>(</sup>٣) قال الشيرازي : « يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ، ويجوز أن يتأخر ، كا يجوز في الاستثناء » ( اللمع ص ٢٥ ) .

وقـال الفخر الرازي : « لانـزاع في جـواز تقـديم الشرط وتــأخيره ، وإغــا النزاع في الأولى ، ويشبه أن يكون هو التقديم خلافاً للفراء » ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ ، ٢٦٤ ، المعتمد ١ / ٢٦٨ ، مختصر ابن الحـاجب ٢ / ١٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع : شبيه .

<sup>(</sup>٥) في ش : فالجواب .

<sup>(</sup>٦) في ش : ابن ، وفي د : ابن أبي .

<sup>(</sup>٧) هو سعيد بن أوس بن ثابت ، الأنصاري الخزرجي ، قال المبرد : كان أبو زيد عالماً =

وقال ابن الحاجب في « مختصره » : « إنْ عَنَوْا أَنَّ المقدَّمَ ليس بجزاءِ للشرط (۱) أَفِي اللفظ للشرط (۱) فُسَلَّم ، وإنْ عَنوْا أَنَّه ليسَ بجزاءِ للشرط (۱) لالفظ للشرط ولامعنى ، فهو عناد (۱) » ؛ لأنَّ الإكرامَ يَتوقفُ على الدخول ، فيتأخرُ عنه من حيثُ المعنى ، فيكون جزاءً له معنى .

قالَ : « وَالحَقُّ أَنَّه لِمَّا كَانَ المَتقدَّمُ - "أي أكرمتك" - جملةً مستقلةً من حيث الله ظُ دون المعنى : رُوعيت الشائبتانِ فيه ، أي شائبة الاستقلالِ من حيث الله ظُ ، فحكم بكونه جزاءً ، وشائبة عدم (١) الاستقلالِ من حيث المعنى ، فحُكِمَ بأنَّ الجزاءَ محذوف . لكونه مذكوراً من حيث المعنى »(١) ا هـ .

( ويصحُّ إخراجُ الأكثرِ ) من الباقي ( به ) أي بالشرط (^^).

= بالنحو ، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه ، وهو من أمّة الأدب ، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب ، وكان الثوري يقول عن ابن مناذر : الأصعي . أحفظ الناس ، وأبو عبيدة أجمعهم ، وأبو زيد الأنصاري أوثقهم ، وكان يقال له : أبو زيد النحوي ، وله مصنفات كثيرة ومفيدة ، منها : « المصادر » و « الإبل » و « خلق الإنسان » و « اللغات » و « النوادر » و « الجمع والتثنية » و « بيوتات العرب » وغيرها ، عُمّر كثيراً ، وتوفي سنة ٢١٥ هـ بالبصرة ، وقيل غير ذلك ، وكان يرى رأي القدرية .

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٢ / ١٢٠ ، الفهرست لابن النديم ص ٨١ ، طبقات القراء ١ / ٣٠٠ ، المعارف ص ٥٤٥ ، إنباه الرواة ٢ / ٣٠ ، تاريخ بغداد ٩ / ٧٧ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٠ ، مرآة الجنان ٢ / ٨٥ ، النجوم الزاهرة ٢ / ٢١٠ ، الأعلام للزركلي ٣ / ١٤٤ ) .

- (١) في ب : الشرط .
- (٢) في ش : لالفظأ ولامعنى ، فهو عناد ، لأن في اللفظ الإكرام يتوقف .
  - (٣) في ب : الشرط .
  - (٤) مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ .
  - (٥) ساقطة من ب ض هنا ، ثم ذكرت بعد كلمتين .
    - (٦) ساقطة من ض .
    - (٧) مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٦.
- (٨) انظر : جمع الجوامع ٢ / ٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، نهاية السول ٢ / ١٣٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣ .

قَالَ في « المحصولِ » : « اتفقوا على أنَّه يحسنُ التقييدُ ، بشرطِ أنْ يكونَ الخارجُ منه (۱) أكثرَ من الباقي ، وإنْ اختلفوا فيه في الاستثناء »(۱) . ا هـ .

فلو قالَ : أكرم بني تميم إنْ كانُوا علماءَ ، خَرَجَ جهالُهم ، ولو أنَّهم كلُّهم (٦).

( وهو ) أي الشرطُ ( في اتصالِ بمشروط ، و ) في ( تعقَّب ( ) جملِ متعاطفة : كاستثناء ) يعني أنَّ م يُشترطُ اتصالُ الشرط بالمشروط ( ) كَا يُشترطُ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ، لكن قولُه : « إن شاءَ الله » يُسمى استثناء ، وأنَّ الشرطَ إذا تعقَّب جملاً متعاطفة عاد إلى الكلَّ عند الأربعة وغيرهم ( ).

وحكى الغزاليُّ عدمَ عودِهِ للجميعِ عن الأشعريةِ (٧).

وعلى كلِ حالٍ هو أولى بالعود إلى الكلِّ من الاستثناء ، بدليلِ موافقة أبي حنيفة عليه ، مثاله : أكرم قريشاً ، وأعط تمياً إن نزلوا بكذا (^).

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز ، ومن « المحصول » .

<sup>(</sup>٢) المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحلى على جمع الجوامع ٢ / ٢٣.

<sup>(</sup>٤) في ع : تعقيب .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١١ ، جع الجوامع ٢ / ٢٢ ، إرشاد الفحول ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ٢ / ٣١١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٦ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ ، ٢٦٤ ، المعتمد ١ / ٢٦٤ ، نهاية السول ٢ / ١٢٩ ، اللمع ص ٢٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨١ ، مختصر البعلي ص ٢١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠ ، التهيد ص ١٢١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٧) وحكاه في « المحصول » عن بعض الأدباء ، واختار الرازي الوقف ، وحكي عن أهل الظاهر .

<sup>(</sup> انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٦ ، التمهيد ص ١٢٠ ، ١٢١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦١ ، الإحكام لـلآمـدي ٢ / ٣١١ ، المعتمـد ١ / ٢٦٤ ، إرشـاد الفحـول ص ١٥٣ ، شرح تنقيـج بـ الفصول ص ٢٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ ، جمع الجوامع والحلي عليه ٢ / ٢٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨١ .

( و يَحْصُلُ معلَّقٌ عليه ) أي على شرط ( عقبَه ) أي عقبَ وجودِ الشرط ِ ( ).

( و ) يحصلُ ( عقدٌ ) أي ترتبُ أثرِه منْ بيع ونكاح ونحوهِما ( عقبَ صيغةِ ) ذلك معقد .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ : هل يحصُل الشرطُ مع المشروطِ أو بعدَه ؟ وكذلك قولُك : بعتُكَ أو<sup>(۱)</sup> وهبتُك ، هل يحصلُ مع الكافِ أو بعدَها ؟ على قولين ، الأكثرون من المتكلمين على أنَّها معها ، وهو اختيارُ ابن عبدِ السلام ، والثاني : بعدَه ، وهو الصحيحُ .

قاسَ (٢) الأولون الشرط على العلة العقلية ، والتحقيق المنع فيها ، ولهذا يدخل في « كَسَرْتُه فانكسر » إلى غير ذلك .

قالَ شارحُ « التحريرِ » قلتُ : وماصحه هو ظاهرُ كلامِ الأصحابِ في تعليق الطلاقِ بالشرطِ (أ).

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>(</sup>۱) انظر : نهاية السول ٢ / ١٣٤ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٣ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٩٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) في ز : و .

<sup>(</sup>٣) في ز : وقاس .

<sup>(</sup>٤) في ع ب : بالشروط .

## ( فَصْلٌ )

( الثالث ) من الخصّ المتصلِ ( الصفة ) وهي (١) مأأشعرَ بعني يتصف به أفرادُ العام ، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان ، أو حالاً ، وسواء كان ذلك مفرداً (١) أو جملة أو شبهها (٢) ، وهو الظرف والجارُ والمجرورُ (١) ، ولو كان جامداً مؤولاً بشتق (٥) .

لكنْ يخرجُ من ذلك: أنْ يكونَ الوصفُ خرجَ مَخْرَجَ الغالبِ ، فيُطْرَحُ مفهومُه ، كا يأتي في المفاهيم (١) ، أو يُساقُ الوصفُ لمدح أو ذم ، أو ترحَّم ، أو توكيد ، أو تفصيل (١) ، فليسَ شيءٌ من ذلك مُخصَّصا للعموم (١) .

مثالُ التخصيص بالصفة : أكرم بني تميم الداخلين ، فيُقصرُ الإكرامُ عليهم (١) .

<sup>(</sup>١) في ش : وهو .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : لمفرد .

<sup>(</sup>٣) في ب : شبهها .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام عن التخصيص بالحال والظرف والجار والمجرور والتمييز في ( إرشاد الفحول ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر مسألة التخصيص بالصفة في ( المحصول جد ١ ق ٣ / ١٠٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١٢ ، المستصفى ٢ / ٢٠٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٢ ، تيمير التحرير ١ / ٢٨٢ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٣١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ، ١٤٦ ، نهاية السول ٢ / ١٨٢ ، المعتمد ١ / ٢٥٧ ، شرح الورقات ص ١٠٩ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، ١٣٤ ، اللمع ص ٢٥ ، مختصر البعلي ص ١٢١ ، إرشاد الفحول ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : المفهم .

<sup>(</sup>٧) في ش : تفضيل .

<sup>(</sup>٨) انظر : التلويح على التوضيح ٢ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٩) انظر : مختصر البعلي ص ١٢١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٢ .

( وهمى ) أي الصفةُ ( كاستثناء في عَوْدٍ ) .

قَالَ بعضُ أصحابُنا والآمديُّ وجمعٌ (١): هي كالاستثناءِ في العَوْدِ ، كَا تقدَّمُ (١).

( ولو تقدمت ) الصفة ، نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، فتُشرطُ الحاجة في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأكثر (٢)

وقيل : تختص (٤) بما وَليَتُهُ إِنْ تَوَسَّطَت (٥)

قالَ في « جمع الجوامع » : « أمَّا المتوسطة : فالختارُ اختصاصها بما وَلِيَتْه » (١٠).

مثالُ ذلك : على أولادِي المحتاجين وأولادِهم .

قالَ التاجُ السبكيُّ : « لانعلمُ فيها (١) نقلاً ، ويظهر اختصاصها بما وَلِيَتُه » (١).

أي يجري فيه القولان السابقان بعودة التخصيص عند عـدم القرنيـة إلى الجملـة الأخيرة أو إلى الجميع .

( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٢ ، نهاية السول ٢ / ١٣٥ ، المعتمد ١ / ٢٥٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ ، المحصول جد ١ ق ٣ / ١٠٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٢ ، مختصر البعلي ص ١٢١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ ، التهيد ص ١٣٢ ، ١٢١ ، ١٢١ ) .

- (٣) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه ٢ / ٢٣ ، التهيد ص ١٢٣ .
  - (٤) في ش ٤ يخص .
  - (٥) في ش: تخصصت توسطت.
    - (٦) جمع الجوامع ٢ / ٢٣.
  - وانظر : إرشاد الفحول ص ١٥٣ .
    - (٧) في ز : فيه .
    - (٨) جمع الجوامع ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) صفحة ٣١٢ وما بعدها .

( الرابعُ ) من الخصِّص المتصل ( الغايةُ ) .

والمرادُ بها : أنْ يـأتيَ بعـدَ اللفـظِ العـامِ حرفٌ من أحرفِ<sup>(۱)</sup> الغـايـةِ ، كاللاَّمِ وإلى وِحتى (۲) .

مثالُ اللام : قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ (٦) أي إلى بلدٍ الله مَا تعالى : ﴿ بأنَّ ربَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ (٥) أي أوحى إليها ، ومنْ ذلك « أو » في قوله :

« لأَسْتَسْهلَنَّ الصعبَ أو أُدْركَ المُنَى »(١)

أي إلى أنْ أُدْركَ المني .

وربَّها كانتْ « إلى » بمعنى « مَعْ » .

و « حتى » للابتداء ، نحو :

<sup>(</sup>١) في ب : حروف .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢ / ١٣٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٠٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ ، ١٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١٣ ، المستصفى ٢ / ٢٠٨ ، جع الجوامع ٢ / ٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨١ ، اللمع ص ٢٧ ، مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، ١٢٦ ، عتصر البعلي ص ١٢١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ ، المعتمد ١ / ٢٥٧ ، إرشاد الفحول ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ من الأعراف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من زع ب .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من الزلزلة .

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت يستشهد به النحاة ، ولم ينسبه أحد من علماء اللغة والأدب والنحو إلى شاعر معين ، وعجزه :

<sup>«</sup> فما انقادت الأيامُ إلا لصابر » .

<sup>(</sup> انظر : شرح شذور الذهب ٢٣٨ ، شرح ابن عقيل ٢ / ٣٤٦ ) .

### « حتى ماء دجلة أشكلا »(١)

ومثالُ إلىٰ وحتى : أكرمُ بني تميم إلى ، أو حتى أنْ يـــدخلــوا ، فيُقصرُ على غيرهم (٢) .

( وهي ) أي الغاية ( كاستثناء في اتصال وعَوْد ) بعد الجمل ( منه على أي الغاية ) أي الغاية ( كاستثناء في اتصال وعَوْد ) بعد الجمل ( ) نفي أن يَسْتَغْنُوا ، وقفت ( ) على أولادي وأولاد أولادي ( ) وأولاد أولادي أولادي ، إلى أنْ يَسْتَغْنُوا ، تعود ( ) إلى الكل ( ) .

(١) في ش : أشكل ، وهي رواية ثانية للكلمة ، وهذا عجز بيت ، وصدرُه :

في زالت القتلى تميج مساءهيا بنجلة حتى مياء دجلة أشكلا وهذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل، وأولها:

لنا الفضلُ في الدنيا ، وأنفك راغم ونحن لكم يــومَ القيــــامــــةِ أفضــلُ وجاء البيت في الديوان :

ومازالت القتلى تمور دماؤها بدجلسة حتى ماءُ دجلسة أشكل واستشهد بالبيت الزمخشري في « الكشاف » عند الآية ٦ من سورة النساء في قوله تعالى : ﴿ وَابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ حيث جعل ما بعد حتى غاية للابتداء ، وهي التي تقع بعد الجمل ، واستشهد به الأشموني . ومعنى تمج : تمور ، والأشكل : الذي خالط بياضه حمرة .

- ( انظر : ديوان جرير ص ٣٦٥ ـ ٣٦٧ ، الكشاف للزمخشري ٥٠١/١ ، ٤٨٠/٤ ) .
- (٢) انظر: الأحكام للآمدي ٣١٣/٢ ، تيسير التحرير ٢٨١/١ ، مختصر البعلي ص ١٢١ .
- (٣) أي أنها تعود إلى الجميع على قول الجمهور في الاستثناء ، وعند الحنفية تعود للأخيرة .

( انظر : جمع الجوامع ٢ / ٢٣ ، فواتـح الرحمـوت ١ / ٣٤٣ ، مختصر ابن الحـاجب ٢ / ١٤٦ ، التمهيد ص ١٢٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ ، مختصر البعلي ص ١٢١ ) .

- (٤) في ش : نفي .
- (٥) في ب : اوقفت .
- (٦) في ب : أولاد . ٓ
- (٧) في ش ز : يعود .
- (A) انظر : الإحكام للامدي ٢ / ٣١٣ ، التهيد ص ١٢٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٢ ، إرشاد الفحول ص ١٥٤ .

( و يخرجُ الأكثرُ(١) بها ) بأن يكونَ غيرُ الخرَجِ أقلَ مِنَ الخرَجِ .

(و) من أحكامها: أنَّ (مابعدها مخالفٌ) لما قبلها، أي محكومٌ عليه بنقيضِ حكمِهِ عندَ الأكثرِ (٢) ، لأنَّ مابعدها لو لم يكن مخالفاً لما قبلها لم يكن غاية ، بل وسطاً بلا فائدةٍ ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَيْلِ ﴾ (٢) ، فليسَ شيءٌ من الليل داخلاً قطعاً ، وهذا الذي عليه الجهورُ (٤) .

و(٥) قالَ ابنُ الباقلانيّ : مخالفٌ لما بعدَها نُطْقاً .

وقيل : إنَّه ليسَ مخالِفاً مُطْلَقاً (١) .

وقيل : مخالِف لما بعدها إنْ كانَ معها « مِنْ » ، مثالُه : بعتُك مِنْ هذا إلى هذا الله عندا "

وقالَ الرازيُّ : « إِنْ تَمَيَّزَ عَمَا قَبِلَهُ بِالْحَسِ لِم يَدَخُلُ ، وَإِلَا دَخَلَ ، والمُتَمِّزُ نحو قولِهُ تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (^) ، فإنْ لم يتميزُ حِسَّا استمرَ ذلك الحَمُ على مابعدهَا ، نحوَ قولِهِ تعالى : ﴿ وأَيْدِيكُم إِلَى المرافِق ﴾ (١) ، فإنَّ المرفقَ (١)

<sup>(</sup>١) في ش : الكل .

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية السول ٢ / ١٣٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ /١٠٢ ، اللمع ص ٢٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ٢ / ١٣٦ ، ١٣٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب ز .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية للسول ٢ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر : نهاية السول ٢ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٨٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>١٠) في ب : المرافق .

غير منفصل عن اليد بفصل محسوس (١) ».

وقيل : إنْ كَانَ المعنى عَيْنا أَو وَقْتا لَم يَدْخل ، "وَإِلا دَخَلَ" ، نحو قولِهِ عَزَّ وجل : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهِن حتى يَطْهُرُنَ ﴾ (أ) ، لأن الغاية هنا فعل ، والفعل لايدخل بنفسه أنا مالم يُفْعَل ، ومالم تُوجد الغاية لاينتهي المُغيَّا (أ) ، فلا بدً من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي ، فيبقى الفعل داخِلاً في النهي .

وقيلَ: لاتدلُّ الغاية على أنَّ مابعدَها مخالِفٌ ولا موافق ، قالَه الآمديُ (٧) .

ومحلُّ ماتقدَّمَ : في غايةٍ تَقَدَّمَها عمومٌ يشملُها ، أمَّ ا إذا لم يتقدَّمِ الغايةَ عمومٌ يشملُها فلا يكونُ مابعدَها مخالفاً لما قبلَها ، وإلى ذلك أشيرَ بقولِهِ : ( إلا في : قُطِعَتْ أصابعُه (٨) كلُّها من الخِنْصَر إلى الإبهام ، ونحوه ، فلا ) أي فلا يكونُ مابعدَها مخالفاً لما قبلَها ، ويكونُ الإبهامُ داخلاً قطعاً (١) .

قالَ السبكيُّ الكبيرُ (١٠) : قولُ الأصوليين إنَّ الغاية من الخصَّصات

<sup>(</sup>١) المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٠٣ .

وانظر : نهاية السول ٢ / ١٣٧ ، ١٣٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) في ش: نفسه .

<sup>(</sup>٥) في ش : المعنى .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ض ب : تدخل .

<sup>(</sup>٧) الإحدَّ م للآمدي ٢ / ٣١٣ .

وهناك أقوال أخرى ذكرها الشوكاني . ( انظر : إرشاد الفحول ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش : أصابعها .

<sup>(</sup>١) انظر : جمع الجوامع ٢ / ٢٣ ، إرشاد الفحول ص ١٥٤

<sup>(</sup>١٠) هو علي بن عبد الكافي ، تقي الدين السبكي ، والـد تـاج الـدين السبكي صـاحبِ « جمع الجوامع ، ومرت ترجمة الوالد والابن .

إنَّا (١) (هو إذا الله تقدَّمها عمومٌ يشمُلها لولم يُؤتَ بها ، نحو قولِه تعالى : ﴿ حتى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عن يَدٍ ﴾ (١) ، فلولا الغايةُ لقاتلْنا الكفارَ أَعَطَوْا أَوْ لم يُعطوا (١) .

فأمًّا نحوُ: « رُفع القلمُ عن الصبي حتى يبلغَ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبيُّ شاملاً للبالغ ، ولا النائم للمستيقظ ، ولا المجنون للمفيق ، فذكر الغاية في ذلك : إما توكيد (() لتقرير أنَّ أزمنة الصبى ، وأزمنة الجنون (() ، وأزمنة النوم ، لا يُستثنى منها شيءٌ ، ونحوه (() قول تعالى : ﴿ حتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ (() ، طلوعه (() (() أو زمن طلوعه (() ) أن الليل حتى يشمله : « سلامٌ هي » ، بل حقّق به ذلك ، وإمًّا للإشعار ((() بأنَّ مابعد الغاية حكمه مخالف لما قبله : ولولا الغاية لكانَ مسكوتاً ((() عن ذكر الحكم محتملاً :

( وغايةً ، و ) مُغَيّا ( مقيدً بها ) أي بالغاية ( يتحدان و يتعدادن تسعة

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش زع ض .

<sup>(</sup>٢) في ش : إذا هو .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من التوبة .

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) في ز: توكيداً .

<sup>(</sup>٦) في ع : المجنون .

<sup>(</sup>٧) في ش ز ض : ونحو .

<sup>(</sup>٨) الآية ٥ من القدر .

<sup>(</sup>٩) في د ب : الفجر طلوعه .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>١١) في ب : الإشعار .

<sup>(</sup>۱۲) فی ش ز: سکوتا .

<sup>(</sup>١٣) في ش ز : معنى .

أقسام ) لأنَّ الغاية والمغيا<sup>(۱)</sup> : إمَّا أنْ يكونا متحدين ، كأكرم بني تميم إلى أنْ يدخلوا ، أو متعددين ، إمّا على سبيل الجمع ، كأكرم بني تميم ، وأعطهم إلى أنْ يَدْخلوا و<sup>(۱)</sup> يقومُوا ، أو<sup>(۱)</sup> على سبيل البدل ، كأكرم بني تميم أو<sup>(۱)</sup> أعطهم إلى أنْ يدخلوا أو يقوموا ، وقد يكون أحدهما متعدداً والآخر متحداً ، فتكون الأقسام تسعةً كالشرط<sup>(۱)</sup> .

#### ☆ ☆ ☆

و(١) ( الخامسُ ) من الخصِّص المتصل : ( بدلُ البعض ) .

نحوَ : أكرم بني تميم فلاناً وفلاناً ، اختصَّ ذلك بالرجلين المُسَمَّيَيْن (٢) .

( والتوابعُ المخصِّمَةُ ) التي ( كبدلٍ وعطفِ بيانٍ ( ) وتوكيدٍ ونحوه (١) كاستثناء ) في المعنى (١٠) .

وانظر : مناهج العقول ٢ / ١١٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٢ ، إرشاد الفحول ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>١) في ش ز : المعنى .

<sup>(</sup>٢) في ع : أو .

<sup>(</sup>٣) في ش : و .

<sup>(</sup>٤) في ش : و .

<sup>(</sup>٥) انظر : المعتمد ١ / ٢٩٨ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٣ ، تيسير التحرير ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

 <sup>(</sup>٧) ذكر هذا النوع من المخصصات بعض العلماء ، وأغفله آخرون ، قال ابن السبكي : « ولم يذكره الأكثرون » ( جمع الجوامع ٢ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٩) في ب : ونحوها .

<sup>(</sup>١٠) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ .

( وشَرْط [ مقترن ] (() بحرف جر ) كَقولِه : على أنّه ، أو بِشرْط أنّه ( أو ) حرف (() ( عطف ) كقوله : ومن شرط ه كذا ، ف (() ك ) شرط ( لُغَوِي ) (() ، فقوله : أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين ، أمكن كونه عاماً (() لبكر فقط ، وشرط (() كونهم مؤمنين ، أو على أنّهم (() ، متعلق بالإكرام ، وهو للجميع (() ، كقوله : ( « إنْ كانوا مُؤْمنين () » ) .

( ويتعلقُ حرفَ متأخِرَ بالفعلِ المتقدِّم (١٠) ) وهو قولُه : أكرم ، أو وقفتُ أو نحوها ، وهو الكلامُ والجملَةُ ، فيجبُ الفرقُ بين ماتعلَّقَ بالاسمِ وما (١١) تعلَّقَ بالكلام .

ووقفُ الإنسانِ على حمل (١٢) أجنبيات ، كوقفِ على أولادِه ، ثم أولادِ فلانٍ ، ثم الساكين ، على أنَّ ه (١٦) لا يُعطى منهم إلا صاحبُ عيالٍ ، يُقوي اختصاص الشرط بالجلة الأخيرة ، لأنَّها أجنبيةً من الأولى ، قالَه الشيخُ تقى الدين .

( وإشارةً بـ ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل ، نحو قولِه تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ

<sup>(</sup>١) في د : معنون ، وفي ش زع ب : معنوي ، والتصويب منا بحسب المعنى .

<sup>(</sup>٢) في ش ب : بحرف .

<sup>(</sup>٣) في ش : و .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر البعلي ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) في زع ب : تماماً :

<sup>(</sup>٦) في ز ب : وبشرط ، وفي ع : ويشترط .

<sup>(</sup>٧) في ش : أنه .

<sup>(</sup>٨) في ش زع: للجميع معا.

<sup>(</sup>٩) انظر : المسودة ص ١٥٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ش زع: المقدم.

<sup>(</sup>١١) في ز : وبين ما .

<sup>(</sup>١٢) في ش : حبل .

<sup>(</sup>١٣) في ب : أنهم .

ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (١) ، وقولِ مِ سبحان و وعلى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (١) ، وقولِه سبحانه تعالى : ﴿ ذَلكُمُ فَسْقٌ ﴾ (١) .

( وتمييزٌ بَعْدَ جُمَلٍ ) نحوَ : له (<sup>1)</sup> عليَّ ألف وخسون درهماً ، (<sup>0</sup> ونحوَ : له <sup>0</sup>) عليَّ ألف ومائة وخسون ديناراً ( يعودان ) أي الإشارة بذلك والتمييزُ ( إلى الكلِّ ) أي كلَّ الجمل المتقدمة (<sup>1)</sup> .

قالَ ابنُ عقيلٍ في « الإرشادِ » في الوعدِ والوعيدِ في قولِهِ تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ ( ) يجبُ عودهُ إلى جميعِ ماتقدَّمَ : وعودُه إلى بعضِه ليس بلغةِ العربِ ، ولهذا لو قالَ : من دَخَلَ وخَدَمني وأكرمني فله درهم ، لم يَعُدُ إلى الدخول فقط .

وذكرَه أيضاً في « الواضح ِ » في مخاطبة الكفارِ ، وقالَ : إذا عادَ للجميع (١) فالمواخذة (١) بكلٍ من الجملِ ، فالخلودُ للكفرِ ، والمضاعفةُ في قدرِ العذابِ لما ذَكَرَهُ من الذنوب .

وقالَ ابنُ الجوزيِّ في قولِهِ تعالى : ﴿ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلك ﴾ (١٠) « قيلَ : الإشارةُ إلى أُجرةِ الرضاعِ والنفقةِ ، وقيلَ : إلى النهي عن الضِرارِ ،

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ من الفرقان .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من المائدة .

<sup>(</sup>٤) في ش : قوله .

<sup>(</sup>٥) في ز: وقوله .

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر البعلى ص ١٢١ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٨ من الفرقان .

<sup>(</sup>٨) في ب : إلى الجميع .

<sup>(</sup>٩) في ش: فالواحدة .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٣٣ من البقرة .

وقيلَ : إلى الجميع ، اختارَه القاضي ؛ لأنَّه « على المولودِ له » وهذا معطوف عليه ، فيجبُ الجميعُ »(١) .

وقالَ أبو البقاء في قولِهِ تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ (٢) إشارةً إلى الجميع ، ويجوزُ أنْ يرجعَ إلى الاستقسام (٢) .

و<sup>(1)</sup> قالَ أبو يعلى<sup>(0)</sup> الصغيرُ من أصحابِنا<sup>(1)</sup> في قتلِ مانعِ الزكاةِ في آيةِ الفُرقانِ المذكورةِ<sup>(۲)</sup> : ظاهرُ اللفظِ يقتضي عودُ العذاب والتخليدِ إلى الجميعِ ، وكل واحدِ

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١ / ٢٧٣ .

وانظر: تفسير الطبري ٢ / ٥٠٢ ، تفسير القرطبي ٣ / ١٦٩ ، تفسير القاسمي ٣ / ٦١١ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من المائدة .

<sup>(</sup>٣) إملاء مامنً به الرحمن ١ / ٢٠٧ .

وفي ش ض ب ز: الاستفهام ، والاستقسام بالأزلام الذي جاء قبل الإشارة ﴿ وأَن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ﴾ .

وانظر : تفسير الطبري ٦ / ٧٨ ، تفسير القرطبي ٦ / ٦٠ ، تفسير القاسمي ٦ / ١٨٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ض : المعالي .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين ، القاضي أبو يعلى الصغير ، ويلقب عماد الدين ، ابن القاضي أبي خازم ابن القاضي الكبير أبي يعلى ، سمع أبو يعلى الصغير الحديث ، ودرس الفقه ، وبرع في المذهب والخلاف والمناظرة ، وأفتى ودرَّس وناظر في شبيبته ، قال ابن رجب : « كان ذا ذكاء مفرط ، وذهن ثاقب ، وفصاحة وحسن عبارة » ، ولي القضاء بباب الأزج ، ثم ولي قضاء واسط ، وصنف عدة كتب ، منها : « التعليقة » في مسائل الخلاف ، كبيرة ، و « المفردات » و « شرح المذهب » و « النكت والإشارات في المسائل المفردات » توفي سنة ٥٦٠ هـ ، وأضر بآخر عمره .

انظر ترجمته في ( ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٢٤٧ ، المنهج الأحمد ٢ / ٢٨٣ ، الأعلام ٧ / ٢٥١ ، شذرات الذهب ٤ / ١٩٠ ) .

وقارن ماقاله ابن بدران في ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلَكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ الآية ٦٨ من الفرقان .

منهم (۱) ، لكن قامَ الدليلُ على (۱) أنَّ التخليدَ لا يكونُ إلا بالكفرِ ، فخُصَّصتُ به الآيةُ (۱)

وأمَّا التمييزُ فقتض كلام النحاة وبعض الأصوليين : عودُه إلى الجميع ، ولنا خلافٌ في الفروع ، قالَه البعليُّ في « أُصولِه » (أ) .

وقالَ في « قواعده الأصولية » : « واختلفَ أصحابُنا في الفروع على وجهين ، أصحُها : أنَّ الأمرَ كذلك ، فإذا قال : له عليَّ مثلاً \_ ألفَّ وخمسون درهماً ، فالجميعُ دراهمُ على الصحيح من المذهب » .

« وقالَ أبو الحسنِ التمييُّ : يُرجعُ في تفسير الألفِ إليه » (٥) .

 $\triangle$   $\triangle$ 

<sup>(</sup>١) في ض ع : منه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر البعلى ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر البعلى ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣ .

## ( فَصْلٌ )

(يُخصَّصُ الكتابُ ببعضِهِ ، و ) يُخَصَّصُ أيضاً ( بالسنَّةِ مطلقاً ) أي سواءً كانت متواترة أو آحاداً ، ( و ) تُخصَّصُ ( السنَّةُ به ) أي بالقرآنِ ( وببعضِها ) أي تُخصَّصُ ( السنَّةُ ببعضِها ( مطلقاً ) أي سواءً كانتْ متواترة أو آحاداً ( )

فن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب : قوله تعالى : ﴿ وَالْطَلَّقَاتُ عَنَ أَمْنُ مَا أَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (أ) ، فإنَّ عمومَه خُصَّ بالحوامل في قولِه تعالى : ﴿ وَأُولَاتُ الأَّحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (ه) ، وخُصَّ أيضاً عمومُه الشَّامِلُ للمدخول بها وغيرها ، (بقولِه تعالى ) في غير المدخول بها : ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من

 <sup>(</sup>١) في ش : تخصيص ، وفي ع ب : وتخصيص ، وفي ع : وتخصص .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢ / ١٤٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٨ ، المحصول جـ١ ق٣ / ١١٧ ، الروضة ٢ / ٢٤٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، مباحث الكتاب والسنة ص

<sup>(</sup>٣) وهو رأي جمهور الأصوليين ، لكنهم اختلفوا في شروطه بالتقديم أو التأخير أو الاقتران أو الاستقلال أو الاتصال أو التراخي ، كما سيذكره المصنف فيا بعد .

<sup>(</sup> انظر : المحصول جـ١ ق٣ / ١١٧ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٥ ، شرح الورقات ص ١١٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢ ، اللمع ص ١٩ ، نهاية السول ٢ / ١٤٣ ، المعتمد ١ / ٢٧٤ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، مباحث الكتـاب والسنـة ص ٢١٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من الطلاق .

<sup>(</sup>٦) في ض : في قوله .

عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ﴾(١)

ونحوُ ذلك قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ والذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، ويَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بَأْنفُسِهِنَّ أَرْبَعةَ أَشهرٍ وعشرا ، فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَجُنَاحَ عليكم فيا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بالْمَعْرُوفِ ، والله بما تعملونَ خبيرٌ ﴾ (١) ، خُصَّ بقولِه سبحانه وتعالى : ﴿ وأُولاتُ الأَحْال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (١) .

ونحو ذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَ ﴾ (أ) ، خُصَّ بقولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ والمُحْصَنَاتُ مِنْ اللهٰ لَنْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (٥) .

والخالِفُ في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعضُ الظاهرية (٦) ، وتَمَسَّكُوا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من الأحزاب.

<sup>(</sup> وانظر : نهاية السول ٢ / ١٤٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٦ ، المعتمد ١ / ٢٧٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١١٨ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية 772 من البقرة ، في ش : 772 ، وفي ب ز : ﴿ يتربصن بأنفسهن ، الآية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من الطلاق .

ويرى بعض العلماء أن قوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ مخصّص بقولِهِ تعالى : ﴿ والـذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجـاً يتربصن بـأنفسهن أربعـة أشهر وعشراً ﴾ ، ويرى بعضهم أنَّ الآية الأولى متأخرة عن الثانية فهي ناسخة لها ، لامخصصة .

وتفرَّع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة والتابعين والأُمَّة في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها ، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل ، أم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ؟ أم تعتد آخر الأجلين ؟ فيه أقوال محلها كتب الفقه .

<sup>(</sup> انظر : تيسير التحرير ١ / ٢٧٧ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٦ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢١ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من المائدة .

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٧ ، ١٤٨ ، المحصول جـ١ ق٣ / ١١٧ ، =

بأنَّ التخصيصَ بيانَ للمرادِ باللفظِ ، فلايكونُ إلا بالسنَّةِ لقولِهِ (١) سبحانه وتعالى : ﴿ لتُبَيِّنَ للنَّاسِ مانزَّلَ إليهم ﴾(١) .

وماذُكِرَ<sup>(۲)</sup> منَ الأمثلةِ يجوزُ أنْ يكونَ التخصيصَ فيه بالسنَّةِ ، كَا في حديثِ أَبِي السنابلِ بنِ بَعْكَكُ مع سُبَيْعَةَ الأسلمية<sup>(3)</sup> حين قال : « مأأنتِ بناكح حتى تمرَّ عليك أربعة أشهرٍ وعشرا » فجاءت إلى النبي عَلِيَّةٍ : « فأفتاها بأنها قد حَلَّتُ بوضع حَمْلها »<sup>(0)</sup> .

وأجيبَ بأنَّ التخصيصَ لا يخرجُ عن كونهِ مُبَيِّناً إذا بيِّن ما (١) أُنْزِلَ بآيةٍ أخرى

= ١١٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٩ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢ ، | إرشاد الفحول ص ١٥٧ .

- (١) في ب ز: كقوله .
- (٢) الأية ٤٤ من النحل.
  - (٣) في ش ز: ذكره .
- (٤) هي الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، كانت أمرأة سعد بن خولة رضي الله عنه ، توفي عنها بمكة في حجة الوداع ، وهي حامل ، فوضعت بعد وفاة زوجها بليال ، قيل شهر ، وقيل : خس وعشرون ، وقيل : أقل من ذلك ، فخطبها شاب وكهل ، فمالت للشاب ، فقال لها الكهل وهو أبو السنابل مستنكراً \_ : تريدين أن تتزوجي ؟ وكان أهلها غيباً ، ورجا أن يؤثروه بها ، فجاءت إلى النبي رَبِيَّةٍ فقال لها : قد حللت فانكحي من شئت » ، روي لها عن رسول الله مَرَاتِيَّةٍ اثنا عشر حديثاً .

انظر ترجتها في ( الإصابة ٤ / ١٠٣ المطبعة الشرفية ، أسد الغابة ٧ / ١٣٧ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٣٤٧ ) .

(٥) الحديث مع القصة رواهما البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والشافعي وابن حبان والدارمي والبغوي بألفاظ مختلفة .

( انظر : صحيح البخاري ٣ / ٢٠٤ ، صحيح مسلم ٢ / ١١٢٢ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٣٧٣ ، سنن النسائي ٦ / ١٥٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٥٣ ، شرح السنة ٩ / ٣٠٤ ، موارد الظأن ص ٣٣٣ ، سنن الدارمي ٢ / ١٦٦ ، الرسالة للشافعي ص ٥٧٥ ، فتح الباري ٨ / ٤٦١ ، البيان والتعريف ٣ / ٥٩٠ ) .

(٦) في ع : مما .

مُنَزَّلَةً (١) ، كا بيَّن مأأنزل إليه من السنَّة ، فإنَّ الكلُّ مُنَزَّلٌ (٢) .

ومثالُ تخصيصِ الكتابِ بالسنَّةِ ، حتى مع كونِها آحاداً عند أحمدَ ومالكِ والشافعيِّ (٢) رضي الله عنهم : قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ وَالشَّافعيُّ اللهُ عَنْهِ عَنْهُ مَا وَرَاءَ وَلِكُمْ ﴾ (١) فإنَّه مَخْصوصٌ بقولِه عَلِيلًا : « لاتُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ، ولاعَلَى خَالَتها » متفق عليه (٥) .

ونحوهُ تخصيصُ آيةِ السرقِةِ بمادونَ النصاب(١)، وقتلُ المشركين بإخراجِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤٨ ، المحصول جـ ١ ق٣ / ١١٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المسألة في ( نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، البرهان ١ / ٤٢٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٧ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ ، مختصر ابن الحماجب ٢ / ١٤٩ ، المحصول جـ ١ ق ١٢٠/٢ ، ١٣١ ، الإحكام للآمدي ٣٢٢/٢ ، اللمع ص ١٩ ، جمع الجوامع ٢٧/٢ ، فواتح الرحموت ٣٤٩/١ ، شرح الورقات ص ١١٥ ، العمدة ٢ / ٥٥٠ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٧ ، المسودة ص ١١٩ ، الروضة ٢ / ٢٤٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ من النّساء .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنها مرفوعاً.

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٣ / ١٦٠ ، المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٩ / ١٩٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٧٦ ، سنن النسائي ٦ / ٧٩ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٧٢ ، سنن ابن ماجه 1 / 171 ، سنن الدارمي ٢ / ١٣٦ ، موارد الظهآن ص ٣١٠ ، المنتقى ٣ / ٣٠٠ ، مسلم أحمد ٢ / ١٨١ ) .

وانظر : الروضة ٢ / ٢٤٦ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٣٢٢ ، فواتح الرحمـوت ١ / ٣٥١ ، العـدة ٢ / ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٦) وذلك بمارواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثةً دراهم ، وبما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » وفي رواية : « لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » رواه أحمد ومسلم =

المجوس (١)، وغيرُ ذلك (٢).

قالَ ابنُ مفلح : وعندَ الحنفيةِ إنْ كانَ خصَّ بدليلٍ مجمع عليه جازَ ، وإلا فلا .

وقيل : بالوقف .

وقيل : يجوزُ ولم يَقَعْ (٢).

ومثالُ تخصيصِ السنَّةِ بالكتابِ(٤) قولُه عَلِيَّةٍ : « ماأُبينَ من حي فهو

= والنسائي وابن ماجه . وسبق تخريجها صفحة ٢١٧ .

( انظر : نيل الأوطار ٧ / ٢٣١ ، الروضة ٢ / ٢٤٤ ) .

- (١) وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه ﷺ أخذ الجزية من المجوس، وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٣٧١.
- (٢) انظر : التبصرة ص ١٣٢ ومابعدها ، اللع ص ١٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٧ ، شرح الورقات ص ١١٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٢ ومابعدها ، المستصفى ٢ / ١١٤ ومابعدها .
- (٣) وهناك أقوال أخرى تفصل في الخبر ، فإن كان متواتراً فيخصص عموم الكتاب ، وإن كان خبر آحاد فلا يخصصه ، وفي قول : يُخصص الخصّص من الكتـاب بـالسنـة إن سبق تخصيصـه ، وإلا فلايصح .
- (انظر: نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، ١٤٨ ومابعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦ ، ٢٠٨ ومابعدها ، البرهان ١ / ٤٢٦ ، المنخول ص ١٧٤ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٩ ، المخصول جـ ١ ق ٣ / ١٢٠ ، ١٢١ ومابعدها ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٢ ، المستصفى ٢ / ١١٤ ومابعدها ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٢ ، المستصفى ٢ / ١١٤ ومابعدها ، جمع الجوامع ٢ / ٢٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٩ ، اللمع ص ١١ ، العدة ٢ / ٥٠٠ ومابعدها ، مختصر الطوفي ص ١٠٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، المسودة ص ١١٨ ، الروضة ٢ / ٢٤٥ ، إرشاد الفحول ص ١٥٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٨ ، التبصرة ص ١٢١ ) .
- (٤) خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصيص السنة بالكتاب ومنعوه ، لأنها مبنية له ومفسرة ، والمبيّن تابع للمبيّن .
- ( انظر : التبصرة ص ١٣٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٣٢١ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٩ ، العدة ٢ / ٥٦٩ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٢٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٩ ، = الرحموت ١ / ٣٤٩ ، العددة ٢ / ٥٦٩ ، المحسوب

مَيِّتٌ »()، رواه ابن ماجه ()، خُصَّ بقولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنْ أَصُوافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَاً وَمَتَاعاً إِلَى حين ﴾ ().

ومن أمثلتِه أيضاً قولُه عَلِيلَةٍ - فيا رواه مسلم عن عبادة بنِ الصامت (أ) رضي الله تعالى عنه - : « خُذوا عنِي ، ( خُذُوا عني ) ، قد جعلَ الله لَهُنَ سَبيلاً ، البِكْرُ بالبكرِ : جلدُ مائة ، ونفيُ سنة ، والثيّبُ بالثيّب : جلدُ مائة والرجمُ » (١) ، فإن ذلك يشملُ الحرّ والعبدَ ، فخص بقولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ، فإنْ

انظر ترجمته في ( الإصابة ٤ / ٢٧ ، المطبعة الشرفية ، أسد الغابة ٢ / ١٦٠ ، تهذيب الأساء ١ / ٢٥٦ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٥١ ، الخلاصة ٢ / ٣٣ ، مطبعة الفجالة الجديدة ، شجرة النور الزكية ٢ / ١٨٤ ) .

<sup>=</sup> شرح الورقات ص ١١٥ ، اللمع ص ١٩ ، التبصرة ص ١٣٦ ، المسودة ص ١٢٢ ، الروضة ٢ / ٢٤٥ ، ختصر العلى ص ١٢٣ ، ختصر الطوفي ص ١٠٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : ميتة ، وفي ب : كيتة .

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد عن ابن عمر وأبي واقعد وقيم الداري رضى الله عنهم مرفوعاً بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> انظر : تحفة الأحوذي ٥ / ٥٥ ، سن أبي داود ٢ / ١٠٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٧٢ ، سنن الدارمي ٢ / ٩٣٠ ، مسند أحمد ٥ / ٢١٨ ، نيل الأوطار ٨ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٠ من النحل .

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أبو الوليد ، شهد العقبة الأولى والثانية ، وكان نقيباً ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، وجمع القرآن في زمن النبي ﷺ ، وكان يعلم أهل الصفة القرآن ، ولما فتح الله على المسلمين الشام أرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القرآن ويفقهوهم في الدين ، وهو أول من تولى قضاء فلسطين ، توفي بالرملة سنة ٢٤ هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup> انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٩٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٥٥ ، تحفة الأحوذي ٢ / ١٥٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٨٠ ، سنن الدارمي ٢ / ١٨١ ، مسند أحمد ٣ / ٤٧٦ ، ٥ / ٣١٣ ، نيل الأوطار ٧ / ٩١ ) .

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ﴾(١).

ومنْ ذلك حديثُ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَقُولُوا : لاإلـه إلا الله » ، خُصَّ بقولهِ سبحانه وتعالى : ﴿ حتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢).

ومثالُ تخصيصِ السنَّةِ بالسنَّةِ قولُه عَلِيلَةٍ « فيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ »<sup>(۱)</sup>، فإنَّه خصوصٌ بقولِهِ عَلِيلِيَّةٍ : « ليسَ فيما دونَ خمسةٍ أَوْسُق صَدَقَةٌ »<sup>(1)</sup>، وهو كثيرً<sup>(0)</sup>.

- ( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٧٨ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ٥٥ ، سنن أبي داود ١ / ٣٠٠ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٢٩١ ، سنن النسائي ٥ / ٣١ ، سنن ابن ماجمه ١ / ٥٨٠ ، سنن الدارمي ١ / ٣٩٣ ، مسند أحمد ١ / ١٤٥ ، ٥ / ٢٣٣ ، فيض القدير ٤ / ٤٦٠ ) .
- (٤) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد رضى الله عنه مرفوعاً.
- ( انظر : صحيح البخاري ١ / ١٧٨ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ٥٠ ، سنن أبي داود ١ / ٣٥٧ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٢٦١ ، مسند أحمد ٢ / ٩٢ ، ٣ / ٦ ، الموطأ ص ١٦٧ ط الشعب ، المنتقى ٣ / ٩ ، بدائع المنن ١ / ٢٣٢ ، سنن النسائي ٥ / ١٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٧١ ، سنن الدارمي ١ / ٣٨٤ ) .

والأوسق جمع وَسَق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطبل وثلث بغدادي ، فالأوسق الخس ألف وستائة رطل بغدادي ، والرطل البغدادي يساوي ٤٠٨ غرامات ، فالأوسق الخسة تساوي ٨٠٨ كيلو غراماً .

- ( انظر : تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٤ ، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٥٦ ، فيض القدير ٥ / ٣٧٦ ) .
- (٥) وقال بعض العلماء : لا يجوز تخصيص السنة بالسنة ؛ لأن السنة بيان للقرآن ، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان .
- ( انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٨ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٢٠ ، الإحكام لـ الآمـدي ٣ / ٢٢٠ ، المستصفى ٢ / ١٤١ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٩ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ ، شرح الورقات ص ١١٦ ، اللمع ص ١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من التوبة .

 <sup>(</sup>٣) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
 وابن ماجه ومالك والدارمي عن ابن عمر وجابر وغيرهما مرفوعاً بألفاظ مختلفة .

والخالفُ في تخصيصِ السنَّةِ بالسنَّةِ داودُ الظاهريُّ وطائفةٌ ، فقالَ (١): إنّها يتعارضان (٢).

ومنشأُ الخلافِ: ماذُكِرَ<sup>(۱)</sup> من أنَّ السنَّةَ إِنَّمَا<sup>(١)</sup> تكونُ مبيَّنَةً ، لامحتاجةً للبيان<sup>(٥)</sup>.

( و ) يخصص (١) لفظ ( عام بمفهوم مطلقاً ) أي سواء كان مفهوم (١) موافقة (١) ، أو مفهوم خالفة (١) .

فثالُ مفهوم الموافقة : قولُه عَلَيْ : « لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبَتَهُ » ، رواه أبو داودَ والنَّسائي وابنُ ماجه وابنُ حِبانٍ والحَاكُم والبيهقيُّ ، قالَ الحاكُم : « صحيحُ الإسنادِ » (١٠٠).

وانظر هذه المسألة في (نهاية السول ٢ / ١٥٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ ، البرهان ١ / ٤٤٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٠ ، المستصفى ٢ / ١٠٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥٠ ، المنخول ص ٢٠٨ ، ٢١٥ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٣ ، ١٥٩ ، العدة ٢ ، ٧٤٧ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٦٠ ، تيسير التحرير ١ / ٢١٦ ) .

(١٠) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان =

<sup>(</sup>١) في ش : قال .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعتمد ١ / ٢٧٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٨ ، الإحكام للآمدي ٣٢١ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) في ش : ذكرنا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢١ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٤٨ . ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) في ض : يختص .

<sup>(</sup>٧) في ش : من مفهوم .

<sup>(</sup>٨) في ش : الموافقة ، وفي ز : مخالفة .

<sup>(</sup>٩) في ش : المخالفة ، وفي ز : موافقة .

والليُّ : المَطْلُ ، والمرادُ بحلِ (١) عرضِه : أنْ يقولَ غريمِه : ظَلَمني (٢)، وبعقوبته (١): الحبسُ .

خُصَّ 'منه الوالدان' بفهوم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَنَّ ﴾ (٥) ، ففهومُه : أنَّه لا يؤذيها بحَبْسٍ ولاغيره ، فلذلك لا يُحبسُ الوالدُ بدينِ ولده ، بل ولا لَهُ مطالبتُه على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثرُ العلماء (١) .

ومحلُ هذا حيثُ لم يُجعلُ من بابِ القياسِ ، فأمَّا إنْ قلنا : إنَّه من بابِ القياس فيكونُ مخصَّصاً بالقياس .

ومثالُ التخصيصِ عِفهومِ المخالفةِ (٧) \_ القائلِ به أكثرُ العلماء ، وهو الصحيحُ (٨)

حتمرفوعاً عن الشريد بن سويد رضي الله عنه ، وقال الحاكم : صحيح ، وأقره الـذهبي ، ورواه البخـاري معلقاً ، ورواه موصولاً ومرفوعاً بلفظ « مَطْلُ الغني ظلم » كما سبق صفحة ١٥٧ .

( انظر : مسند أحمد ٤ / ٣٨٨ ، ٣٩٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٣ ، سنن النسائي ٧ / ٢٧٨ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١ ، موارد الظهآن ص ٢٨٣ ، المستدرك ٤ / ١٠٢ ، صحيح البخاري ٢ / ٣٩ المطبعة العثانية ، فيض القدير ٥ / ٤٠٠ ) .

- (١) في ع : يحل .
- (٢) في ش : ظلمتني .
- (٣) في ش : وعقوبته .
- (٤) ساقطة من ش زع .
- (٥) الآية ٢٣ من الإسراء .
- (٦) انظر : مناهج العقول ٢ / ١٥٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٥٠ ، العدة ٢ / ١٥٠ ، الله ص ٢٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٣ ، نهاية السول ٢ / ٢٥٨ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٥ .
  - · المخالف . (٧) في ش
  - وانظر : مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ .
  - (٨) خالف في مفهوم الخالفة الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي .

انظر هذه المسألة في ( المسودة ص ١٢٧ ، ١٤٣ ، الروضة ٢ / ٢٤٨ ، العـدة ٢ / ٥٧٩ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، منــاهج العقول ٢ / ١٥٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ ، =

قولُه عَلَيْهُ : « إذا بلغ الماءُ قلتين لم يَحْملِ الخبثَ » رواه الأربعةُ وصحَّعه ابنُ حبانَ والحاكمُ والبيهقيُّ وغيرُه (١) ، خصَّ بمفهومه (٢) \_ وهو الذي لم يبلغ قلتين \_ عمومُ (١) قولِهِ عَلَيْهُ : « الماءُ طَهورٌ (١) لا يُنجِّسُه شيءٌ إلا ماغَلَبَ على ربحه أو طعمِه أو لَوْنه » رواه ابنُ ماجه والبيهقيّ (٥) ، فإنّه أعمَّ من القلتين ، ومالم يبلغها يصيرُ (١)

\_\_\_\_\_

ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٥٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٨ ، المستصفى ٢ / ١٥٩ ، جمع الجوامع ١ / ٣٠ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٧٣ ، ٧٤ ، نهاية السول ٢ / ١٥٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٣ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٦ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٢٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٢ ) .

(١) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي والدارمي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وصححاه ، والطحاوي وصححه ، وقال المنذري : إسناده جيد ، عن ابن عمر رض الله عنه مرفوعاً .

( انظر : مسند أحمد ٢ / ١٢ ، ٢٨ ، سنن أبي داود ١ / ١٥ ، تحفة الأحوذي ١ / ٢١٥ ، سنن النسائي ١ / ١٤٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٧٢ ، المستدرك ١ / ١٢٢ ، سنن الدارمي ١ / ١٨٦ ، سنن الدارقطني ١ / ١٥ ، ٢١ ، موارد الظهآن ص ٦٠ ، التلخيص الحبير ١ / ١٦ ، شرح معاني الآثار ١ / ١٥ ومابعدها ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩١ ، نيل الأوطار ١ / ٤٢ ، فيض القدير ١ / ٢١٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٦٢ ) .

- (٢) في ش ض : مفهوم .
  - (٣) في ش : بعموم .
- (٤) ساقطة من ز ض ب .
- (٥) هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنبه مرفوعاً ، وجماء في زوائد ابن ماجه : إسناده ضعيف ، ورواه الدارقطني عن ثوبان ، ورواه البيهقي والطبراني ، قبال ابن الجوزي : «حديث لايصح » لأنَّ فيه رشدين ، وهو متروك ، وروى شطره الأول أبو داود عن أبي سعيد الخدري ، وكذا النسائي والطحاوي والترمذي ، وسبق تخريج هذا الشطر صفحة ١٧٦ .

( انظر : سنن أبي داود ١ / ١٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٧٤ ، سنن النسائي ١ / ١٤٢ ، تحفة الأحوذي ١ / ٢٠٤ ، فيض القدير ٦ / ٢٤٦ ، التلخيص الحبير ١ / ١٢ ، ١٤ ، شرح معاني الآثار ١ / ١٢ ، سنن الدارقطني ١ / ٢٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٥٩ ، نيـل الأوطـار ١ / ٣٩ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٢ ) .

(٦) في زضع: فيصير، وفي ب: فتصير.

"تنجيسُ القلتين" في الحديثِ الأولِ مخصوصاً " بالتغييرِ بالنجاسةِ ، ويبقى مادونَها ينجسُ بمجردِ الملاقاةِ في غير المواضعِ المستثناةِ بدليلِ آخر (").

وخالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم ، فقالوا : لا يُخَصُّ (١) العموم بفهوم الخالفة (٥).

( وبإجماع ) يعني أنَّ العامَ يُخَصُّ ( الإجماع () والمرادُ دليلُه ) أي دليلُ الإجماع ، لأنَّ الإجماع ، لأنَّ الإجماع نفسَه مخصص ، لأنَّ الإجماع لابدً له من دليل يستندُ (١٠) اليه ، وإنْ لم نعرفه (١).

<sup>(</sup>١) في زضع ب: القلتان.

<sup>(</sup>٢) في ض ع ب: تنجيسها مخصوص ، وفي ع: تنجسها مخصوص .

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص ١٤٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٧ ، ٢٩٣ ، نهاية السول ٢ / ١٥٤ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٣١ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) في ز: يخصص.

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية السول ٢ / ١٥٣ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ١٥٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٨ ، جمع الجوامع والحلي عليه ١ / ٣١ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٧٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ٣٥٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٧ ، المسودة ص ١٢٧ ، إرشاد الفحول ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) في ض : يختص .

<sup>(</sup>٧) في ش : بإجماع .

<sup>(</sup>٨) في ش : ليستند .

<sup>(</sup>٩) وقال بعض العلماء : لايجوز تخصيص العام بدليل الإجماع .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، المستصفى ٢ / ١٠٢ ، الله ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ ، الله على ١٠٤ ، الإحكام ص ٢٠٠ ، المعتمد ١ / ٢٧٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٠ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ١٠٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٧ ، فواتح الزحموت ١ / ٣٥٠ ، العمدة ٢ / ٥٧٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٠ ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ ، المسودة ص ١٢٠ ، الروضة ٢ / ٢٤٤ ، إرشاد الفحول ص ١٦٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٢ ) .

ومثَّلُوه بقولِهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وَالدَّينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (١) ، خُصَّ بالإجماع على أنَّ العبدَ القاذف يُجْلدُ على النصف من الحر(١) ، لكن قالَ البرماويُّ : في التثيلِ بذلك نظر ، لاحتال أنْ يكونَ التخصيصُ بالقياسِ ، ثمَّ قالَ : فإنْ قيلَ : لِمَ لاتقولون (١) : بأنَّ الإجماعَ يكونُ ناسخاً ، على معنى أنَّه يتضنُ ناسخاً ؟ فجوابُه : أنَّ سندَ بأنَّ الإجماعِ قد يكونُ مما لاينسخُ به ، فليس في كل إجماع تضمَّن لما يَسُوغُ النسخُ به ، وأما التخصيصُ : فلمّا كانَ من البيان كانَ كلُ دليلِ مخصَّصاً به . ا ه . .

وجعلَ بعضُ العلماءِ من أمثلةِ المسألةِ قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّيْنَ المَّنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمعةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ ﴾ (٥) ، خُصَّ بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبدِ والمرأة (١) .

( ولو عَمِلَ أهلُه ) أي أهلُ الإجماع ( بخلاف نص خاص ) في مسألة ( تضَمَّنَ ) (١) إجماعهم على ذلك العمل دليلاً ( ناسخاً ) لذلك النص ، فيكون الدليل الذي تضَّنه الإجماع ودل عليه (١) : ناسخاً لذلك النص (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من النور .

 <sup>(</sup>۲) انظر: نهاية السول ۲ / ۱٤٥ ، المعتمد ١ / ٢٧٦ ، مختصر ابن الحاجب ۲ / ١٥٠ ، المحصول
 جـ ١ ق ٣ / ١٢٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب : يقولون .

<sup>(</sup>٤) في ض : أن .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩ من الجمعة .

<sup>(</sup>٦) أنظر : إرشاد الفحول ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) سقط القوسان من ش .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) انظر : المستصفى ٢ / ١٠٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٧ ، العدة ٢ / ٥٧٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ .

(و) يُخصَّصُ العامُ أيضاً ( بفعلِه ﷺ إنْ شملَه العمومُ ) عند الأمَّة (١) الأربعة رضى الله تعالى عنهم (٢) .

وقد خَصَّ أَحمدُ قُولَ هُ سبحانه وتعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَ ﴾ (٢) بفعله ﷺ ، وقالَ : دلَّ على أنَّه أرادَ الجماعَ (٥) .

(١) ساقطة من ش ز .

- (٢) انظر هذه المسألة في ( المستصفى ٢ / ١٠٦ ، جمع الجوامع ٢ / ٣١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٢٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٠ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ ، اللمع ص ٢١ ، التبصرة ص ٢٤٧ ، العدة ٢ / ٣٥٠ ، المسودة ص ١٢٥ ، الروضة ٢ / ٢٤٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، فوأتح الرحموت ١ / ٣٥٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥٨ ) .
  - (٣) الآية ٢٢٢ من البقرة .
- (٤) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أَتَمَرَّقُ العظم وأنا حائض فأعطه النبي رَبِّكَ فيضع فه في الموضع الذي فيه وضعته ، وأشرب فأناوله فيضع فه في الموضع الذي كنت أشرب منه » .

وروى أبو داود عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قـالت : كان رسول الله ﷺ يضعُ رأسـه في حجري فيقرأ ، وأنا حائض » .

وروى أبو داود عن ميونة « أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائـه ، وهي حـائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به » .

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قـالت : « كان رسول الله عَلِيلَةٍ يـأمر إحـدانـا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها زوجها » .

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله عنها فتأتزر بإزار ثم يباشرها » .

- ( انظر : سنن أبي داود ١ / ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النـووي ٣ / ٢٠٣ ، تحفـة الأحوذي ١ / ٤١٣ وما بعدها ، الأحوذي ١ / ٤١٦ وما بعدها ، سنن الـدارمي ١ / ٢٤١ ومابعـدها ، المنتقى ١ / ١١٦ ومابعـدها ، التلخيص الحبير ١ / ١٦٢ ، مسند أحمد ٦ / ١٨٢ ) .
- (٥) انظر : العدة ٢ / ٧٤٥ ، الروضة ٢ / ٢٤٨ ، نزهـة الخـاطر ٢ / ١٦٧ ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ .

وقالَ جمع ، منهم الكرخي : لا يُخَصُّ به مطلقاً (١).

وقيلَ : إنْ فعلَه مرةً : فلا تخصيصَ ، لاحتمال كونه من خصائصه عَلَيْتُهِ .

( و إِنْ ثبتَ وجوبُ إِتباعِهِ ) وَ اللهِ ( فيه ) أي في ذلك الفعلِ ( بدليلِ خاص ، فالدليلُ ناسخٌ للعامِ (١) وقد مُثَّلَ لذلك (١) بالنهي عن استقبالِ القبْلَةِ واستدبارِها (١) ، ثم جلسَ مستقبلَ بيتِ المَقْدِسِ ، مُسْتَدْبرَ الكعبةِ (٥) .

( انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليمه ٢ / ١٤٩ ، ١٥١ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٢٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٩ ، اللمع ص ٢١ ، المسودة ص ١٢٥ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ) .

(٢) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٥٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٩ ، مختصر أبن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥١ ، العدة ٢ / ٥٧٧ .

(٣) في ش : ذلك .

(٤) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والشافعي وأحمد ومالك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ، ولاتستدبروها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا » .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٨ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٥٣ ، سنن أبي داود ١ / ٣ ، تحفة الأحوذي ١ / ٥٣ ، سنن النسائي ١ / ٢٤ ، سنن ابن ماجه ١ / ١١٥ ، سنن الدارمي ١ / ١٠٣ ، الرسالة ص ٢٩٢ ، نيل الأوطار ١ / ٩٧ ، التلخيص الحبير ١ / ١٠٣ ، مسند أحمد ٥ / ٤٢١ ، المنتقى ١ / ٣٥٥ ) .

وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : « إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستندبرها » .

( انظر : صحيح مسلم بشرح النـووي ١ / ١٥٣ ، سنن أبي داود ١ / ٣ ، تحفـة الأحـوذي ١ / ٥٤ ، سنن النسائي ١ / ٢٤ ، سنن ابن ماجـه ١ / ١١٦ ، نيل الأوطــار ١ / ٩٤ ، التلخيص الحبير ١ / ١٠٣ ، مسند أحمد ٢ / ٢٥٠ ، ٣ / ١٥ ) .

(٥) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك والشافعي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال . « رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة » .

<sup>(</sup>١) وهذا قول شاذ لبعض الشافعية ، قال الآمدي : « مذهب الكثيرين أن الفعل يكون بياناً خلافاً لطائفة شاذة » ( الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢٩ ) ، وقيل بالوقف ، وقيل بالتفصيل في حالات دون أخرى ، ولكل قول دليله .

فعلى القول<sup>(۱)</sup> بأنَّ النهي شامل الصحراءِ والبنيانِ ، فيحرمُ فيها ، وبهِ قالَ جمع ، ويكونُ النبيُّ عَلِيلَةٍ خُصَّ بذلك ، وخرجَ من عمومَ النهي .

وإنْ قُلنا : إنَّه عَلِيْ ليس مختصاً بذلك ، فالتخصيص للبنيانِ مِن العمومِ سواءً هو والأمة في ذلك<sup>(1)</sup>.

( و ) يُخَصُّ<sup>(٥)</sup> العامُ أيضاً ( بإقرارِه ) أي إقرارِ النبي ( مِرَالِيَّةِ على فعل<sup>(١)</sup> ) عندَ أصحابنا والأكثر<sup>(٧)</sup> .

( انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٨ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٥٣ ، سنن أبي داود ١ / ٣ ، تحفة الأحوذي ١ / ٦٥ ، سنن النسائي ١ / ٢٥ ، سنن ابن ماجه ١ / ١١٧ ، سنن الدارمي ١ / ١٧١ ، بدائع المنن ١ / ٢٦ ، المنتقى ١ / ٣٣٦ ، التلخيص الحبير ١ / ١٠٤ ، نيل الأوطار ١ / ٩٨ ، سنن الدارقطني ١ / ٦١ ، مسند أحمد ٢ / ١٢ ، ١٢ )

وروى الإمام أحمد عن عَائِثة رضي الله عنها « أن النبي عَلِيْتُهُ أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك » . ( مسند أحمد ٦ / ١٨٣ ) .

- (١) في ش : هذا القول .
  - (٢) في ش : يكون .
  - (٣) في ش : شاملاً .
- (٤) قال الشوكاني : « وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال : الأول : لا يجوزُ ذلك في الصحارى ولافي البنيان ... ، المذهب الثاني : الجواز في الصحارى والبنيان ... ، المذهب الثالث : أنّه كرم في الصحارى لافي العمران ... وهو قول الجمهور ، المذهب الرابع : أنّه لا يجوز الاستقبال لافي الصحارى ولافي العمران ، ويجوز الاستدبار فيها ... ، المذهب الخامس : أنّ النهي للتنزيه .. » ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن ، ونقل الأقوال الأولى عن النووي ، ( انظر : نيل الأوطار ١ / ٥٠ ) .

( وانظر : النووي على صحيح مسلم ٢ / ١٥٤ ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١ / ٥٦ ، الرسالة ص ٢٩٥ ومابعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٩ ، المستصفى ٢ / ١٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٤ ) .

- (٥) في ض ب : يختص .
  - (٦) في ش : مافُعِل .
- (٧) انظر هذه المسألة في ( المحصول ج ١ ق ٣ / ١٢٧ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٣٣١ ، المستصفى =

( وهو ) أي التخصيصُ ( أقربُ من نسخِه ) أي نسخِ الحكمِ الذي دلَّ عليه العامُ نسخاً ( مطلقاً ، أو ) نَسْخاً ( عن فاعله (٢) ) .

وقيلَ : نَسْخٌ ، إِنْ نُسِخَ بالقياس (٢) .

واستُّدِلَ للأولِ بأنَّ سكوتَه عن ذلك مع علمِه دليلٌ على جوازِه ، وإلا لوجبَ إنكارُه (1) .

قالَ (٥) المنكرونَ : التقريرُ لاصيغةَ له ، فلا يقابلُ الصيغةَ (١)

ردً : بجوازِهِ (۲)

= ٢ / ١٠٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٣١ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٤ ، اللمع ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١ ، ختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ ، نهاية السول ٢ / ١٥٦ ، الروضة ٢ / ٢٤٨ ، العدة ٢ / ٥٧٢ ، المسودة ص ١٢٦ ، مختصر البعلي ص ١٢٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٩ ، فواتح الرحوت ١ / ٢٥٤ ) .

(١) في ش : نسخه .

(٢) وعنـد الحنفيـة إن كان العلم بـالفعل في مجلس ذكر العـام فهـو تخصيص ، وإن لم يكن في المجلس بل متأخراً عنه فهو نسخ .

( انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٥٤ ، الحلي على جمع الجـوامـع ٢ / ٣٢ ، المستصفى ٢ / ١١٠ ، مختصر البعلي ١٢٣ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦٧ ) .

(٣) فصل الإسنوي بين تخصيصه بالتقرير بالنسبة للفاعل ، وبين شموله للباقي ، فالأول تخصيص ، والثاني نسخ ، وقال غيره : يكون الثاني تخصيصاً أيضاً بالقياس على الفاعل .

( انظر : نهاية السولُ ٢ / ١٥٦ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ /  $^{77}$  ، فواتح الرحموت ١ /  $^{70}$  ) .

(٤) انظر: نهاية السول ٢ / ١٥٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥١ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٢٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٤ ، الإحكام للآمـدي ٢ / ٣٣١ ، اللمع ص ٢١ ، فواتـح الرحمـوت ١ / ٣٥٤ .
 ٣٥٤ .

(٥) في ع : وقال .

(٦) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٢ .

(٧) انظر : المرجع السابق .

وحيثُ جازَ التخصيصُ بالتقريرِ ، فهلِ الخصِّصُ "نفسُ تقريرِه عَلَيْكُمْ ، أو الخصِّصُ أن منشتَدَلاً بتقريرِه على أنّه قد الخصِّصُ أن ماتضَّنَه التقريرُ منْ سبقِ قولِ به ، فيكونُ مُسْتَدَلاً بتقريرِه على أنّه قد خص بقول سابق ، إذ لا يجوزُ لهم أنْ يفعلُوا مافيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح ، فتقريرُه دليل ذلك ؟

فيه (٢) وجهان .

قالَ ابنُ فُورَك والطبريُّ : الظاهرُ الأولُ .

( و ) يجوزُ تخصيصُ اللفظِ العامِ أيضاً ( بمذهبِ صحابي ) عند من يقولُ إنَّه حُجَّةٌ (٢) .

قال ابن قاضي الجبل: إذا قلنا: قولُ الصحابي حجةٌ ، جاز تَخصيصُ العامِ به ، نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه ، وبه قالتِ الحنفيةُ والمالكيةُ (١)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : وفيه .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الحنفية والحنابلة ، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال : « فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة ، خلافاً للشافعية والمالكية » ( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١ / ٢٥٥ ) . وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راوياً للعموم ، وبين كونه مخصصاً مطلقاً .

<sup>(</sup> وانظر : العدة ٢ / ٥٧٩ ، التهيد ص ١٢٥ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٨٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١ ، المستصفى ٢ / ١١٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٩١ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٣٣٣ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٣ ، المسودة ص ١٢٧ ، الروضة ٢ / ٢٤٨ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٦٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٦ ، إرشاد الفحول ص ١٦١ ، مختصر البعلي ص ١٣٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٨ ) .

وقال المناوي : « هذا الحديث ( من بدّل دينه فاقتلوه ) مثّل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام ، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله : « إن المرتدة لاتقتل » ( فيض القدير ٦ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم ، وسبق ماقاله =

وابنُ حزم وعيسي بنُ إِبَّانَ (١) .

وللشافعية وجهان (٢) إذا قالُوا بقولِهِ القديم في كونهِ حُجَّةً (٢) . ا هـ .

( وبقضايا الأعيان ) يعني أنَّ اللفظَ العامَ يُخَصُّ بقضايا الأعيان ( عنه النبي عَلَيْ عن لبسِ الحريرِ للرجال ( ) ، ثم أَذِنَ في لبسِه لعبدِ

= ابن عبد الشكور من اتفاق الحنفية مع الحنابلة ، ومخالفة المالكية والشافعية لهم ، وقال ابن الحاجب المالكي : « الجمهور أنَّ مذهبَ الصحابي ليس بمخصص ، ولو كان الراوي ، خلافاً للحنفية والحنابلة » ( مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ )

( انظر : المراجع السابقة ) .

(۱) هو عيسى بن إبان بن صدقة أبو موسى ، الحنفي ، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وكان حسن الوجه ، وحسن الحفظ للحديث ، وتولى قضاء العسكر ، ثم قضاء البصرة ، تفقه عليه أبو خازم القاضي ، وقال عنه : مارأيت لأهل بغداد حدثاً أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد ، وقال هلال بن أمية : « مافي الإسلام قاضٍ أفقه منه » ، له كتاب « الحج » و « خبر الواحد » و « إثبات القياس » و « اجتهاد الرأي » مات بالبصرة سنة ٢٢١ هـ

انظر ترجمته في ( الفوائد البهية ص ١٥١ ، تهذيب الأساء ٢ / ٤٤ ، الجواهر المضيئة ١ / ٤٤ ، طبقات الفقهاء ص ١٢١ ، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٤١ ، الفهرست ص ٢٨٩ ، تاريخ بغداد ١١ / ١٥٧ ، الأعلام للزركلي ٥ / ٢٨٣ )

(٢) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الخنابلة إلى عدم تخصيص العام بمذهب الصحابي .

( انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٣ ، المستصفى ٢ / ١١٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٣ ، التبصرة ص ١٤٩ ، اللامع ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٩ ، البرهان ١ / ٤٣٠ ، المنخول ص ١٧٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥١ ، نهاية السول ٢ / ١٦٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٥ ، المسودة ص ١٢٧ ، ١٢٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، العدة ٢ / ٥٨٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٣٨ ، إرشاد الفحول ص ١٦١ ، فيض القدير ٦ / ٥٠ ) .

(٣) انظر تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الصحابي في ( أثر الأدلة الختلف فيها ، للدكتور مصطفى البغا ، ص ٣٤٧ ومابعدها ، التبصرة ص ١٤٩ ) .

(٤) انظر : المسودة ص ١١٨ ، ١٣٠ ، إرشاد الفحول ص ١٦٢ .

(٥) ورد النهى عن لبس الحرير للرجال في أحاديث كثيرة عن عمر رضي الله عنه ، ورواها =

الرحمنِ بنِ عوفٍ والـزبير بن العـوام (١) ، لقمـلِ كانَ بها (١) ، و (١) إذنُـه لهما قضيــةُ عين ، فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصاً لعموم النهى (١) .

## ( و ) يجوزُ تخصيصُ اللفظِ العامِ أيضاً ( **بالقياسِ )**قطعياً كانَ أو ظنياً<sup>(٥)</sup>

= البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس وعمر وأبي موسى وعلي وعقبة بن عامر وغيرهم رضى الله عنهم .

( انظر : صحيح البخاري ٤ / ٢١ المطبعة العثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ / ٣٦ وما بعدها ، سنن أبي داود ٢ / ٣٦٩ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٣٨٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١٨٧ ، موارد الظمآن ص ٣٥٢ ، التلخيص الحبير ٤ / ٢٢٢ ) .

(١) هو الصحابي الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد الله ، القريشي الأسدي ، المدني ، ابن عقم رسول الله على وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، أسلم قديما ، وهو ابن خمس عشرة سنة بعد إسلام أبي بكر بقليل ، وهو أحد الستة أصحاب الشورى ، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله ، شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة وجميع المشاهد مع رسول الله على ثم انصرف عن القتال فلحقه جماعة من الغواة فقتلوه بناحية البصرة بوادي السباع سنة ٣٦ هـ ، ومناقبه كثيره .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣ / ٥ المطبعة الشرفية ، أسد الغابة ٢ / ٢٤٩ ، تهذيب الأساء ١ / ١٩٤ ، الخلاصة ٢ / ٣٣٤ مطبعة الفجالة الجديدة ، مشاهير علماء الأمصار ص ٧ ، حلية الأولياء ١ / ٨٩ ) .

( انظر : صحيح البخاري ٤ / ٢٢ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ / ٥٣ ومابعدها ، سنن أبي داود ٢ / ٢٧٣ ، طبقات ابن سعد ٣ / ١٠٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١٨٨ ) .

- (٣) ساقطة من ش .
- (٤) في ض : انتهى .
- وانظر : إرشاد الفحول ص ١٦٢ .
- (٥) انظر هـذه المسألـة في ( العـدة ٢ / ٥٥٩ ، الروضـة ٢ / ٢٤٩ ، المسودة ص الخــاطر ٢ / ١٦٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، تخريــج الفروع على الأصــول ص ١٧٥

ثمَّ إِنْ كَانَ قطعياً خُصَّ<sup>(۱)</sup> به العام قطعاً ، قاله الأبياريُّ<sup>(۱)</sup> في « شرح البرهانِ »<sup>(۱)</sup> وغيره . وإنْ كانَ ظنياً فالذي عليه الأمَّةُ الأربعةُ والأشعريُّ والأكثرُ جوازُ التخصيص به (۱) .

وعند ابنِ سُرَيْج والطوفيِّ من أصحابِنا : يُخَصَّصُ القياسُ الجليُّ دونَ غيرهِ ، وهو قولُ جماعةٍ من الشافعيةِ (٥) .

واختلفوا في تفسيرِ الجلي والخفي (١) ، فقيلَ : الجليُّ : قياسُ العلةِ ، والخفيُّ قياسُ السُّبَه (١) .

وانظر ( نهاية السول ٢ / ١٥١ ، التبصرة ص ١٣٧ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٤ ، المستصفى ٢ / ١٢٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٢١ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٢ ) .

<sup>=</sup> الفصول ص ٢٠٣ ، التبصرة ص ١٣٧ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، البرهان ١ / ٤٢٨ ، شرح الورقات ص ١١٦ ، المنخول ص ١٧٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٣ ، المحصول ، ج ١ ق ٣ / ١٤٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٧ ، المستصفى ٢ / ١٢٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢١ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٢ . إرشاد الفحول ص ١٥٩ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٢ ، اللمع ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : يخص .

<sup>(</sup>٢) في زض: الأنباري.

<sup>(</sup>٣) في ش : البرهاني .

<sup>(</sup>٤) نقل ابن الحاجب هذا الرأي عن الأئمة الأربعة ، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة ، بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنفية أن تخصيص العام لا يجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاً وابتداءً . ( أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو قول الاصطخري من الشافعية .

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٣ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٤٩ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٧ ، المستصفى ٢ / ١٢٣ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٧ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٢ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، الروضة ٢ / ٢٤٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٧) قال الطوفي : الجلي قياس العلة ، وقيل مايظهر فيه المعنى نحو : « لايقضي القاضي وهو \_

وقيلَ: الجليُّ ماتبادرتُ علته إلى الفهم عند سماع ِ الحكمِ ، كتعظيمِ الأبوين عند سماع ِ وقيلَ : ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُما أَفٍ ﴾ (٢) .

وقيل: الجليُّ ما يُنقضُ (٢) قضاء القاضي بخلافِه (١) ، والحفي خلافه (٥) .

وقالَ ابنُ إبّان : يخصُ بالقياس إن كانَ العام مخصَّصا ، فقالَ : إنْ خُصَّ العامُ بغير القياس جازَ تخصيصُه بالقياس ، وإلا فلا ، وحكي عن أبي حنيفةُ (١) .

ومنع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة ، وعُزي إلى الحنفية لأنَّ التخصيص عندهم نسخ ، ولا يُنْسخُ القرآنُ بالقياس ، ولو كانَ جلياً (٧) .

= غضبان » ، والخفي قياس الشبه » ( مختصر الطوفي ص ١١٠ ) ، والحديث رواه مسلم وغيره بلفظ : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » ( صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ / ١٥ ) .

وانظر: الروضة ٢ / ٢٥٠ ، نزهة الخاطر ٢ / ١٧٠ ، نهاية السول ١٥١/٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣ ، الحصول ج ١ ق ٣ / ١٤٩ ، المستصفى ٢ / ١٣١ ، إرشاد الفحول ص ١٥٩ ) .

- (١) في ضع: تتبادر.
- (٢) الآية ٢٣ من الإسراء .
  - (٣) في زع: ينتفض.
    - (٤) ساقطة من ش .
- (٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٥٠ .
- (٦) انظر: مختصر الروضة ٢ / ٢٥٠ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، التبصرة ص ١٣٨ ، اللمع ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٣ ، المحصول ج ١ ق ٢ / ١٤٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٣٧ ، المستصفى ٢ / ١٢٣ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٩ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٧ ، العدة ٢ / ٥٦٣ ، المسبودة ص ١٢٠ ، مختصر البعلي ص ١٢٥ ، مختصر الطوفي ص ١١٠ ) .
- (٧) قاله ابن حامد وأبو إسحاق ابن شاقلا وأبو الحسن الجزري من الحنابلة واختاره البزدوي والسرخسي وابن الهمام وصدر الشريعة من الحنفية ، ونقله السرخسي عن أكثر مشايخ الحنفية ، وفي قول بمنع تخصيص العام بالقياس مطلقاً ، واختار القاضي أبو بكر الباقلاني الوقف ، ووافقه الجويني والغزالي ، وفي التخصيص بالقياس أقوال أخرى .

واستُدِلَّ للتخصيصِ بالقياسِ بأنَّ القياسَ خاصٌ لا يحمَّلُ التخصيصَ ، وفيه جمعٌ بينها ، فقدَّمَ التخصيصُ به (۱) .

( ويُصْرَفُ به ) أي بالقياسِ معنى ( ظاهرٌ غيرُ عامٍ ) من أحدِ معنيين ، يحتملُها لفظٌ واحدٌ ، هو في أحدِها ألله ظاهرٌ ، وفي الآخرِ مرجوحٌ ( إلى احتمالٍ مرجوحٍ ) أي إلى المعنى الذي هو مرجوحٌ ، لكون (١٠ اللفظِ غيرَ الظهرِ فيه ، لأجل موافقته القياسَ .

( وهذه المسألة ونحوها) وهي (أ) صرف الظاهر إلى المحمل المرجوح الظنية ) ؛ لأنَّ أدلتَها ظنية لاقطعية ، فتكون من ظاهر (أ) باب الظنون .

وخالفَ الباقلانيُّ ، للقطع بالعمل بالظن الراجح ِ .

<sup>(</sup> انظر: جمع الجوامع ٢ / ٣٠ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ١٤٨ ، الإحكام ٢ / ٣٣٧ ، أصول السرخسي ١ / ١٤١ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١١٠ ، التبصرة ص ١٣٨ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٦ ، كشف الأسرار ١ / ٢٩٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٧ ، فواتح الرحوت ١ / ٣٥٨ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٧ ، السودة ص ١١٩ ، ١٢٠ ، الروضة ٢ / ٢٤٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، مختصر الطوفي ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٥٩ ، التلويح على التوضيح ١ / ٢٠٤ ، اللمع ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ ، البرهان ١ / ٢٨ ، المنخول ص ١٧٥ ، المستصفى ٢ / ١٢٢ )

<sup>(</sup>۱) انظر: التبصرة ص ۱۳۹ ومابعدها ، المحصول ج ۱ ق ۳ / ۱۵۲ ، الإحكام للآمدي ۲ ٪ (۱) انظر: التبصرة ص ۱۳۹ ، المعضد على ابن ۲۳۸ ، المستصفى ۲ / ۱۲۸ وما بعدها ، اللمع ص ۲۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۳ ، العضد على ابن الحاجب ۱ / ۱۵۶ ، الروضة ۲ / ۲۰۰ ، تخريج الفروع على الأصول ص ۱۷۰ ، تيسير التحرير ۱ / ۲۲۲ ، إرشاد الفحول ص ۱۰۹ ، مباحث الكتاب والسنة ص ۲۲۳ ، فواتح الرحموت ۱ / ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش : لكن لكون .

<sup>(</sup>٤) في ز ض ع ب : وهو .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زش ض ع .

( وفعِلُ الفريقيين ) من الصحابة ( إذْ قالَ ) النبي ( عَلَيْكُمُ ) لهم (١) ، لما فَرَغ من الأَحْزاب ،و (١) أمرَه جبريلُ عليه الصلاةُ والسلامُ بالمسيرِ إلى بني قريظة ( « لا يُصَلِّينَ أحد منكم العصرَ إلا في بني قُريُظَةَ » يرجعُ إلى تخصيصِ العمومِ بالقياسِ وعدمِهِ ) (١) ، فإنَّه عَلِيْكُمُ لما ذُكِرَ له : أنَّ طائفةً صلَّتُ في الطريقِ في الوقتِ ، وطائفةً صلَّت في بني قريظة بعدَ الوقت . لم يَعِبُ طائفةً منها .

فَنْ أُخَّرَ الصلاةَ حتى وصلَ إلى بني قريظةَ ، أُخذَ بعمومِ قولِهِ : « لا يُصَلِّينًا أُحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظةَ » .

ومنْ صلّى في الوقتِ قبلَ أنْ يَصلَ إلى بني قريظةَ : أَخذَ بأنَّ المرادَ بقولِهِ ذلك : التأكيدُ في سرعةِ المسير إليه ، لا في تأخير الصلاةِ عن وقتها .

( والمصيبُ ) من الطائفتين ( المصلي في الوقتِ في قولٍ ) اختارَه الشيخُ تقيُّ الدين ، لكون (١٤) المرادِ من ذلك : التأهبَ وسرعةَ المسير ، لاتأخيرَ الصلاة .

وقالَ ابنُ حزم: التمكُ بالعمومِ هنا أرجحُ ، وأنَّ المؤخرَ للصلاةِ حتى وصَل إلى (٥) بني قريظة هو المصيبُ في فعلِه ، واختلافُ العلماء في الراجحِ من الفعلين يدلُّ على (١) أنَّ كلاً من الطائفتين فَعَلَ مافَعَلَه باجتهادٍ ، فلذلك لم يُعَنَّفِ النبيُّ طائفةً منها .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ر ض .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) انظر : التهيد ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في ش : لكن .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش زع.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

#### ( فَصْلٌ )

(إذا ورد) عن الشارع لفظ (عام و) لفظ (خاص ، قُدَم الخاص مُطْلَقاً (أ) ، أي سواءً كانا مقترنين ، مثل : مالو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ، ولاتقتلوا اليهود ، أو يقول : زكُوا البقر ، ولاتزكوا العوامل ، أو كانا غير مقترنين ، سواء (أ) كان الخاص متقدماً أو متأخراً ، وهذا هو الصحيح ، لأن في تقديم الخاص عملاً بكليها ، بخلاف العكس ، فكان أولى (أ).

وحكي عن بعضِهم في صُورةِ الاقترانِ تعارضُ الخاصِ لما قابلَه من العام ، ولا يخصصُ به (٤).

وعن الإمام أحمدَ رضي الله عنه روايةً في غيرِ المقترنين موافِقَةً لقولِ أكثرِ الحنفيةِ والمعتزلةِ وغيرِهم : أنّه إنْ تـأخرَ العـامُ نَسَخَ من

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة في ( المحصول جـ ۱ ق ۳ / ۱۲۱ ، المستصفى ۲ / ۱۰۲ ، ۱۶۱ ، جمع الجوامع ۲ / ۲۲ ، فواتح الرحموت ۱ / ۳۵۰ ، التبصرة ص ۱۵۱ ، اللمع ص ۲۰ ، المعتمد ۱ / ۲۷۲ ، المسودة ص ۱۳۵ ، العدة ۲ / ۱۰۸ ، الروضة ۲ / ۲۵۱ ، مختصر الطبوفي ص ۱۰۸ ، إرشاد الفحول ص ۱۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : وسواء .

<sup>(</sup>٣) انظر أدلة تقديم الخاص على العام في ( مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١٨ ، التبصرة ص ١٥٣ ، البرهان ٢ / ١١٩٣ ، المعتبد ١ / ٢٧٠ ، ٢٧١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٦١ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٤٣ ، نهاية السول ٢ / ١٤٢ ، التهيد ص ١٢٤ ، المسودة ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، الروضة ٢ / ٢٤٥ ، العددة ٢ / ٢١٥ ، مختصر الطدوفي ص ١٠٨ ، إرشاد الفحول ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ١٣٧ ، جمع الجوامع ٢ / ٤٢ .

العام بقدره . فعلى هذا القول : إنْ جُهلَ التاريخُ وقف الأمرُ حتى يُعلمُ (١).

وجه القولِ الأولِ ـ الذي هو الصحيح ـ : قولُه (٢) سبحانه وتعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِّينِ أُوتُوا الكتابَ ﴾ (٢) خَصَّ قولَه سبحانه وتعالى : ﴿ وَلاَتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ (٥).

قالَ ابنُ الجوزيّ : « على هذا عامةُ الفقهاءِ ، وروي معناه عن جماعةٍ من الصحابةِ ، منهم عثانُ وطلحةُ وحسنديف قُ

(١) اشترط الحنفية في التخصيص شروطاً أهمها : أن لايتأخر الخصص ، وأن يكون الخصص مستقلاً بالكلام ، وأن يكون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام ، وإلا كان نسخاً لاتخصيصاً ، وقال بعض الظاهرية : يتعارض الخاص والعام مطلقاً ، وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إنه إن جهل التاريخ فيقدم الخاص .

(انظر: المسودة ص ١٣٤ ، ١٣٦ ، جمع الجوامع ٢ / ٤٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٧ ، المحمد المحصول جد ١ ق ٣ / ١٦١ ، المستصفى ٢ / ١٠٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١٩ ، التهيد ١٢٤ ، المعتمد ١ / ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، نهاية السول ٢ / ١٤٢ ، التبصرة ص ١٥١ ، ١٥١ ومابعدها ، اللمع ص ٢٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٥٠ ، ١٤٥ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، مختصر الطبوفي ص ١٠٨ ، الروضة ٢ / ٢٤٥ ، إرشاد الفحول ص ١٦٣ ، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٧ ) .

- (٢) في د : فقوله ، وفي ش : قال .
  - (٣) الآية ٥ من المائدة .
    - (٤) في ش : مع .
  - (٥) الآية ٢٢١ من البقرة .
- (٦) هو الصحابي طلحة بن عبيد الله بن عثان ، أبو محمد القريشي ، التميي المكي المدني ، أحمد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الثانية السابقين للإسلام ، وأحد الخسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي توفي رسول الله عليه وهو عنهم راض ، وساه رسول الله عليه طلحة الخير وطلحة الجود ، لم يشهد بدراً ، لكن الرسول عليه ضرب له بسهم ، وشهد أحداً وأبلى فيه بلاءً حسناً ، ثم شهد بقية المشاهد ، قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ ، وقبره في البصرة ، ومناقبه كثيرة .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣ / ٢٩٠ المطبعة الشرفية ، أسد الغابة ٣ / ٨٥ ، تهذيب الأساء ١ / ٢٥٢ ، حلية الأولياء ١ / ٨٥ ، الخلاصة ٢ / ١١ مطبعة الفجالة الجديدة ، مشاهير علماء الأمصار ص ٧ ) .

وابنُ عباس »<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً: الخاصُ قاطعٌ، أو أشدُ تصريحاً، وأقلُ احتمالاً، ولأنَّ لافرقَ لغةً بين تقديم الخاص وتأخيره (٢).

( وإنْ كانَ كلَّ منها ) أي من اللفظين الواردين ( عاماً من وجهِ خاصاً من وجهِ ) آخرَ<sup>(٣)</sup>.

مثاله: قوله عَلَيْهُ: « من نامَ عن صلاةٍ أَوْ نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها »''، مع قولِه عَلِيْهُ : « لاصلاة بعد العَصْر حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ »(').

( انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٩٦ ، ٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر مزيداً من أدلة الجهور في تقديم الخاص في (نهاية السول ٢ / ١٤٢ ، التبصرة ص ١٥١ ، ١٥٣ ومابعدها ، اللمع ص ٢٠ ، المعتمد ١ / ٢٧٦ ومابعدها ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢١٦ ومابعدها ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٤٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٦ ومابعدها ، العدة ٢ / ١٦٥ ومابعدها ، إرشاد الفحول ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) العام من وجه والخاص من وجه هما اللذان يوجد كل واحدٍ منها مع الآخر أحياناً ، ويوجد كل منها بدون الآخر أحياناً أخرى ، فيجتمان في صورة ، وينفرد كل واحدٍ منها في صورة ، والأمثلة في النص توضح ذلك .

<sup>(</sup>٤) هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد ، وسبق تخريجه في ( المجلد الأول ص ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ، وأوله « لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولاصلاة بعد العصر ... » وقال السيوطي : « هذا حديث متواتر » وقال ابن حجر : « ورد من رواية جمع من الصحابة تزيد عن العشرين » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١ / ٧٧ المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ٦ / ١١٠ ، سنن أبي داود ١ / ٢٩٠ ، تحفة الأحوذي ١ / ٥٤٠ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣٩٠ ، ٣٩٦ ، سنن النسائي ١ / ٢٣٣ ، مسنىد أحمد ١ / ١٨ ، ٢١ ، ٣٩ ، ١ / ١٣ ، المبوطأ ص ١٥٤ ط الشعب ، المنتقى ١ / ٣٦٤ ، الأزهار المتناثرة ص ١٥ ، فيض القدير ٦ / ٤٢٨ ، التلخيص الحبير ١ / ١٨٥ ) .

فالأول خاص في الصلاةِ المكتوبةِ الفائتةِ ، عامٌ في الوقتِ ، والثاني عام في المكتوبة والنافلة ، خاص في الوقت (١).

ومثلُه قولُه عَلِيْ : « مَنْ بدَّل دينَهُ فَاقْتَلُوهُ » ، مع قولِهِ عَلِيْ : « نُهيت عن قتل النِّسَاء » (").

فالأولُ عام في الرجالِ والنساء ، خاص في المرتدين ، والثاني خاص في النساء ، عام في الحربيات والمرتدات (٢).

إذا عُلم ذلك : فالصحيحُ أنَّها إذا وردا ( تعارضا ) لعدم أولوية أحدِها بالعمل به دونَ الآخر ، ( وطُلِبَ المرجِّحُ ) من خارج (1).

وقد ترجَّحَ قولُه : « من بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوهُ » على اختصاصِ الثاني ، وهو قوله : « نهيت عن قتلِ النساءِ » بسببهِ الناشئِ عن قتلِ الحربيات (٥).

وقيلَ: المتأخرُ منها ناسخٌ ، وحكي عن الحنفية (١٠).

- (۱) انظر : المسودة ص ۱۲۹ ، الروضة ۲ / ۲۵۱ ، اللمع ص ۲۱ ، العدة ۲ / ۱۲۷ ، مختصر الطوفي ص ۱۱۰ .
- (٢) روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ ، « فنهى عن قتل النساء والصبيان » ( صحيح البخاري ٢ / ١١٣ المطبعة العثمانية ) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد .
- ( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٤٩ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩٤٧ ، سنن الـدارمي ٢ / ٢٢٢ ، مسنـد أحمد ٢ / ٢٢ ، ٢٢ ، ٧٦ ، الموطأ ص ٢٧٧ ط الشعب ) .
- (٣) انظر : الروضة ٢ / ٢٥٢ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٤٤ ، المسودة ص ١٤٢ ، مختصر الطوفي ص ١١٠ .
- (٤) انظر : الروضة ٢ / ٢٥١ ، المسودة ص ١٣٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٤٣ ، العدة ٢ / ٦٢٧ ، اللمع ص ٢١ ، مختصر الطوفي ص ١١٠ .
- (٥) انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في ( نصب الراية ٣ / ٤٥٨ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٢٥ ) .
- (٦) انظر : جميع الجسوامسع ٢ / ٤٤ ، العسدة ٢ / ٦٢٧ ، المسمودة ص ١٣٩ ، مختصر البعلي ص ١٢٣ ، رد المحتار ٤ / ٢٢٤ .

( وإذا وافق خاص عاماً (۱) بأنْ يَرِدَ (۱) لفظ عام ، ويأتي لفظ خاص ، هو (۱) بعض لذلك (۱) العام ، وداخل فيه ، نحو قوله على شاق ميونة : « دباغها طَهُورُها » (۱) ، فهذا خاص ، وهو بعض أفراد العام (۱) ( لم يخصص ) أي لم يخصص الخاص العام لوافقته له (۱) .

وقيل : بلي (^).

( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ٤ / ٥٣ ، سنن النسائي ٧ / ١٥٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٧ ، مسند أحمد ٤ / ٢٦٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٨٧ ، مسند أحمد ٤ / ٢٦٩ ، ٣٣٤ ) .

(٦) العام هو في قوله عَلِيْكُم : « أَيُّنا إهاب دَبِغَ فقدْ طَهُرَ.» .

(٧) أي لا يكون حكماً على باقي أفراد العام بنقيض ذلك الحكم الخاص ، وبين الإسنوي هذه المسألة فقال : « إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام ، أي نص على واحد مماتضنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام فإنه لا يكون مخصصاً له » وذكر الحديثين السابقين ( نهاية السول ٢ / ١٦١ ) .

( وانظر : المسودة ص ١٤٢ ، شرح تنقيح الفُصول ص ٢١٩ ، المعتمد ١ / ٣١١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢٥ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٥ ، تيسير التحريو ١ / ٣١٩ ، التهيد ص ١٢٦ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩٥ ) .

(٨) وهو قول أبي ثور ، واحتج بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه ، وأنّه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم ( كا سبق ) ، ورد الجمهور عليه أنّ هذا مفهوم لقب ، وليس بحجة .

( انظر : الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٣ ، المسودة ص ١٤٢ ، نهاية السول ٢ / ١٦٢ ، المحصول جد ١ ق ٣ / ١٩٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٥٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٩ ، المعتد ١ / ٢١٠ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥٢ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٠ ، التمهيد ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ز ض : عام .

<sup>(</sup>٢) في ش : لم يرد .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ض : وهو .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ، وفي َب : ذلك ، وفي ز : أفراد .

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في شاة ميونة ، ورواه مسلم بلفيظ « دباغها طهوره » ومرَّ حديث آخر في شاة ميونة بلفظ « أيًّا إهاب دُبغَ فقد طَهَر » ( ص ۱۷۷ ) .

استُدل للأول بأنَّه لاتعارض بينها فيُعملُ بها(١).

ومن أمثلة (١) ذلك أيضاً (١) : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإَحْسَانِ وَإِيتَاء ذي القربى ﴾ (١) ، فذكُرُهُ (٥) بعدَهُ ليسَ تَخْصيصاً للأول بإيتاء ذي القربى ، بل اهتاماً بهذا النوع ، فإنَّ عادةَ العربِ أنَّها (١) إذا اهتمت ببعض أنواع العام خَصْصَتْه بالذكر ، إبعاداً له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع (١).

وكَذا قولُه تعالى : ﴿ ومَلائِكَتِهِ ورُسُلِهِ (٨) وجبْريلَ ومِيكَالَ ﴾ (١).

وليسَ من هذا البابِ قولُه تعالى : ﴿ فيها (١٠٠) فَاكَهَةً ونَخْلٌ ورُمَّانٌ ﴾ (١٠٠)، لأنَّ « فاكهة » مطلق (١٠٠).

( ولا تَخُصُ (١٣٠ عادةً عموماً ، ولا تُقيِّدُ ) العادة ( مطلقاً ) ، نحو :

- (٢) ساقطة من ض .
- (٣) ساقطة من ض ب
- (٤) الآية ٩٠ من النحل .
  - (٥) في ب : قد ذكره .
    - (٦) ساقطة من ش .
- ۲۲۰ ۲۱۹ ص الفصول مرح تنقیح الفصول مرح
  - (٨) ساقطة من ع ض ب ز .
- - (١٠) ساقطة من ع ض ب ز .
    - (١١) الآية ٦٨ من الرحمن .
  - (۱۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۰ .
    - (١٣) في ع ب : ولاتخصص .

<sup>(</sup>۱) انظر: المسودة ص ۱۶۲ ، نهاية السول ۲ / ۱۹۲ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲ / ۱۵۲ ، المحصول جد ۱ ق ۳ / ۱۹۷ ، الإحكام لـلآمـدي ۳ / ۳۳۵ ، فواتـح الرحمـوت ۱ / ۳۵۱ ، تيسير التحرير ۱ / ۳۲۰ .

حرمتُ عليكم (۱) الربا في الطعام ، وعادتُهم البرُّ ، عند أصحابِنا والشافعية (۱) خلافاً للحنفية والمالكية (۱) ، ولهذا لانقضَ بنادرٍ عندَ المالكية ، قصراً للغائطِ على المعتادِ . وذكرَهُ (۱) القاضي في مواضع .

وجهُ الأول : العمومُ لغة وعرفاً ، والأصلُ عدمُ مُخصِّص (٥٠).

وفي « شرح العنوان » لابنِ دقيقِ العيدِ : أنَّ الصوابَ التفصيلُ بين العادةِ الراجعةِ إلى الفعلِ ، والراجعةِ إلى القولِ ، فيخصَّصُ بالثانيةِ العمومُ لسبقِ الذهن عند الإطلاقِ إليه دونَ الأولى ، أي (أ) إذا تقدمت أو تأخرت ، و(أ) لكن لم

- (١) ساقطة من ش ع .
- (٢) قال الشافعية : العادة التي كانت في عهد رسول الله عليه الله والسلام عليه الصلاة والسلام تخصص الدليل العام ، نص على ذلك الغزالي والآمدي وأبو الحسين البصري ، أما مطلق العادة والعرف فلا يخصص بها عند الشافعية ، قال إمام الحرمين الجويني : « فالذي رآه الشافعي أن عرف الخاطبين لا يوجب تخصيص لفظ الشارع » ( البرهان ١ / ٤٤٦ ) .
- ( وانظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٤ ، المستصفى ٢ / ١١١ ، تيسير التحرير ١ / ٣١٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٤ ، نهاية السول ٢ / ١٥٥ ، اللمع ص ٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٤ ، المسودة ص ١٢٣ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، العدة ٢ / ٥٩٣ ، إرشاد الفحول ص ١٦١ ) .
- (٣) قبال القرافي المبالكي : « وعندنها العوائد مخصصة للعموم » ( شرح تنقيح الفصول ص ٢١١ ) ، وقال ابن الحاجب : « الجمهور إنَّ العادة ... ليس بمخصص » ( مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٥ ) ، وقال الآمدي : « فقد اتفق الجمهور من العلماء على عمومه ، ... وأن العادة لاتكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي حنيفة » . ( الإحكام ٢ / ٣٣٤ ) .

( وانظر : تيسير التحرير ١ / ٣١٧ ، إرشـــاد الفحــول ص ١٦١ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، المسودة ص ١٢٤ ، المعتمد ١ / ٣٠١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ١٩٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٥ ) .

- (٤) في ش : وذكر .
- (٥) انظر : المسودة ص ١٢٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ .
  - في ض: المخصص .
    - (٦) ساقطة من ض .
  - (٧) الواو ساقطة من ع ز .

يُقَرِّرُها (١) رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ (١).

( ولا يُخصُّ عامٌ بمقصودِه ) عندَ أصحابنا والأكثرِ ، خلافاً لعبدِ الوهـاب وغيره من المالكيةِ<sup>(۱)</sup>.

( ولا ) يُخصُّ عام ( برجوع ضمير إلى بعضِه ) أي بعضِ العام عند أكثرِ أصحابنا والشافعية (١).

### وعنه (^): بلى (١) كأكثر الحنفية (١٠).

(١) في رض ب: يقدرها .

(٢) وقال الجد ابن تبية : « تخصيص العموم بالعادة بعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة ، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتاداً فيها زمن التكلم » ( المسودة ص ١٢٥ ) .

( وانظر : العدة ٢ / ٥٩٢ ، المسودة ص ١٢٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٤٥ ، إرشاد الفحول ص ١٦١ ) .

- (٣) انظر : المسودة ص ١٣٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ .
  - (٤) في ض : منه .
  - (٥) في ش : خصت .
- (٦) انظر : المسودة ص ١٣٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ .
- (٧) وهو مااختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي عبد الجبار والتاج السبكي ،
   وسبقت الإشارة إليه في آخر بحث العام ( صفحة ٢٦٢ ومابعدها ) .

( انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٣٦ ، جمع الجوامع ٢ / ٣٣ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٥ ، اللمع ص ٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٨ ، المعتمد ١ / ٣٠٦ ، نهاية السول ٢ / ١٦٥ ، المسودة ص ١٣٨ ، مختصر البعلي ص ١٢٢ ، العدة ٢ / ١٦٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٠ ) .

- (٨) أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وهو اصطلاح عند الحنابلة .
  - (٩) في ش : بل .
- (١٠) وهـذا مـااختـاره إمـام الحرمين الجويني وأبو الحسين البصري المعتزلي ، ونقلـه القرافي عن=

**وقيلَ :** بالوقف<sup>(۱)</sup>.

مثالُ ذلك : قولُه تعالى : ﴿ وَالْمَطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١) مثالُ ذلك : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ أنا الطلقات » يعمُّ البوائنَ والرجعياتِ ، والضيرُ في قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ عائدٌ إلى الرجعياتِ ، لأنَّ البائنَ لا يملك الزوجُ رَدِّها (٥).

ولو وردَ بعدَ<sup>(۱)</sup> العامِ حكم لايـأتي إلا في بعضِ أفرادِه كان حكـُـه حكم الضيرِ . صرَّح به الرازيُّ وغيرُه (۱).

<sup>=</sup> الشافعي ، وهو مارجحه الكمال بن الهمام .

<sup>(</sup> انظر : نهاية السول ٢ / ١٦٥ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٥ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ١٥٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ٣٢٠ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، المسودة ص ١٢٨ ، المعتد ١ / ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) اختار الوقف الإمام فخر الدين الرازي في ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢١٠ ) ، ونقله الآمـدي عن إمام الحرمين الجويني وأبي الحسين البصري ، بينما نقل ابن الحاجب عنها التخصيص .

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٣ ، المعتمد ١ / ٣٠٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٦٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ض : بردهن في ذلكِ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ض : بعض .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٩ ، ٢٢٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٨ ، نهاية السول ٢ / ١٦٥ ، المسودة ص ١٣٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٣٦ .

ومثَّله الرازيُّ بقولِهِ تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لَعِدَّ بِعَدَ ذَلَكُ أَمِراً ﴾ (١)، ثمَّ قَالَ : ﴿ لاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بعدَ ذَلَكُ أَمِراً ﴾ (١)، يعني الرغبة في مراجعتهن ، والمراجعة لاتأتي في البائن (١).

وجه الأول : أنَّ المُظْهَرَ عامٌ ، والأصلُ بقاؤُه ، فلا يلزمُ من تخصيصِ المُضْرِ تخصيصُهُ (٤).

قالُوا: يلزمُ ، وإلا لم يطابقُه (٥).

ردَّ : لا يلزمُ ، كرجوعهِ مُظْهَراً (١) ، واللهُ أعلمُ .

 $\triangle \quad \triangle \quad \triangle$ 

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من الطلاق.

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من الطلاق.

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٠٩ ، نهايسة السول ٢ / ١٦٦ ، شرح تنقيسح الفصول ص ٢٢٣ ، المعتمد ١ / ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ٢ / ١٦٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥٣ ، مناهج العقول ٢ /
 ١٦٦

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، نهاية السول ٢ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ٢ / ١٦٦ .

# ( باب )

( الْمُطْلَقُ ) مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ تَدُورُ على مَعْنَى الانفكاكِ مِنَ القَيْدِ (١) ، فَلِذَلكَ قُلْنَا : هُوَ ( مَا تَنَاوَلَ واحِداً غيرَ مُعَيَّن باعتبار حقيقةٍ شَامِلَةٍ لجنسِهِ ) .

فخرَجَ بقولنا : « مَاتَنَاولَ وَاحِداً » أَلفاظُ الأَعْدَادِ المُتنَاولَةُ لأكثر مِنْ واحدٍ .

وخرجَ بـ « غَيْرِ مُعَيَّنٍ » المَعَارِفُ كزيدٍ ونحوِهِ .

وببـاقي<sup>(٢)</sup> الحَـدِّ المُشْتَرَكُ والـواجِبُ المُخَيَّرُ ، فـإنَّ كُـلاً مِنْهُما يتنــاوَلُ واحـــداً لابعينِهِ ، لاباعتِبَار خَقَائِقَ مُخْتَلِفَةً .

وذلكَ مِثْلُ قولِهِ تعالى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٢) وقَوْلِهِ عَلِيلَةٍ : « لاَ نِكَاحَ إِلاَ بوليّ » أَن فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ لَفُظِ « الرَّقَبَةِ » و « الولي » قَدْ يَتَنَاوَلُ وَاحِداً غيرَ مُعَيَّنِ مِنْ جنْس الرِّقَابِ (٥) والأولياء .

وفيهِ حُدُودٌ غَيْرُ ذلكَ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْها حَدَّ (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر معجم مقاييس اللغة ٣ / ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في ع : ومافي . وفي ض : ويأتي . وفي ب : باقي .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من المجادلة .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه فی ج ۲ ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٥) في ش : الرقبات .

<sup>(</sup>٦) انظر تعريفات الأصوليين للمطلق في ( البرهان ١ / ٣٥٦ ، المسودة ص ١٤٧ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٣ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٤٤ ، إرشاد الفحول ص ١٦٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٠ ، الحصول ج ١ ق ٢ / ٥٢١ ، التعريفات=

( و ) يُقَابِلُ المُطْلَقَ ( المُقَيَّدُ ) وهو : ( مَا تَنَاوَلَ مُعَيِّناً أو مَوْصُوفاً بزَائد (١) ) أي(٢) بِـوَصْفِ زَائِـدٍ ( على حَقِيقـةِ جنْسِـهِ )(٢) . نحـو ﴿ شَهْرَيَن مُتَتَـابِعَيْنِ ﴾(١) و ﴿ رَقَبَةِ مُؤْمنَةِ ﴾ (٥) و « هذا الرَّجُلُ » .

وتتفاوتُ مَراتِبُهُ فِي تَقْيِيدِهِ باعتبار قِلَّةِ القُيُودِ وكثرتها ، فَمَا كَثُرَتُ فيه قيودُهُ كقولِهِ تعالى ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجَا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلَمَاتِ مُؤْمِنَاتِ .... الآية (١) ﴾ (٧) أَعْلَى رُتبةً مِمَّا قيودهُ أقلُّ .

( وَقَدْ يجمّعَان ) أي الإطلاق والتقييدُ ( في لَفْظِ ) واحد ( با ) عتبار ا ( لجهَنَيْن ) فيكونُ اللَّفظُ مقيَّداً مِنْ وَجْهِ مُطْلَقاً مِنْ وَجْهِ آخَرَ (٨) .

نحو قول ه تعالى ﴿ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (١) ، قُيدت الرَّقبةُ الدينُ بالإيان (١١) ، فتتعيَّنُ (١٢) المؤمنةُ للكفَّارةِ ، وأُطلِقَتْ مِنْ حيثُ ماسوى الإيان مِنَ

= للجرجاني ص ١١٥ ، الحدود للباجي ص ٤٧ ، نشر البنود على مراقي السعود ١ / ٢٦٤ ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٥٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ) .

- (١) ساقطة من ض ب . وفي متن مختصر التحرير : زائداً .
  - (٢) ساقطة من ع ض ب .
- (٣) انظر تعريفات الأصوليين للمقيد في ( الحدود للباجي ص ٤٨ ، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠ ، إرشاد الفحول ص ١٦٤ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٥ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، روضة الناظر ص ٢٦٠ ) .
  - (٤) الآية ٤ من المجادلة .
  - (٥) الآية ٩٢ من النساء . (٦) في ش : قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً .
    - (٧) الآية ٥ من التحريم .

      - (٨) شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ .
        - (٩) الآية ٩٢ من النساء . (١٠) ساقطة من ش .

          - (١١) في ش : والإيمان .
            - (١٢) في ب: فتعين .

الأَوْصَافِ ، كَكَمَالِ الخِلْقَةِ والطولِ والبياضِ وأَضْدادِها ونحوِ ذلك ، فالآيةُ مُطْلَقَةٌ فِي كُلِّ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ، وفي كُلِّ كَفَّارَةٍ مُجزئةً . مُقيَّدةٌ بالنسبة إلى مطلَق (١) الرِّقابِ ومُطْلَق الكفَّارَاتِ .

ثُمَّ اعلَمْ أَنَّ الإطْلاق والتقييدَ تارةً يكونان في الأمرِ ، ك « أَعْتِقْ رَقَبَةً » و « أَعْتِقْ رَقَبَةً » و « أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤمِنَةً » وَتَارَةً في الخَبَرِ ك « لاَنِكاحَ إلاَّ بولي وَشَاهِدَيْ » (٢) و « لاَنِكَاحَ إلاَّ بِوَلِي مُرْشد (٢) وَشَاهِدَيْ عَدْلِ » (٤) .

قالَ الطوفيُّ : وَهُمَا فِي الأَلفاظِ مُستعارانِ مِنْهُما فِي الأَشخاصِ . يُقالُ « رَجُلٌ أَو حَيَوانٌ مُطْلَقٌ » : إذا خَلاَ عنْ قيدٍ أو عِقالٍ . ومُقيَّدٌ : إذا كانَ في رِجْلِهِ قَيْدٌ أو عِقالٌ أو شِكالٌ ونحوهُ مِنْ مَوَانِعِ الحيوانِ مِنَ الحركةِ الطبيعيَّةِ الاختياريَّةِ .

فإذا قلنا « أَعْتِقْ رَقَبَةً » فهذه الرَّقبةُ شائعةٌ في جِنْسِهَا شُيُوعَ الحيوانِ المُطْلَقِ بِحَرَكَتِهِ الاختياريَّةِ بينَ جِنْسِهِ . وإذا قُلنا « أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً » كانتْ هذه الصِّفَةُ لِمَا كالقيدِ المُمَيِّزِ للحيوانِ المُقيَّدِ مِنْ بينِ أفرادِ جِنْسِهِ ، وَمَانِعَةً لَهَا مِنَ الشُيُوعِ ، كالقيدِ المانعِ للحيوانِ مِنَ الشُيُوعِ بالحَرَكَةِ (٥) في جنسه .

وهما أمرانِ نسبيَّانِ باعتبارِ الطرفين ، فُطلقٌ لامُطْلَقَ بعدهُ كـ « معلوم » ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عائشة وابن عباس مرفوعاً وعن عمر موقوفاً ، وأخرجه أيضاً ابن حبان عن عائشة مرفوعاً .

وجاء في سائر تلك الروايات « وشاهدي عدل » . ( انظر سنن البيهقي ٧ / ١٢٤ ـ ١٢٦ ، الدراية لتخريج أحاديث الهداية ٢ / ٥٥ )

<sup>(</sup>٣) في ش : رشيد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس موقوفاً. ( سنن البيهقي ١ / ١١٢ ).

<sup>(</sup>٥) في ش : والحركه .

ومقيَّدٌ لامُقَيَّدَ بعدَه ك « زيد » ، وبينهمَا وسائطُ تكونُ مِنَ المُقَيَّدِ باعتبارِ ماقبلُ ، ومِنَ المُطْلَق باعتبار مابعدُ ك « جسم » و « حيوان » و « إنسان » (١) .

قالَ الهنديُّ : فالمطلقُ الحقيقيُ مادَلَّ على الماهِيَّةِ فقط ، والإضافيُّ مختلف (٢) .

( وهُمَا ) أي المطلقُ والمقيَّدُ ( كَعَامٍّ وخَاصٍّ ) فيما ذُكِرَ منْ تخصيصِ العُمُومِ مِنْ مُتَّفَقِ عليه ، ومُختلفٍ فيهِ ، ومُختار مِنَ الخِلاَفِ .

فيجوزُ تقييدُ الكتابِ بالكتابِ وبالسُنَّةِ ، وتقييدُ السُنَّةِ بالسُنَّةِ وبالكتابِ ، وتقييدُ السُنَّةِ وبالكتابِ ومَنْهُومِ الموافقةِ والخالفَةِ وفِعْلِ<sup>(١)</sup> النبي عَلِيَّةِ وتقريرهِ ومَذْهَب الصحابيِّ ونحو ذلكَ على الأَصحِّ في الجميع<sup>(١)</sup> .

### (لكن ) بينهما فَرْق (٥) مِن وُجُوهٍ:

مَنُ (١٠) ذلك : ( إِنْ وَرَدَا ) أَي المطلقُ والمقيَّدُ ( واخْتَلَفَ (١٠) حُكْمُهُمَا ) أَيْ حَكْمُ الْطَلق والمُقيَّدِ ( فَلاَ حَمْلَ مُطْلَقاً ) أي سواءً اتَّفَقَ السببُ أو اختلف (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) نحو « رجل » و « رقبة » فإنه مطلق بالإضافة إلى « رجل عالم » و « رقبة مؤمنة » ، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي ، لأنه يدلُّ على واحد شائع ، وهما قيدان زائدان على الماهية . ( إرشاد الفحول ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : وبعد .

<sup>(</sup>٤) انظر نشر البنود على مراقي السعود ١ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) في ع : فروقاً . وفي ض ب : فروق .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : من .

<sup>(</sup>٧) في ش : فاختلف .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ض ب

<sup>(</sup>١) انظر ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٠ ، نهاية السول ٢ / ١٤٠ ، روضة الناظر ص ٢١ ، ختصر الطوفي ص ١١٠ ، العدة ٢ / ٦٣٦ ، اللمع ص ٢٤ ، الإشارات للباجي ص ٤١ ، التبصرة ص ٢١٢ ، الحصول ج ١ ق ٣ / ٢١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦١ ، إرشاد الفحول ص ١٦٦ ، =

مِثالَ اتفاقِهِ: التتابع في صيام كفًارَةِ اليينِ (١) في قراءَةِ ابنِ مسعود (٢) ، وإطُلاَقُ الإطْعَام فيها .

ومِثَالُ اختلافِ السَبَبِ : الأَمْرُ بالتَّتابُعِ فِي كُفَّارَةِ اليمينِ ، وإطلاقُ الإطْعامِ في كُفَّارَةِ الظِهَارِ .

( وإلاً ) أي وَإِنْ لَمْ يَجْتَلَفُ حُكُمُ الْمُطْلَقِ والْمُقَيَّدِ ، فَتَـارَةً يَتَّحِـدُ سَبَبُهُمَـا ، وتارةً يختلفُ :

ـ ( فإن اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا ) أي سببُ المطلقِ والمقيَّدِ ( و (٢) ) معَ اتحادِ سَبَبِهِا تارةً يكونانِ مُثْبِتَيْنِ ، وتارةً يكون أَحَـدُهُا أَمْراً والآخَرُ نَهْيَأْنِ ، وتارةً يكون أَحَـدُهُا أَمْراً والآخَرُ نَهْيًا .

فإنْ ( كَانَا مُثْبِتَيْنِ ) أُو<sup>اً</sup> في معنى المثبتِ كَالأُمْرِ ( كَأَعْتِقُ في الظِهَارِ رَقَبَةً . ثُمُّ قَالَ : أُعتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، حُمِلَ ) مِنْهُما ( مُطْلَقٌ ولو تَوَاتُراً على مُقيَّد ولي سَوْرَا على مُقيَّد ولي سَوْرَا والله والربعالة أَنْ عَلَى الله والمُعَلَّمِةُ الله والمُعَلَّمِةُ الله والمُعَلِّمِةُ الله والمُعَلِّمِةُ الله والمُعَلَّمِةُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِمُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِمُ والمُعَلِّمُ والمُعَلِمُ والمُعِلِمُ والمُعَلِمُ والمُعِلَمُ والمُعَلِمُ والمُعَلِمُ والمُعَلِمُ والمُعَلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعَلِمُ والمُعِلَمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلَمُ والمُعِلَمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلَمُ والمُعِلِمُ والمُعِلَمُ والمُعِمِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِمِمُ والمُعِ

<sup>=</sup> المعتمد ١ / ٢١٢ ، الإحكام لــــلآمــــدي ٣ / ٤ ، شرح العضـــد ٢ / ١٥٦ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٧ ، المستصفى ٢ / ١٥٨ ، التلويح على التوضيح ١ / ٦٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحــاشيــة البنـــاني عليـــه ٢ / ٧٧ ، الآيات البينات ٣ / ٩٧ ، التههيد للأسنوي ص ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : عين .

<sup>(</sup>٢) حيث قرأ ( فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) [ المائدة ٨٩] ( انظر أحكام القرآن للبصاص ٢ / ٤٦١ ، فتح القدير للشوكاني ٢ / ٧٢ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٦٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ش : أي .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المحصول ج ١ ق ٣ / ٢١٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٤ ، اللمع ص ٢٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦١ ، العدة ٢ / ٦٦٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٠ ، نهاية السول ٢ / ١٤٠ ، إرشاد الفحول ص ١٦٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٢ ، التلويح على التوضيح ١ / ٣٦٠ ، المستصفى ٢ / ١٨٥ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية

وغيرهمُ (١) ، وذكرهُ المَجْدُ إجماعاً (٢) .

وحُكِيَ فيهِ خِلاَفٌ عَن (٢) الحنفيَّة (١) والمالكيَّة (٥) .

وقيلَ للقاضي أبي يعلى في « تعليقه » : في خبرِ ابنِ عُمَرَ « أُمِرَ المُحْرِمُ بِقَطْعِ الخُومُ بِقَطْعِ الخُفِّ » (١) ، وَأُطْلِقَ في خَبَرِ ابنِ عباسٍ (٧) فيحملُ عليهِ ؟

= البناني عليه ٢ / ٥٠ ، الآيات البينات ٣ / ٩٣ ، شرح العضد ٢ / ١٥٦ ، التهيد للأسنوي ص ١٥٧ ) .

- (١) انظر المعتمد للبصري ١ / ٣١٢.
- (٢) حكاية المصنف الإجماع على المجد غير دقيقة ، لقول المجد في « المسودة » ص ١٤٦ : « فإن كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد ، كا لو قال « إذا حنثم فعليكم عتق رقبة » وقال في موضع آخر « إذا حنثم فعليكم عتق رقبة مؤمنة » فهذا لاخلاف فيه ، وإنه يحمل المطلق على المقيد ، اللهم إلا أن يكون المقيد آحاداً والمطلق تواتراً ، فينبني على مسألة الزيادة على النص ، هل هي نسخ ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد . والمنع قول الحنفية » .
  - (٣) في ش : عند .
- (٤) الصواب أن رأي الحنفية موافق في الجملة لمذهب الجمهور في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب ، وكان الحكم مثبتاً .
- ( انظر التلويح على التوضيح ١ / ٦٣ وما بعدها ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٢ ) .
  - (٥) انظر الإشارات للباجي ص ٤٢ .
- (٦) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ ، ولفظه : عن ابن عمر رضي الله عنها « أنَّ رجلاً قال : يارسول الله ! مايلبس الحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله يهايله عنها « الأحد لايجد نعلين ، ويلبس القميص ولاالعائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لايجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعها أسفل من الكعبين » : ( انظر صحيح البخاري ٢ / ١٦٨ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٣٤ ، سنن النسائي ٥ / ١٠٠ ، الموطأ ١ / ٢٥٠ ، عارضة الأحوذي ٤ / ٥٤ ، بنل المجهود ٩ / ٤٧ ، جامع الأصول ٢ / ٢٩٠ )
- (٧) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . ولفظ البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنها قال : خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال : « من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين » . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٢١ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٣٥ ، بذل المجهود ٩ / ٥٦ ، عارضة الأحوذي ٤ / ٥٧ ، سنن النسائي ٥ / ١٠١ ، جامع الأصول ٣ / ٢٩٢ ) .

فقالَ : إنَّا يحملُ إذا لم يكنْ تَأُويلُهُ ، وتَأَوَّلْنَا (() التقييدَ على الجوازِ ، وعلى أنَّ المروذي (٢) قالَ : احتججتُ على أبي عبدِ اللهِ بخبرِ ابنِ عَمَرَ هذا ، وقُلتُ : فيه زيادة ، فقالَ : هذا حديث ، وذاكَ حديث . فَظَاهِرُ (٢) هذا أنَّه لم يَحْمِلِ المُطْلَقَ على المُقيَّد .

وأجابَ أبو الخطابِ في « الانتصار » : لا يُحْمَلُ . نَصَّ عليه ( في رواية المروذي ( ه ) . و إنْ سَلَّمْنَا ـ على رواية ٍ ـ فإذَا ( الله له يُمْكِنِ التأويلُ ( الله ) . ا هـ .

واستُدِلَّ للأول بأنَّهُ عملٌ بالصريح واليقين معَ الجمع بينَهُمَا .

ثمَّ إِنْ كَانَ الْمُقيَّدُ آحاداً ، والمطلقُ تَواتراً ، انبنى على الزيادةِ هَلْ هيَ نسخ ؟ وعلى نَسْخ ِ التواتر بالآحادِ . والمنعُ للحنفيَّة (^^) .

والأصحُّ أنَّ المقيدَ بيانَ للمطلق (١).

وقيل : نسخ إنْ تأخَّرَ الْمُقيَّدُ .

وقيل : عَنْ وقتِ العملِ بالْمُطْلَقِ .

والصحيحُ : أَنَّ الزيادةَ ليستُ بِنَسْخٍ على ماتَقَدَّمَ بيانَهُ فيما إذا وَرَدَ عامًّ

<sup>(</sup>١) في ز : وتأويلنا .

<sup>(</sup>٢) في ش ز ض : المروزي .

<sup>(</sup>٣) في ش : وظاهر .

<sup>(</sup>٤) أي الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٥) في ش ز ض : المروزى .

<sup>(</sup>٦) في ش : فإن .

<sup>(</sup>٧) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٨) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٧٦ ، والتلويح على التوضيح ٢ / ٣٦ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٤ ،
 المسودة ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٩) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٢ ، التهيد للأسنوي ص ١٢٧ .

وخاصٌّ ، سواءٌ كانا مقترنين أو لا .

وانبنى أيضاً (١) على نسخ التواتر بالآحاد ، والصحيح على أنَّه لا يُنْسَخُ به . فإذا كانت الزيادة ليست (١) نسخا ، وأنَّ الآحاد لاينسخ التواتر على الصحيح فيهما ، فالصحيح أنَّ المُقيَّد بيان لمطلق كتخصيص (١) العامِّ ، وكا لا يكون تأخير المطلق نسخاً للمقيَّد مع رفعه لتقييده ، فكذا عكسه .

( ومُقَيَّدٌ ) يعني أنَّ اللفظَ المقيَّدَ ( ولو ) وَرَدَ ( مُتَأَخِّراً ) عَنِ المطلقِ فهوَ ( بَيَانٌ للمُطْلَق ) وهذا الذي عليهِ الأكثرونَ (٤٠٠ .

وذهبَ قومٌ إلى أنَّهُ إنْ تأخَّرَ الْمُقَيَّدُ كانَ نسخاً ، وإنْ تَقَدَّمَ كانَ بيانَا اللهُ .

( وإنْ كانَا ) أي المطلقُ والمقيَّدُ ( نَهْيَيْنِ ) نحو « " لاتُعْتِقْ مُكَاتَباً » " « لاتُعتِقْ مُكاتَباً كافِراً » أو « لاتُكَفَّرْ بعتقِ كافِرٍ » ( قُيِّدَ ) بالبناء للمفعولِ اللَّفْظُ ( المُطْلَقُ بمفهُ وم ) اللفظِ ( المُقيَّدِ ) على الصحيح مِنْ كونِ المُفْهُوم حُجَّةً ، لأَنَّ المُقيَّد دَلَّ بالمفهوم (^) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش : أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في ش : لتخصيص .

<sup>(</sup>٤) انظر مناهج العقول ٢ / ١٤٠ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٢ ، إرشاد الفحول ص ١٦٥ ، نهاية السول ٢ / ١٤٠ ، اللمع ص ٢٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٠ ، الآيات البينات ٢ / ٩٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٢ ، إرشاد الفحول ص ١٦٥ ، شرح العضد ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع .

 <sup>(</sup>٨) انظر خلاف الأصوليين في المسألة في ( المسودة ص ١٤٦ ، القواعد والفوائد الأصولية
 ص ٢٨٢ ، الآيات البينات ٣ / ٩٥ ، المعتمد للبصري ١ /٣١٣ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٨٧ ، المحلي على \_\_

قال ابنُ العراقي : فالقائلُ أنَّ المفهومَ حُجَّةٌ يُقيِّدُ قولَهُ « لاتَعْتِقُ مكاتَباً » بمفهوم قولِهِ « لاتَعْتِقُ مُكاتَباً كافِراً » فَيُجَوِّزُ إعْتاقَ المكاتبِ المُسْلِمِ . وبهذا صَرَّحَ الفخرُ الرازيُّ في « المنتخب » ، وهو مقتضى كلام « المحصولِ » (۱) . ومَنْ لايقولُ بالمفهوم يعملُ بالإطلاقِ ، ويمنعُ إعْتَاقَ المكاتَبِ مُطْلَقاً . وبهذا قالَ الآمديُ (۱) وابنُ الحاجب (۱) . ا هـ .

( وكَنَهْي نَفْيٌ )<sup>(١)</sup> نحو « لانِكَـاحَ إلاّ بولي ٍ» « لانِكَـاحَ إلاّ بولي مُرْشِـد<sup>(٥)</sup>» ( وإبَاحَةٌ وكَرَاهَةٌ ، وفي نَدْب نَظَرٌ ) .

قَالَ الشَيخُ تَقيُ الدينِ في « المسودة » : «قُلْتُ : وإنْ (١) كانَا إِباحتينِ (١) وَ فَهُمَا ] في معنى النَهْيَيْنِ ، وكذلكَ إِذَا كانَا كَرَاهَتَيْنِ (١) . وإنْ كانَا نَدْبينِ ، فَهُمَا ] ففي في نظر . وإنْ كانَا خَبَريْنِ عَنْ (١١) حُكْم شرعي ، فيُنظرُ في ذلكَ ففي في نظر . وإنْ كانَا خَبَريْنِ عَنْ (١١) حُكْم شرعي ، فيُنظرُ في ذلكَ

= جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٠ ، شرح العضد ٢ / ١٥٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٦١ ، التلويح على التوضيح ١ / ٦٤ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٩ ، التمهيد للأسنوي ص ١٢٨ ، نهاية السول ٢ / ١٤٠ )

- (١) المحصول ج ١ ق ٣ / ٢١٧ .
- (٢) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٥ .
- (٣) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٥٦ .
- (٤) انظر فواتح الرحموت ١ / ٣٦١ ، إرشاد الفحول ص ١٦٦ ، الآيات البينات ٣ / ٩٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٧ ، الحلى على جم الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٠ .
  - (٥) في ش : رشيد .
  - (٦) في المسودة : وإذا .
  - (٧) في ب ع ز ض : اباحين .
    - (٨) زيادة من المسودة .
  - (٩) في ب ع ز ض: كراهيين .
    - (۱۰) في ض : كان .
      - (١١) في ع : في .

الحكم »(١) . ا هـ .

( وإنْ كَانَا ) أي المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ ( أَمْرَا ونَهْيَا ) أي كانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا والآخَرُ نَهْيَا ( فالمطلق ) مِنْهُا ( مُقَيَّدٌ بِضِدِ الصِفَةِ ) نحو (١) « إنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً » و « لاَتَمْلِكُ رَقَبَةً كافِرَةً » فلا بُدَّ من التقييد بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرَّقَبَة الكَافِرَة (١) . فالحَمْلُ في ذلك ضروري ، لا مِنْ حيثُ أَنَّ المُطْلَقَ حُملَ على المقيد (٥) .

( وإن اختَلَفَ سَبَبُهُمَا ) أي سببُ المُطلقِ والمُقَيَّدِ معَ اتحادِ الحُكْمِ ، كإعتاقِ الرُّقَبَةِ في القَتْلِ وفي الظِهَار واليين .

أما الظهارُ: فقدُ وردتُ فيهِ مُطلَقةً في قولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّـذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَـالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) .

وقالَ في اليينِ ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ـ إِلَى قوله ـ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٧) .

وأمًّا في القَتْلِ ، فإنَّها وَرَدَتْ فيهِ مُقيَّدةً بالإيمانِ في قوله تعمالى :

<sup>(</sup>١) المسودة ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ش : ك .

<sup>(</sup>٣) لتوقف الإعتاق على الملك .

<sup>(</sup>٤) في ش : والحمل .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح العضد ٢ / ١٥٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٠ ، مناهج العقول ٢ / ١٤١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥١ ، الآيات البينات ٣ / ٥٩ ، التهيد للأسنوي ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ من المجادلة .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٩ من المائدة .

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (١) وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾(٢) .

ومِنْ ذلكَ ـ ويَصْلُحُ أَنْ يكونَ مِثَالاً للنَدْبَيْنِ ـ قولهُ تعالى ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدُوا فَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (١) وقولُهُ تعالى ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (١) : حُمِلَ اللَّهْلَقُ على المُقيَّدِ قياساً بِجَامِع بينها عندَ أَحمدَ (٥) والشافعيِّ (١) رضي الله تعالى عنها وأكثر أصْحَابهما (٧) لتخصيص (٨) العُمُوم بالقِيَاسِ .

قَالَ ابنُ قَاضِي الجبل : وَبِهِ تَقُولُ المَالكيَّةُ (١) والشَّافعيَّةُ (١٠) والآمديُّ (١١) وابنُ

<sup>(</sup>١) في ش : مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ من النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من الطلاق .

<sup>(°)</sup> انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٣ ، المسودة ص ١٤٥ ، العدة ٢ / ٦٣٨ ، روضة الناظر ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦) انظر مناهج العقول ٢ / ١٣٩ ، شرح العضد ٢ / ١٥٧ ، التهيد للأسنوي ص ١٢٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥ ، الآيات البينات ٣ / ٩٧ ، نهاية السول ٢ / ١٤١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥١ .

<sup>(</sup>٧) في ش : أصحابنا .

<sup>(</sup>A) في ش : كتخصيص .

<sup>(</sup>١) عزو ابن قاضي الجبل القول بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة المالكية غير صديد ، فقد جاء في « الإشارات » للباجي ص ٤١ : « ... فإن تعلق بسببين مختلفين ، نحو أن يُقيد الرقبة في القتل بالإيمان ، ويطلقها في الظهار ، فإنه لايحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك » . وذكر الشنقيطي المالكي في « نشر البنود » ١ / ٢٦٨ أن جُلَّ المالكية لايحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إذا اختلف السبب . وقال القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ص ٢٦٧ : « وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب « الإفادة » وكتاب « الملخص » عن المذهب : عدم الحمل إلا القليل من أصحابنا » .

<sup>(</sup>١٠) اللمع ص ٢٤ ، نهاية السول ٢ / ١٤١ ، مناهج العقول ٢ / ١٣٩ ، التبصرة ص ٢١٦ ، التمهيد للأسنوي ص ١٢٨ ، الآيات البينات ٣ / ٩٧ ، الحجلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٠ ، إرشاد الفحول ص ١٦٥ ، المعتمد ١ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>١١) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٥ .

الحاجب(١) والرازي (٢) والباقلاني . ونَسَبَهُ للمُحَققين (٢) . ا ه. .

وعَنْهُ (١) : لا يُحْمَلُ عليهِ وفَاقاً للحنفيةِ (٥) وَمَنْ تَبِعَهُم (١) .

ومِثْلُ ذلكَ في الحُكْم مأأشيرَ إليه بقولِهِ:

( أو ) اختلَفَ ( سَبَبُ ( ) مُقَيَّدَيْنِ مُتَنَافيينِ وَمُطْلَقٌ ) فَإِنَّ الحُكْمَ في ذلكَ مَاأُشيرَ إليه بقولِه ( حُمِلَ المُطْلَقُ ) يعني على المُقَيَّدِ ( قِيَاساً بجامع ) ( ) .

مِثَالُ ذلك ـ مُعَ اتّحادِ الجِنْسِ ـ تتابعُ صَوْمِ الظِهارِ ، فَإِنَّـهُ قَـدُ وردَ النصُّ بتتابُعِـهِ بقولـه (١) تعالى ﴿ (١٠ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ ١٠ فَصِيـامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المحصول ج ١ ق ٣ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) في ش: إلى المحققين .

<sup>(</sup>٤) انظر القواعد والفوائد الأصولية ٢٨٣ ، المسودة ص ١٤٥ ، العدة ٢ / ٦٣٨ ، روضة النـاظر ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥ ، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧ ، التلويح على التوضيح ١/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧ ، الاشارات للباجي ص ٤٢ ، نشر البنود على مراقي السعود ١ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) في ش: سبب متناقضين .

<sup>(</sup>A) انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في ( اللمع ص ٢٤ ، العدة ٢ / ١٦٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ ، المسودة ص ١٤٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٤ ، نهاية السول ٢ / ١٤١ ، المحصول ج ١ ق ٣ / ٢٢٢ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٢ ، الآيات البينات 7 / 4 ، إرشاد الفحول ص ١٦٧ ، المعتمد ١ / ٣١٤ ، فواتىح الرحموت ١ / ٢٦٥ ، أصول السرخسي ١ / ٢٦٧ ، أدب القاضى للماوردي ١ / ٢٠٧ ، التمهيد للأسنوي ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في ع ز : لقوله .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١١) الآية ٤ من المجادلة .

وتفريقُ "صومِ المُتْعَةِ ، فإنَّ النَصَّ وَرَدَ بَتفريقِهِ لقوله تعالى ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْخَجِّ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ' ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْخَجِّ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ' ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (٢) . ووَرَدَ (٢) قَضَاءُ رَمَضَانَ مُطْلَقًا (١) ؛ لَمْ يَرِدُ بِهِ لَلَهُ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ تَتَابُعٌ ولا (٥) تَفْرِيقٌ . قال الله تعالى ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) فأطُلَقَ القَضَاءَ .

وحيثُ حَمَلْنَا المُطْلَقَ على المُقيَّدِ قياساً بجامِع على الرَّاجِع فِي الخلافِ المُتَقَدِّم ، فإنَّهُ لايُلْحَقُ (١٠) بِوَاحِدٍ مِنْهُما لُغَةً بِلاَ خلافٍ ، إذْ لامَدْخَلَ لِلُغَةِ في الأَحْكَام الشَّرْعيَّة (١٠) . قالَهُ المجد في « المسودة » (١٠) ، وتبعهُ ابنُ مفلح .

فإذَا حَمَلْنَا المُطْلَقَ على أُحَدِ المُقيَّدينِ ، فيكونُ الحَمْلُ على أَشْبَهِ المُقيَّدينِ بالمُطْلَق .

قـــالَ الطــوفيُ (١١) وغيرُهُ (٢١) تبعــاً للمــوفيُ في

- (١) ساقطة من ش .
- (٢) الآية ١٩٦ من البقرة .
  - (٣) في ش : وورود .
- (٤) في ش زع ب ض : مطلق .
  - (٥) في ش : ولاقضاء تفريق .
- (٦) الآيــة ١٨٤ من البقرة . وقسد جــاء في ز ض ب : وإن كنتم مرضى أو على سفر . وهــو
  - (٧) في ش : الراجح تخلصاً .
    - (٨) في ع: لاتلحق.
- (٩) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٤ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٠٦ ، التهيد للأسنوي ص ١٢٨ .
  - (١٠) المسودة ص ١٤٥ .
  - (١١) مختصر الروضة ص ١١٥ .
  - (۱۲) في ز : في شرحه وغيره .

« الروضة » (١) : « حُمِلَ (١) المُطْلَقُ على أَشْبَههمَا بِهِ » .

( وإلا ) أي وإن لم يختلف السبب ، ولم (٢) يكن حمل المطلق على أحدد المقيدين قياساً بجامع بين المطلق وأحد المقيدين ( تَسَاوَيَا ) في عدم الحمل على واحد منهما ( وَسَقَطَا (٤) ) كأنهما لم يكونا (٥) .

قالَ البرماويُّ: وإنْ كانَ السببُ واحداً ، فإنْ كانَ حملُهُ على أُحدِهَا أُرجِحَ مِنَ الآخِرِ ، بأنْ كانَ القياسُ فيه أَظهَرَ ، قُيِّدَ بهِ ، لأنَّ العملَ بالقياسِ الأَجْلَى مِنَ الآخِرِ ، بأنْ كانَ القياسُ فيه أَظهَرَ ، قُيِّدَ بهِ ، لأنَّ العملَ بالقياسِ الأَجْلَى أُولى . فإنْ تساويَا عُمِلَ بالمُطلقِ ، ويُلغَى المقيَّدانِ (١) ، كالبينتينِ (١) إذَا (اللهُ عَالَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وعبارَتهُ في « القواعد الأصولية » : « وأمَّا إذا أُطْلقَتِ الصورَةُ الواحدةُ ، ثُمَّ قَيِّدَتُ تلكَ الصورةُ بعينِهَا بقيديْنِ مُتَنافيينِ كقوله عَلِيْكَةٍ : « إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » (١٠) ووردَ (١١) في رواية « إحْداهُنَّ بالتُرَابِ »

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) في ش : حملا على .

<sup>(</sup>٣) في ش : وإن لم .

<sup>(</sup>٤) في ش : ومنقطعاً .

<sup>(</sup>٥) انظر نهاية السول ٢ / ١٤١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٢ ، الآيات البينات ٣ / ٩٧ ، التمهيد للأسنوي ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) في ع: المقيد إن كان .

<sup>(</sup>٧) في ع : لبينتين .

<sup>(</sup>٨) في ع : إن .

<sup>(</sup>٩) في ش : وكانا .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . وقد سبق تخريجه في جـ ٢ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>١١) في القواعد : فإنه قد ورد .

# [ رواهَا الدارقطني<sup>(١)</sup> ، ولم يُضعِّفهَا<sup>(١)</sup> .

وذكرَ النوويُّ في « المسائِلِ المنثورَةِ » أَنَّـهُ حـديثُ ثـابتٌ . ولكنْ ذكرَ في « الخُلاصَةِ » روايةَ « إحداهُنَّ » لم تَثْبُتُ ] (أ) .

وفي رواية « أُولاهُنَّ بالتُرابِ » . [ رواهَا مُسْلِمٌ ] (٤) ، وفي أخرى « السَّابِعَةُ بالتَرابِ » رواهَا أبو داودَ (٥) ، وهي (١) معنى [ مارواهُ مسلم ] (٧) « وَعَفَّرُوهُ الشَّامِنَةَ بالترابِ » (٨) . قيل : إنَّا سُمِّيتُ « ثامِنَةً » لأجْل استعال التُراب معهَا .

فلمَّا كَانَ القَيدانِ متنافيين (١) تساقطَا ، ورَجَعْنَا إلى الإطلاقِ في « إحداهُنَّ » ، ففي أيِّ غَسْلَةٍ جُعِلَ (١٠) جازَ إذا أتى عليهِ مِنَ الماءِ ما يُزيلُهُ ليحصُلَ المقصُودُ منه »(١١) .

### لكن اختُلِفَ في الأولويَّةِ (١٢) على أقوال عندنَا (١٣):

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ١ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هذا العزو للدارقطني غير سلم ، وذلك لأنَّ الدارقطني روى الحديث عن الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن على مرفوعاً ثم قال بعده : « الجارود هو ابن أبي يزيد ، متروك » . ( انظر سنن الدارقطني ١ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>٤) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية . وانظر صحيح مسلم ١ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) بذل المجهود ١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) في القواعد : وهو .

<sup>(</sup>V) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٩) في القواعد : متنافيان .

<sup>(</sup>١٠) في القواعد : جعله .

<sup>(</sup>١١) القواعد والفوائد الأصولية للبعل ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١٢) في ض: الأولية.

<sup>(</sup>١٣) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٥ .

أحدها: أنَّ إحدَى الغَسلاتِ ليستُ (١) بأولى مِنْ غيرِهَا . وهُوَ ظَاهرِ كلامِ المُوفَّقِ فِي « المقنع »(١) وجماعَةٍ كثيرةٍ (١) ، وهُوَ مُوافِقً لما قُلْنَا أُولاً ، وهوَ التساقُطُ والرُّجوعُ إلى الإطْلاقِ .

وعنه: الأوْلى (1) أنْ يكونَ الترابُ في الأُولى . وهذَا قَطَعَ بهِ في « المغني » (٥) و « الشرحِ » (١) و « الكافي » (٧) و « النَظْم » و « الحساوي الصغيرِ » وغيرهِمْ ، واختارَهُ جماعةً كثيرةً ، وهوَ المذهبُ على المُصطلح (٨) .

#### وعنه : الأخيرة أولى .

قالَ البرماويُّ: « ماذُكِرَ في مسألةِ اتّحادِ السببِ إذَا لم يكنْ أَوْلى بأحدِ القيدَيْنِ مِنْ طرحِهِمَا والعملِ بألمُطلقِ هوَ ماأجابَ بهِ القرافيُّ لبعضِ الحنفيَّةِ في قولِه « إنَّ الشافعيةَ خَالفُوا قاعدتَهُمْ في حَملِ المُطلقِ على المقيَّدِ في حديثِ الولُوغِ ، فإنَّهُ قدْ جاءَ « إحداهُنَّ » (وهوَ مُطلق . وجاء في روايةٍ « أُولاهُنَّ » وفي روايةٍ « أُخراهُنَّ ) » ، وهما قيدانِ مُتنافيانِ ، فلمْ يحمِلُوا ، وجوَّزُوا الترتيبَ في كل مِنَ السَبْعِ » .

<sup>(</sup>١) في ع ز: ليس.

<sup>(</sup>٢) المقنع مع الشرح الكبير ١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحرر لأبي البركات مجد الدين بن تبية ١/ ٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص

<sup>(</sup>٤) في ز : أن الأولى .

<sup>(</sup>٥) المغنى ١ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير على المقنع ١ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) الكافي ١ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٨) انظر شرح منتهى الإرادات ١ / ٩٨ ، كشاف القناع ١ / ٢٠٩ ، الروض المربع ١ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش .

فقالَ لهُ القرافيُ<sup>(۱)</sup> : « ذلكَ إنَّمَا هوَ حيثَ يكونُ قيداً واحِداً . أمَّا في القيدَيْن (۲) فَيَعْمَلُ بالمُطلَق (۲) » .

( وَأَصْلُ كُوَصْفِ فِي حَمْل ِ) (٤)

قالَ في « القواعدِ الأصوليَّةِ » : « وظاهِرُ (٥) كلام أصحابِنَا : يُحْمَلُ المطلقُ على المقيدِ في الأصلِ كَا حُمِلَ عليهِ في الوصفِ لأَنَّهُمْ حكوْا في كفَّارَةِ القتلِ في وجوبِ الإطعام (١) روايتين : الوجُوبَ إلحاقاً [ لكفَّارَةِ القَتْلِ ] (٢) بكفَّارَةِ الظِهارِ . كَوْا روايتينِ في اشتراطِ وَصْفِ الإيمانِ في كفَّارَةِ الظِهارِ . والاشتراط إلحاقاً [ لكفًّارَةِ الظِهارِ . والاشتراط إلحاقاً [ لكفًّارَةِ الظِهار ] (٨) بكفًّارَة القتل .

فدلُّ هذا مِنْ كلامهِمْ [ على أنَّهُ ](١) لافرق في الحمل بينَ الأصلِ والوصفِ .

(''ومَّنْ قالَ بأنَّهُ ('') لافرق في الحملِ بينَ الأصلِ والوصفِ '' ابنُ خيرانَ مِنَ الشافعيَّة .

ولكن قالَ الروياني [ مِنَ الشافعيَّةِ ](١٢) في « البحر » : المرادُ بحمل المُطلَق

<sup>(</sup>١) في ش : القراني .

<sup>(</sup>٢) أي المتعارضين اللذين يتعذر الترجيح بينها .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في ( أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٠٥ ، إرشاد الفحول ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في القواعد : فظاهر .

<sup>(</sup>٦) أي وجوب إطعام ستين مسكيناً .

<sup>(</sup>V) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>٨) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>٩) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>١٠) في ش : قاله . وفي د : ونمن قال بذلك .

<sup>(</sup>١١) في القواعد : بأن .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من القواعد والفوائد الأصولية .

على المُقيَّدِ إنَّمَا هوَ المُطلقُ بالنسبَةِ إلى الوصفِ دونَ الأصلِ »(١) .

( وَمَحَلُ حَمْلِ ) مُطلق على مُقيَّد ( إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ ) الحملُ ( تأخيرَ بَيَانِ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ ، فَإِنِ استلزَمَهُ حُمِلَ اللَّسَمَّى في إثبات على الكامِلِ الصحيح ، لاعلى إطلاقِه في قَوْلِ ) لبعض (٢) الحققينَ مِنْ أصحابنا وغيرهِمْ .

قالوا(۱): المُطلقُ مِنَ الأساء يتناوَلُ الكامِلَ مِنَ الْسَمِّياتِ فِي إِثْبَاتٍ لانفيِ كَالْمَاء والرَّقِبَةِ (۱). وعَقْدُ (۱) النَّكاحِ الخالي عَنْ (۱) وطء يَدْخُلُ فِي قولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا ﴾ (۱) و [ لا يَدْخُلُ ] (۱) في قولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ ﴾ (۱) .

ولو ْحلفَ لايتزوَّجُ حَنِثَ بمجرَّدِ العقدِ عندَ الأَمَّةِ الأَربعةِ . ولو ْحلفَ لَيَتزوَّجَنَّ لم يَحْنَثُ بمجرَّدِهِ (١٠٠ عندَ أحمدَ ومالكِ رضي الله تعالى عنها .

"وكذا قال " بعض أصحابِنا : الواجبات المطلقة تقتضي السلامة مِنَ العيبِ في عُرُفِ الشارع بدليلِ الإطعام في الكفَّارَةِ والزَّكاةِ (١٢) .

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز: بعض .

<sup>(</sup>٣) في ع ض ب : فقالوا .

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) في ش : وعند .

<sup>(</sup>٦) في ش : من .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢١ من البقرة ، الآية ٢٢ من النساء .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق ( انظر المسودة ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٣٠ من البقرة .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>١١) في ش : وعن .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ش .

وصرَّحَ القاضي وابنُ عقيلٍ وغيرُهُمَا مِنْ أَئَمَةِ أَصحابِنَا أَنَّ إطلاقَ الرَّقبةِ في الكفَّارَةِ يقتضي الصِّحَةَ بدليل البيعِ وغيرهِ .

والقولُ الثاني \_ فيما إذا استلزمَ الحُملُ تأخيرَ البيانِ عَنْ وقتِ الحاجَةِ \_ : أنَّ الطلقَ يُحْمَلُ على إطلاقه (١) . (أقالهُ طائفةً ) .

قالَ في « القواعدِ (٢) الأصوليَّةِ » : « مَحَلُّ حَمْلِ المُطلقِ على المُقَيَّدِ إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ تأخيرَ البَيانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ . فَإِنِ استلزمَهُ حُمِلَ على إطلاقِهِ » . قالـهُ طائفةٌ مِنْ محققي أصحابنا .

مِثَالُ ذَلَكَ : 'لَمَّا أَطْلَقَ<sup>1</sup> النبي عَلِيَّةٍ لُبْسَ الخفينِ بعرَفاتٍ ، وكَانَ معهُ الخَلْقُ العظيمُ مِنْ أَهْلِ مكةَ والبوادي والينِ ممنْ (٥) لمْ يشهَدُ (١) خُطبتَهُ بالمدينَةِ ، فإنَّهُ لايُقيَّدُ مَا قَالَهُ فِي المدينةِ ، وهوَ قَطْعُ الخفين (٧) .

ونظيرُ هَذَا فِي حملِ اللَّفظِ على إطلاقِهِ قولُ النبي عَيِّلِيْ لمَنْ (١٠) سأَلَتْهُ عنْ دَمِ الخيضِ : « حُتِي سهِ (١) ، [ ثُمَّ اقْرُصي بهِ ] (١٠) ، ثُمَّ اغسلي سهِ الخيضِ : « حُتِي سهِ اللهِ على اللهُ على الهُ على اللهُ عل

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) في ع ض : قواعد .

<sup>(</sup>٤) في القواعد : إطلاق .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من القواعد والفوائد الأصولية .

<sup>(</sup>٦) في القواعد : يشهدوا .

 <sup>(</sup>٧) أي بالنسبة للمُحْرِم ، كا جاء في حديث ابن عمر . ( انظر بيان المسألة وتخريج أحاديثها في ص ٣٩٧ من هذا الجزء ) .

<sup>(</sup>٨) في القواعد : لعائشة لما .

<sup>(</sup>٩) الحتُّ : معناه أن يُحَكُّ بطرف حجر أو عود . ( المصباح المنير ١ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من القواعد . والقَرْصُ : معناهُ أَنْ يُدْلَكَ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ والأَظْفَارِ دَلْكَأَ شديداً . ( المصباح المنير ١ / ١٤٦ ) .

بالماء »(۱) . لم (۲) يَشْتَرِطْ عَدداً ، مَعَ أَنَّهُ وقتُ حاجَةٍ ، فلوْ كانَ العددُ شَرُطاً لَبَيَّنَهُ . ولم يُحِلْهَا على ولُوغِ الكلبِ ، فإنَّهَا رُبَّمَا لم تسمَعْهُ ، ولعلَّهُ لمْ (آيكنْ شُرِعَ آ) الأمرُ (المُرُ عَلَيْهُ لمْ وَلُوغِهِ »(۱) . ا هـ .

(و) اللّفظُ ( المُطْلَقُ ظاهِرُ الدَلاَلَةِ على الماهيّةِ ، كالعَامِّ ، لكنْ على سبيلِ البَدَل ) (١) .

قالَ البرماويُّ : « المُطْلَقُ قطعيُّ الدَلاَلَةِ على المَاهيَّةِ عندَ الحنفيةِ (۱) ، وظَاهِرٌ فيها عِنْدَ الشافعيَّةِ كالعَامِّ (۱) ، وَهُوَ يُشْبِهُهُ (۱) لاسترسالِهِ على كُلِّ فَرْدٍ إِلاَّ (۱) أَنَّهُ على سبيل البَدَل . ولهذَا قيلَ : عَامٌّ عُمُومَ بَدَلِ » . ا هـ .

قالَ ابنُ مفلحٍ في « أصولِهِ » ـ بعدَ ذكرِ الْمُقَيِّدِينَ ـ : « والْمُطْلَقُ ، وقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ دَلاَلَةُ الْمُطْلَقِ ، وَأَنَّهُ كالعَامِّ في تناولِهِ ، وأَطْلَقُوا عليهِ العُمُومَ ، لكنَّهُ على البَدَل » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن الجارود في المنتقى وغيرهم عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها : « أنَّ امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض ... الحديث » ( انظر صحيح البخاري ١ / ٦٦ ، ٨٤ ، صحيح مسلم ١ / ٢٤٠ ، بذل المجهود ٣ / ١٠٢ ، عارضة الأحوذي ١ / ٢١٩ ، سنن النسائي ١ / ١٦١ ، الموطأ ١ / ٦١ ، الدراية لتخريج أحاديث الهداية ١ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في القواعد : ولم .

<sup>(</sup>٣) كذا في ش وفي القواعد والفوائد الأصولية . وفي ع ز ض ب : يشرع .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر التلويح على التوضيح ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) انظر نهاية السول ٢ / ١٣٩ ومابعدها ، المستصفى ٢ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٩) في ض : يشبه .

<sup>(</sup>١٠) في ش : لا .

ثمَّ قَالَ : « "وقيلَ للقاضي" - وقد احْتَجَّ على القَضَاء في المَسْجِدِ بقولِهِ تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ (١) - : لايَدُلُّ على المكانِ . فقالَ : هوَ أمرَّ بالحكمِ في عمومِ الأمكِنَةِ والأَزْمِنَةِ » . واللهُ أعلَمُ .

**\$** \$ \$

<sup>(</sup>١) في ش : وسئل القاضي .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٩ من المائدة .

# ( باب )

( الْمُجْمَلُ لُغَةً : الْمَجْمُوعُ ) مِنْ أجملتُ الحِسَابَ ( أُو الْمُبْهَمُ ) .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: هُو لُغَةً مِنَ الجَمْلِ. ومنهُ قولهُ عَلَيْهُ عَنِ اليهودِ «جَمَلُوهَا »(٢) أي خلطوها(٢). ومِنْهُ « العِلْمُ الإجْمَاليُّ » لاختلاطِ المَعْلُومِ بالمجهول ، وسُمِّيَ ما يُذْكَرُ في هذا الباب مُجْمَلاً لاختلاطِ المُرادِ بغيرهِ .

( أو المُحَصَّلُ ) مِنْ أَجْمَلَ الشيءَ إِذَا حَصَّلَةُ ( أَ

(١) قال في المصباح المنير (١ / ١٣٤): « وأجملت الشيء إجالاً: جمعته من غير تفصيل » .
 وانظر معجم مقاييس اللغة ١ / ٤٨١ .

- (٣) إن كلمة « جَمَلُوها » في الحديث ليس معناها : خلطوها كا ذكر ابن قباضي الجبل ، بل معناها : أذابوها كا ذكر شراح الحديث من أهل اللغة ، يؤكد ذلك قول ابن منظور في لسان العرب ( ١١ / ١٢٧ ) : « وقد جَمَلَة يَجْمُلُهُ جَمُلاً وأَجْمَلَهُ : أَذَابَهُ واستخرج دُهْنَهُ . وذكر الحديث ... » .
  - (٤) معجم مقاييس اللغة ١ / ٤٨١ .
- (٥) انظر تعريفاتُ الأصوليين للمجمل في ( الحدود للباجي ص ٤٥ ، العدة ١ / ١٤٢ ، المستصفى ١ / ٢٤٥ ، الإشارات للباجي ص ٤٦ ، التعريفات للجرجاني ص ١٠٨ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٩٠ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٦١ ، مناهج العقول ١ / ١٨٦ ، البرهان ١ / ٤١٩ ، كشف الأسرار ١ / ٤٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧ ، ٣٧٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٨ ، روضة الناظر =

و<sup>(۱)</sup> المجملُ في اصطلاحِ الأصوليينَ ( مَا ) أي لفظ أو فِعْل ( تَرَدَّدَ بينَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكثَرَ على السَوَاء ) .

واحْتَرَزَ بقولِهِ « بينَ مُحْتَمَلَيْن » عَمَّا لَهُ مَحْمَلٌ وَاحِدٌ كالنَّصِّ .

وقولة « على السَوَاء » احترازً (٢) عن الظَّاهِرِ وعنِ الحقيقةِ التي لها مجازً ، وشَملَ القَوْلَ والفعْلَ والمُشْتَرَكَ والمُتَوَاطئ .

وقالَ ابنُ الحاجب (٢) : « المُجْمَلُ مَا لمْ تَتَّضِحْ دَلاَلَتُهُ » .

وابن (١) مُفْلِح والسبكي (٥) : « مَالَهُ دَلاَلَةٌ غيرُ واضِحَةٍ » (٦) .

( وحُكْمُهُ ) أي المجملِ ( التَّوَقُّفُ على البيانِ الخَارجيّ ) فلا يجوزُ العملُ بأحَدِ مُحْتَمَلاتِهِ إلاّ بدليلِ حَارجٍ عَنْ لَفُظِهِ ، لعَدَم ( دلالَةِ لفظِهِ ) على المرادِ بهِ ، وامتناع التكليفِ عا لادليلَ عليهِ .

- (١) ساقطة من ش .
- (٢) في ش : احترازاً .
- (٣) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٥٨ .
  - (٤) في ش : وقال ابن .
- (٥) عزو المصنف هـذا التعريف للسبكي غير دقيـق ، وذلـك لأنَّ السبكي عَرَّفَـهُ بنفس تعريف ابن الحاجب السابق . ( انظر جمع الجوامع للسبكي مع شرحه لحلي ٢ / ٥٨ ) .
- (١) أي من قول أو فعل . فخرج بقوله « ماله دلالة » المهمل ، إذ لادلالة لـه . وخرج بقولـه « غير واضحة » المبيّنُ ، لأنّ دلالته واضحة . ( انظر نشر البنود ١ / ٢٧٣ )
- (٧) انظر التلويح على التوضيح ١ / ١٢٧ ، روضة الناظر ص ١٨١ ، مختصر الطوفي
   ص ١١٦ .
  - (٨) ساقطة من ش .

<sup>=</sup> ص ١٨٠ ، نشر البنود ١ / ٢٧٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٢٦ ، إرشاد الفحول ص ١٦٧ ، المعتمد ١ / ٢١٧ ، اللمع ص ٢٧ ، فتح الغفار ١ / ١١٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٨ ، الإحكام لابن حزم ٣ / ٣١٥ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٢٣ ، شرح الحطاب على الورقات ص ١٠٩ ) .

( وهُــوَ) أي المجمــلُ ( في الكِتــابِ ) أي القرآنِ ( و ) في ( السُنَّـةِ ) (١) أي الأحاديثِ الواردةِ عنِ النبي عَلِيلَةٍ ، خِلافاً لداودَ الظاهري .

قالَ بعضُهُمْ : لانَعْلَمُ أحداً قالَ بهِ غيرَهُ ، والحجةُ عليهِ مِنَ الكتابِ والسُنَّةِ بما لا يُحْصَى .

قال داود: الإجْمَالُ (٢) بدون البَيَانِ لايفيد ، ومعه تطويل ، ولا يَقَعُ في كلام البُلغَاء ، فَضْلاً عَنْ كلام اللهِ سبحانَهُ وتعالى وكلام رسوله عَلَيْكُ .

والجوابُ : أنَّ الكلامَ إذَا وردَ مُجْمَلاً ، ثمَّ بَيِّنَ وفُضِّ لَ أَوْقَعُ عِنْدَ النَّفْسِ مِنْ ذكره مُبَيَّناً ابتداءً .

( ويكونُ ) الإجْمَالُ ( في حَرْفٍ ) أَنَّ نحو « المواو » في قول العالى ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمنًا بِهِ ﴾ (أ) فإنَّ أَيْ يُحتَمَلُ أَنْ أَنْ تكونَ عاطفةً ، ويُحمَلُ أَنْ تكونَ مُسْتَأْنِفَةً ، ويكونَ الراسخونَ في العلم يعلمونَ تأويلهُ ، ويحمَلُ أَنْ تكونَ مُسْتَأْنِفَةً ، ويكونَ الوَقْفُ على ﴿ إِلاَّ اللهُ ﴾ .

(و) يكونُ الإجْمالُ أيضاً في (اسم ) كالقُرْء المتردّد بينَ الحيض والطهر،

 <sup>(</sup>١) انظر المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣٧ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٦٨ ، الآيات البينات ٣ / ١١٥ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٩٠ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٠ ، الحملي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في ع: إلا إجمال.

<sup>(</sup>٣) انظر روضة الناظر ص ١٨١ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٦ ، الآيات البينات ٣ / ١١٣ ، المستصفى ١ / ٣٦٣ ، كشف الأسرار ١ / ٥٥ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من آل عمران .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ب .

وكالعينِ المتردِّدَةِ بينَ البَاصِرَةِ والجاريّةِ وعين الميزان والذَّهَب وغير ذلك(١).

( و ) يكونُ الإجمالُ أيضاً في ( مُرَكَّبِ )<sup>(۱)</sup> نحو « الذي بيدهِ عَقْدةُ النكاحِ » في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أَوْ يَعْفُو الذِيْ بيدهِ عَقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾<sup>(۱)</sup> فإنَّهُ يُحمَلُ أَنْ يكونَ الوَلِيَّ ؛ لأَنَّهُ الذي يَعْقِدُ نِكَاحَ المرأةِ ، لأَنَّها لاتُزَوِّجُ نَفْسَهَا (اللهُ ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ الزوجَ ، لأَنَّهُ الذي بيدهِ دوامُ العَقْدِ والعِصْمَةِ .

والاحتمالُ الثاني هُوَ الراجِحُ مِنَ الروايتينِ عَنِ الإمامِ أَحَمدَ (٥) رضي الله عنه ، ومذهَبُ أبي حنيفة (١) وأحدُ قولي الشافعي (٧) رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) انظر (البرهان ۱ / ٤٢١ ، نشر البنود ۱ / ٢٧٦ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٢ ، نهاية السول ٢ / ١٤٢ ، روضة الناظر ص ١٨١ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣٤ ، اللمع ص ٢٧ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤ ، الحيلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٠ ، الآيات البينات ٢ / ١١١ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٩٢ ، المستصفى ١ / ٢٦٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٩ ، فواتح الرحوت ٢ / ٣٦ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( روضة الناظر ص ١٨١ ، نشر البنود ١ / ٢٧٦ ، نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، مختصر الطوفي ص ١١٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٢١ ، الآيات البينات ٣ / ١١٣ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٩٢ ، المستصفى ١ / ٣٦٢ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٦ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) وعلى ذلك حمله الإمام مالك رحمه الله . ( انظر نشر البنود ١ / ٢٧٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٢٢ ، الإفصاح لابن هبيرة ٢ / ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح منتهى الإرادات ٣ / ٧٤ ، كشف القناع ٥ / ١٦١ ، الحرر ٢ / ٣٨ ، الإفضاح لابن هبيرة ٢ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) فواتح الرحموت ٢ / ٣٢ ، أحكام القرآن للجصاص ١ / ٤٤٠ ، الإفصاح ٢ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٧) وأصحها ، وهو قوله الجديد . انظر (أحكام القرآن للكيا الهراسي ١ / ٣٠٥ ، أحكام القرآن للشافعي ١ / ٢٠ ، سنن البيهةي ٧ / ٢٥ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٦١ ، المهمذب ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢١ ) .

( و ) يكونُ الإجمالُ أيضاً في ( مَرْجِعِ ضِيرٍ ) (١) نحو الضير في « جدارهِ » في قول النبي عَلِيْتُهُ في الصحيحين (٢) « لا يَمْنَعَنَّ جَارِّ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ » فإنَّهُ يُحتملُ عَوْدُهُ على الغارز . أي لا ينعُهُ جارهُ أنْ يفعلَ ذلكَ في جدار نَفْسِهِ .

وعلى هذا فلا دَلالَةَ فيهِ على القوْلِ أَنَّهُ إِذَا طلبَ جارُهُ منْهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ على جدارِ المطلوبِ منهُ وَجَبَ عليهِ المَّكينُ (٢) . ونَصَّ عليه الشافعيُّ في « مختصر البويطي » .

ويحمّلُ أَنْ يعودَ على الجارِ الآخَرِ ، فيكونُ فيه دَلالَةٌ على ذلكَ . وهذا (أ) الذي عليه الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه وأصحابُهُ (أ) ، وهُوَ الظاهرُ لقولِ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « مَالَيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ !! واللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بينَ أَظْهُركُمْ » (أ) ولَوْ كانَ الضيرُ عائداً إلى الغارز لما قالَ ذلكَ .

# (و) يكونُ الإجمالُ أيضاً في مَرْجع (صِفَة ) ( في خو قولِكَ « زيدٌ طبيبٌ

<sup>(</sup>۱) انظر نشر البنود ۱ / ۲۷۲ ، إرشاد الفحول ص ۱٦٩ ، الآيات البينات ٣ / ١١٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ ، الحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣ / ١٧٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في ز ض ب : التمكن .

<sup>(</sup>٤) في ش : وهو .

 <sup>(</sup>٥) انظر الإفصاح لابن هبيرة ١ / ٣٨١ ، المغني ٥ / ٣٦ ، الشرح الكبير على المقنع ٥ / ٣٦ ،
 القواعد لابن رجب ص ٢٤٣ ، الإشراف للقاض عبد الوهاب ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ١٧٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١٢٣٠ ، عارضة الأحوذي ٢ / ١٠٥ ، بذل المجهود ١٥ / ٣١٩ ، الموطأ ٢ / ٧٤٥ ، سنن البيهقي ٦ / ٦٨ ، مسند أحمد ٢ / ٢٤٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر (نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٢ ، الآيات البينات ٣ / ١١ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٠ ، شرح العضد ٢ / ١٨٠ )

مَاهِرٌ » ، فيُحتمَلُ عَوْدُ « ماهر » إلى ذاتِ زيدٍ ، ويُحتمَلُ أَنْ يعودَ إلى وصفِهِ المذكورِ ، وهوَ « طبيب » ، ولاشَكَّ أَنَّ المعنى متفاوت باعتبارِ الاحتالينِ ، لأَنَّا إِنْ (١) أَعَدْنَا « ماهر » (١) إلى « طبيب » ، فيكونُ ماهراً في (١) طبيه . وإنْ أَعَدْنَا « ماهر » (١) إلى زيدٍ ، فتكونُ مَهَارَتُهُ في غيرِ الطبِبِ . وهُوَ مِنَ المُجْمَلِ باعتبارِ التَرْكيبِ . صرَّحَ بهِ البرماويُ وغيرُهُ .

- (و) يكونُ الإجمالُ أيضاً في (تَعَدُّدِ مَجَازِ عِنْدَ تَعَذَّرِ الحقيقةِ) نحو قولِهِ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا وبَاعُوهَا ، فأَكَلُوا عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا وبَاعُوهَا ، فأَكَلُوا تَمَنَها »(٥) . لأنَّ قولَهُ ذلكَ لَوْ لَمْ يَعُمَّ (٦) جميعَ التَصرُّفاتِ لَمَا (١) اتَّجهَ اللَّعْنُ ، فَيَقَدَّرُ (١) الجميعُ ، لأنَّهُ الأَقْرَبُ إلى الحقيقة (١) .
- ( و ) يكونُ الإجمالُ أيضاً في ( عَامٍّ خُصَّ بمجهولٍ ) نحو « اقتلُوا المشركينَ إلا بَعْضَهمْ » لأنَّ العَامَّ إِذَا خُصَّ بمجهولِ صارَ الباقي مُحْتَمَلاً ، فكانَ مُجْمَلاً (١٠٠ .
  - ( و ) كَذَا عَامٌّ خُصٌّ بـ ( مُسْتَثْنَى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْن ) .

<sup>(</sup>١) في ع: إذا .

<sup>(</sup>٢) في ش ع : ماهراً .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٤) في ش زع ب : ماهراً .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص ٤١٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٦) في ش : يعلم .

<sup>(</sup>٧) في ش : ثم .

<sup>(</sup>A) في ع ز : فتعدى .

<sup>(</sup>٩) انظر المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٣ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، الإحكام لـلأمـدي ٣ / ١١ ، ١٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٣ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) انظر المعتمد ١ / ٣٢٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٨ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٣٣٥ ، الإحكام الآمدي ٣ / ١١ ، وسبق الكلام عنها صفحة ١٦٤ .

مِثَالُ المستثنى المجهولِ قولُهُ (۱) سبحانَهُ وتعالى ﴿ أُحِلَتُ (۱) لَكُمْ بَهِيمَهُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (۱) فَإِنَّهُ قَدْ استَثْنَى مِنَ المعلومِ مالمْ يُعلمْ ، فصارَ الباقي مُحتلاً ، فكانَ مُحْمَلاً ،

ومثالُ مَاخُص (٥) بِصِفَةٍ مجهولة (٢) نحو « مُحْصِنِيْنَ » في قول ه سبحانه وتعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ ﴾ (١) وموجب الإجمال أنَّ الإحصان (٨) غير مُبيَّن (١) ، فكانَ صفةً مَجْهولةً .

( وَلاَ إِجْمَالَ فِي إِضَافَةِ تحريم إلى عَيْنِ ) نحو ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيْرَ ﴾ (١٠) وَهَذَا الصحيحُ الذي عليهِ أكثرُ العُلَمَاء (١١) .

<sup>(</sup>١) في ش : قول .

<sup>(</sup>٢) في ش : وأحلت . هو غلط .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من المائدة .

<sup>(</sup>٤) انظر نهايـة السول ٢ / ١٤٤ ، البرهـان ١ / ٤٢١ ، اللمع ص ٢٧ ، المعتـد ١ / ٣٣٣ ، الآيات البينات ٣ / ١١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١١ .

<sup>(</sup>٥) في ع : خصص .

<sup>(</sup>٦) انظر المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٣٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١١ ، شرح العضـ د ٢ / ١٥٩ ، العدة ١ / ١٠٨ ، المعتد ١ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٤ من النساء .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ الخطية : الإجمال . وليس بصواب .

<sup>(</sup>٩) في ع: المبين .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣ من المائدة .

<sup>(</sup>١١) انظر (المسودة ص ٩٠ وما بعدها ، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٠٣ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤١ ، روضة الناظر ص ١٨١ ، مختصر الطوفي ص ١١٦ ، المستصفى ١ / ٣٤٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٢ ، شرح العضد ٢ / ١٥٩ ، المعتمد ١ / ٣٣٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٩ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٥ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، اللمع ص ٢٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٤ ، التبصرة ص ٢٠١ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٢ ، نهاية السول ٢ / ١٤٦ ) .

وخالف في ذلك بعض من أصحابِنا (۱) والشافعيَّة (۱) والأكثر من الحنفيَّة (۱) واستُدلَّ للأول : بأنَّ تحريمَ العين غير مُرادٍ ، لأنَّ التحريمَ إنَّا يتعلَّق (۱) بفعلِ المكلَّف ، فإذا أضيف إلى عينٍ من الأعيان يُقدَّرُ الفِعْلُ المقصودُ منه . ففي المأكولات : يُقدَّرُ الأكلُ . وفي المشروبات : الشُرب . وفي الملبوسات : اللبس . وفي الموطوءات : الوطء . فإذا أطلق أحدُ هذه الألفاظ ، سبق المعنى المرادُ إلى الفهم منْ غير توقُّف ، فتلك الدلالة متَّضحة لاإجمال فيها (۱).

<sup>(</sup>١) اضطرب كلام القاضي أبي يعلى في هذه الآية ، فـذكر في العـدة ( ١ / ١٠٦ ، ١٠٠ ) أنهـا غير مجملة ولاتفتقر إلى بيان ، ثم ذكر فيه ( ١ / ١٤٥ ) أنها من المجمل .

 <sup>(</sup>٢) انظر اللمع ص ٢٨، التبصرة ص ٢٠١، الآيات البينات ٣ / ١٠٩، نهاية السول ٢ /
 ١٤٦، الحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٩.

<sup>(</sup>٣) يبدو أنّ نسبة المصنف القول بالإجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان لأكثر الحنفية غير سلية ، وذلك لأنّ الحنفية يطلقون القول بعدم الإجمال في هذه القضية ، وينسبون المخالفة في ذلك للكرخي وبعض المعتزلة . جاء في مسلم الثبوت (٣ / ٣٣) : « مسألة : لاإجمال في التحريم المضاف إلى العين خلافاً للكرخي والبصري إجاله ، والحق ظهوره في معين » . ( تيسير التحرير ١ / ١٦٦) وقال الأعيان عن الكرخي والبصري إجاله ، والحق ظهوره في معين » . ( تيسير التحرير ١ / ١٦٦) وقال البزدوي في أصوله : « ومن الناس من ظنّ أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل الحارم والخرنجاز لما البزدوي في أصوله : « ومن الناس من ظنّ أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل الحريم إذا أضيف إلى الأسرار بقوله : « اختلفوا في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تمالى ﴿ حرمت عليكم الميت كي ﴿ حرمت عليكم الميت كي إلخ على ثلاثة أقوال : فذهب الشيخ المصنف وشمس الأئمة فيوصف الحل أولاً بالحرمة ، ثم تثبت حرمة الفعل بناءً عليه ، فيثبت التحريم عاماً . وذهب بعض أصحابنا العراقيين ، منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أنّ المراد تحريم الفعل أو تحليله المعتزلة . وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبد الله البصري وأصحاب الي هائم ألى أنه بحل » ( كشف الأسرار ٢ / ١٠٦) ، وانظر أصول السرخسي ١ / ١٩٥) ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : يتعين .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المحصول جد ١ ق ٣ / ٢٤١ ، روضة الناظر ص ١٨١ ، المستصفى ١ / ٣٤٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١١ ، شرح العضد ٢ / ١٥٩ ، المعتمد ١ / ٣٣٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦ ، =

قالَ الخالفونَ : إسنادُ (۱) التحريم إلى العين لا يصح ، لأنَّ الله أنَّ الله يتعلَّقُ (۱) بالفعل ، فلابدً من تقديره ، وهو محمّل لأمور لاحاجة (۱) إلى جميعها ، ولا مُرجّع لبعضها ، فكانَ مجلاً (۱).

قلنا : المرجِّحُ موجودٌ وهو العرفُ ، فإنَّهُ قاضٍ بأنَّ المرادَ ماذكرنا . ولأنَّ الصحابةَ احتجُّوا بظواهرِ هذهِ الأمورِ ولمْ يَرجعوا إلى غيرهَا<sup>(٥)</sup>، فلوْ لمْ تكن<sup>(١)</sup> منَ المبيَّن<sup>(٧)</sup> لم يحتجُّوا بها .

( وهو عامٌ ) يعني أنَّ التحريمَ المُضافَ إلى العينِ عامٌ ، لأنَّه إذا احتملَ أموراً متعددةً لمْ يدلَّ الدليلُ على تعيينِ شيءٍ منها قُدِّرتْ كلَّها ، لأنَّ حملَها على بعضِهَا ترجيحٌ منْ غير مرجِّحٍ . وهذا اختيارُ القاضي (١) وابن عقيلٍ والحلواني والفخر وغيرهُ ، ( وقدَّمهُ ابنُ مفلحٍ ، وذكرهُ أبو الطيِّبِ عنْ ( ' قومٍ منَ ( ) الحنفيَّة .

قال ابنُ العراقي : « لاإجمالَ في ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١١) لأنَّ العرفَ دلُّ (١٢) على التعميم ()، فيتناولُ العقدَ والوطءَ » .

<sup>=</sup> إرشاد الفحول ص ١٦٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٣ ، كشف الأسرار ٢ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في زع: إضافة إسناد.

<sup>(</sup>٢) في ض : تعلق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٤) انظر الآيات البينات ٣ / ١٠٩ ، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) فمثلاً لما بلغهم تحريم الخر أراقوها ، وكسروا ظروفها . ( التبصرة ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ع ض ب : يكن .

<sup>(</sup>٧) في ش : المتعين .

<sup>(</sup>٨) انظر المسودة ص ٩١ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ز .

<sup>.</sup> (۱۰) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٣ من النساء .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ض .

وقالَ في العَامِّ : « العرفُ دلَّ على أنَّ المرادَ تحريمُ الاستمتاعاتِ المقصودةِ منَ النساء ، منَ الوطء ومقدماته » .

واختيارُ أبي الخطاب (١) والموفق (٢) والمالكية (١) وجماعة من المعتزلة (١) انصراف إطلاق التحريم في كلِّ عين إلى المقصود اللائق بها ، لأنَّهُ المتبادِرُ لغةً وعرفاً .

وقيل : لاعمومَ لهُ أصلاً ، ( وتوصفُ العينُ بالحلَّ والحرمةِ حقيقةً على الصحيحِ منْ مذهبِنَا (١) ومذهبِ الحنفيّةِ (١) . نقلهُ (١) البرماويُ عنهمْ في كلامهِ على الرخصة .

وقالَ التمييُّ والشافعيَّةُ (١): وصفُ العين بالحلِّ والحرمةِ مجازٌ .

وردَّهُ ابنُ مفلح وقالَ : بلُ توصفُ العينُ (١٠) بالحلِّ والحظرِ حقيقةً ، فهي عظورةً عليناً ومباحةً لوصفِهَا بطهارة (١١) ونجاسة وطيب وخبثٍ ، فالعمومُ في لفظ التحريم ٥). ا هـ .

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ٩٥ ، روضة الناظر ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٠٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) في ش: العلماء المعتزلة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) كشف الأسرار ٢ / ١٠٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٩٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٨) في ع ض ب : ونقله .

<sup>(</sup>٩) نهاية السول ٢ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من د .

<sup>(</sup>١١) في ع: لطهارة .

( ولا ) (۱) إجمالَ ( في ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ (۲) ) عندَ أكثرِ العلماء (۲)، لأنَّ الباءَ للإلصاق ، ومعَ الظهور لا إجمالَ .

وقيلَ : ''جملَ لتردُّدِه بينَ مسحِ الكلِّ والبعضِ (٥). وحكي عنِ الحنفيَّةِ (١). قالَ ابنُ قاضي الجبلِ وغيرهُ ١٠؛ والقائلونَ بعدم الإجمال فريقان :

- الجمهورُ منهمْ قالوا: إنَّهُ بوضع حُكمِ اللغةِ ظاهرٌ في مسح جميعِ الرأسِ ، لأنَّ الباءَ حقيقةٌ في الإلصاقِ ، وقد أَلْصَقَتِ المسحَ بالرأسِ (١) ، وهو اسم لكله في الالبعضهِ ، لأنَّهُ لايقالُ لبعضِ الرأسِ رأسٌ ، فيكونُ ذلكَ مقتضياً مسحَ جميعهِ . وهو قولُ أحمدَ وأصحابهِ ومالكِ والباقلاني وابنِ جنّي (١) ، كآيةِ التيم (١٠) ، يعني قولة

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٧ ، المسودة ص ١٧٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤ ، شرح العضد ٢ / ١٥٩ ، نهاية السول ٢ / ١٤٧ ، المعتمد ١ / ٣٣٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني علي ٢ / ٥٩ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ١٧٠ ، فواتىح الرحموت ٢ / ٣٥ ومابعدها ، مناهج العقول ٢ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : يحتمل .

<sup>(</sup>٥) وإذا ظهر الاحتمال يثبت الإجمال . ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) حكاية القول بالإجمال في هذه الآية عن الحنفية غير مسلَّمة ، لأنَّ القائل بالإجمال بعض الحنفية خلافاً لمذهبهم ورأي جمهورهم .

قال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (٢/ ٣٥): «مسألة: لاإجمال في ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ خلافاً لبعض الخنفية ». ثم ردً على البعض القائلين بالإجمال أدلتهم وحججهم ونقضها. وقال ابن الهام في التحرير: « لاإجمال في ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ خلافاً لبعض الحنفية ، لأنه لو لم يكن في مثله عرف يُصحَّحُ إرادَةُ البعض كالك ». (تيسير التحرير ١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) في ش: للرأس.

<sup>(</sup>٨) في ض: لكل.

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام لـلآمـدي ٣ / ١٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٧ ، شرح العضـد ٢ / ١٥٩ ، رشاد الفحول ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) في ش : اليتم .

سبحانهٔ وتعالى : ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ (١).

- ومنهم من زعم أن عرف الاستعال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس (٢). وهو مذهب الشافعي ومن وافقه (٣)».

( ولا ) إجمال ( في ) قولِهِ عَلَيْكُمْ ( رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِسْيَـانُ ) عنــدَ الجمهور (٥).

وقيلَ : مُجْمَلٌ . لتردُّدهِ بينَ نفي الصورةِ والحكم . وأيضاً : إذا لم يكنُ نفيُ المذكورِ مُراداً فلاَبُدَّ منْ إضارِ لمُتَعَلَّقِ الرَّفعِ ، وهوَ متعدَّدٌ ، فحصلَ الإجمالُ<sup>(١)</sup>.

وأُجيبَ عن الأولِ: بأنَّ نفي الصورة لا يمكنُ أنْ يكونَ مراداً ، لما فيه منْ نسبة كلامه عَلِيلَة إلى الكذب والخُلْفِ، فتعيَّنَ أنَّ المرادَ نفي الحكم.

وعنِ الثاني ـ وهوَ احمالُ المضراتِ ـ : بأنَّه قد دلَّ الدليلُ على المرادِ إمَّا

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٢) ولهذا فإنه إذا قال شخص لغيره « امسح يدك بالمنديل » لايفهم أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل ، بل إن شاء بكله وإن شاء ببعضه . ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منها . وكذلك إذا قال « مسحت يدي بالمنديل » فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه ، غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو بالبعض ، بل بالقدر المشترك بين الكل والبعض ، وهو مطلق المسح . ( الإحكام للآمدي ٣ / ١٤ ، وانظر المحصول ج ١ ق ٣ / ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للشافعي ١ / ٤٤ ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣ / ٨٥ ، شرح العضد ٢ / ١٥٩ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٢ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في جـ ١ ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٥٧ ، روضة الناظر ص ١٨٣ ، مختصر الطبوفي ص ١١٧ ، المستصفى ١ / ٢٤٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥١ ، شرح العضد ٢ / ١٥٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٠ ، الآيات البينات ٣ / ١١٠ ، إرشاد الفحول ص ١٧١ ، اللمع ص ٢٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨ ، أصول السرخسي ١ / ٢٥١ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٢ ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٢٨٥ ومابعدها ، نهاية السول ٢ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المعتمد للبصري ١ / ٣٣٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٧ .

بالعرفِ أو غيرهِ كا سبقَ في ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ (١) المَيْنَةُ ﴾ (١).

( وَلا ) إجمالَ ( في آية السَرقة ) وهي قوله سبحانه وتعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (أ) في اختيار أكثر العلماء (أ) لأنَّ اليد حقيقة إلى (أ) المنكب ، ولصحَّة إطلاق بعض اليد لما دونه ، والقطع حقيقة في إبانة المفصل ، فلا إجمال في شيء منهما ، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية ، وهو فعل النبي عَلِيلَةُ (أ) والإجماع (أ).

وقالَ بعضُ الحنفيَّة : الإجمالُ في اليدِ وفي القطع ؛ لأنَّ « اليدَ » تطلقُ على ماهوَ إلى المرفق ، فتكونُ « ماهوَ إلى المنكب ، وعلى ماهوَ إلى المرفق ، فتكونُ مشتركاً ، وهوَ منَ المجمل . و « القطعُ » يطلقُ على الإبانة وعلى الجرح ، فيكونُ عملاً .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ من المائدة .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المسودة ص ١٠١ ، نهاية السول ٢ / ١٤٨ ، العدة ١ / ١٤٩ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٥٦ ، الإحكام لـ للآسـدي ٣ / ١٩ ، شرح العضـد ٢ / ١٦٠ ، المعتـد ١ / ٣٣٦ ، التهيـد لـ لأسنـوي ص ١٣٢ ، الحلي على جع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٩ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٨ ، إرشاد الفحول ص ١٧٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٩ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : في .

<sup>(</sup>١) حيث روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ في سارق رداء صفوان بن أمية ـ أنَّ النبي عَلِيلَةٍ « أَمَرَ بقطع مِن المفصل » . ( سنن الدارقطني ٢ / ٢٠٥ ) وأخرج ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو قال : « قطع النبي عَلِيلَةٍ سارقاً من المفصل » . ( الدراية في تخريج أحاديث المداية ٢ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٧) قال ابن قدامة : « وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنها أنها قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع . ولامخالف لهما في الصحابة » . فكان إجماعاً سكوتياً ( انظر المغني ١٠ / ٢٦٤ )

<sup>(</sup>٨) في ع ض ب : فيكون .

والجوابُ : أنَّ المسألةَ لَغويَّةً ، واليدُ حقيقةً إلى المنكبِ ، والقطعُ حقيقةً في الإبانة وظاهرٌ فيهمًا .

قالَ ابنُ مفلح : ولهذا لما نزلتُ آيةُ التيم تيمت (١) الصحابةُ معهُ عَلَيْكُ إلى المناكب (٢).

وأيضاً : لو كانَ مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب لزمَ الإجمالُ ، والجازُ أولى منه على ماسبق .

واستُدلَّ للثاني : بأنَّه يحمَلُ<sup>(٢)</sup> الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ، ووقوعُ<sup>(٤)</sup> واحدِ منْ اثنين أقرب من الإجمال .

( ولا ) إجمال أيضاً ( في ) قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ﴾ (٥) عندَ الأكثرِ (١). وخالفَ في ذلكَ الحلوانيُ من أصحابنا وبعضُ الشافعية (٧) .

وللقاضي أبي يعلى القولان(^) .

<sup>(</sup>١) في ش : تيم .

 <sup>(</sup>۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲ / ۲۸۷ ومابعدها ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲ / ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) في ع : يحمل .

<sup>(</sup>٤) في ع : وقوع .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) انظر المسودة ص ١٧٨ ، روضة الناظر ص ١٨٢ ، مختصر الطوفي ص ١١٧ ، التبصرة ص ٢٠٠ ، اللمع ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٩٣ ، التبصرة ص ٢٠٠ ، اللمع ص ٢٨ .

وممن قال بالإجمال في الآية أيضاً الحنفية . ( انظر كشف الأسرار ١ / ٥٤ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٨ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٨) فقد ذكر في كتابه « العدة » (١ / ١١٠ ) أن هذه الآية غير مجملة ، ولا تفتقر إلى بيان .
 ثم ذكر فيه (١ / ١٤٨ ) أنها من المجمل .

قال البرماوي : ومنشأ الخلاف أنَّ « الـ » التي في البيع ، هلْ هيَ للشمولِ أو عهديةً أو للجنس منْ غير استغراق أو مُحْتَمِلَةً ؟ ا هـ

قال : واختُلفَ أيضاً في قوله ﴿ وَآتُوا الزُّكَاةَ ﴾ (١) على قولين :

أحدهما: عامٌّ خصصته السنة .

والثاني: مجمل بينته السنةُ (١) .

وهنا سؤال : وهوَ أنَّ اللفظ في كل من الاثنين (١) مفرد معرف ، فإنْ عَ منْ حيثُ اللفظ فَلْيَعُمَّ في الاثنين (١) ، أو المعنى فَلْيَعُمَّ فيهما أيضا . وإنْ لم يَعمَّ لامنْ حيثُ اللفظ ولا المعنى فهما مستويان ، مع أنَّ الصحيح في آية البيع العموم ، وفي آية الزكاة الإجمال !!

وجوابه : أنَّ في ذلك سِرًا (١) ، وهوَ أنَّ حِلَّ البيع على وَفقِ الأصلِ منْ حيثُ أنَّ الأصلَ في المنافع الحلَّ والمضارِّ الحرمةُ بأدلة شرعية ، فَمَهْمَا حُرَّمَ البيعُ فهوَ (١) خلافُ الأصل .

( مُ وأمًّا الزكاةُ فهي خلافُ الأصلِ ، لتضَّنِها أَخذَ ( مال الغيرِ ) بغير إرادتهِ ، فوجوبُهَا على خلافِ الأصل ) ، والأخبارُ الواردةُ في الباب مشعرةً بهذا المعنى .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من البقرة ، وقد وردت في مواطن أخرى من الكتاب العزيز .

<sup>(</sup>٢) انظر خلاف الأصوليين في الآية في ( التبصرة ص ١٩٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١١ ، أدب القاضى للماوردي ١ / ٢٩٧ ، اللمع ص ٢٨ )

<sup>(</sup>٣) في ش : الآيتين

<sup>(</sup>٤) في ش : الآيتين

<sup>(</sup>٥) في ش : أنها

<sup>(</sup>٦) في ش : سواء

<sup>(</sup>٧) في ب : فهي

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ب

<sup>(</sup>١) في ز: ماللغير.

فلذلكَ اعتنى النبي عَنِي الله المبايعاتِ الفاسدةِ كالنهي عن بيع حبلِ الحبلة (۱) ، والمنابذةِ والملامسة (۱) وغير ذلك . بخلافِ الزكاةِ فإنهُ لم يعتنِ فيها ببيانِ مالا زكاة فيه ، فن ادّعى وُجُوبها في مختلفٍ فيه كالرقيقِ والخيلِ فقد ادعى حكماً على خلاف الدليل .

وأمَّا ترددُ الشافعي في آية البيع ِ: هل الخصِصُ أو المبيِّنُ لها الكتابُ أو السنةُ دونَ الزكاةِ ؟ فلأنهُ تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبَا ) (٥) ، ولم يُعَقِّبُ آيةَ الزكاةِ بشيءٍ . والله أعلم والرِبَا(١) منْ أنواعِ البيعِ اللغويةِ (١) ، ولم يُعَقِّبُ آيةَ الزكاةِ بشيءٍ . والله أعلم

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن بيع حبل الحبلة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ عن ابنَ عمر رضي الله عنه . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٩٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٥٣ ، بذل المجهود ١٥ / ٣٨ ، عارضة الأحوذي ٥ / ٢٣٦ ، سنن النسائي ٧ / ٢٥٧ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٤٠ ، الموطأ ٢ / ١٥٣ ، شرح السنة للبغوي ٨ / ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث النهي عن بيع المنابذة والملامسة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بمالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٥١ ، بذل المجهود ١٥ / ٣٦ ، عارضة الأحوذي ٢ / ١٢٩ ، سنن النسائي ٧ / ٢٢٨ ، الموطأ ٢ / ٢٦٦ ، شرح السنة للبغوي ٨ / ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ع ز ض ب .

<sup>(</sup>٤) في ش : عقب .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧٥ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) قال الشافعي في كتابه « أحكام القرآن » ( ١ /١٢٥ ) : « قال الله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ فاحتمل إحلال الله البيع معنيين ( أحدها ) أن يكون أحلً كل بيع تبايعه المتبايعان ـ جائزي الأمر فيا تبايعاه ـ عن تراض منها . وهذا أظهر معانيه . ( والثاني ) أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله ﷺ المبيّن عن الله معنى ماأراد فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبيّن كيف هي على لسان نبيه ﷺ . أو من العام الدي أراد به الخاص ، فبيّن رسول الله ﷺ مأأريد بإحلاله منه وما حُرِّم ، أو يكون داخلاً فيها . أو من العام الذي أباحه إلا ماحَرِّم على لسان نبيه منه وما في معناه . كا كان الوضوء فرضاً على كل متوضى لاخفين عليه لَيستهمّا على كال الطهارة . وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من طاعة ...

( ولا ) إجمالَ أيضاً ( في ) قوله على ( « لاصلاةَ إلا بطهور » (() ونحوه ) ك « لاصَلاَةَ إلا بطهور » (() ، « لاصَلاَةَ إلا بفاتِحَه الكتابِ » (() ، « لانِكَاحَ إلاّ بولي ، (() ، « لاصِيَامَ لمنْ لم يُبَيِّتِ الصِيَامَ مَن الليل » (() ) .

والمرادُ هنَا منْ هذهِ الأحاديثِ ونحوها مَّا فيه نفي ذواتٍ واقعةٍ تتوقفُ (٥) الصحةُ فيها على إضار شيءٍ .

فالجمهورُ على أنها ليستُ مجملةً(١) ، بناءً على القولِ بثبوتِ الحقائقِ الشرعيةِ ،

= رسول الله عَلِيْتُهِ . فلما نهى رسول الله عَلِيْتُهِ عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على ان الله أراد بما أحل من البيوع مالم يدل على تحريمه على لسان نبيه عَلِيْتُهُ دون ماحَرَّمَ على لسانه » .

وقال الجويني في « البرهان » (١ / ٤٢٢ ): « تردد جواب الشافعي في أن قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَ الله البيع ﴾ من المجملات . وسبب تردده أن لفظ الربا مجمل ، وهو مذكور في حكم الاستثناء عن البيع ، والمجهول إذا استثني من المعلوم انسحب على الكلام كله إجمال » .

- (۱) رواه بلفظ « لاصلاة » الدال على نفي العبادة لفوات أحد شروطها وهو الطهارة وهو موطن الاستشهاد في المسألة أبو داود وابن ماجه والدارقطني والطبراني والحاكم . ( انظر بذل المجهود / ١٤٨ المستدرك ١ / ١٤٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٤٠ ، سنن الدارقطني ١ / ٧٣ ، تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ٢٩١ ، ٢٩٥ ) . وقد مَرَّ الحديث من قبل بلفظ « لايقبل الله صلاة بغير طهور » مع تخريجه في ج ١ ص ٢٩١ .
- (٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . ( انظر صحيح البخاري ١ / ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ / ٢٩٥ ، بذل المجهود ٥ / ٤٢ ، عارضة الأحوذي ٢ / ٤٦ ، سنن النسائي ٢ / ١٠٦ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٧٣ ، جامع الأصول ٦ / ٢٢٣ ) .
  - (٣) سبق تخريجه في جـ ٢ ص ٥٥١ .
  - (٤) سبق تخريجه في جـ ٢ ص ٢١٠ .
    - (٥) في ش : توقف .
- (٦) انظر ( المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٤٩ ، روضة الناظر ص ١٨٢ ، مختصر الطوفي ص ١١٧ ، نشر البنود ١ / ١٨٥ ، نهاية السول ٢ / ١٤٤ ، المنهاج في ترتيب الحجـاج ص ١٠٣ ، المسودة ص ١٠٧ ، تخريج الفروع على الأصول للـزنجـاني ص ١١٧ ، المعتمـد ١ / ٢٣٥ ، المستصفى ١ / ٢٥١ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧ ، شرح العضد ٢ / ١٦٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليـه ٢ /=

فإنهُ إِذَا اختلَّ منها شرطَ أو ركنَ صحَّ نفيهُ حقيقةً ، لأنَّ الشرعيَ هوَ الذي (١) تــامُّ الأركانِ متوفرُ الشروطِ ، ولهذا قال عَلَيْكُم للمسيءِ في صلاتهِ « إرجعْ فَصَلِّ ، فَــإنَّـكَ لَمُ تُصَلِّ » (٢) . وإِذَا كانَ المرادُ مِنَ النفي نفيَ الحقيقةِ ، فلاَ يحتاجُ إلى إضْمَارٍ ، فلاَ إجالَ .

( و يَقْتَضي ذلك ) وهو كونه ليْس (٢) مجملاً ( نفي الصحة ) (١) .

قالَ ابنُ مفلح : وجهُ عدم الإجمالِ أنَّ ( عُرْفَ الشارع ) فيه نَفْيُ الصحة . أي (١) لاعملَ شرعي ، وإنْ لم يثبت بعرفِ اللغة نحو « لاعِلْمَ إلا مَانَفَعَ » و « لابَلَدَ إلا بسُلْطَان » و « لاحَكْمَ إلا لله » (٧) .

ولوْ قَدرَ عدمُهَا ، وأنهُ لإبدَّ منْ إضارِ ، فنفيُ الصحةِ أولى ، لأنهُ يصيرُ كالعدمِ ، فهو أقربُ إلى نفي الحقيقةِ المتعذرةِ ، وليسَ هذَا إثباتاً للَّغةِ بالترجيحِ ، بلْ إثبات (١٠) لأولويَّةِ (١) أحدِ الجازاتِ كالصحةِ والكال والإجزاء بعرفِ استعال (١٠٠٠). اه. .

<sup>= 0</sup>0 ، الآيات البينات ٣ / ١١٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦ ، ارشاد الفحول ص ١٧٠ ، اللمع ص 07 ، فواتح الرحموت ٢ / 07 ، التبصرة ص ٢٠٣ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . ( انظر صحيح البخاري ١ / ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ / ٢٩٨ ، بذل الجهود ٥ / ١١٧ ، عارضة الأحوذي ٢ / ٩٥ ، سنن البخاري ١ / ٢٠٠ ، الدراية في تخريج أحاديث المداية ١ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) في ض : الشرع .

<sup>(</sup>٦) في ض : أو .

<sup>(</sup>٧) وكل ذلك نفي لما لاينتفي ، وهو صدق ، لأنَّ المراد منه نفي مقاصده . ( المستصفى ١ / ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش: اثباتاً.

<sup>(</sup>١) في ض: لأولية.

<sup>(</sup>١٠) في ز: استعماله.

وقيلَ : إنهُ مجملٌ ، لأنهُ مترددٌ بينَ اللغوي والشرعي . وقيلَ : لأنَّ حملهُ على نفي الصورةِ باطلٌ ، فتعينَ حملهُ على نفي الحكم ، والأحكامُ مُتساويةً .

( وعمومة من الإضار ) أي مبني على دلالة الإضار على ماتقدم من دلالة الاقتضاء والإضار على الصحيح .

وقيلَ : عامٌّ في نفي الوجودِ والحكم .

وقيلَ : عامٌّ في نفي الصحةِ والكمالِ .

( ومِثْلُهُ ) أي مثلُ قولِهِ مِلْقَةٍ « لاَصَلاَةَ إلاَّ بطهورٍ » ونحوهِ قولُـهُ مِلَيَّكَةٍ ( إِنَّمَـا الأَعْمَالُ بالنيَّات ) (١) .

قالَ الطوفي في « شَرْحِهِ » : قولهُ (٢) عَلَيْهُ « إِنَّمَا الأعمالُ بالنياتِ » مِنْ هَذَا الله ، لأنَّ « الأعمال » مبتدأ ، وخبره محذوف .

واختلفوا : هلْ هوَ الصحة ؟ فيكونُ التقديرُ : إنَّمَا الأعمالُ صحيحةً . أو الكمالُ ؟ فيكون تقديرهُ (٢) إنَّا الأعمالُ كاملةً .

قالَ : « والأَظْهَرُ إِضْمَارُ الصِحَّةِ » .

( ومَا اسْتُعْمِلَ ) أَيْ وأَيُّ لَفْظِ استُعْمِلَ ( لمعنى ) واحدٍ ( تارةً ) واستعملَ ( لآخَرَيْنِ ( ) تارةً ( أُخْرَى وَلاَ ظُهُورَ ) في واحدٍ ( ) منها مُجْمَلُ في ظاهرِ كلام أصحب ابنَا العالم المحسل الم

<sup>(</sup>۱) انظر المسودة ص ۱۰۷ ، روضة الناظر ص ۱۸۳ . والحديث سبق تخريجه في جـ ۱ ص

<sup>(</sup>٢) في ش : قال .

<sup>(</sup>٣) في ش: التقدير .

<sup>(</sup>٤) في ش : في آخر .

<sup>(</sup>٥) في ش : أحد .

<sup>(</sup>٦) المستصفى ١ /٣٥٥ .

وابنُ الحاجب<sup>(١)</sup> وجمعً<sup>(١)</sup>.

وقالَ الآمديُ : ظاهرٌ في المعنيين (٢) . وحكاهُ عن الأكثر (١)

وجمهُ إجمالِهِ : تردُّدُه بينَ المعنى والمعنيينِ . ومحلمهُ : إذَا لم تقمُّ قرينــةٌ على المرادِ .

وفي المسألةِ قولٌ ثالثٌ : وهو أَنْ يُنظرَ ؛ إِنْ كَانَ المعنى أَحَدَ المعنيين عُمِلَ بِهِ جَزْمًا لوجودهِ في الاستعالين ، ويوقفُ الآخرُ للترددِ فيه . وهذا اختيارُ التاجِ السبكي في « جمع الجوامع » (٥) .

قال المَحَلِّيُ: « هَذَا ماظَهَرَ لهُ . والظاهِرُ أَنَّهُ مُرادُهُمْ أيضاً »(١) .

ثمَّ قال : « مِثَالُ الأَوَّلِ حديثٌ رواهُ (٧) مسلم (١ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يَنْكَحُ » بناءً على أنَّ النكاحَ مُشْتَرَكَّ بينَ العَقْدِ والوَطْءِ ، فَإِنَّهُ إِنْ حَمِلَ على الوَطْءِ اسْتُفيدَ مِنْهُ (١) معنى وَاحِدٌ ، وهُوَ أَنَّ المُحْرِمَ لايطأ ولا يُوطأ ، أيْ لا يكنِّنُ غيرَهُ منْ وَطئيهِ . وأنْ حُملَ على العقدِ استُفيدَ منه معنيانِ بينهُمَا قدرٌ مشتركٌ ، وهوَ أَنَّ الحرمَ لا يعقدُ لنفسِهِ ولا يعقدُ لغيرهِ .

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظرَ ارشاد الفحول ص ١٧١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٠ ، نهاية السول ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في الإحكام : مايفيد معنيين . وفي ش : المعينين . وفي ز : المعنى .

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢١ .

<sup>(</sup>٥) جمع الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية البناني ٢ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٥.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من شرح المحلي .

<sup>(</sup>A) انظر صحیح مسلم ۲ / ۱۰۳۰ .

<sup>(</sup>٩) في ش : به .

ومثالُ الثاني : حديثُ مُسلم (۱) أيضاً « الثَيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا » أي بأنْ تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يُجْبِرُهَا . وقَدْ قَالَ بصحة (۱) عقدها لنفسِها أبو حنيفة وبعض (۱) (۱ أصحابِ الشافعي الشافعي) ، لكنْ إِذَا كانَتْ في مكانٍ لاوَليً فيهِ وَلا الشافعي عَالَمُ (۱) مَاكِمُ (۱) » .

( وَمَالَـهُ ) أَيْ وأَيُّ لَفْظِ لَـهُ ( مَحْمَلُ<sup>(٧)</sup> ) لَغَةً وشرعاً كقولِ رسولِ اللهَ عَلَيْكُ « الطَوَافُ بالبيتِ صَلاةً » ( فَإِنـهُ يُحتملُ أنـهُ كالصلاةِ في الأحكام ، ويُحتملُ أنـهُ صلاةً لغةً ، لأنَّ معناها لغة الدعاء ، فسمى صلاةً لما فيه من الدعاء .

فعند (١) أصحابِنَا وأكثرِ العلماءِ (١٠) يحملُ على المحملِ الشرعي ، لأنَّ النبي عَلِيَّةُ بُعثَ لتعريفِ الأحكام لا اللَّغَةِ (١١) . وفَائِدَةُ التأسيسِ أولى .

وأيضاً : ليسَ في الطَوَافِ حقيقةُ الصلاةِ الشرعيَّةِ ، فَكَانَ مَجَازاً .

والمرادُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكُمُ الصلاةِ في الطَّهَارَةِ والنيَّةِ وسَتْرِ العَوْرَةِ وغيرِهِ (١٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۲ / ۱۰۳۷ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من شرح المحلى .

<sup>(</sup>٣) في شرح الحلي : وكذلك بعض .

<sup>(</sup>٤) في شرح الحلي : أصحابنا .

<sup>(</sup>٥) في ز: ولاحكم .

<sup>(</sup>١) الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>V) في ش : مجمل .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في ص ١٠٤ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٩) في ع : وعتد .

 <sup>(</sup>١٠) انظر ( الإحكام لـلآمـدي ٣ / ٢٢ ، شرح العضـد ٢ / ١٦١ ، إرشـاد الفحـول ص ١٧٢ ، نهاية السول ٢ / ١٦١ ، الآيات البينات ٣ / ١١٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البنـاني عليـه ٢ / ١٣ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>١١) في ش : للغه .

<sup>(</sup>١٢) في ش : وغيرها .

ويَدُلُّ على ذلكَ قولُهُ في بقيةِ الحديثِ : « إلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلُّ (' فيهِ الكَلاَمَ » ، فدلَّ على أنَّ المُرادَ كُونُهُ صَلاةً في الحُكْمِ إلا مااسْتَثْني . ولاَّنَهُ إذا تعذَّرَ المُسَمَّى الشرعي للَّفْظِ حقيقةً رُدَّ إليهِ بتجوُّزِ ، مُحَافَظَةً على الشرعي ماأمكن .

وقيل : إِنَّ ذلكَ مجملٌ لتردُّدِهِ بينَ المجاز الشرعي والمُسَمَّى اللغويّ (٢) .

أُو (٢) يُحَمَلُ على المعنى اللغوي تقديماً للحقيقة على المَجَاز.

وكالمسألة المتقدمة ماأشيرَ إليه بقولِه :

( أَوْ لَهُ '' حقيقة لَغَة وشَرْعَا فللشرعي '') يعني أَنَّ ''خِطَابَ الشَرْعِ ' إِذَا وَرَدَ بِلفَظٍ لَهُ حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كالوضوء والصَلاة والزكاة والصَوْمِ والحج ونحوِها ، فإنَّه يجِبُ حَمْلُ ذلكَ على ''عُرْفِ الشَرْعِ '' عِنْدَ أكثر العُلَمَاء '' ، لأَنَّ النبي عَلِيْ معوث لبيانِ الشَرْعِيّاتِ ، ولأَنَّهُ كالنَّاسِخِ المُتَأْخِرِ ، فَيَجِبُ حَملُهُ عليه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) المستصفى ١ / ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) في ش : و .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ش : فالشرعى .

<sup>(</sup>٦) في ش : الخطاب الشرعي .

<sup>(</sup>٧) في ض ب : الشرعى .

<sup>(</sup>A) انظر (المسودة ص ۱۷۷، التبصرة ص ۱۹۰، نهاية السول ۱/ ۳۱۱، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٣، شرح العضد ٢ / ١٦١، إرشاد الفحول ص ۱۷۲، المستصفى ١/ ٣٥٨، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٣، الآيات البينات ٣ / ١١٥، فواتح الرحموت ٢ / ٤١، شرح تنقيح الفصول ص ١١٢، ١١٤، التمهيد للأسنوي ص ٦١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٢، مناهج العقول ١ / ٢٠٩).

ولذلكَ ضَعَّفُوا حَمْلَ حديثِ « مَنْ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ فَلْيَتَوَضَّ أُ(') » على التنظيفِ بغسلِ اليدِ ، ورَجَّحَ النووي (') التَوَضُوَّ مَنْهُ لِضَعْفِ الجَوَابِ عَنِ الحديثِ الصحيحِ بذلك .

قالَ البرماوي : هَذَا أَرْجِحُ المذاهب في المسألةِ .

وقالَ أبو حنيفة : يُحْمَلُ على اللغوي إلاَّ أَنْ يَدُلُّ دليلٌ على إرادةِ الشَّرْعي .

قال: لأنَّ الشرعيَ مَجازً ، والكلامُ لحقيقتِ هِ (١) حتى يَدُلُّ دليلُ (٥) على المَجَازِ .

وأُجيبَ : بأنَّهُ بالنِسْبَةِ إلى الشرعِ حقيقة ، وإلى اللُّغَةِ مَجازً . فذلكَ دليلً عليه لا لَهُ .

وقيلَ \_ و (١) هُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحمدَ رحمه الله \_ : أَنَّهُ (٢) مُجْمَلُ (٨) .

( فَ ) على القَوْلِ الأولِ ( إِنْ تَعَذَّرَ ) الحَمْلُ على (١) الشرعي ( فالعرفي ) أي فإنَّهُ يُحملُ على العُرْفِي ، لأَنَّهُ المُتَبَادِرُ إلى الفَهْمِ ، ولهذا اعتبرَ الشارعُ العاداتِ في مَوَاضِعَ كثيرة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً ، وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( انظر صحيح مسلم ۱ / ۲۷۰ ، بذل المجهود ۲ / ۹۶ ، عارضة الأحوذي ۱ / ۱۱۳ ، مسند أحمد ٤ / ۲۸۸ ، ٤ / ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في ش : الوضوء .

<sup>(</sup>٤) في ش : على الحقيقة . وفي ع : للحقيقة . وفي ض : حقيقة . وفي ب : الحقيقة .

<sup>(</sup>٥) في ش: دليل عليه لا له.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في ش : أي .

<sup>(</sup>٨) انظر العدة ١ / ١٤٣ ، المسودة ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش .

فإنْ تَعذَّرَ الحَمْلُ على العرفي ( فاللَّغَوي ) يعني فإنَّهُ يُحْمَلُ على اللَّغَوي ، كَقُولِهِ مَلِّ اللَّغَوي ، كَقُولِهِ مَلِّ اللَّهَ يُحْمَلُ على اللَّغَوي ، كَقُولِهِ مَلِّلِيَّةٍ : « مَنْ دُعِيَ إلى وَلِيهِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وإنْ كانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ » (١) .

حَمَلَهُ ابنُ حِبَّانَ في « صحيحه » وصَاحِبُ « المغني » (۱) و « الشرح » (۱) وغيرُهُمَا على معنى « فَلْيَدْعُ » .

ويؤيّدُ هذا الحملَ ماروى أبو داودَ<sup>(٤)</sup> « فَإِنْ كَانَ صَائِيًا فَلْيَـدْعُ » ويكونُ النبي عَلِيَّةٍ مُرَادُهُ اللَّغَةُ .

فَإِنْ تَعَذَّرَ أَيضاً الحَمْلُ على اللَّغَوي ( فالمَجَازُ<sup>(٥)</sup> ) يعني فيُحملُ على المجازِ ، لأَنَّ الكلامَ إِمَّا حقيقةً وإمَّا مَجَازً ، وقَدْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ على الحقيقةِ ، فَمَا بقيَ إلاَّ المَجَازُ ، فيُحملُ عليهِ<sup>(١)</sup> .

والِأَقُوالُ السابِقَةُ في ( مَجَازِ مَشْهُورِ ) وحقيقةٍ لُغَوِيَّةٍ . والله أعلم .



<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه . ( انظر صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٤ ، بذل المجهود ١٦ / ١٧ ) وقد روى البخاري ومالك في الموطأ الشطر الأول منه عن ابن عمر رضي الله عنه « إذا دعي أحدكم إلى ولية فليسأتها » . ( انظر صحيح البخاري ٧ / ٢١ ، الموطأ ٢ / ٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير على المقنع ٨ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) بذل المجهود ١٦ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) في ش : فالمجازي .

<sup>(</sup>٦) انظر المحصول جـ ١ ق ١ / ٥٧٧ ، مناهج العقول ١ / ٣٠٩ وما بعدها ، نهاية السول ١ / ٣١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) في ع : المجاز مشهوره .

## ( باب )

( الْمَبَيَّنُ ) مِنْ لفظٍ أو فِعْلٍ ( يقابِلُ الْمُجْمَلَ ) فما تَقَدَّمَ للمجملِ مِنْ تعريفاتِ فَخُذْ ضِدَّهَا في الْمَبَيَّنِ .

فَإِنْ قُلْتَ : الْمُجْمَلُ « ماتردًدَ بينَ مُحْتَمَليْنِ فأكثرَ على السَوَاءِ » ، فَقُلُ (١) : الْمَبَيِّنُ « ما نَصَّ على معنى مُعَيَّنِ (٢) مِنْ غيرِ إِبِهامٍ » .

وإنْ " قُلْتَ : المُجْمَلُ « مالا يُفْهَمُ مِنْهُ عندَ الإطْلاقِ معنى معيَّنٌ » ، فَقُلْ : المُبَيَّنُ « مافُهِمَ مِنْهُ عِنْدَ الإطْلاقِ معنى مُعَيَّنٌ مِنْ نَصٍّ أو ظُهُورِ بالوَضْعِ أو بعدَ البَيَانِ »

( ويكونُ ) المُبيَّنُ ( في مُفْرَدِ ومُرَكَّبِ ) مِنَ الأَلْفاظِ ( و ) في ( فِعْلِ ، سَبَقَ إِجْمَالً<sup>(٥)</sup> ، فإنَّ البَيَانَ مِنْ حيثُ هُوَ يكونُ الجُمَالُ<sup>(١)</sup> ، فإنَّ البَيَانَ مِنْ حيثُ هُوَ يكونُ تارةً ابتداءً ، ويكونُ تارةً بعدَ الإجمالِ ، وقدْ وقعَ هذا وهذا ، وهُوَ واضحٌ .

"قالَ العضدُ" : « وقَدْ يكونُ ("فيا لايَسْبِقُ فيمهِ") إجْمالٌ ، كمنْ يقولُ

<sup>(</sup>١) في ض : فقال .

<sup>(</sup>٢) في ض : مبين .

<sup>(</sup>٣) في ش : فإن .

<sup>(</sup>٤) في ش : إجماله .

<sup>(</sup>٥) في ش : إجمال أو لا .

<sup>(</sup>٦) في ش: القصد.

<sup>(</sup>٧) في شرح العضد : ولم يسبق .

ابتداءً : اللهُ بكل شيءٍ عليمٌ  $^{(1)}$  .

رِ والبَيَـانُ )(٢) الـذي هو اسمُ مَصْـدَرِ بَيَّنَ ( يُطْلَـقُ على التبيينِ ) الـذي هُـوَ مَصْدَرُ بَيَّنَ ( وَهُوَ فِعْلُ الْمُبَيِّن ) .

( و ) يطلقُ أيضاً ( على مَاحَصلَ بهِ التبيينُ ، وهُوَ الدليلُ ) .

( و ) يُطْلَقُ أيضاً ( على مُتَعَلِّقِهِ ) أي مُتعلقُ التبيينِ ( وَهُوَ المدَّلُولُ ) أي الْبَيَّنُ ـ بفتح المثناة من تحت ـ ، وعلى مَحَلِّه أيضاً .

## إذًا تقررَ هذا :

( فَ ) البيانُ ( بِنَظَرِ<sup>(٣)</sup> إلى ) الإطلاقِ ( الأوَّلِ ) الذي هُوَ التبيينُ : ( إظْهارُ المعنى ) أي معنى المبيَّنِ ( للمخاطَبِ ) وإيضاحُهُ . ومعناه لأبي الخطابِ في « التهيد » و « الواضح » لابن عقيل .

وقيلَ : « إخراجُ المعنى (١٤) من حَيِّــزِ الإِشْكَـــالِ إلى حَيِّــزِ التجلي » . وهــو للصيرفي .

<sup>(</sup>١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر معاني البيان عند الأصوليين في ( العدة ١ / ١٠٢ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٦٢ ، السودة ص ٧٧ وما بعدها ، شرح العضد ٢ / ١٦٢ ، البرهان ١ / ١٥٩ ، الإحكام للآمدي 7 / 70 ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٢ ، روضة الناظر ص ١٨٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤ ، الحصول ج ١ ق 7 / 717 ، نهاية السول ٢ / ١٤٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٨ ، اللمع ص ٢٩ ، الآيات البينات 7 / 711 ، نشر البنود ١ / ٢٧٧ ، المعتمد ١ / ٢٧٧ وما بعدها ، كشف الأسرار 7 / 711 ، الرسالة للشافعي ص ٢١ ، المستصفى 7 / 711 وما بعدها ، الحلي على جع الجوامع وحاشية البناني عليه 7 / 71 ، التعريفات للجرجاني ص ٢٦ ، الحدود للباجي ص ٤١ ، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١ / ١٠١ ، التحرير 7 / 71 ، أصول السرخسي 7 / 71 ، تيسير التحرير 7 / 71 ، الإحكام لابن حزم 7 / 71 ، الحطاب على الورقات ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ب : ينظر . وفي ش : بالنظر .

<sup>(</sup>٤) عند الآمدي والجويني وابن الحاجب وأبي يعلى والفزالي والشيرازي والسبكي والبصري والخطيب والبغدادي والشوكاني وغيرهم: الشيء .

وتبعة عليه إمام الحرمين (١) وأبو الطيب والآمدي (٢) وابن الحاجِب (٢) ، إلا أنهم زادوا « و(١) الوُضُوح » تأكيداً وتقريراً .

قالَ القاضي أبو يعلى : هَذَا الحَدُّ [ غَيْرُ ] (٥) تامٌ ، لأنَّهُ لايَدْخُلُ فيهِ إلاَّ ماكانَ مُشْكِلاً . ثمَّ أظهروا ماتَبْيينُهُ ابتداءً مِنَ القَوْلِ ، كقولِهِ تعالى ﴿ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرامٌ ﴾ (١) فَهَذَا لَمْ يكنْ مُشْكِلاً ٧) .

قَالَ ابنُ السَّمْعَاني : رُبًّا وردَ مِنَ اللهِ تعالى بيانٌ لما لم يخطرُ ببال أحدٍ .

وأيضاً : ففي التعبير بالحَيِّز ـ وَهُوَ حقيقةٌ في الأجْسَامِ ـ تَجَوُّزٌ في إطلاقه

<sup>(</sup>۱) قول المصنف أنَّ إمام الحرمين تبع الصيرفي في تعريف البيان بهذا التعريف غير سديد . وذلك لأنَّ إمام الحرمين حكى هذا التعريف عن بعض من ينتسب إلى الأصوليين ـ على حد تعبيره ـ ثم رَدَّهُ بقوله : « وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود ، فليست مرضية ، فإنها مشتلة على الفاظ مستعارة ـ كالحيّز والتجلي ـ وذوو البصائر لايودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها ، تبلّغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد ، يفهمها المبتدئون ، ويحسنها المنتهون » . ( انظر البرهان ١ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الصواب أن الآمدي لم يتبع الصيرفي في هذا الحد ، وإنما حكاه عنه ، ثم عابه ورده لأمور ثلاثة ذكرها ، أحدها أنه غير جامع . والثاني أنَّ فيه تجوّزاً . والثالث أن فيه زيادة . ( انظر الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) زيادة على سائر النسخ يقتضيها السياق ، ويدل عليها نص القاضي في العُدَّة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٦ من النحل .

<sup>(</sup>٧) نقل المصنف لهذا القول عن القاضي أبي يعلى فيه تغيير وتصرف . وعبارة القاضي في «العدة » بعد إيراد تعريف الصيرفي : « وفي هذه العبارة خلل ، لأنَّ هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان ، وهو بيان الجمل الذي لايستقل بنفسه . فأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول عَلِيَّةٍ ومن سائر الخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بيّن المراد ، فهو بيان صحيح ، وإن لم يشتل عليه هذا الوصف . ألا ترى أن قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهم ﴾ وقوله ﴿ حرمت عليم أمهاتم ﴾ و حرمت عليم المبتة ﴾ قد حصل به البيان ، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلى ، بل قد علمنا أن الغسل لم يكن واجباً ، فبين وجوبه بالآية » ( العدة ١ / ١٠٥ ) .

في<sup>(۱)</sup> المعاني . ونحوهُ التَّجَلّي .

( و ) البيانُ بنظر (۱ إلى ) إطلاقه على (ثان ) وهُوَ ماحصلَ به التبيينُ : ( الدليلُ ) .

قالهُ التمييُ وأكثرُ الأشعريةِ والمعتزلةِ (٢) ، لصحةِ إطلاقِهِ عليهِ لغةً وعرفاً معَ عدم ماسبق ، والأصلُ الحقيقةُ (٤) .

( و ) البيانُ بِنَظَرِ ( الله ) إطلاقه على ( ثالِث ) وهو مُتَعَلَّقُ ( التبيين : ( العِلْمُ ) الحَاصِلُ ( عَنْ دليلِ ) . قالَهُ أبو عبدِ اللهِ البصري ( ) وغيره .

وقالَ الماوردي : جمهورُ الفقهاء قالوا : البيانُ إظهارُ المرادِ بالكلامِ الذي لا يُفْهَمُ منْهُ الْمَرَادُ إلا به .

قال (٨) ابنُ السمعاني : وهوَ أَحْسنُ مِنْ جميعِ الحدودِ .

قال البرماوي: والعجبُ أنَّهُ أُورِدَ على الصيرفي المبيَّنُ ابتداءً، ولاشَكَّ في ورُودِهِ هُنَا، بل أَوْلَى، لأَنَّهُ صَرَّحَ بتَقَدُّم (١) كلام لم يُفْهَمُ المُرادُ منهُ.

وأيضاً : البيانُ قدْ يَرِدُ على فعلٍ ، ولايُسمى مِثْلُ ذلكَ كَلاَماً .

<sup>(</sup>١) في ش : على .

<sup>(</sup>٢) في ش ع ب : ينظر ، وفي د : بالنظر .

<sup>(</sup>٣) انظر المعتد للبصري ١ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) في ش : ( و ) الحقيقة .

<sup>(</sup>٥) في ش ع ب : ينظر ، وفي د : بالنظر .

<sup>(</sup>٦) في ش : إطلاقه على .

<sup>(</sup>٧) انظر المعتمد ١ / ٣١٨ ، وفي ز : البصيري .

<sup>(</sup>٨) في ع : قاله .

<sup>(</sup>١) في ش ض ب : بتقديم .

( ويجبُ ) البيانُ ( لما أُريدَ فَهْمُهُ ) مِنْ دلائلِ الأحكامِ . يعني : إِذَا أَلَّ أُريدَ بِالخَطَابِ إِفْهَامُ المُخَاطَبِ بِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ وَجَبَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُ ذَلَكَ على حسبِ ما يُرادُ بِذَلْكَ الخَطَابِ ، لأَنَّ الفَهمَ شرطٌ للتكليفِ . فأمَّا منْ لايرادُ إِفهامَّهُ ذَلَكَ ، فلا يجبُ البيانُ لهُ بالاتفاقِ (١) .

ولهذا قالَ بعضُهُمْ : إنهُ لايجبُ البيانُ في الخطابِ إِذَا كَانَ خَبَراً لايتعلقُ بهِ تَكليفٌ ، وإِنَمَا يجبُ في التكاليفِ التي يُحْتَاجُ إلى معرفتها .

( ويَحْصُلُ ) البيانُ ( بِقَوْلٍ ) بلا نزاع بينَ العلماءِ (٢) . والقولُ إمَّا منَ اللهِ سبحانهُ وتعالى أَوْ منْ رسولهِ عَيِّلِيَّةٍ .

فَالأُولُ: نحو قولِ فِ سبحان و وتعالى ﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِ يْنَ ﴾ (٥) فإنَّ هُ مُبَيِّنٌ لقول ه تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ (٥) إِذَا اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً هُ وَهُوَ المشهورُ .

<sup>(</sup>١) في ز : إذ .

<sup>(</sup>٢) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٧ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٠ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٩ ، نشر البنود ١ / ٢٧٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٥ ومابعدها ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٣٣١ ، نهاية السول ٢ / ١٦٠ ، المعتمد ١ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المسودة ص ٥٧٣ ، مختصر الطسوفي ص ١١٩ ، العدة ١ / ١١٠ ، ١١٢ ، ارشاد الفحول ص ١٧٣ ، أصول السرخسي ٢ / ٢٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٥ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٥ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٧ ، نهاية السول ٢ / ١٥٠ ، اللمع ص ٢٩ ، المعتمد ١ / ٢٣٧ ، نشر البنود ١ / ٢٧٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٤٩ ، المستصفى ١ / ٢٦٧ ، الفقيه والمتفقه للحطيب ١ / ١١٥ ، الآيات البينات ٣ / ١١٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٢٧ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / البينات ٣ / ١١٧ ، الحصول حـ ١ ق ٣ / ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٨ ، روضة الناظر ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٩ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ش : إن .

والشاني: كقوله عَلِيْكَةٍ فيا رواهُ البخاريُ (۱) وغيرهُ (۲) عن ابنِ عُمَرَ مرفوعاً « فيا سَقَتِ السَمَاءُ [ والعُيُونُ ] (۲) أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً (۱) العُشْرُ. وَمَاسُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». وروى مسلم نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ (۱) ، وهو مبيِّن لقوله سبحانه وتعالى ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (۱) .

واستفَدْنَا مِنْ هَذَا المِتَالِ أَنَّ السَنَّةَ تبيِّنُ مُجْمَلَ الكتابِ ، وهو كثير ، كا في الصَلاَةِ والصَوْمِ والحَجِ والبيعِ والرّبا وغالبِ الأحكام التي (٢) جاء تفصيلها في السُنَّة .

( وَفِعْلِ ) يعني أَنُّ البيانَ يَحِصُلُ بِالفَعْلِ على الصحيح ، وعليهِ مُعْظَمُ العُلَمَاءِ ( ) . والمرادُ فِعْلُ النبي عَلِيلَةٍ وخَالَفَ في ذلكَ شِرْذِمةً قليلونَ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث في ص ٣٦٥ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) العَثَرِي : هو الزرع لايسقيـه إلا مـاء المطر . ( المصباح المنير ١ / ٤٦٦ ) ويقـال للنخـل الذي لايحتاجُ في سقيه إلى تعب بداليةٍ وغيرها عَثَرِيَّ ، كأنه عَثَرَ على الماء عَثْرَاً بلا عمل من صاحبـه . ( لسان العرب ٤ / ٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) ولفظه « فيم سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر » . ( صحيح مسلم ٢ / ٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤١ من الأنعام .

<sup>(</sup>٧) في ع ز ض ب : الذي .

<sup>(</sup>٨) انظر ( مناهج العقول ٢ / ١٤٩ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٦٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١ ، روضة الناظر ص ١٨٤ ، المسودة ص ٢٧٣ ، مختصر الطبوفي ص ١١٩ ، العبدة ١ / ١١٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٧ ، إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، التبصرة ص ٢٤٧ ، أصول السرخسي ٢ / ٢٧ ، فواتح الرحوت ٢ / ٢٥ ، شرح العضد ٢ / ١٦٢ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٥ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٧ ، الآيات البينات ٣ / ١١٩ ، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١ / ١١٩ ، المعتمد ١ / ٢٣٨ ، نشر البنود ١ / ٢٧٨ ، المستصفى ١ / ٣٦٦ ومابعدها ، اللع ص ٢٩ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، الحلي على جم الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٢١ ) .

دليلُ المُعْظَمِ - كَا قَالَ ابنُ الحَاجِبِ ('' وغيرهُ - : أَنهُ عَلَيْتُ بِيَّنَ الصَلاةَ والحَجَّ بِالفِعْلِ ، وقَالَ : « خُدُوا عَنّي بِالفِعْلِ ، وقَالَ : « خُدُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ » .

روَى الأولَ البخاريُ (٢) مِنْ حديثِ مَالِكِ بنِ الحويرثِ (٢) ، وروى الثاني مَسْلِمُ (٤) مِنْ حديثِ جابرٍ .

لايُقَالُ إِنَّ الذي وَقَعَ بِهِ (٥) البَيَانُ قَوْلٌ ، وهُوَ قُولُهُ « صَلَوا » و « خُذُوا » لأَنَّا نقولُ إِنَّمَا ذَلَّ القَوْلُ على أَنَّ فِعْلَهُ بَيَانٌ ، لا أَنَّ أَنَّ نَفْسَ القَوْل وَقَعَ بَيَاناً .

وأيضاً: فالفِعْلُ مُشَاهَدٌ، والمُشَاهَدةُ أَدَلُ (٧) ، فَهُوَ أُولَى مِنَ القَوْلِ بِالبَيَانِ . وفي الحديث (٨) « لَيْسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ » رواهُ أحمد (١) بِسَنَد صحيح عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً وابنُ حِبَّانَ (١٠) والطبرانيُ وزَادَ فيهِ « فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أُخْبَرَ موسى بنَ عمرانَ

وقال ابن عبد البر: سكن البصرة ومات بها سنة ٩٤ هـ. ( انظر ترجمته في أسد الفابة ٥ / ٢٠ ، الاستيماب ٣ / ١٣٤٩ ، طرح التثريب ١ / ٩٤ ، تهذيب الأساء واللفات ٢ / ٨٠ ، صحيح البخاري ١ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي ، أبو سلمان . قال النووي : « روي له عن رسول الله على خسة عشر حديثاً ، اتفقا على حديثين ، وانفرد البخاري بحديث ، وثبت في الصحيحين انه قدم على رسول الله على شَبَيَةٍ متقاربين ، فأقاموا عند النبي عَلَيْ عشرين ليلة ، ثم أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم ، وأمرهم أن يعلموهم دينهم » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢ / ٩٤٣ .

<sup>(</sup>٥) في ش : في .

<sup>(</sup>٦) في ش : لأن .

<sup>(</sup>٧) في ش : أولى .

<sup>(</sup>A) سبق تخریجه فی جـ ۲ ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٩) مسند الامام أحمد ١ / ٢١٥ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱۰) موارد الظيآن ص ۵۱۰ .

عليه السلام عَمًّا صَنَعَ قَوْمُهُ مِنْ بعدِهِ ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ ، فَلَمَّا عَايَنَ ذلكَ أَلْقَى الأَلْوَاحَ » .

فيحصُلُ البيانُ بالفِعْل ( ولو ) كانَ ذلكَ الفِعْلُ ( ) ( كتابَةً أو إِشَارَةً ) (٢) .

قالَ صاحبُ « الواضح » مِنَ الحنفيَّةِ : لا أَعْلَمُ خِلاَفَاً فِي أَنَّ البيانَ يَقَعُ بالإشارة والكتابة . ا هـ .

مثالُ الكتابة : الكتُبُ التي كُتِبَتُ وبُيِّنَ فيها الزكواتُ<sup>(٢)</sup> والدياتُ<sup>(٤)</sup> ، وأُرسِلَتُ معَ عُمَّالِه .

ومثالُ الإشارةِ: قولُهُ عَلَيْكُمْ: « الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا . وأشارَ بأصابِعِهِ العَشرَةِ ، وقبضَ الإبهامَ في الثالثةِ » (٥) يعني تسعةً وعشرينَ .

( و ) البيانُ ( الفِعْلِيُّ أَقْوَى ) مِنَ البَيَانِ القَوْلِيّ ، لأَنَّ الْشَاهَدَةَ أَدَلُّ على القصودِ مِنَ القَوْلِيّ ، وأَسْرَعُ إلى الفهمِ ، وأَثبتُ في السندهنِ ، وأَعْونُ (١) على القصودِ مِنَ القَوْلِ ، وأَسْرَعُ إلى الفهمِ ، وأَثبتُ في السندهنِ ، وأَعْونُ (١) على

<sup>(</sup>١) في ش : الفعل كله .

<sup>(</sup>٢) انظر ( اللمع ص ٢٩ ، الفقيه والمتفقه ١ / ١٢٠ ، روضة الناظر ص ١٨٤ ، العدة ١ / ١١٤ ، ١٢٤ ، ختصر الطوفي ص ١١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٧٢ ، المعتمد ١ / ٣٣٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٨ ، ومابعدها ، المحصول جـ١ ق ٣ / ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، البرهان ١ / ١٦٤ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٢٧ ، ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض ب : الزكاة .

<sup>(</sup>٤) مثل كتابه ﷺ الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن ، وبَيِّنَ فيه الفرائض والسنر والديات . وقد سبق تخريجه في جـ ١ ص ٢٥٣ ، وكتابه ﷺ في الصدقات الـذي أخرجه أبو داود والدرمذي والحاكم والدارقطني ٢ / ١١٦ ، عارضة الاحوذي ٣ / ١١٦ ، المستدرك ١ / ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن ابن عمر مرفوعاً ، وأخرجه ابن ماجه والنسائي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٣٤ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٦٠ ، بذل الحجهود ١١ / ١٠٥ ، سنن النسائي ٤ / ١١٣ ومابعدها ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : وعون .

التصوَّرِ (١) . وقد عرّف النبي عَلِيلَةٍ مَثْلَ ابنِ آدَمَ وأَجَلَهُ وأَمَلَهُ بِالخَطِّ المربعِ ، كَا في التصوَّرِ (١) . المخاري »(١) .

( وكُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ ) جهةِ ( الشَرْعِ بَيَانٌ ) (١) . وهذهِ قاعدةً كليةً فيا يحصلُ بهِ البيانُ تتناولُ ماسبَقَ وما يأتي بعدُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى . ذكرَ ذلكَ الطوفي في « مختصرِهِ » (١) .

وذلكَ مِنْ وجوهٍ :

منها: الترْكُ . مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ فِعْلا (٨) قَدْ أُمِرَ بهِ ، أو قدْ سَبَقَ منْهُ فِعْلُهُ ،

<sup>(</sup>١) انظر مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ، المعتمد ١ / ٣٣٩ ، روضة الناظر ١٨٥ ، مختصر الطوفي ص

<sup>(</sup>٢) ونصه : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « خَطَّ النبي عَلَيْ خطاً مربعاً ، وخطَّ خطاً في الوسط خارجاً منه ، وخطَّ خُططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ، وقال : هذا الإنسان ، وهذا أجلة محيط به ، أو قد أحاط به ، وهذا الذي هو خارج أملة ، وهذه الخطط الصغار الأعراض ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا ، وإن أخطأه هذا نهشه هذا » . ( صحيح البخاري ٨ / ١١٠ ، وانظر جامع الأصول ١ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز : في .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) انظر اللمع ص ٢٩ ، الفقيه والمتفقه ١ / ١١٩ ، المسودة ص ٥٧٣ ، روضة الناظر ص ١١٩ . العدة ١ / ١٢٧ ، مختصر الطوفي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر نشر البنود ١ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧) مختصر الطوفي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٨) في ض ب : فعل .

فيكونُ تركُهُ له مُبيناً لِعَدَم وجُوبِهِ (۱) . وذلكَ كَا أَنَهُ قيلَ (۱) لَهُ ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (۱) ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ يُبايعُ ولا يُشْهِدُ ، بدليلِ الفَرَسِ الذي اشتراهُ مِنَ الأَعْرَائِيّ ، ثُمَّ أَنكرَ البَيْعَ ، فعُلِمَ أَنَّ الإِشْهَادَ في البيعِ غيرُ واجب .

وَصَلَّى النبيُّ عَلِيْكُ التراويحَ في رمَضَانَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا خَشْيَةً أَنْ تُفرضَ عليهمْ (١٤) ، فدلَّ على عدم الوجوب ، إِذْ يمتنعُ تركُهُ (١) الواجب .

ومنها: السكوتُ بعدَ السؤالِ عنْ حُكمِ الواقعةِ ، فيُعلمُ أنهُ لاحكمَ للشرعِ فيها (١) . كَا رويَ « أَنَ (١) زَوْجةَ سعدِ بن الرَّبيع (١) جاءت بابنتيها إلى النبي عَلِيلَةُ فقالت : يارسولَ اللهِ ! هاتانِ ابنتا سعدٍ ، قُتِلَ أبوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحَدٍ ، وقدْ أَخَذَ عَمُّهُمَا مالَهمَا ، ولا يُنكحان إلا بمال . فقال : اذهبي حتى يقضيَ اللهُ فيكِ . فذهبت ثُمَّ نَزَلَت (١) آيـةُ الميراثِ ﴿ يُوصِيْكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (١) فَبَعَثَ خَلْفَ في أَوْلاَدِكُمْ ﴾

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۹ ، المحصول جـ ۱ ق ۳ / ۲۲۷ ، نهایــة السول ۲ / ۱۵۱ ، المسودة ص ۵۷۳ .

<sup>(</sup>٢) في ش : قال الله .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٥٨ ، صحيح مسلم ١ / ٥٢٤ ، سنن النسائي ٣ / ١٦٤ ، بذل المجهود ٧ / ١٥٠ ، الموطأ ١ / ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: ترك .

<sup>(</sup>٧) في ع ز ض ب : عن .

<sup>(</sup>A) هو الصحابي الشهيد سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي . قال أهل السير : كان نقيب بني الحارث بن الخزرج ، هو وعبد الله بن رواحة ، وكان كاتباً في الجاهلية ، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية ، وقتل يوم أحد شهيداً . ( انظر ترجمته في أسد الغابة ٢ / ٣٤٨ ، الاستيعاب ٢ / ٥٨٩ ، تهذيب الأساء واللغات ١ / ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : انزلت .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١١ من النساء .

المرأة وابنتيها وعمهمًا ، فقضى فيهم محكم (١) الآيَة (7) » .

فَدَلَّ ذلكَ على أَنَّ قبلَ نُزُولِ الآيَةِ لم يكنْ في المسألَـةِ حُكُمٌ ، وَإِلاَّ لَمَـا جَـازَ تأخيرهُ عنْ وقت الحاجة إليه . كما يأتى .

ومنها: أَنْ يَسْتَدِلً الشارعُ استدلالاً عقليّاً ، فَتَبِينُ (") بهِ العِلَّةُ أو مأْخَذُ (أَنَّ الحُكْمِ أو فائدةٌ ما ، إِذِ (أَنَّ الكَلاَمُ في بيانِ المجملِ ، ومحمّلاتُهُ بالفَرْضِ (١) متساوية ، فأدنى مُرَجِح يحصلُ بياناً ، محافظة على المُبادَرةِ إلى الامتثالِ ، وعدم الإهمالِ للدليل (١) .

قالهُ الطوفي في « شَرْحِهِ » ، وَتَابَعَهُ العسقلاني في « شَرْحه » ، وزادَ الأخير .

( والفِعْلُ والقَوْلُ) الصادرانِ مِنَ الشارعِ ( بَعْدَ مُجْمَلٍ إِنْ صَلَحَا) أَيْ صَلَحَ كُلُّ واحِدٍ منها أَنْ يكونَ بياناً ( واتفقاً) في غَرَضِ البيانِ ، بأَنْ لايكونَ بينهمَا تَنَافٍ ( ) فالأَسْبَقُ ) مِنْهُمَا ( إِنْ عُرِفَ بَيَانٌ ) للمجملِ ( والثاني ) منهمَا ( تأكيدٌ ) للأسبق (١) .

<sup>(</sup>١) في ش: بحكم الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . ( انظر عارضة الأحوذي ٨ / ٢٤٣ بذل الجهود ١٣ / ١٦٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩٠٨ ، مسند الامام أحمد ٣ / ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : تتبين ، وفي د : فتتبين .

<sup>(</sup>٤) في ش : يأخذ .

<sup>(</sup>٥) في ض ب: إذا .

<sup>(</sup>٦) في ش : بالغرض .

<sup>(</sup>۷) انظر نشر البنود ۱ / ۲۷۸ ، شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۹ ، المحصول جـ ۱ ق  $^{7}$  / ۲۱۷ ، نهایة السول ۲ / ۱۵۱ .

<sup>(</sup>٨) في ع : تناف واتفاقاً . .

<sup>(</sup>١) قال الآمدي : إلا إذا كان دون الأول في الدلالة ، لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في =

( وَإِنْ جُهِلَ ) الأَسْبِقُ مِنَ الفِعْلِ والقَوْلِ ( فَأَحَدُهُمَا ) فقط (١ هُوَ الْبَيِّنُ ، فلا يقضَى على واحِدٍ بعينهِ بأنَّهُ المبيِّنُ ، بلْ يُقْضَى بحصولِ البيانِ منْ وَاحِدٍ مُنْهُمَا لم نطِّلعُ عليهِ ، وهو الأوَّلُ في نفسِ الأمرِ . ( والثاني في نَفْسِ الأَمْرِ ) تأكيد (الله وهذَا هُوَ الصحيحُ ، وعليهِ الأكثرُ (١) .

وقالَ الآمدي : « يتعيَّنُ للتقديمِ غيرُ الأرجَحِ ، حتَّى يكونَ هُوَ المبيِّنُ ، لأَنَّ المرجوحَ لايكونُ تأكيداً (٥) للراجح لِعَدَم الفائِدةِ »(١) .

وأَجابُوا عنْ ذلكَ : بأنَّ المُؤكِّدَ المستَقلَ لايلزمُ فيهِ ذلكَ ، كالجُمَلِ التي يُذكرُ بعضُهَا بعدَ بعضٍ للتأكيدِ ، وأنَّ التأكيدَ يحصُلُ بالثانيةِ ، وإنْ كانتُ (١٠) أضعَفَ

= الدلالة . ا هـ . انظر تحقيق المسألة في ( الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٨ ، الآيات البينات ٣ / ١٢٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٨ ، المحصول جـ ا ق ٣ / ٢٧٢ ، نشر البنود ١ / ١٦٣ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٦ ، المعتمد ١ / ٣٣٩ ، إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، شرح العضد ٢ / ١٦٢ ، 700 نهاية السول ٢ / ١٥١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ) .

- (١) ساقطة من ش .
- (٢) ساقطة من ش .
- (٣) في د : تأكيداً .
- (٤) انظر ( المحصول جـ ١ ق٣ / ٢٧٣ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٦ ، المعتمد ١ / ٣٣٩ ، إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، شرح العضد ٢ / ١٦٦ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٢٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٨ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ) . (٥) في ش : توكيداً .
- (1) الإحكام في أصول الأحكام ٢ / ٢٨ باختصار وتصرف . وعبارة الآمدي : « وإن جهل ذلك \_ أي تقدم أحدها \_ فلأ يخلو : إما ان يكونا متساويين في الدلالة ، أو أحدها أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال . فإن كان الأول : فأحدها هو البيان ، والآخر مؤكد من غير تعيين . وإن كان الثاني : فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم ، لأنّا لو فرضنا تأخر المرجوح المتنع أن يكون مؤكداً للراجح ، إذ الشيء لايؤكد بما هو دونه في الدلالة ، والبيان حاصل دونه ، فكان الاتيان به غير مفيد ، ومنصب الشارع منزه عن الاتيان بما لايفيد . ولا كذلك فيا إذا جعلنا المرجوح مقدماً ، فإنّ الاتيان بالراجح بعده يكون مفيداً للتأكيد ، ولا يكون معطلاً » .
  - (٧) في ش : كان .

بانضامِهَا إلى الأولى . وإنَّمَا يلزمُ كونُ الْمؤكِّدِ أقوى في المفرداتِ<sup>(١)</sup> .

( وَإِنْ لَم يَتَّفِقَا ) أي الفعلُ والقولُ ( كَا لَوْ طَافَ ) النبيُّ ( عَلَيْكُم بَعْدَ آية الحَجِّ ) حالَ كونه قارِناً ( مَرَّتينِ ) أي طوافَيْنِ ( وَأَمَرَ ) منْ حَجَّ ( قارناً الحَجِّ ) حالَ كونه قارناً ( فَقَوْلُهُ ) الذي هوَ أَمْرُهُ بِطَوافٍ واحدٍ ( بَيَانَ ) سواءً كانَ قبلَ فِعْلِهِ الذي هوَ طَوافَهُ ( مَرَّتينِ أو بعدهُ ، لأنَّ القولَ يدلُّ على البيانِ بنفسه بخلافِ الفعلِ ، فإنَّهُ لا يَدلُّ إلا بواسِطةِ انْضِامِ القولِ إليهِ ، والدالُ بنفسه أقوى من الدالِّ بغيره ( ) .

لايُقالُ : قدْ سَبَقَ أَنَّ الفِعْلَ أَقوى في البيان . لأنَّا نقُولُ : التحقيقُ أَنَّ القولَ أَقوى في الدلالةِ على الحكمي، والفعلُ أَدَلُّ على الكيفيةِ . فَفعلُ الصلاةِ أَدلُّ منْ

<sup>(</sup>١) نحو « جاءني القوم كلهم » . ( انظر شرح العضد ٢ / ١٦٣ )

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) حيث روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان قارناً ، فطاف طوافين وسعى سعيين . ( سنن الدارقطني ٢ / ٣٦٣ ) وروى الدارقطني أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جع بين حجته وعرته معاً وقال سبيلها واحداً ، فطاف بها طوافين وسعى بها سعيين ، وقال : هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كا صنعت . ( سنن الدار قطني ٢ / ٢٥٨ ، وانظر الدراية في تخريج أحادث الهداية ٢ / ٢٥٠ ) .

<sup>(3)</sup> حيث روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمرٌ رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنها حتى يحل منها جميعاً » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . ( انظر عارضة الأحوذي ٤ / ١٧٢ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٩٠ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ز : طواف .

<sup>(</sup>١) انظر ( المحصول جـ ١ ق ٢ / ٢٧٥ ، نشر البنود ١ / ٢٨٠ ، التبصرة ص ٢٤٠ ، تيسير التحرير ٢ / ١٦٠ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٩ ، شرح العضد ٢ / ١٦٢ ، إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، نهاية السول ٢ / ١٥١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٧ ، المسودة ص ١٢٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٨ ، الآيات البينات ٣ / ١٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١ ) .

وصفِهَا بالقولِ ، لأنَّ فيهِ المشاهدة . وأما استفادَةُ وجوبِهَا (١) أو نَدْبِهَا (٢) أو غيرهمًا ، فالقولُ أقوى لصراحته .

وقيلَ : المُتقدِّمُ (٢) هوَ البيانُ (٤) .

( ويجوزُ كونُ البيانِ أَضْعَفَ دَلاَلَةً ) منَ الْمُبَيَّنِ عندَ الأكثرِ منْ أصحابِنَا وغيرهِمْ (^) .

واسْتُدِلَّ لذلكَ بتبيين السُنَّةِ لمجمل القرآن.

(١) في ش : وجودها .

(٢) في ش : تدبرها .

(٣) في سائر النسخ: المقدم.

(٤) وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي . ( انظر المعتمد ١ / ٣٤٠ ) .

(٥) في ض: قبله .

(٦) في ش : يختص .

(٧) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٤٧ ، الآيات البينات ٣ / ١٢١ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٠ ،
 شرح العضد ٢ / ١٦٣ ، نشر البنود ١ / ٢٨٠ ، الحملي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٦ .

(٨) انظر نشر البنود ١ / ٢٧٨ ، روضة الناظر ص ١٨٥ ، العدة ١ / ١٢٥ ، مختصر الطوفي ص ١١٩ ، نهاية السول ٢ / ١٦١ ، المعتمد ١ / ٣٤٠ .

وللآمدي في المسألة تفصيل حسن يقول فيه : « والختار في ذلك أن يقال : أما المساواة في القوة ، فالواجب أن يقال : إن كان المبين مجملاً ، كفى في تعيين أحد احتاليه أدنى مايفيد الترجيح . وإن كان عاماً أو مطلقاً ، فلابد وأن يكون الخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ودلالة المطلق على صورة التقييد . وإلا فلو كان مساوياً لزم الوقف . ولو كان مرجوحاً لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح ، وهو ممتنع » . ( الإحكام للآمدي ٣ / ٣١ ، وانظر شرح العضد ٢ / ٣١ ) .

وقيل : لابُدَّ أنْ يكونَ البيانُ أقوى (١) .

وقيلَ : لابُدَّ مِنَ التساوي (٢) .

( ولاتُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ ) أي مساواة البيانِ للمبيَّنِ ( في الحُكْمِ ) وعدمه (٢) .

قالَ ابنُ مفلح : لاتعتبرُ مُساواةُ البيانِ للمبيَّنِ في الحُكْم ِ. قالَهُ في « التمهيد » وغيرهِ لتضُّنِهِ صفتَهُ ، والزَّائدُ بدلِيلِ خِلافاً لقوم .

فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها ، لأنَّ الأُولى في ضَعْف الـدَلالَـة وقُوَّتِهَـا ، وهذه في مُساواة البيان للمبيَّن في الحكم وعدمه .

والمسألةُ التي قبلَهَا مُمَثَّلَةٌ بتبيينِ القرآنِ بخبرِ الواحدِ ، وذلكَ أضعفُ في الرُّتبةِ لافي الدلالةِ ، لجوازِ أنْ يكونَ الأضعفُ رُتبةً اقوى دلالةً ، كتخصيصِ عمومِ القرآنِ بخبرِ الواحدِ ، لأَنَّهُ أَخَصُّ فيكونُ أَدَلُ .

( ولا يُؤَخَّرُ ) أي لا يجوزُ تأخيرُ البيان ( عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ ) ( عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ ) وصورَتُهُ :

وحقيقة المسألة كا قال الرازي في « المحصول » : « هل إذا كان المبين واجباً كان بيانه واجباً كذلك ؟ قال به قوم . فإن أرادوا به أن المبين إذا كان واجباً ، فبيانه بيان لصفة شيء واجب ، فصحيح . وإن أرادوا به أنه يدل على الوجوب كا يدل المبين ، فغير صحيح ، لأن البيان إغا يتضن صفة المبين ، وليس يتضن لفظاً يفيد الوجوب . ألا ترى أن صورة الصلاة ندباً وواجباً صورة واحدة ! ! وإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجباً ، كان بيانه واجباً على الرسول واجباً على الرسول واجباً ، وإذا لم يكن الفعل المبين واجباً ، لم يكن بيانه واجباً على الرسول واجباً في الرسول واجباً ، لان بيان المجمد واجباً ، وانظر تضن فعلاً واجباً أو لم يتضن ، وإلا كان تكليفاً بما لايطاق » . ( المحصول جـ١ ق٢ / ٢٧٦ ، وانظر المعتد ١ / ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الآيات البينات ٣ / ١٢٠ ، شرح العضد ٢ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٤٨ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٣ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي ٣ / ٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تحقيق المسألة في ( المعتمد ١ / ٣٤٢ ، اللمع ص ٢٩ ، الفقيه والمتفقه ١ / ١٢١ ، ـــ

أَنْ يقولَ « صَلُّوا غَداً » ثُمَّ لايبيِّنُ لَهُمْ في غَد كيفَ يُصَلُّونَ ، ونحو ذلكَ ، لأَنَّـهُ تكليف بما لا يُطاق .

وجَوَّزَهُ مَنْ أجازَ تكليفَ الْمحال<sup>(١)</sup> .

والتفريع على امتناعه . وهذا هو الراجع عند العلماء خلافاً للمعتزلة ، لأنَّ العِلَّة في عَدَم وقوع التأخير عنْ وقت العمل أنَّ الإثيان بالشيء مَعَ عَدَم العِلْم به متنع ، فالتكليف بذلك تكليف عا<sup>(١)</sup> لا يُطاق ، فَلا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عنْ وقت الحاحة .

و إلاَّ جازَ ، ولكنْ لم يَقَعْ (٢) . قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ .

( ولمصلحة ) يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هُوَ ) البيان ( الواجِبُ أو ( السلم عني وتأخير البيان ( السيء في صَلاتِهِ إلى ثَالِثِ مَرَّةٍ ) ( الله عرابي ( المسيء في صَلاتِهِ إلى ثَالِثِ مَرَّةٍ ) ( المسلم المستحبُّ ، كتأخيرهِ ) للأعرابي ( المسيء في صَلاتِهِ إلى ثَالِثِ مَرَّةٍ )

<sup>=</sup> العدة ٢ / ٧٢٤ ، مختصر الطوفي ص ١١٩ ، روضة الناظر ص ١٨٥ ، البرهان ١ / ١٦٦ ، المسودة ص ١٨١ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٩ ، المستصفى ١ / ٣٦٨ ، شرح العضد ٢ / ١٦٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٣ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٢٧٩ ، إرشاد الفحول ص ١٧٢ ، الآيات البينات ٣ / ١٢٢ ، الحجلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٩ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٤ ، كشف الأسرار ٣ / ١٠٨ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٧٥ ، نهاية السول ٢ / ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في ش : ما .

<sup>(</sup>٣) وتوضيح ذلك كا قبال الشوكاني: أنَّ من جوّز التكليف بما لايطباق ، فهو يقول بجوازه فقط لابوقوعه . فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطبائفتين . ولهذا نقل أبو بكر البباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . ( إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، وانظر تيسير التحرير ٣ / ١٧٤ ، نشر البنود ١ / ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ض ب : و .

<sup>(</sup>٥) حيث روى الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنَّ النبي عَلِيلَةٍ دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلَّمَ على النبي عَلِيلَةٍ ، فرد النبي عَلِيلَةٍ عليه السلام فقال : ارجع فصل فإنك لم تصلى ثم جاء فسلم على النبي عَلِيلَةٍ فقال : ارجع فصل فإنك لم تصلى . ثلاثاً فقال : والذي بعشك بالحق ، فمأحسن غيره ، فعلمني ! قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ =

إِنَّهَا يجِبُ لِخُوفِ فَوْتِ (الواجب المؤقَّتِ ') في وقتِه (٢) .

( ويجوزُ تأخيرُهُ) أي البيانِ ( وتأخيرُ تبليغِهِ) أي تبليغِ النبي ( عَلِيلَهُ المُكُمْمَ إلى وَقْتِهَا) أي وقتِ الحاجَهِ . حكاهُ ابنُ عقيلٍ عنْ جمهورِ الفقهاءِ (٢) ، وذكرَهُ المَجْدُ عنْ أكثر أصحابناً (١) .

فهوَ جائزٌ وواقعٌ مُطلقاً ، سواءٌ كانَ المبيَّنُ ظاهِراً يُعْمَلُ بهِ ؛ كَتَأْخيرِ بيانِ التخصيصِ وبيانِ التقييدِ وبيانِ النسخِ ، أَوْ لا ؛ كبيانِ المُجمَلِ .

وعَنهُ : لا يجوزُ ذلك (٥) . واختارَهُ جمعٌ (١) .

فعلى هذا القولِ لا يجوزُ أَنْ يقَعَ مُجملٌ إلا والبيانُ معَهُ . وكذا غيرُ المُجملِ . واسْتُدِلَّ للقولِ الأَوَّلِ ـ الذي هو الصحيحُ ـ بقولِهِ سبحانَهُ وتعالى : ﴿ فَأَنَّ

- (١) في ش : الوقت .
- (٢) انظر المسودة ص ١٨٢ .

- (٤) المسودة ص ١٧٨ .
- (٥) انظر المسودة ص ١٧٩ .
- (٦) انظر ( نشر البنود ١ / ٢٨١ ، البرهان ١ / ١٦٦ ، روضة الناظر ص ١٨٥ ، مختصر الطوفي ص ١١٩ ، العدة ٣ / ٧٢٥ ، المسودة ص ١٧٩ ، المعتمد ١ / ٣٤٢ ، إرشاد الفحول ص ١٧٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٢ ) .

<sup>=</sup> ماتيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » . والحديث سبق تخريجه في ص ٤٣٠ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) انظر (نثر البنود ١ / ٢٨١ ، التهيد للأسنوي ص ١٣٠ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٢٨٠ ، البرهان ١ / ١٦٦ ، روضة الناظر ص ١٨٥ ، مختصر الطوفي ص ١١٩ ، العدة ٣ / ٧٢٥ ، الفقيه والمتفقه ١ / ١٦٢ ، التبصرة ص ٢٠٠ ، كشف الأسرار ٣ / ١٠٨ ، اللمع ص ٢٩ ، تيسير التحرير ٣ / ١٧٤ ، نهاية السول ٢ / ١٥٦ ، مناهج العقول ٢ / ١٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٢ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٦٩ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٢ ، إرشاد الفحول ص ١٧٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦ ، شرح العضد ٢ / ١٦٤ ، المستصفى ١ / ٢٦٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ٤٩ ، الإحكام لابن حزم ١ / ٧٧ ) .

للهِ خُمُسَهُ وَللرسُولِ ولِـــذِي القُرْبي ﴾ (١) ثمَّ بيَّنَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي الصحيحينِ (٢) « أَنَّ السَلَبَ للقَاتل » .

ولمَّا أُعطَى بني المُطَّلِبِ معَ بني هاشمٍ منْ سَهْمِ ذي القربى ، ومَنَعَ بني نـوفَـلِ وبني عبـدِ شمسٍ ، سُئِلَ فقـال : « بَنُو هَـاشِمٍ وبَنُـو المُطَّلِبِ [ شيءٌ ] (٥) وَاحِـدٌ » . رواه البخاري (١) .

ولأحمد (١) وأبي داود (١) والنسائي (١) بإسناد صحيح « إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي (١٠) في جاهلية ولا إسلام » ولم يُنقلُ بيانُ إجمالٍ مُقارِنٍ ، ولَوْ كانَ لَنُقِلَ ، والأصْلُ عدمه .

( و ) يجوزُ أيضاً ( التدريجُ (١١١ بالبيانِ ) بأنْ يُبَيِّنَ تخصيصاً بعدَ تخصيص عند أصحابنا والمحققينَ (١٢١) . فيقالُ مثلاً « اقتلُوا المشركينَ » ثم يقالُ

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من الأنفال .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤ / ١١٢ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) في ش : وروى أحمد وأبو .

<sup>(</sup>٤) أي السلب . انظر بذل المجهود ١٢ / ٣١٤ ، مسند الإمام أحمد ٤ / ٩٠ ، ٦ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤ / ١١١ .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ٤ / ٨١ .

<sup>(</sup>٨) بذل المجهود ١٣ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ٧ / ١١٩ . وكلمة « النسائي » ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٠) في ش : يفارقونا .

<sup>(</sup>١١) في ش : التدرج .

<sup>(</sup>١٢) انظر المستصفى ١ / ٣٨١ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٤٩ ، نهاية السول ٢ / ١٦١ ، شرح العضد ٢ / ١٦٧ .

« سَلَخَ (١) الشهرُ » ثم يقالُ « الحربيينَ » ثم يقالُ « إِذَا كَانُوا رِجَالاً » .

وقيلَ : يجوزُ ذلكَ (٢) في المجمل ، وأمَّا في العموم فعلَى الخلافِ .

وقيلَ : يجوزُ إذا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ فيهِ بياناً مُتَوَقَّعاً .

وقيلَ : لا يجوزُ مُطلقاً ، لأنَّ قضيَّةَ البيان أنْ يُكْمِلَهُ (٢) أَوْ لا .

واسْتُدِلَّ للأوَّلِ بوقوعِهِ ، والأصلُ عَدَمُ (١٤) مانع (٥٠) .

( و ) على المَنْعِ ( يَجُوزُ تأخيرُ إِسْمَاعِ مُخَصِّصٍ مَوْجُودٍ ) عندنَا وعندَ عامَّةِ العُلَمَاءِ ( ) . ( العُلَمَاءِ ( )

(١) كذا في سائر النسخ ، ولعل الصواب : إذا انسلخ .

(٢) ساقطة من ز .

(٣) في زض : يكلمه .

(٤) في ض : عدمه .

(٥) في ش : المانع . وفي ض : على المنع .

(٦) أي بناء على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة . ( انظر شرح العضد ٢ / ١٦٧ ) .

(۷) انظر (شرح العضد ۲ / ۱٦٧ ، الإحكام للآمدي ۲ / ٤٩ ، المعتمد ١ / ٢٦٠ ، نهاية السول ٢ / ١٦١ ، الآيات البينات ٢ / ١٦٧ ومابعدها ، المستصفى ٢ / ١٥١ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٧٢ ، تيسير التحرير ٢ / ١٧٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٦ ، المحصول جـ١ ق٢ ٢ ٢٣٢ ) .

(٨) هو محمد بن الهذيل البصري ، المعروف بالعلاّف ، مولى عبد القيس ، أحد رؤوس المعتزلة وشيوخهم ، وصاحب المصنفات الكثيرة في مذهبهم . قال البغدادي : « وفضائحه تترى ، تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم » . وذكر ابن النديم أنه لحقه في آخر عمره خرف ، إلا أنه كان لايذهب عليه أصول المذهب ، ولكنه ضعف عن مناهضة المناظرين وحجاج المخالفين . توفي سنة ٢٢٦ هـ وقيل سنة ٢٣٥ هـ وقيل غير ذلك . ( انظر ترجمته في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٢٥٤ ، الفهرست لابن النديم ص ٢٠٣ ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٠٦ ، شذرات الذهب ٢ / ٨٥ ) .

ووافقًا<sup>(١)</sup> على المخصِّص العقلي<sup>(٢)</sup>.

واستدلَّ المجوزونَ بأنَّهُ يُحمَلُ سماعهُ ، بخلافِ المعدومِ ، وسمعتْ فاطمةُ رضي الله عنها ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ (١) ﴾ (١) ولم تسمع الخصَّصَ (٥). وسمعَ الصحابةُ الأمرَ بقتلِ الكفَّارِ إلى الجزية (١) ولم يأخذْ عمرُ الجزيةَ منَ المجوس (١) حتى شهدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ رضي الله عنه « أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ أخذها منهم (١) رواهُ البخارى (١).

( ويجبُ اعتقادُ العُمُومِ والعَمَلُ بِهِ فِي الحَالِ ) يعني قبلَ البحثِ عنْ مخصّصِ عند أكثر أصحابنًا (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في ش : ووافق .

<sup>(</sup>٢) انظر المعتمد ١ / ٣٦٠ .

٣) في ش : أموالكم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من النساء .

<sup>(</sup>ه) ولذلك طلبت ميراثها مماتركه رسول الله على المعموم الآية . يوضح ذلك مارواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله على سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله على أن يقسم لها ميراثها مماترك رسول الله على ماأفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إن رسول الله على قال : « لانورَث . ماتركناه صَدَقَة » . ( انظر صحيح البخاري ٨ / ١٨٥ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٨١ . بذل الجهود ١٣ / ٢٦٦ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى ﴿ قاتلوا الذينَ لايؤمنونَ باللهِ ولاباليومِ الآخِرِ ولايُحَرِّمُونَ ماحَرَّمَ اللهُ ورسولُهُ ولايدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكتابَ حَتى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [ التوبة ٢٩].

<sup>(</sup>٧) لأنَّهُ لم يسبع مُخَصَّصَهُ وهو قول عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس: « سُنُّوا بهم سُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ » . أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . ( الموطأ ١ / ٢٧٨ ) .

في ش : المجوسي .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري : من مجوس هجر .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٤ / ١١٧ .

<sup>(</sup>١٠) انظر المسودة ص ١٠٩ ، العدة ٢ / ٥٢٥ ، روضة الناظر ص ٢٤٢ ، مختصر الطوفي ص ١٠٥ ، الرسالة للشافعي ص ٢٩٥ ، ٣٤١ ، ٣٤١ .

ومحلَّـهُ إنْ سمعــهُ منَ النبي عَلِيْكُ على (١) طريـقِ تعليمِ الحكمِ ، وإلاَّ فـلاَ ، لمنــعِ بيان (٢) تأخير التخصيص منهُ .

وقيلَ : يجبُ ذلكَ معَ ضيق الوقتِ وإلاَّ فلاَ .

وعنه : لا يجبُ اعتقادً<sup>١</sup> العمومِ حتى يُبحثَ عنِ الخصِّصِ<sup>(٤)</sup>. اختارهُ بعضُ أصحابنا وأكثرُ الشافعيَّة (٥).

واستدلَّ للاوَّلِ بأنَّ لفظَ العمومِ موجب للاستغراقِ ، والخصَّصُ معارضٌ ، والأصلُ عدمه أ

ومثارُ (١) الخلافِ في أصلِ المسألةِ التعارضُ بينَ الأصلِ والظَّاهرِ . ولـ مُثارً (١) آخرُ ، وهوَ أنَّ التخصيصَ هلْ هوَ مانعٌ أو عدمهُ شرطٌ ؟!

فالصيرفيُ جعلة مانعاً ، فالأصلُ ( ما عدمة ، وابنُ سُريج جعلة شرطاً ، فلا ( ) بدَّ منْ تحقُّقه .

<sup>(</sup>١) في ش : عن .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

 <sup>(3)</sup> فإن وجد ، حمل اللفظ على الخصوص . وإن لم يوجد ، حمل حينتُذ على العموم .
 ( العدة ٢ / ٢٢٥ ، المسودة ص ١٠٩ ، روضة الناظر ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (شرح العضد ٢ / ١٦٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥٠ ، البرهان ١ / ٤٠٨ ، المحصول جد ١ ق ٣ / ٢٩ ، المستصفى ٢ / ١٥٧ ، مناهج العقول ٢ / ٩١ ، نهاية السول ٢ / ٩٢ ، اللمع ص ١٥ ، التبصرة ص ١١٩ ، إرشاد الفحول ص ١٣٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٦٧ ، تيسير التحرير ١ / ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : ومثال .

<sup>(</sup>٧) في ش : مثال .

<sup>(</sup>٨) في ش: لأن الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ش : ولابد .

( وكذا كلُّ دليلٍ معَ معارضهِ ) يعني أنَّه يجبُ العملُ بكلُّ دليلٍ سمعهُ قبلَ البحِثِ عنْ معارضهِ في ظاهرِ كلامِ أحمدَ رضي الله عنهُ (۱).

والخلاف جارٍ عندَ الشافعيَّةِ في لفظِ الأمر والنهي (٢).

ونقلَ بعضهم على (٢) أنَّهُ يجبُ عندَ سماعِ الحقيقةِ طلبُ المجاز.

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ١١٠ ، ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المستصفى ٢ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

## ( باب )

( الظَّاهِرُ لُغَةً ) أيْ في اللغة : خلاف الباطن (١٠). وهو ( الواضِح ) المنكشف . ومنه : ظهر (١) الأمر : إذا اتَّضح وانكشف (١). ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع (١) كا أنَّ الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تَبَادَرُ إليه الأبصار . كذلك في المعاني .

( و ) الظَّاهرُ ( اصْطِلاَحاً ) (٥) أي في اصطلاحِ الأصوليينَ (١) ( مَا ) أيْ لفظً ( دَلَّ دَلاَلَةً ظَنِّيَّةً وَضْعاً (٧) ) كأسدِ ( أو عُرْفاً ) كغائطِ (٨).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٤ / ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : ظهور .

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٣ / ٤٧١ ، المصباح المنير ١ / ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤ / ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر تعريفات الأصوليين للظاهر في ( المسودة ص ٥٧٤ ، البرهان ١ / ٤١٦ ، الإشارات للبراجي ص ٨ ، العدة ١ / ١٤٠ ، الحدود للباجي ص ٢٦ ، التعريفات للجرجاني ص ٢٧ ، شرح العضد ٢ / ١٦٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٣٦ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ١٦٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥ ، الآيات البينات ٣ / ٩٨ ، حاشية البناني ٢ / ٥٠ ، فتح الغفار ١ / ١١٢ ، إرشاد الفحول ص ١٧٠ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٢٤ ، كشف الأسرار ١ / ٤٦ ، المستصفى ١ / ٣٨٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٩ ، روضة الناظر ص ١٧٨ ، مختصر الطوفي ص ٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧ ، اللمع ص ٢٧ ، أصول السرخيي ١ / ١٦٢ ، شرح الحطاب على الورقات ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : علماء الأصول .

<sup>(</sup>٧) في ش : وصفاً .

<sup>(</sup>A) أي للخارج المستقدر إذْ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض. (شرح العضد ٢ / ١٦٨).

فالظَّاهرُ الذي يفيدُ معنى مع احتالِ غيرهِ ، لكنَّهُ ضعيفٌ ، فبسببِ ضعفهِ خفي . فلذلكَ سمِّيَ اللفظُ لدلالتِه (١) على مقابله \_ وهو القويُّ \_ ظاهراً . كالأسدِ ، فإنَّهُ ظاهرٌ في الحيوانِ المفترسِ ، ويحتلُ أنْ يرادَ بهِ الرَّجلُ الشجاعُ عازاً ، لكنَّهُ احتالٌ ضعيف (١).

والكلامُ في دلالةِ اللَّفْظِ الواحِدِ ، ليخرجَ المجمَلُ مع المبيَّنِ ، لأَنَّهُ - وإنْ أَفادَ معنى لايُحمَلُ غيرهُ - فإنَّهُ لايسمَّى مثلَهُ نصًا .

( والتأويلُ لُغَةً : الرُّجُوعُ ) وهوَ منْ آلَ يؤولُ : إذا رجع (الله ومنهُ قولُه تعالى ﴿ ابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ﴾ (الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عنه وهو مصدرُ أوَّلْتُ الشيءَ . إذَا (الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الظاهرِ إلى ذلك الله عليه الله يق دلالته عليه الله تعالى ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ تَأُويلَهُ ﴾ (الله عالى ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ تَأُويلَهُ ﴾ (الله عالى هايؤولُ إليه بعثهم (الله عثهم ونشورهم (۱)).

وأكثرُ مايستعملُ « التأويلُ » في المعاني ، وأكثرهُ في الجملِ . وأكثرُ مايُستعملُ « التفسيرُ » في الألفاظ ، وأكثرهُ في المفردات .

(و) التأويلُ (اصطلاحاً: حَمْلُ) معنى (ظاهِرٍ) للَّفظِ (١٠٠) (على) معنى ا

<sup>(</sup>١) في ع: دلالة.

<sup>(</sup>٢) في ز: ضعفه .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١١ / ٣٢ ، معجم مقاييس اللغة ١ / ١٥٩ ، المصباح المنير ١ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من آل عمران .

<sup>(</sup>٥) في ش : أي .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ١١ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٣ من الأعراف.

<sup>(</sup>٨) في ش: لغيهم .

<sup>(</sup>٩) لسان العرب ١١ / ٣٣ ، معجم مقاييس اللغة ١ / ١٦٢ . في ش : وتسورهم .

<sup>(</sup>١٠) في ض ب ش : اللفظ .

( محتَملِ مرجوحٍ )<sup>(۱)</sup>.

وهذا يشملُ التأويلَ الصحيحَ والفاسدَ .

( وَزِدْ (") فِي الحدة ( لصحيحه إ") ) أيْ إنْ أردت (أنْ تحدة التسأويلَ الصحيح - قولَك : ( بدليل ) أي حمله بدليل ( يُصَيِّرُهُ ) أيْ يُصيِّرُ الحملَ ( رَاجِحاً ) على مدلولهِ الظَّاهرِ . فيصيرُ (" حدُّ التأويلِ الصحيح « حملُ ظاهرٍ على محتَملِ مرجوح بدليلِ يصيِّرهُ راجحاً » .

وعُلِمَ مَّا تقدَّمَ: أنَّ الحملَ بلادليلِ محقَّقِ لشُبهِ (١) يخيَّلُ للسامعِ أَنَّهَا دليلً ، وَ (١) عندَ التحقيقِ تضحلُّ ، يُسمَّى (١) تأويلاً فاسداً . وأنَّ حملَ معنى اللفظِ على ظاهرهِ لايسمَّى تأويلاً ، وكذا حملُ المشتركِ ونحوهِ منَ المتساوي (١) على أحدِ محمليهِ أو محاملهِ لدليلِ .

إذًا تقرَّرَ هذا :

( فَإِنْ قَرُبَ ) التأويلُ ( كَفَى (١٠٠ أدني مُرَجِّحٍ ) نحو قولهِ سبحانهُ وتعالى

<sup>(</sup>١) انظر تعريفات الأصوليين للتأويل في (كشف الأمرار ١ / ٤٤ ، المستصفى ١ / ٣٨٧ ، ارشاد الفحول ص ١٧٦ ، الحيات البينات ٣ / الشاد الفحول ص ١٧٦ ، الحيات البينات ٣ / ٩٩ ، الإحكام لسلامدي ٣ / ٥٦ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٤ ، شرح العضد ٢ / ١٦٩ ، التعريفات للجرجاني ص ٢٨ ، البرهان ١ / ٥١١ ، الحدود للباجى ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : ورد .

<sup>(</sup>٣) في ش : تصحيحه .

<sup>(</sup>٤) في ش : بحد . وفي ب : أن تجد .

<sup>(</sup>٥) في ض : فيكون .

<sup>(</sup>٦) في ش ز: بل لنسبة . وفي ع: لشانه بل .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في ش ز : تسمى .

<sup>(</sup>٨) في ز : التساوي .

<sup>(</sup>١٠) في ش : كعن .

﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلاَةِ ﴾(١) أي أذًا عزمتُمْ على القيام .

( وَإِنْ بَعُدَ ) التأويلُ منَ الإرادةِ لعدمِ قرينةٍ عقليّةٍ أو حاليَّةٍ أوْ مقاليَّةٍ تـدلُّ عليه ( افْتَقَرَ ) في حملِ اللفظ عليهِ وصرفهِ عنِ الظاهرِ ( إلى أقوى ) مُرَجِّحٍ .

( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) الحملُ لعدم الدليلِ ( رُدًّ ) التأويلُ وجوباً .

( فَمِنَ ) التأويلِ ( البعيدِ تَأُويلُ الحنفيَّةِ قُولَهُ عَلَيْكَ لَمْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ « اخْتَرْ » وفي لفظ « أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ » (٢) على ابتداء النكاحِ أو إمْسَاكِ الأُوائِلِ ) أي ابتداء نكاحِ أربع منهنَّ إنْ كانَ عَقَدَ عليهنَّ معاً ، وإنْ كانَ تزوَّجهنَّ متفرقاتٍ على إمساكِ الأربعِ الأوائل (٢) .

ووجه أن بُعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يُخيِّره ، وقد خيَّره . والمتبادِر عند الساع من الإمساكِ الاستدامة (١) ، والسؤال وقع عنه . وخص التزويج فيهن ، ولم يبيّن له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه لقرب إسلامه .

وأيضاً : لم ينقل عنه ولاعن غيره من أسلمَ على أكثرِ من أربع أنَّه جـدَّدَ النكاحَ .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهةي والحاكم . ( انظر بـذل الجهود ٢٠ / ٣٠٠ ، عارضة الأحوذي ٥ / ٦٠ ، سنن ابن مـاجـه ١ / ٦٢٨ ، سنن الـدارقطني ٣ / ٢٦٩ ، سنن البيهةي ٧ / ١٨١ ، المستدرك ٢ / ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تيسير التحرير ١ / ١٤٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣١ ، الإحكام لـلآمـدي ٣ / ٥٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليـه ٢ / ٥٣ ، الآيـات البينـات ٣ / ١٠٠ ، شرح العضـد ٢ / ١٦٩ ، المستصفى ١ / ٣٩٠ ، البرهان ١ / ٥٣١ ، روضة الناظر ص ١٧٨ ، مختصر الطوفي ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش : ووجهه .

<sup>(</sup>٥) في ش : فإن . وفي ع ض ب : بأن .

<sup>(</sup>٦) في ز: والاستدامة .

وأيضاً: فالابتداء كِتاجُ (١) إلى رضى من يبتديها ، ويصيرُ التقديرُ: فارقِ الكلَّ وابتدئ بعدَ ذلكَ منْ شئتَ ، فيضيعُ قولهُ « اختَرْ أَرْبَعاً » لأَنَّهُ قددُ لايرضينَ (١) أو بعضُهنَّ .

وأيضاً : الأمرُ للوجوبِ ، وكيفَ يجبُ عليهِ ابتداؤهُ ، وليسَ بواجبٍ في الأصل !!

ومنْ ثمَّ قالَ أبو زيدٍ الدبُّوسي منَ الحنفيةِ : هذا الحديثُ لاتأويلَ فيهِ ، ولو صحَّ عندي لقلتُ به .

( وأَبْعَدُ منْهُ ) أَيْ منَ التأويلِ السابقِ تأويلهمْ ( قول ه عَلَيْكِ لِمَنْ أَسْلَمَ على ( ) أَبْعَدُ منْهُ ) أَيْ من التأويلِ السابقِ تأويلهمْ ( قول ه عَلَيْكِ لِمَنْ أَسْلَمَ على المُحتينِ « اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ » ( على أَحَدِ الأَمْرَيْنِ ) ( ) يعني على ابتداء نكاحِ الحداهما إنْ كانَ قد واحدٍ ، أو إمساكِ الأولى منهما إنْ كانَ قد تزوجهما مفترقتين ( ) .

وإنَّما كانَ أبعدَ منَ الذي قبلة ، لأنَّ النافي للتأويلِ المذكورِ في الأولِ هوَ الأمرُ الخارجُ عن اللفظِ ، وهوَ شهادةُ الحالِ . وهنا انضمَّ إلى شهادةِ الحالِ مانعً

<sup>(</sup>١) في ش : محتاج .

<sup>(</sup>٢) في ش: لايرضينه.

<sup>(</sup>٣) في ش : عن .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي من حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه (عارضة الأحوذي ٥ / ٦٣) وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن فيروز الديلمي أيضاً بلفظ «طَلَقْ أيتها شئت » . وفي روايسة أخرى للدارقطني والبيهقي عن فيروز الديلمي قسال : أسلمت وتحتي أختان ، فسألت النبي عَلِيقٍ فأمرني أن أمسك أيتها شئت ، وأفارق الأخرى . (انظر بذل الجهود ١٠ / ٢٨٤ ، سنن ابن ماجه ١ / ٢٨٧ ، سنن الدارقطني ٣ / ٢٨٣ ، سنن البيهقي ٧ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تيسير التحرير ١ / ١٤٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣١ ، الإحكام لـلآمـدي ٣ / ٥٥ ، شرح العضد ٢ / ١٦٩ ، البرهان ١ / ٥٣١ ، المستصفى ١ / ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) في ش : متفرقتين .

لفظاً (١) ، وهوَ قولهُ عليه الصلاةُ والسلام « أيَّتَهُمَا شِئْتَ » فإنَّ بتقدير (٢) نكاحِهمَا على الترتيبِ تعيينَ الأولى للاختيارِ ، و(٢) لفظُ « أيَّتَهُمَا شِئْتَ » يأباهُ .

وللحنفيَّة تأويلٌ ثالثٌ في الحديثين ، وهوَ أنَّهُ لعلٌ أنْ يكونَ هذا كانَ (٥) قبلَ حصر النساء في أربع وقبلَ تحريم الجمع بينَ الأختين . وهوَ مردودٌ بَا (١) سبق .

( و ) تأويلهم أيضاً ( إطعامَ ستينَ مِسْكيناً ) من قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيناً ﴾ ( على إطعام طَعَام ستينَ ) ( )

فعلى هذا التأويل: لوُّ ردَّدهَا الخرجُ على مسكينِ واحدٍ ستينَ يوماً أجزأتهُ .

قالوا: لأنَّ المقصودَ دفعُ الحاجةِ ، ودفعُ حاجةِ ستينَ كحاجةِ واحدٍ في ستينَ يوماً . فجعلُوا المعدومَ وهوَ « طَعَام » (١) مذكوراً مفعولاً بهِ ، والمذكورَ وهوَ قولهُ « ستين » معدوماً ؛ لم يجعلوهُ مفعولاً بهِ معَ ظهورِ قصْدِ العددِ ، لفضلِ الجماعةِ وبركتهمْ وتضافر همُ (١٠) على الدُعاء للمُحسن ، وهذا لايوجدُ في الواحدِ .

<sup>(</sup>١) في ع: لفظ.

<sup>(</sup>٢) في ش : تقدير .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ش : لعله .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ض .

<sup>(</sup>٦) في ش : لما .

<sup>(</sup>٧) الآية ٤ من المجادلة .

 <sup>(</sup>A) انظر ( المستصفى ١ / ٤٠٠ ، الآيسات البينسات ٣ / ١٠٠ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٦ ، حاشية البناني ٢ / ٥٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥٧ ، شرح العضد ٢ / ١٦٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٤ ، البرهان ١ / ٥٥٥ ، أصول السرخسي ١ / ٢٣٩ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٩) في ش : إطعام .

<sup>(</sup>١٠) في ع ز ض ب : تظافرهم .

وأيضاً : حملة على ذلك تعطيلٌ للنصِّ ، ولهذه الحكمة شرعتِ الجماعة في الصلاة وغيرها .

وأيضاً : فلا يجوزُ استنباطُ معنى من النصِّ يعودُ عليهِ (١) بالإبطال .

( وأَبْعَدُ مِنْ ذلكَ ) المتقدم ذكرَهُ منَ التأويلِ ( تأويلُهُمْ ) ما في رواية أبي داود ( تأويلُهُمْ ) ما في رواية أبي داود ( والترمذي ( من حديث ابن عمر رضي الله تعلى عنها في الغنم ( « في أربعينَ شاةً شاةً » على قيتها ) أي قية شاة ( ).

قالوا : لأنَّ اندفاعَ الحاجةِ كما يكونُ بالشاةِ يكونُ بالقيةِ .

وهوَ يؤدي إلى بطلانِ الأصلِ ، لأنَّهُ إذا وجبتِ القيمةُ لم تجبِ الشاةُ ، فعادَ هذا الاستنباطُ على النَّصِ بالإبطالِ ، وذلكَ غيرُ جائزٍ .

وردَّ : بأنَّهمْ لم يبطلُوا إخراجَ الشاةِ ، بلْ قالوا بالتخيير بينَ الشاةِ وقيمةِ الشاةِ . وهوَ استنباطِّ يعودُ بالتعميمِ ، كا في « وَلْيَسْتَنْجِ بِثلاثَةِ أَحْجَارٍ » أَ يعمُّ في الخِرَقِ (١) ونح سوه سياضي وهُ سووَ على التهاسي وهُ سووَ على المُ

<sup>(</sup>١) في ع : إليه .

<sup>(</sup>٢) بذل الجهود ٨ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي ٣ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر المستصفى ١ / ٣٩٥ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥٦ ، شرح العضد ٢ / ١٦٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في ع: الشاة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم والنسائي والترمذي عن سلمان رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه « لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » . وأخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه » . ( صحيح مسلم ١ / ٢٢٤ ، سنن النسائي ١ / ٢٨ ، عارضة الأحوذي ١ / ٣٢ ، بذل الجهود ١ / ٨١ )

<sup>(</sup>٧) في ش : ليعمم . وفي ز : يعمم .

<sup>(</sup>٨) في ض د : الحزف .

غَضْبَانُ » (١). يعمُ (٢) في كلِّ مايشَوِّشُ الفكر ، ولا يعودُ بالإبطال .

وأجيبَ عنْ ذلكَ : بأنَّ الشارعَ لعلَّهُ راعى أنْ يأخذَ الفقيرُ منْ جنسِ مالِ الغنيّ ، فيتشاركانِ<sup>(۱)</sup> في الجنسِ ، فتبطلُ القيمةُ ، فعادَ بالبطلانِ منْ هذهِ الجهةِ ، وبابُ الزكاةِ فيهِ ضربٌ منَ التعبدِ .

قالَ البرماوي (٤): وأيضاً فإذَا كانَ التقديرُ « قيةُ (٥) شاةٍ » يكونُ قولُهُمْ بإجزاء الشاةِ ليسَ بالنصِّ ، بل بالقياسِ ، فيتركُ المنصوصُ ظاهراً ، ويُخرجُ ثمَّ يُدخلُ بالقياس ، فهذا (١) عائدٌ بإبطال النصِّ لامحالةَ . اه. .

ووجه كونهِ أبعدَ مماقبلهُ لأنَّهُ (١) يلزمُ أَنْ لاتجبَ الشاةُ (٨) تقدَّمَ (١) وكلُّ فرعٍ استُنبطَ منْ أصلِ يبطلُ ببطلانهِ .

(و) تأويلهم قولَ النبي ﷺ فيارواهُ أبو داودَ (١) والترمذيُّ (١٠) وابنُ ماجهَ (١١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهةي وغيرهم عن أبي بكرة مرفوعاً . ( انظر صحيح البخاري ۹ / ۸۲ ، صحيح مسلم ۳ / ۱۳۵۳ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۷۹۲ ، سنن الدارقطني ٤ / ۲۰٦ ، سنن النسائي ۸ / ۲۰۹ ، بذل الجهود ۱۵ / ۲۲۲ ، عارضة الأحوذي ٦ / ۷۷ ، سنن البيهقي ۱۰ / ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : ليعمم . وفي ع ب : يعمم .

<sup>(</sup>٣) في ع : فيشتركان . .

<sup>(</sup>٤) في ش : البروي .

<sup>(</sup>٥) في ز : وقيمة .

<sup>(</sup>٦) في ش : يلزم .

<sup>(</sup>٧) في ش : أنه .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٩) بذل المجهود ١٠ / ٧٩ .

<sup>(</sup>۱۰) عارضة الأحوذي ٥ / ١٣ .

<sup>(</sup>۱۱) سنن ابن ماجه ۱ / ۲۰۵ .

والدارقطني (١) عن عائشة رضي الله عنها (أيّما امرأة نكحت (١) نفْسَهَا بغير إذْن وليها ، فنكاحُهَا باطلٌ ) وفي رواية « باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ » (على الصغيرة والأمّة والمُكَاتَبَة ) (١).

ووجه بُعْدِ هذا التأويلِ أنَّ الصغيرةَ ليستْ بامرأةٍ في لسانِ العربِ . وقد أُلزِمُوا بسقوطِ هذا التأويلِ على مذهبهم ، فإنَّ الصغيرةَ لو زوَّجتْ نفسها كانَ العقدُ عندهم صحيحاً لا يتوقَّفُ على إجازةِ الوليِّ . قالهُ البرماوي .

فلَّا أُلزمُوا بذلكَ فرُّوا إلى حملهِ على الأمةِ ، فأَلزمُوا ببطلانهِ بقولِ النبي عَلِيلةٍ (١) « فَلَهَا المَهْرُ » ، ومهرُ الأمةِ (أَنَّمَا هوَ السيدِهَا(١).

ففرُّوا منْ ذلكَ إلى حملهِ على المكاتَبةِ . فقيلَ لهمْ : هوَ أيضاً باطلٌ ، لأنَّ حملَ صيغةِ العمومِ الصريحةِ وهي « أي » (١) المؤكدةِ بمامعها في قوله « أَيُّمَا » على صورةٍ نادرةٍ لاتخطرُ ببال المخاطَبينَ غالباً في غاية البعد .

(و) تأويلُهُم أيضاً (الاصِيَامَ لِمَنْ لم يُبَيِّتِ الصِيَامَ مِنَ الليلِ) رواهُ أبو

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٣ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) في ش : أنكحت .

<sup>(</sup>٣) انظر (شرح العضد ٢ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٥ ، ورضة الناظر ص ١٧٩ ، مختصر الطوفي ص ٤٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٤ ، الآيسات البينات ٣ / ١٠٢ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٧ ، البرهان ١ / ٥١٧ ، المستصفى ١ / ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في تمّة الحديث « فإنْ دَخَلَ بها ، فلها المَهْرَ بِمَااستَحَلُّ مِنْ فَرْجِهَا » . انظر مراجع تخريج الحديث السابقة .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) في ز: للسيد .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

داود (۱) والترمذي (۱) والنسائي (۱) وابنُ ماجه (۱) عن ابن عمرَ على خلافٍ في رفعهِ ووقفهِ (على) صومِ ( القَضَاءِ والنَّذْرِ المُطْلَقِ ) (۱) بناءً منهم على مذهبهم في صحَّةِ الفرض بنيَّةٍ منَ (۱) النهار .

قالَ ابنُ الحاجب: فجعلوهُ كاللَّغزِ في حملهمُ العامَّ على صورةٍ نادرةٍ . فإنْ ثبتَ ماادعَوْهُ منَ الحكم (٢) بدليلٍ - كا قالوا - فليطلبُ لهذا الحديثِ تأويلٌ قريبٌ عن (٨) هذا التأويل ، مثلُ نفى الكمال (١).

قالَ إمامُ الحرمين : وهوَ أقربُ من التأويل السَّابق (١٠٠).

(١) بذل الجهود ١١ / ٣٣٠.

(٢) عارضة الأحودي ٣ / ٢٦٣ .

(٣) سنن النسائي ٤ / ١٦٦ .

(٤) سنن ابن ماجه ١ / ٥٤٢ .

- (٥) انظر: المستصفى ١ / ٤٠٩ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٨ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٥ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٢ ، البرهان ١ / ٥٢٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٥٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٦ ، شرح العضد ٢ / ١٧١ ، روضة الناظر ص ١٨٠ ، مختصر الطوفي ص ٤٣ .
  - (٦) ساقطة من ع ض .
  - (٧) وهو صحة صوم الفرض بنية من النهار .
    - (٨) في ش : من .
  - (١) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٦٩ ، ١٧١ .
- (١٠) ثم قال : « ولكنه مردود من وجهين . أحدهما : أن حمل هذا اللفظ على نفي الكال غير ممكن في القضاء والنذر ، وهما من متضنات الحديث ، وإذا تعين حمل اللفظة على حقيقتها في بعض المسيات تعين ذلك في سائرها ، فإنَّ الإنسان الفصيح ذا الجد لايرسل لفظة وهو يبغي حقيقتها من وجه ومجازها من وجه .

فإن قالوا : ليس القضاء والنـذر مقصودين كا ذكرتم . قلنـا : نعم . ولكنَّ الشـاذَ لايعني باللفظ العام تخصيصاً واقتصاراً وانحصاراً عليه ، ولايمتنع أن يشمله العموم مع الأصول .

والذي يُحَقِّقُ هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم ، ثم حمل فيـه على نفي الكمـال ، لمـا كان اللفظ عاماً أصلاً ، وكان مختصاً بنوع واحد ، وهو من أعم الصيغ كا تقدم تقريره . والدليل عليــها=ــ قالَ ابنُ عمرون (٥): تقديرُهُمْ حذْفَ الكافِ ليسَ بشيءٍ ، لأنَّهُ يلزمُ منهُ جوازُ قولكَ « زَيْدٌ (٦) عَمْراً » أي كعمرو .

وأيضاً : فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدلُّ على التوسُّع فيه .

وعلى تقديرِ صحتِهِ ، فيجوزُ أنْ يكونَ على الظرفيَّةِ ، أيْ وقتَ ذكاةِ أُمِّهِ ، فحُذفَ المضافُ وأقيمَ المضافُ إليه مقامهُ .

وهذا دليلُ الجماعةِ ، لأنَّ الثاني إنما يكونُ وقتاً للأولِ إذا أغنى الفعلُ الثاني عن الأول .

<sup>=</sup> أن ماذكروه من أن الرسول عليه السلام لم يرد القضاء والنذر ليس مذهباً لـذي مـذهب ، فـإنـه إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل ، فلأن يتنع من غير مذهب أولى » . ( البرهان ١ / ٥٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣ / ٣١ ، ٣٩ ، ٤٥ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) موارد الظمآن ص ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها ، فيكون المراد بالجنين « الحي » لحرمة الميت عند الإمام أبي
 حنيفة . انظر ( الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٥ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : ونصبوا .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن علي بن عمرون الحلبي الثعلبي النحوي ، أبو عبد الله ، جمال المدين . قال الفيروزابادي : إمام في العربية ، أقرأها مدة بحلب ، وصنف « شرح المفصل » ولم يتمه . توفي سنة ١٤٦ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١ / ٢٣١ ، البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٢٤٦ ، طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ص ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : زيداً .

ويُرَجِّحُ هذا التقديرَ موافقتُهُ لروايَةِ الرَّفعِ ، لكنَّ الجمهورَ وهَّمُوا روايةَ النصبِ ، وقالوا : المحفوظُ الرفعُ ، كا قالهُ الخطابيُّ (() وغيرهُ ، إمَّا لأنَّ « ذكاة » الأول خبرٌ مقدمٌ ، و « ذكاة » الثاني هوَ المبتدأُ ، أي ذكاةُ أُمِّ الجنينِ ذكاةً لهُ ، وإلاّ لم يكنُ للجنينِ مزيَّةً . وحقيقةُ الجنينِ ماكانَ في البطنِ .

فَعُلِمَ أَنَّهُ لِيسَ المرادُ أَنَّهُ يُذَكَّى كذكاةٍ أُمِّهِ ، بلْ إنَّ ذكاةَ أُمِّهِ ذكاةً لهُ كافيةً عنْ تذكيتِهِ ، ويؤيدُهُ روايةُ البيهقي (٢) « ذكاةُ الجنين في ذكاةٍ أُمِّهِ » .

( و ) تأويلهُم أيضاً قولَه سبحانه وتعالى في آيتي الفيء والغنيمة ( ﴿ وَلِـذِي القُرْبَى ﴾ (٢) على الفقراء ) دونَ الأغنياء ( مِنْهُم ) أي مِنْ ذوي القربي (٤) .

قالُوا : لأنَّ المقصودَ دفعُ الخَلَّةِ ، ولاخَلَّةَ مع الغِنَى (٥) .

فعطَّلُوا لفظَ العمومِ معَ ظهورِ أنَّ القرابَةَ هي سببُ استحقاقهم ولو معَ الغِنَى لتعظيها وتشريفها ، معَ إضافَتِهِ بلام التليكِ .

ولايلزمُنَا نحنُ والمالكيةُ والشافعيَّةُ ذلكَ في اليتيم ، للخلافِ فيهِ .

فإنْ عللوا بالفقر ولم تكنْ قرابةً ، عطَّلُوا لفظ « ذي القربي » ، وإنْ

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ غير موجود في السنن الكبرى للبيهةي ، وقد جاء فيها نصَّ قريب منه عن ابن عمر موقوفاً : « إذا نُحِرَتِ الناقَةُ فَدْكَاةُ مافي بَطْنِهَا في ذكاتها إذا كانَ قد تَمَّ خَلْقُهُ وَبَتَ شَعْرَهُ ، وإذا خرجَ من بطنها حياً ، ذُبِحَ حتى يخرجَ الدمُ مِنْ جوفِهِ » . ( انظر السنن الكبرى ٩ / ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤١ من الأنفال ، والآية ٧ من الحشر .

<sup>(</sup>٤) انظر : البرهـــــان ١ / ٥٥٣ ، تيسير التحرير ١ / ١٤٨ ، المستصفى ١ / ٤٠٧ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨ ، شرح العضد ٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) في ع: الغناء.

اعتبروهُمَا معاً فلا يَبْعُدُ . وغايتُهُ تخصيصُ عمومٍ ، كَا فعلَهُ الشافعيُّ في أحدِ القولينِ في تخصيص اليتامي بذوي الحاجّةِ .

(و) مِنَ التأويلِ البعيدِ تأويلُ (المالكيَّةِ والشافعيَّةِ) مَثْنَ حديثٍ رواهُ أحدُ (المَّدُونُ) وأبو داود (المَّنَ والنسائيُ وابنُ ماجه (المُن والطبرانيُ والترمذيُ وقال ولا نعرفُهُ مُسنداً إلاّ منْ حديثِ حَّادٍ (المَّن عنْ قتادَةَ عنِ الحسنِ ورويَ منْ قولِ عمرَ ، ومنْ قول الحسنِ »(المُن وهيوَ (« مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرِّ » على عمودي نَسَبهِ )(المَّن فَلَد وَاللهُ المُن المُن فَلَد وَاللهُ اللهُ الل

وإنَّمَا كانَ بعيداً لقَصْر اللفظِ العامِّ على بعضٍ مدلولاتِهِ منْ غيرِ دليلٍ .

قال ابنُ مفلحٍ وغيرُهُ : لعُمومِ اللفظِ وظُهورِ قصدِهِ للتنبيهِ على حُرْمَـةِ المَحْرَمِ وصلَته .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) بذل المجهود ١٦ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٢ / ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ٤ / ٦٠٣ .

<sup>(</sup>٥) المراد به هنا : الإمام الحافظ حماد بن سَلَمَة بن دينار البصري ، أبو سلمة . قال ابن المبارك : دخلت البصرة فما رأيت أحداً أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة . وقال ابن معين : من خالف حماد بن سلمة في ثابت ، فالقول قول حماد . توفي سنة ١٦٧ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٨٧ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٢ ، شذرات الذهب ١ / ٢٦٢ ، حلية الأولياء ٦ / ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) عبارة الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث: « هذا حديث لانعرفه مسنداً إلا من حديث حاد بن سلمة . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر . شيئاً من هذا » . ( انظر تحفة الأحوذي ٤ / ٦٠٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) وهم الأصول والفروع . انظر تحقيق المسألة في ( البرهان ١ / ٥٣٩ ، المستصفى ١ / ٤٠٥ ، الآيات البينات ٣ / ١٠٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٥٧ ) .

قال الكوراني : فإنْ قلت : فَا() وجه ماذهب إليه الشافعي إذا لم يكنْ هذا التأويلُ صحيحاً عندكم ؟ قلت : لمّا دلّ الدليلُ على أنّ الرقّ لايزولُ إلاّ بالعتق ، قاس عِثْق الأصولِ والفروع على وجوب النفقة ، إذْ لا تجب عنده إلاّ للأصول والفروع . أو بالحديث الصحيح الوارد في « مسلم »() : « لا يَجْزِي وَلَدٌ والده ولا أنْ يَجدَهُ عَبْداً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ » أي بنفسِ الشِراء . وقدْ وافقه الخصم على هذا . وبالآية الكريمة في عتق الولد ، وهي قولُه تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحْمَنُ وَلَداً ، سَبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾() . وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولديّة بإثبات العبوديّة ، فعلم أنها لا يجتعان .

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

<sup>(</sup>١) في ش : لما .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢ / ١١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ من الأنبياء .

## ( باب )

## ( المنطوق والمفهوم )

أمَّا المنطوقُ : فهوَ المعنى المستفادُ منَ اللَّفظ منْ حيثُ النَّطْقُ به .

وأمَّا المفهُومُ : فهوَ المعنى المستفادُ منْ حيثُ السكوتُ اللازمُ لِلَّفْظِ .

فإذاً ( الدلالة ) أي دلالة اللفظ ( تنقسم إلى مَنْطُوق ، وهو ) أي المنطوق : ( ماذل عليه لَفْظ في مَحَل نُطْق ) (١) .

وهوَ نوعانِ : صريحٌ وغيرُ صريحٍ .

ثمَّ الصريحُ: ماأشيرَ إليهِ بقولِهِ: ( فإنْ وُضِعَ لَهُ) أي وُضِعَ اللَّفْظُ لذلكَ المعنى ( فصريحٌ) سواءً كانتُ دلالَةَ (٢) مطابقةٍ أو تضيُّنِ، حقيقةً أو مجازاً (٢) .

النوع الثاني : غيرُ الصريح (٤)، وهوَ ماأشيرَ إليهِ بقولِهِ : ( وَإِنْ لَزمَ عَنْهُ )

<sup>(</sup>۱) انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في ( إرشاد الفحول ص ۱۷۸ ، تيسير التحرير ۱ / ۱۹ ، الحجلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۱ / ۲۳۵ ، الآيات البينات ۲ / ۲ ، شرح العضد ۲ / ۱۷۱ ، نشر البنود ۱ / ۸۱۹ ، الإحكام للآمدي ۳ / ٦٦ ، فواتح الرحموت ۱ / ٤١٢ ، مناهج العقول ۱ / ۳۰۹ ، ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض : دلالته .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مناهج العقول ١ / ٣١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٣ ، إرشاد الفحول ص ١٧٨ ،
 تيسير التحرير ١ / ٩٢ ، شرح العضد ٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز: صريح.

أي لَزِمَ المعنى عنِ اللَّفْظِ بأنْ دَلَّ اللفظُ على ذلكَ المعنى في غيرِ ماوُضِعَ لـ أه ( فغيرُهُ ) أي فغيرُ صريحٍ .

وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : اقتضاء وإشارة وتنبيه . ويُسمَّى التنبية إياءً (١) .

لأنَّ المعنى إمَّا أن يكونَ مقصوداً للمتكلِّم، متضناً لما يتوقَّفَ عليهِ صِدْقُ اللَّفْظِ، أو لما يتوقَّفُ عليهِ صحتُهُ "عقلاً، أو لما "اللَّفْظِ، أو لما يتوقَّفُ عليهِ صحتُهُ "شرعاً. أو لا يكونُ مقصوداً للمتكلِّم.

فَالْأُوَّلُ: وهو ماأُشيرَ إليهِ بقولِهِ ( وَإِنْ قُصِدَ وتَوَقَّفَ الصِدْقُ عليهِ ك ) قوله عَلَيْهٍ فيا رواه النسائي ( رُفِعَ عَنْ أُمتي الخَطَأُ والنِسْيَانُ ) فإنَّ ذاتَ الخطَأ والنِسْيانِ لم يرتفعا ، فيتضنُ ما يتوقَّفُ عليهِ الصدقُ من الإثم أو (٥) المؤاخذة ونحو ذلك .

والثاني: ماأشيرَ إليه بقولِهِ ( أو الصِحَّةُ عَقْلاً ) أي مايتضنُ (١) ماتتوقفُ (١) عليهِ الصحةُ (١) عَقْلاً كنحو (١) ( ﴿ وَاسْأَل القَرْيَةَ ) التي (١٠) كُنَّا فيها وَالعِيْرُ التي

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح العصد ۲ / ۱۷۲ ، تيسير التحرير ۱ / ۹۲ ومابعـدهـا ، فواتح الرحموت ۱ / ۱۲۲ ، إرشاد الفحول ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في جـ١ ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٥) في ش ز : و .

<sup>(</sup>٦) في ز: مالم يتضن.

<sup>(</sup>٧) في ش ز : يتوقف .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) في ش : نحو قوله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) في ع : أي التي .

أَقْبَلْنَا فيها ﴾ (١) أي أهلَ القرية وأهلَ العبر . إذْ (٢) لوْ لم يُقدَّرُ ذلكَ لم يصحَّ ذلكَ عقلاً ، إذِ القريَةُ والعيرُ لا يُسْأَلان .

وَمِثْلُهُ (٢) ﴿ أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ ﴾ (١) أي فَضَرَب فانفلق .

وَمثلُهُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (أي فأفطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَنَّ فَأَفطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أيام أُخَرَ أَنَّ .

والثالث: ماأشير إليه بقوله (أو شَرْعاً) أي ما يتضنُ ماتتوقف ما عليه صحته شَرْعاً (ك) قول مُطْلَق التصرف في ماله لمن علك عَبْداً (اعتِقْ عبدك عني ) على خمائة درهم مثلاً، أو اعتِقْهُ عني مَجَّاناً.

فإنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الصورَةِ الأولى إذا أَعْتَقَهُ بيعٌ ضنيٌ . وفي الصورَةِ الثانيةِ هِبَةٌ ضنيَّة ، لاستدعاء (١) سبق الملكِ ، لتوقُّف (١٠) العتق عليهِ .

( ف ) الدلالَةُ في صُوَرِ<sup>(۱۱)</sup> المتنِ الثلاثِ ( دلالَةُ اقتضاءٍ ) لاقتضائِهَا شيئاً زائداً على اللفظ<sup>(۱۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ من يوسف .

<sup>(</sup>٢) في ش : فإنه إذا .

<sup>(</sup>٣) في د : ومثلها .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٣ من الشعراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٤ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٧) في ش : تضمن .

<sup>(</sup>٨) في ش : يتوقف .

<sup>(</sup>٩) في ض: لاستدعائه.

<sup>(</sup>١٠) في د : المتوقف .

<sup>(</sup>١١) في ع : صورة .

<sup>(</sup>١٢) انظر ( الإحكام للآمدي ٣ / ٦٤ ، المستصفى ٢ / ١٨٦ ، الآيات البينات ٢ / ٨ ، المحلي=

القسم الثاني: وهو دلالَةُ الإشارَةِ مأَشيرَ إليهِ بقولِهِ ( وإنْ لم يَقْصِدْ ) أي وإنْ لم يكن المعنى المستفادُ منَ اللفظِ مقصُوداً للمتكلِّم (١).

كَا روى عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتم عنِ النبي عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قالَ : « النِسَاءُ ناقِصَاتُ عَقْلٍ ودينٍ . قيل : ومانتُصَانُ دينهنَّ ؟ قال : تمكثُ إحداهُنَّ شَطْرَ عُمْرِها لاتُصَلِّي » (أ) . لم يَقْصِدِ النبي عَلِيَّةٍ بيانَ أكثرِ الحيضِ وأَقَلِّ الطُهْرِ ، لكنَّهُ لَزِمَ منْ اقتضاءِ المبالغة إفادَةُ ذلك .

ونحو ذلك قولُهُ تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً ﴾ (٢) معَ قولِهِ تعالى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (١) فيستفادُ منْ ذلكَ أنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحملِ سِتَّةُ أشهُر .

وكذا ( و و أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُم ﴿ أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُم ﴾ (١) فإنَّه

<sup>=</sup> على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٣٩ ، تيسير التحرير ١ / ٩١ ، كشف الأسرار ١ / ٧٥ ، فتح الغفار ٢ / ٤٧ ، إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، روضة الناظر ص ٢٦٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٣ ، ٥٥ ، شرح العضد ٢ / ١٧٢ ، نشر البنود ١ / ٩١ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٣ ، مناهج العقول ١ / ٢٥ ومابعدها ، المحصول جـ١ ق ١ / ٢١٨ ومابعدها ، أصول السرخسي ١ / ٢٤٨ ومابعدها ، نهاية السول ١ / ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( إرشاد الفحول ص ۱۸۷ ، فتح الغفار ۲ / ٤٤ ، كشف الأسرار ١ / ٦٨ ، تيسير التحرير ١ / ٨٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٠٧ ، ١٦٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٣٩ ، الآيات البينات ٢ / ١٥ ، المستصفى ٢ / ١٨٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٥ ، التمهيد للأسنوي ص ٦٥ ، شرح العضد ٢ / ١٧٢ ، نشر البنود ١ / ٩٣ ، مناهج العقول ١ / ٣١٢ ، أصول السرخسي ١ / ٢٣٢ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في جـ١ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من الأحقافِ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ من لقيان .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨٧ من البقرة .

يلزَمُ منهُ جوازُ الإصباحِ جُنُباً . وقدْ حُكيَ هذا الاستنباطُ عنْ محمد بنِ كعب القُرَظي (١) منْ أَعُة التابعينَ (١) .

( ف ) هذا كلُّهُ ( دلالَةُ إشارَةٍ ) .

و<sup>(7)</sup>القسم الثالث: دلالة التنبيه ، 'وهو ماأشير إليه بقوله' ( وإنْ لم يتوقَّفْ ) أي ( أي الله على شيء يقدَّر ( واقترنَ بحكم لولم يكن لتعليله ) أي لتعليل ذلك الحكم ( كانَ ) ذلك الاقتران ( بعيداً ) من ( أن فصاحة كلام الشارع ، لتنزَّه كلامه عَنِ الحَشُو الذي لافائدة فيه ( فتنبية ( ) أي ( ) فدلالة ( ) تنبيه . ( ويسمى ) التنبية ( إياءً ) ( ) .

("ومِنْ أَمثلَة ذلكَ (") : « مَنْ مَسَّ ذكرَهُ فليتوضَأ  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في ع : الفرضي .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن كعب بن سليم القَرَظي ، أبو حمزة ، من فضلاء أهل المدينة ، كان أبوه من سبي قريظة . روى عن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم . توفي سنة ١٠٨ هـ وقيل سنة ١١٧ هـ . ( انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٨ / ٢٧ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٤٢٠ ، اللباب في تهذيب الأنساب ٢ / ٢٦ ، تاريخ يحيى بن معين ٢ / ٥٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) في ع : قوله .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٦) في ع : منه .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٩) في ع : فدلالته ذا . وفي ض : فدلالة ذا .

<sup>(</sup>١٠) انظر : إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٤ ، روضة الناظر ص ٢٦٢ ، ومابعدها ، شرح العضد ٢ / ١٧٢ ، نشر البنود ١ / ٩٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٣ .

<sup>(</sup>١١) في ع ب : ومن أمثلة ذلك نحو . وفي ض : نحو .

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه فی جـ۲ ص ۲٦٧ .

"وسِيأتي الكلامُ على ذلكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى مفصلاً في مسالكِ العِلَّهِ" مِنْ باب القياس" .

( والنَصُّ : الصريحُ ) مِنَ اللفظِ (٢٠ . زادَ القَاضِ (٤) وابنُ البناءِ : « وَإِنْ الْجَتُملَ غَيْرُهُ » .

وقالَ المجدُ : « مأأفَادَ الحُكُمَ يقيناً أو ظاهِراً . ونُقِلَ ذلكَ عَنْ أحمدَ والشافعي رضى الله عنها »(٥) .

وقالَ الموفَّقُ في « الروضةِ » : « ماأفَادَ الحُكُمُ بِنَفْسِهِ بلا احتمالٍ ، أو باحتمالٍ ، أو باحتمالٍ ، أو باحتمالِ الله عليهِ » (١) .

ويُطْلَقُ على الظَاهِرِ . قال في « شرح التحرير » : ولا مَانِعَ مِنْـهُ ، فإنَّـهُ في اللُّغَة الظهورُ .

فَالنَصُّ لُغَةً (١) : الكَشْفُ والظُّهُورُ . ومِنْهُ : نَصَّتِ الظَّبْيَةُ رَأْسَهَا ، أي (١)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) في ض : اللغة .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفات الأصوليين للنص في ( إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، الآيات البينات ٢ / ٤ ، البرهان ١ / ١٤٤ وما بعدها ، نشر البنود ١ / ٩٠ وما بعدها ، مختصر الطوفي ص ٤٢ ، المستصفى ١ / ٣٦٦ ، ٣٨٤ وما بعدها ، الحدود للباجي ص ٤٢ ، التعريفات للجرجاني ص ١٢٦ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٦٦ ، المحصول جـ ١ ق ١ / ٣١٦ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٤ ، الحطاب على الورقات ص ١١١ ، العدة ١ / ٣٢٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ألعدة ١ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المسودة ص ٧٤ه .

<sup>(</sup>٦) في ز د ع ب ض : احتمال .

<sup>(</sup>٧) روضة الناظر ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٨) في ع ض ب : في اللغة .

<sup>(</sup>٩) في ش : إذا .

رفعتهُ وأظهرتهُ . ومنهُ « مِنَصَّةُ العَرُوس » . قاله (١) المُطَرِّزي (٢) .

وقالَ أبو الفَرَجِ المقدسي : حَدُّ النَصِّ شرعاً (" ما عَرِيَ (أَ الفظهُ عنِ الشركةِ ، ومعناهُ عَن الشَكِّ » .

وقال القرافيُ : « للنصِّ ثلاثُ اصطلاحاتٍ : أحدُهَا : مالايَحمّلُ التأويلَ . والثاني : مااحْتَمَلَهُ احمّالاً مَرْجُوحَاً كالظاهِرِ ، وهُوَ الغَالِبُ في إطلاقِ الفقهاءِ . والثالث : ماذلَّ على معنيَّ كيفَ [ ما ]<sup>(٥)</sup> كانَ<sup>(١)</sup> » . ا هـ .

والمُطرِّزي: هو ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي الحنفي ، أبو الفتح . قال اللكنوي: « كان إماماً في الفقه والعربية واللغة ، رأساً في الاعتزال ، لسان البرهان ، سحبان البيان ، عدم النظر في الفقه وأصوله » . من مؤلفاته « المغرب » في لغات الفقه و « الإيضاح » شرح مقامات الحريري و « الإقناع » في اللغة و « مختصر إصلاح المنطق » توفي سنة ٦١٠ هـ وقيل ٦١٦ هـ . ( انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٢١٨ ، طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ص ٢٠٦ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٠١ ، الجواهر المضية ٢ / ١٩٠ ، هدية العارفين ٢ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) في ع : قال .

<sup>(</sup>٢) المغرب للمطرزي ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : في الشرع .

<sup>(</sup>٤) في زض: ماعرا ، وفي ش: ماعدا .

<sup>(</sup>٥) زيادة من تنقيح الفصول .

<sup>(1)</sup> هذا مختصر كلام القرافي في « تنقيح الفصول » مع بعض التحريف ، وتمامه : « والنص فيه ثلاثة اصطلاحات . قيل : مادل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً ، كأساء الأعداد . وقيل : مادل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره . كصيغ الجموع في العموم ، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً ، وتحتمل الاستغراق ، وقيل : مادلً على معنى كيف ماكان . وهو غالب استعال الفقهاء » . ثم شرح القرافي كلامه هذا فقال : « فإذا قلنا « اللفظ إما نص أو ظاهر » فرادنا القسم الأول . وأما الثالث فهو غالب الألفاظ ، وهو غالب استعال الفقهاء . يقولون « نص مالك على كذا » أو « لنا في المسألة النص والمعنى » ويقولون « نصوص الشريعة متضافرة بذلك » . وأما القسم الثاني فهو كقوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ فإنه يقتضي قتل اثنين جزماً فهو نص في ذلك مع احتاله لقتل جميع المشركين » . ( انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦ وما بعدها ) .

( وإِنْ لم يحتملِ ) النّصُّ ( تأويلاً فَ ) هُوَ ( مقطوعٌ بِهِ ) أي بدلالتِهِ .

( وإلى مفهوم ) "معطوف على قوله « إلى الله منطوق » . يعني أنَّ الدَلالةَ تنقسمُ إلى مَنْطُوقٍ ـ وتقدَّمَ الكلامُ عليه ـ وإلى مفهوم .

( وهُوَ ) أي المفهومُ : ( مادَلَّ عليهِ ) لَفْظَ (  $(V^{1})$  في مَحَلِّ نُطْقِ  $(V^{1})$  .

وإذا كانَ المفهومُ في (1) الأصلِ لكلِّ مافهم مِنْ نَطْقٍ أو غيرِهِ ، لأنَّهُ اسمُ مفعولِ مِنَ الفَهم ، لكنِ اصطلَحُوا على اختصاصِه بهذا ، وهُوَ المفهومُ الجرَّدُ الذي يستندُ إلى النَّطْقِ ، لكنْ فُهِمَ مِنْ غيرِ تصريح بالتعبيرِ عَنْهُ ، بَلْ (10 له استنادً) إلى طريقٍ عقلي .

ثُمَّ اختلفَ العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقاً ، هل هو ("بدلالة العقل") من جهة التخصيص بالذكر ، أم مُسْتَفادٌ من اللفظ ؟ على قولين (١) :

قَطَعَ أبو المعالي في « البرهانِ » بالثاني (٨) . فإنَّ اللفظَ (١) لا يُشعرُ

<sup>(</sup>١) في ع ض ب : عطف على .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفات الأصوليين للمفهوم في ( إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٦ ، نثر البنود ١ / ٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ٩١ ، شرح العضد ٢ / ١٧١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٠ ، الآيات البينات ٢ / ١٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٣ ، الستصفى ٢ / ١٩١ ، مناهج العقول ١ / ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع : من .

<sup>(</sup>٥) في ض: استناداً.

<sup>(</sup>٦) في ع : دلالة الفعل ، وفي ز ض ب : بدلالة الفعل .

<sup>(</sup>٧) انظر المحصول جـ ١ ق ٢ / ٦٥٤ ، المستصفى ٢ / ٧٠ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>٨) البرهان ١ / ٤٤٨ .

<sup>. (</sup>٩) في ض ب : الحكم .

بذاته (۱) ، وإنَّا دلالتُهُ بالوضع . ولاشَكَّ أنَّ العربَ لم تَضَعُ اللفظَ ليدلَّ على شيءٍ مسكوتٍ عنه ، لأنَّهُ إنما يشعرُ به بطريقِ الحقيقةِ أو بطريقِ الحجازِ ، وليسَ المفهومُ واحداً منها ، ولا خِلافَ أنَّ دلالتَهُ ليسَتْ وضعيَّةً (۱) ، إنَّمَا هيَ إشاراتٌ ذِهنيةٌ مِنْ باب التنبيهِ بشيء على شيء .

إذا عُلِمَ ذلك :

فالمفهومُ نوعانِ ، أحدهُمَا : مفهومُ موافقة . والثاني : مفهومُ مخالفة . أشيرَ "إلى أولها" بقوله :

( فَإِنْ وَافَقَ ) ''أي وَافَقَ '' المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحُكُمِ ( ف ) هُوَ ( مفهومُ مُوافقةٍ (٥ ) . ويُسمى فَحُوَى الخطابِ ولحنَهُ ) أي لحنَ الخطابِ .

فلَحْنُ الخطابِ مالاَحَ في أثناء اللفظِ (و) يُسمى أيضاً (مفهومَهُ) أي مفهومَ الخطابِ . قاله القاضي أبو يعلى (أ) في « العُدَّةِ »(أ) وأبو الخَطَّابِ في « التمهيد » .

<sup>(</sup>١) في ش : بذاته دامًاً .

<sup>(</sup>٢) في ش : وصفية .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : للأول منها .

٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه وما يرادفه في (العدة ١ / ١٥٢ وما بعدها ، المسودة ص ٣٥٠ ، التهيد للأسنوي ص ١٥ ، البرهان ١ / ١٤٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٤ ، مختصر الطوفي ص ١٢١ ، الإحكام للأمدي ٣ / ١٦ ، اللمع ص ٢٥ ، إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٤ ، نشر البنود ١ / ١٥ ، شرح العضد ٢ / ١٧٢ ، روضة الناظر ص ٢٦٣ ، التعريفات للجرجاني ص ١١٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٠ ، الآيات البينات ٢ / ١٥ ، المستصفى ٢ / ١٩١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) العدة ١ / ١٥٢ وما بعدها .

( وشَرْطُهُ ) أي شَرْطُ مفهوم الموافَقَة (١) ( فَهْمُ المعنى ) مِنَ اللفظ ( في مَحَلِّ النُطْقِ ) و ( أنَّهُ ) أي المفهوم ( أولى ) منَ المنطوق ( أو مُسَاوِ ) لهُ .

وبعضهُمْ يُسمي الأولويَ بفحوى (٢) الخِطابِ والمساوي بلحنِ الخِطَابِ (٦) .

فثالُ الأولوي: مايفهم من اللفظ بطريقِ القَطْعِ (١٠) ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضَرْب ، لأنَّهُ أَشَدُّ .

ومثالُ المساوي : تحريمُ إحراقِ مالِ اليتم الدالِّ عليهِ قولهُ تعالى ﴿ إِنَّ الذَيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمَاً ﴾ (٥) . فالإحراقُ مُساوٍ للأكلِ بواسطةِ الإتلافِ في الصورتين .

وقيل : إنَّ الفحوى مانَبَّهَ عليهِ اللفظُ ، واللحنُ ما يكونُ مُحَالاً على غيرِ المرادِ في الأَصْل والوَضْعِ (١) .

إذا عَرَفْتَ ذلكَ :

فتحريمُ الضربِ منْ قولِهِ تعالى ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ (١) منْ بابِ التنبيهِ بالأدنى \_ وهو التأفيفُ \_ على الأعلى ، وهو الضّربُ .

<sup>(</sup>١) في ش : المطابقة لموافقة .

<sup>(</sup>٢) في ع ب : فحوى .

<sup>(</sup>٣) انظر : نشر البنــود ١ / ٩٦ ، الآيــات البينـــات ٢ / ١٦ ، أدب القـــاضي للمـــاوردي ١ / ١٦ ، إرشاد الفحول ص ١٧٨ ، حاشية البناني ١ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) في د : الأولى . وفي ب : الأولى والقطع .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ من النساء .

<sup>(</sup>٦) انظر : أدب القاضي للماوردي ١ / ٦١٧ ، إرشاد الفحول ص ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٢٣ من الإسراء . وهي غير موجودة في ع ض ب ، وقد أثبت بدلاً عنها : آية التأفيف . وفي ش : ولاتقل لها أف ولا تنهرهما .

وتأدية مادونَ القِنْطارِ منْ قولِهِ تعالى ﴿ ومنْ أهلِ الكتابِ منْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤدِّهِ إليكَ ﴾ (١) منْ بابِ التنبيهِ بالأعلى \_ وهو تأدية القنطارِ \_ على الأدنى ، وهُوَ تأدية مادونة (١) .

( وهُوَ ) أي مفهومُ الموافقةِ ( حُجَّةً ) (٢) .

قالَ ابنُ مفلح : ذكرهُ بعضُهُمْ إجماعاً ، لتبادُرِ فَهْمِ العقلاءِ إليهِ (1) . واختلف النقلُ عنْ داود .

( ودلالته لفظيَّة ) على الصحيح ِ.

نَصَ (٥) عليه (١) الإمامُ أحمد رضي الله عنه ، وحكاه ابن عقيل عَن (١) أصحابنا (١) ، واختارَهُ أيضاً الحنفيَّةُ (١) والمالكيَّةُ (١١) وبعض الشافعية (١١) وجماعة من

<sup>(</sup>١) الآية ٧٥ من آل عمران مر

<sup>(</sup>٢) انظر العدة ٢ / ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام للآمدي ٣ / ٦٧ وما بعدها ٣ / ٧١ ، المسودة ص ٣٤٦ ، إرشاد الفحول
 ر٣) انظر : الإحكام للآمدي ٣ / ٦٧ وما بعدها ٣ / ٧١ ، المسودة ص ٣٤٦ ، إرشاد الفحول

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ش : مضي .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : على ذلك .

<sup>(</sup>٧) في ش : من .

<sup>(</sup>٨) انظر : العدة ١ / ١٥٣ ، روضة الناظر ص ٢٦٣ وما بعدها ، المسودة ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير ١ / ٩٤ ، فتح الغفار ٢ / ٤٥ ، كشف الأسرار ١ / ٧٣ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٣١ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٠٨ ، أصول السرخسي ١ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإشارات للباجي ص ٩٢ ، نشر البنود ١ / ٩٦ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>١١) انظر: المستصفى ٢ / ١٩٠ ، ٢١٢ ، اللمع ص ٢٥ ، الآيات البينات ٢ / ٢٠ ، شرح العضد ٢ / ١٧٣ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٧ وما بعدها ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٣ .

المتكلمين (١).

وسَمَّاهُ الحنفيَّةُ « دلالةَ النَصِّ »(٢) .

واستُدلَّ لهذَا المذهبِ بأنَّهُ يُفهمُ لُغَةً قبلَ شرعِ القياسِ ، ولانْدِرَاجِ (") أَصْلِهِ (أَنْ فَي فَهُمَ اللّهُ وَيُ أَصُلّهُ اللّهُ وَيُ وَعَيْرُهُ بلا قرينَةٍ .

وقيلَ : إِنَّ دلالتَهُ قياسيَّةٌ (٦)

وعلى كونهَا لفظيةً فالصحيحُ أنها ( فُهِمَتُ مِنَ السِيَاقِ والقرائِنِ ) وهُوَ قولُ الغزالي<sup>(۱)</sup> والآمدي<sup>(۸)</sup> .

والمرادُ (١) بالقرائِنِ هُنَا: المفيدةُ للدَلاَلَةِ على المعنى الحقيقي، لا المانعةُ منْ إرادَتِ . لأنَّ قسول م تعسالي ﴿ فَللا (١٠) تَقُلُ لُهُمَا أُفِ ﴾ (١١)

(١) انظر إرشاد الفحول ص ١٧٨ .

(٢) انظر: تيسير التحرير ١ / ٩٠ ، كشف الأسرار ١ / ٧٣ ، فتح الغفار ٢ / ٤٥ ، التلويح على التوضيح ١ / ١٣١ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٠٨ ، أصول السرخسي ١ / ٢٤١ .

- (٣) في ع: الاندراج.
  - (٤) في ع: أصل.
- (٥) فيدل على حدم إعطاء الأكثر ، إذ الذرة داخلة في الأكثر . ( شرح العضد ٢ / ١٧٣ ) . وفي ش : ذرية .
- (٦) انظر: اللمع ص ٢٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٢ ، الآيات البينات ٢ / ٢٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٨ ، ارشاد الفحول ص ١٧٨ ، شرح العضد ٢ / ١٧٣ ، نشر البينود ١ / ٩٧ ، المسودة ص ٣٤٨ ، روضة الناظر ص ٢٦٣ ، مختصر الطوفي ص ١٢٢ .
  - (v) المستصفى· ۲ / ۱۹۰ .
  - (٨) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٦٧.
    - (٩) في ع ض ب : هنا والمراد .
      - (١٠) في سائر النسخ : ولا .
      - (١١) الآية ٢٣ من الإسراء .

( ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي . غايته أنه (٢) عُلِمَ منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام (٢) .

واللفظُ لايصيرُ بذلكَ مَجَازاً كالتعريض (٤) .

والقولُ الثاني: أنَّ اللفظَ صارَ حقيقةً عرفيةً في المعنى الالتزامي (٥) الذي هُوَ الضَرْبُ في قولِهِ (١ سبحانه وتعالى ١) ﴿ فَلا (٢) تَقُلُ لُمُمَا أُفٍ ﴾ (١ .

قال الكوراني عنْ هذَا القول: « إنَّهُ باطِلٌ ، لأنَّ المفرادتِ مستعملَةً في معانيها اللغويَّةِ بلا ريبٍ ، مع (١٩) إجماعِ السَلَفِ على (١) أنَّ في الأمثلةِ المذكورةِ الحاقَ الفرعِ بأصل (١٠) . وإنَّا الخِلافُ في أنَّ (١١) ذلكَ بالشَّرْعِ (١١) أو باللَّغَةِ » .

و(١٣) عندَ الشافعي وأكثر أصحابِهِ وبعضِ أصحابِنَا : قياسٌ جلي (١٤) . لأنَّهُ لم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ض : إن .

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان ١ / ٤٥١ ، ارشاد الفحول ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) في ض: الالتزامي كالتعريض.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ : ولا .

<sup>(</sup>٨) في ش : من .

<sup>(</sup>٩) في ش : على أن في إجماع السلف على .

<sup>(</sup>١٠) في ض د : بالأصل .

<sup>(</sup>١١) في ش : أصل .

<sup>(</sup>١٢) في ع ض ب : في الشرع .

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من ع ب .

<sup>(</sup>١٤) انظر ( المسودة ص ٣٤٨ ، روضة الناظر ص ٢٦٣ ، مختصر الطوفي ص ١٢٢ ، اللمع ص ٢٥ ، الآيات البينات ٢ / ٢٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٢ ، ارشاد الفحول ص ١٧٨ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٥٨٨ ، الإحكام الآمدي ٣ / ٦٨ ) .

يُلْفَظُ بِهِ ، وإنما حُكِمَ بالمعنى المشتركِ ، فَهُوَ مِنْ باب القياسِ ؛ قيس (١) المسكوت على المذكورِ قياساً جلياً ، فإنَّهُ إلحاقُ فَرْعٍ بأَصْلٍ لعلةٍ مستنبطةٍ ، فيكونُ قياساً شرعياً (١) لصدْق حَدِّهِ عليهِ ، كا سَمَّاهُ الشافعيُ بذلكَ .

ومِنْ فوائِدِ الخلافِ أَنَّا إِذَا قُلْنَا : « أَنَّ دلالَتَهُ لفظيةً » جازَ النسخُ بِهِ ، وإن قُلْنَا « قياسية » فلا .

( وهُوَ ) أي مفهومُ الموافَقَةِ نوعان :

نوعٌ ( مقطعيٌ : كرَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذميٍّ ) .

احتج الإمامُ أحمدُ رحمه الله في رَهْنِ المُصْحَفِ عندَ النَّدميّ بـ « نهي النبي عَلِيكُ عَن السَّفَرِ بالقُرْآنِ إلى أَرْضِ (٢) العَدُو ، مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَـهُ أَيْـدِيهِمْ »(١) . فهـذَا قاطع (٥) .

وكذلكَ ماتقدَّمَ مِنَ الأمثلة ، فإنَّهَا قطعيَّةً .

والقطعي كونُ التعليلِ بالمعنى ، وكونُهُ أَشَدَّ مُناسِبةً للفرع (١٠) ، وكونُهمَا قَطعيين (٨) .

<sup>(</sup>١) في ع: فليس.

<sup>(</sup>٢) في ع : شرعاً .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ( انظر صحيح البخاري ٤ / ٦٨ ، صحيح مسلم ٣ / ١٤٩٠ ، بذل المجهود ١٢ / ١١٢ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦١ ، موطأ مالك ٢ / ٤٤٦ ، مسند أحمد ٢ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : « لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه ، فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى » . ( المسودة ص ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في ع : وكونها .

<sup>(</sup>٧) في ع : للوضع .

<sup>(</sup>٨) في ز: قطعيتين .

(و) نوع (ظني )(1): ك (إذَا رُدَّتُ شهادة فَاسِقٍ ، فكافِر أَوْلى) بِردِ شهادتِهِ ،إذِ الكُفْرُ فِسقَ وزيادَة . وكونُ هَذَا ظنياً(1) هو الصحيح . اختاره الموفق في « الروضة به الطوفق في « الروضة به الطوفق في « مختصره به و « شرحِه به وابن الحاجب وغيرهم ، لأنَّهُ واقع في محل الاجتهاد ،إذ يجوزُ أَنْ يكونَ الكافِرُ عدْلاً في دينِه ، فيتحرى الصدْق والأمانَة بخلاف المسلم الفاسِق ، فإنَّ مُستَنَد قبول شهادتِه العدالة ، وهي مفقودة ، فهو في مظنة الكذب ،إذ لاوازع له عنه (٥) ، فهذا الفي غيرُ قاطِع (٢) .

وقيلَ : إنَّ هذا المثالَ فاسِد ، لأنَّ التعليلُ بكونِ الكافِرِ أَوْلَى بالرَدِ ممنوعَ لما تقدَّمَ .

ومنْ أمثلة الظنيّ أيضاً مااحتجَّ به الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه في (^) أَنَّهُ لاشُفْعَةَ لـذمي على مُسْلِم بقولِ النبي عَلِيَّةٍ في « الصحيحينِ »(١) : « وإذَا لقيتُمُوهُمُ

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العضد ٢ / ١٧٣ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٩ ، تيسير التحرير ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في ع : ظناً .

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) مختصر الطوفي ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ش : فهو . .

<sup>(</sup>٧) في ع ض : قطعي .

<sup>(</sup>٨) في ع : من .

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث لم يتفقا على إخراجه في الصحيحين كا ذكر المصنف، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننها وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وتمامه: « لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحمدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». ( انظر صحيح مسلم ٤ / ١٧٠٧، عارضة الأحوذي ٧ / ١٠٣، ١٠ / ١٧٥، بذل الجهود ٢ / ٢٥٣، مسند الامام أحمد ٢ / ٢٦٣، جامع الأصول ٧ / ٣٩٢).

في طَرِيْقٍ فاضطرُّ وهُمْ إلى أَضْيَقِهِ (١) » . فهذَا مظنون (٢) .

وزعَمَ الفَخْرُ اسماعيلُ البغداديُّ (") من أصحابِنَا ") في « جَدَلِهِ » (") : أَنَّهُ لِيسَ فيهِ قطعي ، لاحتالِ أَنْ يكونَ الْمَرَادُ في مفهوم الموافقة غيرَ ماعللوه به . والأكثرُ على خلافه .

( ومِثْلُ) قولِ القائلِ ( إِذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَلاً ، فَحَالٌ أَوْلَى ، لِبُعْدِ غَرَرِ (١) ، ومِثْلُ ) قولِ القائلِ ( إِذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَلاً ، فَحَالٌ أَوْلَى ، لِبُعْدِ غَرَرٍ (١) و (١) هُوَ المَانِعُ : فَاسِدٌ ) مردودٌ بأنَّ الغَرَرَ في العقودِ مانعٌ من الصحةِ لامقتضٍ لها . ( إِذْ لا يثبَتُ حُكْمٌ لانتفاءِ مانعِهِ ) لأنَّ المانِعَ لا يلزَمُ منْ عَدَمِهِ وجودٌ (١) ولا عَدَمٌ .

( بَلْ ) إِنَّمَا يَثَبُتُ الحُكُمُ ( لوجودِ مُقْتَضِيْهِ ) أي مُقتضي الحُكُم ( و ) المقتضي لصحَّةِ السَلَم ( هُوَ الارتفاقُ بالأَجَلِ ) على ماقرَّرَ في كُتُبِ الفروع - كالأَجَلِ في الكتابَةِ - وهُوَ منتفِ في الحَال . والغَرَرُ مانعٌ لَهُ ، لكنَّهُ احْتُمِلَ في المُؤَجَّلِ رُخْصَةً وتحقيقاً للمقتضي وهُوَ الارتفاقُ () ، واللهُ اعلم .

( وَإِنْ خَالَفَ ) مَعْطُوفٌ (١٠) على قولِهِ (١١) « فَإِنْ وافَقَ » . يعنى : وإِنْ

<sup>(</sup>١) في ش : أضيقها .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : « فإذا كان ليس لهم في الطريق حقّ ، فالشفعة أحرى أن لايكون لهم فيها حقّ . وهذا مظنون » . ( المسودة ص ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) في ض د : منا .

<sup>(</sup>٥) في ش : حبد له .

<sup>(</sup>٦) في ش : عن رد ، وفي ع : غرره .

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في ع ض : الوجود .

<sup>(</sup>٩) انظر : روضة الناظر ص ٢٦٤ ، مختصر الطوفي ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ع ض : عطف .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ع ض .

خالَفَ المفهومُ ـ وهُوَ المسكوتُ عنهُ ـ حُكْمَ المنطوقِ ( ف ) هُوَ ( مَفْهُومُ مخالَفَةِ )(١) ويُسمى دليلَ الخطاب .

( وإنّها سُمّي ) بذلك لأنّ دلالتّه مِنْ جنسِ دلالاتِ ( الخطابِ ، أو لأنّ الخطابِ ، أو لأنّ الخطاب دالّ عليهِ ، أو لخالفته ( ) منظوم ( ) الخطاب .

وللعَمَلِ بمفهومِ المخالَفَةِ شُرُوطٌ ، بعضُهَها راجِعٌ للمسكوتِ عَنْهُ ، وبعضُهَا راجعٌ للمذكور .

فَمِنَ الأولى: ماأشارَ (١) إليه بقولِه ( وشَرْطُهُ أَنْ لاتَظْهَرَ أُولُويَّةً ) بالحُكُم مِنَ (١) المذكور ( ولا مُسَاوَاةً في مسكوت عنْهُ ) إذ لو ظَهَرَت (١) فيه أُولُويَّةً أُو مُسَاوَاةً ، كانَ حينئذ مفهومَ موافقة (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في ( الإشارات للباجي ص ۹۳ ، الحدود للباجي ص ٥٠ ، العدة ١ / ١٥٤ ، البرهان ١ / ٤٤٩ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٦٩ ، شرح العضد ٢ / ١٧٢ ، ارشاد الفحول ص ١٧٩ ، فواتح الرحوت ١ / ٤١٤ ، المستصفى ٢ / ١٩١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٠ ، مناهج العقول ١ / ٢٦٢ ، الآيات البينات ٢ / ٢٣ ، التعريفات للجرجاني ص ١١٨ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٥ ، نشر البنود ١ / ٨٥ ، تيسير التحرير ١ / ٩٨ ، مختصر الطوفي ص ١٢٢ ، روضة الناظر ص ٢٤ ، اللمع ص ٢٥ ، التبصرة ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض : ويسمى .

<sup>(</sup>٣) في ض: دلالة.

٤) في ع : لمخالفة .

<sup>(</sup>٥) في ش : منطوق .

<sup>(</sup>٦) في ض : أشير .

<sup>(</sup>٧) في ع ض : في .

<sup>(</sup>٨) في ض : ظهر .

<sup>(</sup>٩) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، شرح العضد ٢ / ١٧٤ .

في ش ز : موافقة وقد تقدم الكلام عليه .

ومِنَ الثاني : ماأَشَارَ (١) إليه بِقولِهِ ( ولا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ ) . فأَمَّا (١ إِذَا خَرجَ مخْرَجَ الغَالِبِ ) . فأَمَّا (١ إِذَا خَرجَ مخرجَ الغَالبِ فَلاَ يُعْتَبَرُ مفهومُهُ (١) .

نحو قولِهِ سبحانه وتعالى ﴿ وَرَبائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ أَنْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ﴾ أَنْ تقييدَ تحريم الربيبة بِكونِهَا في حِجْرِهِ ـ لكونِهِ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَ أَنْ عَلَى حَل الربيبة التي لَيْسَتُ في حِجْرِهِ عندَ جماهير العلماء (١) .

ومنْـهُ (٢) قولُـهُ أَ سبحانه وتعالى أَ ﴿ وَمَنْ قَتَلَـهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِـداً ﴾ (١)

وانظر تحقيق المسألة في ( المسودة ص ٣٦٢ ، ارشاد الفحول ص ١٨٠ ، نشر البنود ١ / ٩٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٦ ، الآيات البينات ٢ / ٢٤ ، مناهج العقول ١ / ٢١٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، شرح العضد ٢ / ١٧٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٠ ، البرهان ١ / ٤٧٧ ، تيسير التحرير ١ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ض : أشير .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : إن جرى على ، وفي ع : ان خرج مخرج .

<sup>(</sup>٣) قال القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ص ٢٧٢ : « إنما قال العلماء أن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لايكون حجة ولا دالاً على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه بسبب ان الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة ، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم لحضورها في الذهن مع الحكوم عليه ، لاانه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه . اما إذا لم تكن غالبة لاتكون لازمة للحقيقة في الذهن ، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه . فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالَّة على نفى الحكم عن المسكوت عنه » . .

<sup>(</sup>٤) في ع ض : الآية .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ من النساء .

<sup>(</sup>٦) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٢٩ ، فتــح القدير للشوكاني ١ / ١٤٩ .

<sup>(</sup>٧) في ز : ومن .

<sup>(</sup>٨)ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٩) الآية ٩٥ من المائدة .

( وقولُهُ تعالى ( ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لايُقيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾(٢) ونحو ذلكَ .

وقال داود : إنَّهُ شَرْطٌ في تحريم الربيبة .

وقال مالك باعتباره ، فَلَمْ يحرِّمْ الربيبة الكبيرة وقت التزوج بِأُمِهَا في قول لَهُ ، لأَنَّهَا ليستُ في حجُره (١٠) .

وقالَ بهِ عليٌّ رضي الله عنه فيما أخرجهُ ابنُ أبي حاتمٍ في « تفسيرهِ » (٥) .

( ف ) على اشتراطِ كونِ مفهوم الخالفةِ لايكونُ خرجَ مخرجَ الغالبِ ( لا يَعُمُّ ) . ولهذَا احتجَ العلماءُ من أَ أصحابِنا وغيرِهمْ على ( المختصاصِ تحريمِ الربيبةِ بالحِجْر بالآيةِ ، وأجابوا بأنهُ لاحُجةَ فيها ، لخروجها على الغالب .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢٩ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : تحرم .

<sup>(</sup>٤) يبدو أن نسبة هذا القول للإمام مالك غير سديدة . يدل على ذلك قول الشنقيطي المالكي في « نشر البنود » ( ١ / ٩٩ ) بعد حكايته قول عليّ أن الربيبة البعيدة عن الزوج لاتحرم عليه : « وأما نسبته لمالك رحمه الله وأنه رجع عنه ، فقد قال : حلولو : لانعرفه لأحد من أهل المذهب ، أي كونه قاله ، حتى يرجع عنه » . .

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني في « فتح القدير » (١/ ٤٥٣): « أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي المرأة فتوفيت ، وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال علي : لها ابنة ؟ قلت نعم . وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا . قال : فانكحها . قلت : فأين قول الله فو وربائبكم اللاتي في حجوركم كه ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك » . قال الشوكاني : قال ابن المنذر والطحاوي : لم يثبت ذلك عن علي ، لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي ، وإبراهيم هذا لا يعرف . وقال ابن كثير في تفسيره بعد اخراج هذا عن علي : وهذا اسناد قوي شابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم . ( فتح القدير ١/ ١٤٥٥) وانظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) في ع ض ب : علماء .

<sup>(</sup>٧) في ش ز: عن .

(و) منْ شرطه أيضاً أن (لا) يكونَ خرجَ (مَخْرَجَ تفخيمِ) (١) كحديثِ « لا يَحِلُ لا مُرأَةٍ تُوفِّمِنُ بِاللهِ والَيْومِ الآخِرِ أَنْ تُحِلَّ على مَيِّتٍ فَلُوقَ ثَلاَثٍ » « لا يَحِلُ لا مُرأَةٍ تُوفِّمِنُ بِاللهِ واليُومِ الآخِرِ أَنْ تُحِلَّ على مَيِّتٍ فَلُوقَ ثَلاَثٍ » المحديث (١) . فَقَيْدُ « الإيمانِ » للتفخيم في الأمرِ ، وأنَّ هذا لا يليق بمنْ كان مؤمناً (١) .

( ولا ) خرجَ اللفظ ( ُ جَوَاباً لسؤالِ ) يعني أَنَّهُ إِذَا خرجَ اللفظُ جَوَاباً لسؤالِ لم يُعملُ بمفهومه (٥) .

ذكرة المجدُ في « شرح الهداية » في صلاة التطوع اتفاقاً (١٠) .

مثلُ أَنْ يُسأَلَ النبي عَلِيلَةٍ : هَلْ في الغنم السائمة زكاة ؟ فلا يلزمُ منْ جوابِ السؤالِ عنْ إحدى الصفتينِ أَنْ يكونَ الحكمُ على الضِدِ في الأُخرى ، لظهورِ فائدة في الذكر غير الحكم بالضدِ .

وذكرَ القاضي في ذلكَ احتالين :

أحدهما : كالأول .

<sup>(</sup>١) في ض ب د : التفخيم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاً ، وتمامه « إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً » ( انظر صحيح البخاري ٧ / ٧٧ ، وصحيح مسلم ٢ / ١١٢٤ ، بذل المجهود ١١ / ٥٩ ، عارضة الأحوذي ٥ / ١٧٢ ، الموطأ ٢ / ٥٩٧ ، سنن النسائي ٦ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ارشاد الفحول ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٥) انظر: نشر البنود ١ / ٩٨ ، الآيات البينات ٢ / ٢٤ ، تيسير التحرير ١ / ٩٩ ، ارشاد الفحول ص ١٨٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٦ ، مناهج العقول ١ / ٣١٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، شرح العضد ٢ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر المسودة ص ٣١٦ .

والثاني : أنَّهُ منْ باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفاً لهُ عنْ عمومه .

فإنْ قيلَ : لِمَ جَعَلُوا هنا (۱) السؤالَ والحادثةَ قرينةً صارفةً عن القولِ بهذا الحكم في المسكوتِ ، ولم يجعلوا ذلكَ في ورودِ العَامِ على سؤالٍ أو حادثة صارفاً له عن عمومه على الأرجَحِ ، بلْ لم يُجْرُوا هُنَا ماأُجْرَوْه هناكَ من الخلافِ في أن (۱) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص (۱) السبب ؟!

أجيبَ : بأنَّ المفهومَ لما ضَعُفَ عَنِ المنطوقِ فِي الدلالةِ اندفَعَ بذلكَ ونحوهِ ، وقوةُ اللفظِ فِي العامِ تخالفُ ذلكَ أنَّ . ولقوة (٥) اللفظِ في العامِ الحنفيةُ أنَّ دلالتهُ على كل فردٍ منْ أفرادِهِ قطعيَّةٌ .

ومنْ شرطِ العملِ بمفهومِ الخالفةِ أيضاً أَنْ لا يكونَ المنطوقُ ذُكِرَ ( لـزيادَةِ المتنانِ ) على المسكوتِ عنهُ (أ) . نحو قولهِ جلَّ وعلا ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ (أ) لَحْمَاً طُرِيّاً ﴾ (أ) فلا يَدُلُّ على مَنْعِ القديدِ مِنْ لحمِ مايؤكلُ مما يخرُجُ مِنَ البحرِ كغيرهِ (أ) .

<sup>(</sup>١) في ش : هذا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ض : مخصوص .

<sup>(</sup>٤) قـال الزركشي : ولعل الفرق ـ يعني بين عمـوم اللفـظ وعمـوم المفهـوم ـ أنَّ دلالـة المفهـوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة ، بخلاف اللفظ العـام وقـد علق الشوكاني على كلام الزركشي فقـال : قلت وهذا فرق قوي ، لكنه إنما يتم في المفـاهيم التي دلالتهـا ضعيفـة . أمـا المفـاهيم التي دلالتهـا قويـة قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا . ( انظر ارشاد الفحول ص ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ع : ولعموم .

<sup>(</sup>٦) انظر : ارشاد الفحول ص ١٨٠ ، نشر البنود ١ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٤ من النحل .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش ز .

( ولا لحادِثَةٍ ) يعني أنه يشترطُ أيضاً في مفهوم الخالفةِ أَنْ لا يكونَ المنطوقُ خرجَ لبيانِ حُكْم حادثَةٍ اقتضت بيانَ الحكم في المذكورِ (١) .

كَمَّا رُويَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ مَرَّ بِشَاةٍ لميونة (٢) ، فقالَ : « دِبَاغُهَا طَهُورُهَا »(٢) .

ومنْ هَذَا قوله سبحانه وتعالى ﴿ لاَتَأْكُلُوا الرِبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ (^^ فإنَّهُ وَرَدَ على ماكانوا يتعاطَوْنَهُ (^ في الآجال أنه إذَا حَلَّ الدينُ يقولونَ للمديونِ : إما أَنْ تعطي ، وإما أَنْ تزيدَ في الدين . فيتضاعفُ بذلكَ مُضَاعَفَةً كثيرةً .

( و) يُشترطُ أيضاً للعملِ بالمفهومِ أَنْ ( لا ) يكونَ المنطوقُ ذُكِرَ ( لتقديرِ جَهْلِ المُخَاطَبِ ) به دونَ جهلِهِ بالمسكوتِ عنهُ (١٠) ، بأَنْ يكونَ الخاطبُ يعلَمُ

<sup>(</sup>۱) انظر: إرشاد الفحول ص ۱۸۰ ، نشر البنود ۱ / ۹۹ ومابعدها ، مناهج العقول ۱ / ۲۱ ، شرح العضد ۲ / ۱۷۶ ، الآيات البينات ۲ / ۲۲ ، تيسير التحرير ۱ / ۹۹ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۱ / ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في ش : ميونة .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص ٣٨٦ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) في ع ض ب : بحضرته .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في جـ ٢ ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٦) في ض : إذا قصد .

<sup>(</sup>٧) في ض ب د : لنفي .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٣٠ من آل عمران .

<sup>(</sup>٩) في ض : يتعاطون .

<sup>(</sup>١٠) انظر : نشر البنود ١ / ٩٩ ، الآيات البينات ٢ / ٢٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، تيسير التحرير ١ / ٩٩ ، شرح العضد ٢ / ١٧٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٦ .

حكْمَ المعلوفةِ ويجهلُ حكمَ السائمةِ فيذكرُ لهُ .

(و) يشترطُ أيضاً للعملِ بالمفهومِ أَنْ (لا) يكونَ المنطوقُ ذُكرَ (لرَفْعِ خوفٍ ونحوهِ) عنِ المخاطَبِ (١) . كقولكَ لمنْ يخافُ منْ تركِ الصلاةِ الموسَّعة « تركُها في أوَّلِ الوقتِ جائزٌ » ، ليسَ مفهومهُ عدمَ الجوازِ في باقي الوقتِ . وهكذا إلى أَنْ يتضايقَ (١) .

(و) يشترطُ أيضاً للعملِ بالمفهومِ أَنْ (لا) يكونَ المنطوقُ (عُلِّقَ حَكُهُ على صِفَةٍ غيرِ مقصودةٍ) ذكرَهُ القاضي وغيرُهُ (٢) . قال (١) ابنُ مفلح في «أصوله » : وإنْ كانتِ الصفةُ غيرَ مقصودةٍ فلا مفهومَ ، كقوله سبحانه وتعالى ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ ﴾ الآيسة (٥) . أرادَ نفيَ الحرجِ عَنْ طلَّقَ ولم يسّ ، وإيجابَ المُتْعَةِ تبعاً . ذكرهُ القاضي وغيرُهُ مِنَ المتكلمينَ .

وبما يُذْكَرُ مِنْ شروطِ العملِ بالمفهومِ أَنْ لا يعودَ العملُ بِهِ على الأَصْلِ ـ الذي هُوَ المنطوقُ فيهِ ـ بالإبطال (١) ، كحديثِ « لاَ تَبعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ »(٧) .

لايُقالُ: مفهومُهُ صِحَّةُ بيع (٨) الغائبِ إذا كِانَ عندَهُ ، إذْ لو صَحَّ فيهِ لَصَحَّ في

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير ١ / ٩٩ ، الآيات البينات ٢ / ٢٣ ، الحلي على جمع الجسوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٥ ، نشر البنود ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في ض: يتضايق الوقت.

<sup>(</sup>٣) انظر المسودة ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في ش : قاله .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) انظر اللمع ص ٢٦ ، ارشاد الفحول ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً . ( انظر بذل المجهود ١٥ / ١٧٨ ، سنن النسائي ٧ / ٢٥٤ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٣٧ ، عارضة الأحوذي ٥ / ٢٤١ ، شرح السنة للبغوي ٨ / ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٨) في د ض : منع .

المذكورِ ، وهو الغائِبُ الذي ليسَ عندَهُ ، لأَنَّ المعنى في الأمرينِ واحِدٌ . ولم يُفرِّقُ أحمدُ (١) بينها .

ولم أذكُرْ ذلكَ في المتن لظهورِهِ ، كتَرْكِ نحوِهِ مِنَ الشَرُوطِ بمــا لاحــاجَــةَ لذكرهِ .

ثُمَّ الضابِطُ لهذِهِ الشروطِ ومافي معناها أنْ لايظهرَ لتخصيصِ المنطوقِ بالذكرِ فائدةً غيرُ نفي الحكم عن المسكوتِ عنهُ (١) .

وعلى ذلكَ اقتصرَ البيضاوي (٢).

إذا تقرر هذا:

فَمَا تقدمَ منَ الشروطِ يقتضي تخصيصَ المذكورِ بـالـذكرِ ، لانفيَ الحكمِ عنْ غيرِهِ .

ولكنُ وراء هذا بحثُ آخرُ ، وهوَ أنَّ المقترنَ منَ المفاهيم بما يمنعُ القولَ بهِ لوجودِ فائدةٍ تقتضي التخصيصَ في المذكور<sup>(1)</sup> بالذكرِ ، هَلُ يدلُّ اقترانه بذلكَ على الغايةِ ، وجعلِهِ كالعدم ، فيصيرُ المعروضُ<sup>(0)</sup> بقيدِ المفاهيم إذا كانَ فيه لفظ عوم شاملاً للمذكورِ والمسكوتِ ، حتى لا يجوزَ قياسُ المسكوتِ بالمذكورِ بعلَّةٍ جامعة ،

<sup>(</sup>١) في ش : أحد .

 <sup>(</sup>۲) انظر: التهيد لـلأسنـوي ص ٦٧، شرح العضـد ٢ / ١٧٤، الآيـات البينـات ٢ / ٢٤، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوى ١ / ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) في ع : لمذكور .

<sup>(</sup>٥) في ز ض : المفروض .

لأنَّهُ منصوصٌ ، فلا حاجَةَ لاثباتِهِ ('' بالقياسِ ، إِذْ '' لايدلٌ ، بلْ غايتُهُ الحكمُ على '' المذكورِ فسكوت'' عنْ حُكْمِهِ ، فيجوزُ حينئذٍ قياسُهُ ؟!

مثالَهُ في الصفَةِ ـ مثلاً ـ لوقيلَ : هَلْ في الغنمِ السائمةِ زكاةً ؟ فيقولُ المسؤولُ : « في الغنم السائمةِ زكاةً » .

فغيرُ السائمةِ مسكوتٌ عنْ حُكْمِهِ ، فيجوزُ قياسهُ على السائمةِ . بخلاف مالو أُلغيَ لفظُ « السائمةِ » وصارَ التقديرُ « في الغنم زكاةً » فلا حاجَةَ حينئذِ لقياسِ المعلوفةِ بالسائمةِ ، لأنَّ لفظَ « الغَنَم » شامِلٌ لها ؟

في ذلكَ خلاف بينَ العلماءِ<sup>(١)</sup> .

قال البرماوي : والمختارُ الثاني . حتى أنَّ بعضَهمْ حكى فيهِ الإجماعَ .

ثمَّ اعلمُ أنَّ مفهومَ الخالفَةِ ستَّةُ أقسامٍ ، أُشيرَ إليها بقولِهِ :

( وينقسمُ إلى مفهوم صِفَةٍ و ) إلى ( تقسيم و ) إلى ( شَرُطٍ و ) إلى ( غايةٍ و ) إلى ( عَدَدٍ لغيرِ مبالغَةٍ و ) إلى ( لَقَبِ ) وهو آخِرُ ( الستةِ أقسام ) .

<sup>(</sup>١) في ش: لاتباعه.

<sup>(</sup>٢) في ش ض : أو .

<sup>(</sup>٣) في ع ض ب : عن .

<sup>(</sup>٤) في ز: المسكوت.

<sup>(</sup>٥) في ز : خلاف .

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك : التهيد لـلأسنـوي ص ٦٧ ، الآيـات البينـات ٢ / ٢٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٧) في ش: ستة الأقسام.

( فالأول ) : أي (١) الذي هُوَ مفهومُ الصفةِ ( أَنْ يقترنَ (١) بعَام صفَةً خَاصَّةٌ (٢) كـ « في الغَنَم السائمةِ الزكاةُ » ) وكـ « في سائمةِ الغنم الزكاةُ » . ولـذلـكَ قالَ كثيرٌ منَ العلماءِ « هُوَ تعليقُ الحكم إياحدى صفتي الذاتِ »(٤) . فشمل المثالين .

ومَثَّلَ بها في « الروضة »(٥) .

وبينَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ في المعنى .

فمقتضى العبارةِ الأولى : عدمُ الوجوب في الغَنَم (١) المعلوفةِ التي لـولا القيـدُ بالسوم لشملها لفظ « الغنم » .

ومقتضى العبارةِ الثانية : عدمُ الوجوب في سائمةِ غير الغنم ، كالبقر مثلاً ، التي لولا تقييدُ السائمةِ بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظُ « السائمةِ » .

كذاً (٢) قال (٨) التاج السبكي في « منع (١) الموانع » . وقال : هُوَ التحقيق .

قالَ ابنُ العراقي : والحقُّ عندي أنَّهُ لافرقَ بينهُمَا ، فإنَّ قولَنَا « سامَّةُ الغَنَم » مِنْ إضافَةِ الصِفَةِ إلى موصوفِهَا ، فهيَ في المعنى كالأولى ، والغَنَمُ موصوفةً ، والسائمةُ صفةً على كل حال .

<sup>(</sup>١) ساقطة من زض ب .

<sup>(</sup>٢) في ز: تقترن .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) المنهاج للبيضاوي مع شرحه للاسنوي ١ / ٣١٤ ومابعدها ، اللمع ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) روضة الناظر ض ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) في ش: غير سائمة الغنم كالبقر.

<sup>(</sup>V) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٨) في ع ض ب : قاله .

<sup>(</sup>٩) جمع .

وقدْ عُلِمَ أَنَّهُ ليسَ المرادُ بالصفة هنا النعتَ ، ولهذا مَثَّلُوا بقول هُ عَلِيْ « مَطْلُ الغنيّ ظُلُمٌ » (١) والتقيدُ فيه بالإضافة ، لكنهُ في معنى الصفة ، فإنَّ المرادَ به المطلُ الكائنُ منَ الغنيّ لامنَ الفقير .

وقدرهُ البرماويُ فقال (٢) : مطلُ الشخص الغنيّ . وردّه بنحو ذلكَ وغيرهِ .

ومثَّلهُ (٢) أصحابَنَا تارةً بالعبارةِ الأولى ، وتارةً بالثانية (٤). وظاهر كلامهم أنَّ الحكمَ فيها واحد (٥) .

ومنْ أمثلتهِ أيضاً « منْ باعَ نخلاً مؤَبراً (١) فشرتها للبائع ِ »(١) .

ومثلهُ تعليقُ نَفقةِ البائن على الحمل .

وبدأ المصنفون بمفهوم الصِفَةِ لأنَّهُ رأس (٨) المفاهيم .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص ١٥٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) في ض : ومثل .

<sup>(</sup>٤) في ش ض: بالعبارة الثانية .

<sup>(</sup>٥) انظر المسودة ص ٣٦٠ . وكلمه « واحد » ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ش : مؤبرة .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً . وتقمه الحديث « الا أنْ يشترط المبتاع » ( انظر صحيح البخاري ٢ / ٢٢ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٧٢ ، بذل المجهود ١٥٠ / ١٠٠ ، عارضة الاحوذي ٦ / ٢ ، سنن النسائي ٧ / ٢٦١ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٤٦ ، الموطأ ٢ / ١١٧ ، مسند الامام أحمد ٢ / ٦ ، ٩ ، ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش : رأس مال .

<sup>(</sup>٩) في البرهان : منقدحاً .

لأَنَّ المعدودَ (١) والمحدودَ (١) موصوفان بِعَدَدِهَا (١) وحَدِهَا (١) ، وكذا سائرُ المفاهيم » (٥) ا

( وهَوَ ) أي مفهومُ الصفةِ ( حُجَّةُ ) عندَ أحمدَ ومالكِ والشافعي رضي الله تعالى عنهم وأكثرِ أصحابهمُ ( لُغَةً ) أي منْ حيثُ دلالةُ اللغةِ و<sup>(١)</sup> وَضْعُ اللسانِ عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعيَّة (٧) .

وقيلَ : عقلاً . أي مِنْ حيثُ دلالةُ العقْل (٨) . واختارهُ جمعً .

وقال الرازي في « المعالم » : إِنَّ ذلكَ مِنْ قبيلِ العُرْفِ العَام .

وقالَ بعضُ الشافعية : إنَّ ذلكَ منْ قبيل الشَّرْعِ(١) .

( يَحْسُنُ الاستفهامُ فيهِ ) أي في مفهوم الصفة . جَزَمَ بهِ في « الواضح » ، كقول القائل « لا تَشْرَب (١٠٠ الحَمَ ، لأنَّهُ يُوقِعُ العَدَاوَةَ » فيقالُ له (١١٠ : فَهَلُ (١٢٠)

<sup>(</sup>١) في ش : العدود .

<sup>(</sup>٢) في ش : الحدود .

<sup>(</sup>٣) في البرهان : بعدُّهما .

<sup>(</sup>٤) في البرهان : وحدِّهما .

<sup>(</sup>٥) البرهان ١ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) انظر ( المسودة ص ٣٥١ ، ٣٦٠ ، روضة الناظر ص ٢٧٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٧٢ ، التمهيد للاسنوي ص ٦٦ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٠ ، التبصرة ص ٢١٨ ، الحلي على جمع الجوامنع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٣ ، الآيات البينات ٢ / ٣٣ ، العدة ٢ / ٤٥٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ ، ارشاد الفحول ص ١٨٠ ، نهاية السول ١ / ٣١٩ ، شرح العضد ٢ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الآيات البينات ٢ / ٣٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١) انظر : الآيات البينات ٢ / ٣٤ ، الحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١٠) في ع : لايشرب .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٢) في ش : هل .

أَشْرَبُ النبيذَ ؟ ولا يُنْكِرُ أَحَدُ استفعامَهُ (١) هَذَا .

( ومَفْهُومُه ) أي مفهومُ قولِهِ « في (١) الغنم السائمة الزكاة » أنَّهُ ( لازكاة في معلوفة الغَنم ) عندَ المعظم (١) . ( فالغَنَمُ والسَوْمُ عِلَّةٌ ) لتَعَلَّقِ الحُكْم بها .

وظاهرُ كلام أحمد رضي الله تعالى عنه واختاره ابن عقيلٍ وأبو حامدٍ والرازي وأن مفهومَه (٤) « لازكاة في (٥) معلوفة كل حيوان سلان مفهومَه (٤) « لازكاة في (٥) معلوفة كل حيوان سلان مفهومَه وحدَه علَّة .

( وهُوَ ) أي مفهومُ الصفةِ ( في بحثٍ عمَّا يعارضهُ كعامٍ ) أي كاللفظِ العَامِ . ذكرَهُ في « التمهيد » وغيره (١) .

( ومنها ) أي مِنَ الصِفَةِ ( عِلَّةً ) ( المُخو « حُرِّمَتِ الخَمْرُ لِشِدَّتِهَا » فَيَدُلُّ على أَنَّ مالا شدَّة فيه لا يُحَرَّمُ .

<sup>(</sup>١) في ع ز: استفهام .

<sup>(</sup>٢) في ش : أفي .

<sup>(</sup>٣) انظر تحقيق المسألة في ( المسودة ص ٣٥٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٧٢ ، التبصرة ص ٢٢٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥١ ، الآيات البينات ٢ / ٢٨ ، نشر البنود ١ / ٢٠٦ ، اللمع ص ٢١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٢ ومابعدها ، ارشاد الفحول ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : مفهوم .

<sup>(</sup>٥) في ش : في مفهوم .

<sup>(</sup>٦) انظر : العدة ٢ / ٤٧٣ ، المسودة ص ٣٥٨ ، نهاية السول ١ / ٣١٩ .

 <sup>(</sup>٧) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٧ ، المسودة ص ٣٦٢ ، المحصول جـ ١ ق ٢ /
 ٦٥٤ ، المستصفى ٢ / ٧٠ .

<sup>(</sup>A) انظر: نشر البنود ١ / ١٠٠ ، الآيات البينات ٢ / ٢٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٩) في ض: تعمم .

عِلَّتُهُ(١) ، إلاَّ أَنَّ الخِلافَ في أحدِهِا كالخلافِ في الآخر(٢) .

( و ) منها ( ظَرْفُ ) (٢) زَمَانٍ نحو ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (٤) ﴿ إِذَا نُودِيَ لَلصَلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ ﴾ (٥) ، وظَرْفُ مكانٍ وهُوَ (١) نحو ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ (٧) وكِلاَ الظَرْفَيْنِ حُجَّةً .

(و) منها (حَالٌ) (١٠) نحو ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (١) .

ذكرَهُ ابنُ السمعاني (١٠٠ في « القواطع » وقالَ : إنَّهُ كالصفة .

وهُوَ ظَاهِرٌ ، لأنَّ الحالَ صفةٌ في المعنى قُيِّدَ (١١) بهَا .

ولم يذكُرُه أكثرُ المتأخِرينَ .

والقولُ الثاني ـ في أصلِ المسألةِ ـ : أَنَّ مفهومَ الصِفَةِ بأنواعِهِ ليسَ بحجَّةٍ . واليهِ ذهبَ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ وابنُ سريجٍ والقفالُ وجماعةٌ مِنَ المالكيةِ وكثيرٌ

<sup>(</sup>١) حيث ان الغنم هي العلة ، والسوم متم لها . ( ارشاد الفحول ص ١٨١ ) .

في زع ش : علة .

<sup>(</sup>٢) انظر ارشاد الفحول ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التهيد للأسنوي ص ٧١ ، نشر البنود ١ / ١٠٠ ، الآيات البينات ٢ / ٣٠ ، ارشاد الفحول ص ١٨٣ ، حاشية البناني ١ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩ من الجمعة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٩٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٨) انظر : نشر البنود ١ / ١٠١ ، ارشاد الفحول ص ١٨٣ ، الآيات البينات ٢ / ٣٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٨٧ من البقرة .

<sup>(</sup>١٠) في ش : عقيل والسمعاني .

<sup>(</sup>١١) في ض ب : وقيد .

مِنَ المعتزلةِ وأبو الحسنِ التمييُ مِنْ أصحابنا(١) .

واختلف النقل عن الأشعري .

واسْتُدِلَّ لكونِهِ حُجَةً \_ وهو الصحيحُ \_ بأنَّهُ لو<sup>(۱)</sup> لم يدلَّ عليهِ لُغةً لما فهمهُ أَهلُهَا . قالَ رسول الله عَلِيَّةُ « لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ » حديثٌ حَسَنَ<sup>(۱)</sup> رواهُ أحدُ<sup>(1)</sup> وأبو داودَ<sup>(0)</sup> والنسائيُ<sup>(۱)</sup> وابن ماجه (۱) . أي مَطْلَقُ<sup>(۸)</sup> الغنّي .

وفي « الصحيحين » (1 : « مَطْلُ الغني ظُلْم » .

وفيها (١٠) : « لأَنْ يَتلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خِيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتلَّى شِعْراً » .

قالَ أبو عبيد (١١) - في الأول - : يَدُلُّ على أَنَّ لِيَّ مَنْ ليسَ بواجِدٍ لا يُحِلُّ على اللهِ وَعِرْضَهُ (١٢) . وفي الثاني : مثلَهُ . وقيلَ له في الثالثِ : المرادُ

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ٢ / ١٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٠ ، البرهان ١ / ٤٦٧ ، ومابعدها ، المعتمد ١ / ١٦٢ ، فواتح الرحموت ١ / ١٩٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٧٧ ، المسودة ص ٣٦٠ ، التهيد للاسنوي ص ٦٦ ، التبصرة ص ٢١٨ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٥ ، الآيات البينات ٢ / ٣٦ ، العدة ٢ / ٤٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠ ، ارشاد الفحول ص ١٨٠ ، شرح العضد ٢ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش : صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند الامام أحمد ٤ / ٢٢٢ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٥) بذل المجهود ١٥ / ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ٧ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ٢ / ٨١١ ، وسبق تخريجه صفحة ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٨) في ز د ب ض : ملك مطلق .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٣ / ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ ، وسبق تخريجه صفحة ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰) صحیح البخاري ۸ / ٤٥ ، صحیح مسلم ٤ / ۱۷٦٩ . وفي ش : وفیه .

<sup>(</sup>١١) في ب : أبو عبيدة .

<sup>(</sup>١٢) غريب الحديث لأبي عبيد ٢ / ١٧٥ . وكلمة « وعرضه » ساقطة من ش ع ز ب .

الهجاءُ (١) أو (٢) هجاءُ النبي عَلِيلَةٍ ؟ فقالَ : لو كانَ كذلكَ لم يكنُ لذِكْرِ الامتلاءِ (٢) معنى ، لأنَّ قليلَة كذلكَ .

فألزمَ أبو عبيد (أنَّ منْ تقديرِ الصفةِ المفهومَ (قدرَ الامتلاءِ) صفةً للهجاءِ . وهُوَ وَالشَّافِعِيُ منْ أَهُلُ العربيةِ . فَالظَّاهرُ وَالشَّافِعيُ منْ أَهُلُ العربيةِ . فَالظَّاهرُ أَهُمْ فَهِمُوا ذلكَ لغةً ، فتبتَتِ اللغةُ بهِ ، واحتالُ البناءِ على الاجتهادِ مرجوح (٧) .

( وكالأولى ) وهي الصفة المقترنة بالعام كقولهم « في الغنم السائمة الزكاة » الصفة العارضة المجردة ، نحو قولهم ( في السائمة الزكاة ) .

قال ابنُ مفلح : عندَ أصحابنًا وغيرهم .

وذكرهُ الآمديُ (٨) وغيرهُ ، وذلك لأنَّ غايتَهُ أنَّ الموصوفَ فيها محذوفٌ .

( والأولى أقوى دلالةً ) في المفهوم ، لأنَّ الأُولى وهي التي المثالُ فيها مقيَّدٌ (١) بالعامِّ كالنَصِّ ، بخلافِ هذَا .

( والثاني ) منْ أقسام مفهوم المخالفة الستَة : التقسيم . ( ك « الثيّب أَحَقُّ

<sup>(</sup>١) في ش : الهجو .

<sup>(</sup>٢) في ب زشع: و.

<sup>(</sup>٣) في ش: الامثال.

<sup>(</sup>٤) في ش ز ب : عبيدة .

<sup>(</sup>٥) في ش : قدراً لا مثلاً .

<sup>(</sup>٦) الاحكام في أصول الأحكام ٣ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٧) في ش : من حرج .

<sup>(</sup>٨) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٨٧.

<sup>(</sup>٩) في ش : مقيدة .

بنفسِهَا ، والبكْرُ تُسْتَأَذَن  $\mathbf{a}^{(1)}$  ) .

وهوَ ( كَالأُوَّل قُوةً ) أي في القوة . ذكرَهُ الموفقُ (١) وغيرُهُ (١) .

ووجـهُ ذلـكَ : أن تقسيمَـهُ إلى قسمينِ ، وتخصيصَ كلِّ واحـدٍ بحكمٍ يـــدلُّ على انتفاء ذلكَ الحكم عن القسم الآخر .

إذْ لو عمها لم يكن للتقسيم فائدة ، فهوَ مِن جملةٍ مفهوم الخالفة .

### ( والثالث ) الشَرْطُ (٤) .

والمرادُ به « ما عُلِّقَ مِنَ الحُكُم على شيءٍ بأداة (٥) الشَرْطِ » مثل « إنْ » و « إذا » ونحوهما ، وهو المسمى به « الشَرْطِ اللَّغَويّ » لا الشرطُ الذي هو قسيمُ السبب والمانع .

وذلك ( كـ ﴿ إِنْ كُنَّ أَوْلاَتِ حَمْلٍ فَالْفَقَوْ وَا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (١) فإنَّهُ يدلُّ عنطوقِهِ على وُجُوبِ النفقةِ على أولاتِ الحملِ ، وعفهومِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنـه مرفوعاً . ( انظر صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٧ ، بذل المجهود ١٠ / ١٠٥ ، عارضة الأحوذي ٥ / ٢٥ ، سنن النسائي ٦ / ٧٠ ، الموطأ ٢ / ٥٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) مختصر الطوفي ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التهيد للأسنوي ص ٦٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٨٨ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٠ ، روضة الناظر ص ٢٧٣ ، مختصر الطوفي ص ١٦٦ ، المسودة ص ٢٥٧ ، المعتمد ١ / ١٥٠ وما بعدها ، الآيات البينات ٢ / ٣٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠ ، شرح العضد ٢ / ١٨٠ ، إرشاد الفحول ص ١٨٠ ، نشر البنود ١ / ١٠١ ، مناهج العقول ١ / ٣٢٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٢١ ، المستصفى ٢ / ٢٠٠ ، نهاية السول ١ / ٣٢٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥١ )

<sup>(</sup>٥) في ش : بإرادة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ من الطلاق .

على عَدَم وجوب النفقةِ للمعتدَّةِ غير (١) الحامِلِ .

( وهُوَ أَقوى منها ) أي مِنَ القسمينِ السابقينِ مِنْ جهةِ الـدلالـةِ ، لأنَّ الشَّرْطَ يلزمُ مِنْ عدمِهِ عدمُ المشروطِ .

فإنْ قيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ سببٌ لمسَبَّبٍ ، فلا تلازمَ . رُدَّ : بأنَّهُ خلافُ الظاهِرِ .

ويَرِدُ الشَّرْطُ ( لتعليلٍ ك ) قولِ الإنسانِ لولَدِهِ ( أَطِعْني (١) إِنْ كنتَ ابني ) .

ومِنْ ذلكَ منْ جهةِ المعنى قولَهُ سبحانه وتعالى ﴿ وَاشْكُرُوا "َيْعْمَةَ اللهِ" إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٤) .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لفظُ الشرطِ أصلُهُ التعليقُ ، وتستعملهُ العربُ كثيراً للتعليلِ لاللتعليقِ ، فهوَ تنبيهُ على السَبَبِ الباعِثِ على (٥) المأمورِ (١) بهِ لالتعليقِ (١) المأمور (٨) بهِ . فالمقصودُ التنبيهُ على الصِفَةِ الباعِثَةِ لاالتعليقُ . ا هـ .

( والرابعُ ) مِنْ أقسام مفهوم الخالفةِ السُّلَّةِ : الغايةُ .

وهُوَ « مَدُّ الحُكْم بأداةِ الغَايَةِ » ( ك ) « إلى » و « حتى » و « اللام » .

<sup>(</sup>١) في ض : دون .

<sup>(</sup>٢) في ز : أطعمني ، وفي ش : أعطني .

<sup>(</sup>٣) في ش : لله .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٤ من النحل .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) في ش : المأمورية .

<sup>(</sup>٧) في ش : تعليق .

<sup>(</sup>٨) في ش : المأمورية .

ومنْ ذلكَ منْ جهةِ المعنى قولُهُ سبحانه وتعالى ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ ' مِنْ بَعْدُ' ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ) ﴾ (١) وحديثُ « لا زَكَاةَ في مالٍ حتى يَحُولَ عليهِ الْحَوْلُ » (٢) .

وهُوَ حُجَّةٌ عندَ الجمهور (أ) ، وإليهِ ذهبَ معظمُ نفاةِ المفهومِ .

( وهُوَ أَقُوى مِنَ ) القسم ( الثَّالِثِ ) مِنْ جهةِ الدلالةِ ، لأَنَّهُمُ أَجمعُوا على تسميتها (٥) « حروف الغاية » وعَايَةُ الشيء نهايتُهُ . فلو ثبتَ الحُكُمُ بعدَهَا لم يُفِدُ تسميتُهَا غايَةً .

وذهبَ أكثرُ الحنفيةِ وجماعةٌ مِنَ الفقهاءِ والمتكلمينَ إلى المنعِ .

( والخامِسُ ) مِنْ أقسام مفهوم المخالفَةِ : العَدَدُ (٦) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٠ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفاً ، وأخرجه الدارقطني والترمذي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً ، وأخرجه أبو داود عن على وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أنس وعائشة مرفوعاً وعن على موقوفاً . قال الدارقطني : الصحيح الموقوف . وقال الترمذي : الموقوف أصح . ( انظر الموطأ ١ / ٢٤٦ ، بذل المجهود ٨ / ٦٥ ، عارضة الأحوذي ٣ / ١٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ / ٩٠ ، الدراية في تخريج أحاديث المداية ١ / ٢٤٨ )

<sup>(</sup>٤) انظر ( المسودة ص ٢٥٨ ، اللمع ص ٢٦ ، المعتمد ١ / ١٥٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٩٢ ، تيسير التحرير ١ / ١٥٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥١ ، الآيات البينات ٢ / ٢٠ ، شرح العضد ٢ / ١٨١ ، إرشاد الفحول ص ١٨٢ ، نشر البنود ١ / ١٠١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٠ ، المستصفى ٢ / ٢٠٨ ، روضة الناظر ص ٢٧٢ ، مختصر الطوفي ص ١٢٦ )

<sup>(</sup>٥) في ع : تسمية .

<sup>(</sup>٦) انظر تحقيق المسألة في ( العدة ٢ / ٤٤٨ ، ٤٥٠ ، ٤٥٥ وما بعدها ، المعتمد ١ / ١٥٧ ، التمهيد للأسنوي ص ٦٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ٩٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٨١ ، روضة الناظر ص ٢٧٤ ، مختصر الطوفي ص ١٢٧ ، نشر البنود ١ / ١٠١ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٣٢ ) .

وهُوَ « تعليقُ الحَمِ بِعَدَدٍ مخصوصٍ » ( ك ) نحو قولِهِ تعالى ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ( ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ) ﴾ (١)

وبهِ قالَ أحمدُ ومالكٌ وداودُ رضي الله تعالى عنهم (أوبعضُ الشافعيَّة ألا ).

قال سُلَيْمٌ منهم : وهُوَ دليلُنا في نصابِ الزكاةِ والتحريم بخمس رضعاتٍ .

ونقلَهُ أبو حامدٍ وأبو المعالي (٢) والماورديُّ عَنْ نصِّ الشافعي .

قال ابنُ الرفعة (٤) : القَوْلُ بمفهوم العدد فو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء مِنَ (٥) الثلاثة ، ونفاهُ الحنفية والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ، لئلا يَعْرَى التحديد به عَنْ فائدة .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من ألنور .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) البرهان ١ / ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري الشافعي ، أبو العباس ، نجم الدين ، المعروف بابن الرفعة . قال الأسنوي : « كان شافعي زمانه ، وإمام أوانه ، مَدَّ في مدارك الفقه باعاً وذراعاً ، وتوغل في مسالكه علماً وطباعاً » . ومن مؤلفاته « الكفاية في شرح التنبيه » و « المطلب في شرح الوسيط » في نحو أربعين مجلداً ، ولم يكله . توفي سنة ٧١٠ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٩ / ٢٢ ، طبقات الشافعية للأسنوي ١ / ٢٠١ ، شذرات الذهب ٦ / ٢٢ ، البداية والنهاية ١٤ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : عن .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٠ من التوبة .

السبعين »(١) استالةً للأحياء (٢) .

وجعلَ أبو المعالي<sup>(١)</sup> وأبو الطيبِ وجمع مفهومَ العددِ منْ قسمِ الصفاتِ ، لأنَّ قدرَ الشيء صفتُهُ .

( والسادسُ ) من أقسام مفهوم الخالفة : اللَّقَبُ .

وهُوَ ( تخصيصُ اسم بِحُكم ٍ ) .

( وهُوَ حُجَّةٌ ) عند أخمدَ ومالكِ وداودَ رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاقِ وابن فُوْرَك وابن خويز منداد وابن القَصَّار .

| اض                                     | اهُ الق | ė, a |
|----------------------------------------|---------|------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |      |

(١) أخرجه البخاري في صحيحه وابن جرير وابن أبي حاتم . ولفظ البخاري : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عليه ، فأعطاه قيصه ، وأمره أن يكفنه فيه ، ثم قام يصلي عليه . فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال : تصلي عليه وهو منافق ، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم ! قال : إنما خيرني الله ـ أو أخبرني ـ فقل الله ما ولا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ فقل ان أزيده على سبعين . قال : فصلى عليه رسول الله عليه في وطلينا معه . ثم أنزل الله عليه في ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ﴾ الآية . (انظر صحيح البخاري ٢ / ٨٦ ، فتح القدير للشوكاني على أحد منهم مات أبداً ها الآية على النسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (انظر عارضة الأحوذي ١١ / ٢٨ )

- (٢) في ش : للأحبار .
- (٣) البرهان ١ / ٤٦٦ وما بعدها .
- (٤) انظر أقوال جمهور الأصوليين النافين وأدلتهم في ( المعتمد ١ / ١٥٩ وما بعدها ، اللمع ص ٢٦ ، التمهيد للأسنوي ص ٧١ ، البرهان ١ / ٤٥٣ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٩٠ ، تيسير التحرير ١ / ١٠١ ، ١٣١ ، مختصر الطوفي ص ١٦٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٢ ، الآيات البينات ٢ / ٣٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧١ ، شرح العضد ٢ / ١٨٢ ، إرشاد المفحول ص ١٨٢ ، نشر البنود ١ / ٢٠٢ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٣٢ ، المستصفى ٢ / ٢٠٤ ، مناهج العقول ١ / ٢٠٤ ، ناية السول ١ / ٢٠١ ) .

أبو يعلى  $^{(1)}$  وابنُ عقيلٍ والموفَّقُ  $^{(7)}$  وقال : « ولو كانَ مُشْتَقَّاً  $^{(7)}$  كالطعام  $^{(1)}$  .

وقال المجدُ<sup>(٥)</sup> ومَنْ وافقه : « إنَّهُ حُجَّةٌ بعدَ سابِقَةِ مايَعُمُّهُ ، كقولِ النبي عَلِيَّةٍ : « وتُرابُهَا طَهُورٌ » (١) بعدَ قولِهِ « جُعِلَتُ (١) ليَ الأَرْضُ مَسْجداً » .

و (^^) كما لو قيلَ : يارسولَ اللهِ : أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقالَ : « في الإبلِ زكاة " » أو (^ ) : هَلْ نبيعُ الطعامَ بالطعام ؟ فقالَ : « لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ » تقويةً للخاصِّ بالعامِّ ، كالصفة بالموصوف .

....

<sup>(</sup>۱) عزو المصنف للقاضي أبي يعلى نفي الاحتجاج بمفهوم اللقب غير سديد ، وذلك لأنه صرّح في كتابه « العدة » بججيته ، كا ناقش أدلة النافين وردّها في كلام طويل مفصل ، يقول فيه : « والدلالة على أنه إذا كان معلقاً باسم دلً على أنّ ماعداه بخلافه أنّ الصفة وضعت للمييز بين الموصوف وغيره ، كا أن الاسم وضع لمهييز المسمى من غيره . فإذا قال : ادفع هذا إلى زيد أو إلى عرو ، واشتر لي شاة أو جملاً وما أشبه ذلك ، لم يجز العدول عنه ، وكانت التسمية للمهيز والمخالفة بينه وبين ماعداه كالصفة سواء . ثم لو علق الحكم على صفة دلً على أن ماعداه بخلافه ، كذلك إذا علقه بالاسم .... الخ » ( العدة ٢ / ٤٧٥ )

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في ش: مستفاداً .

<sup>(</sup>٤) نقل المصنف هذا عن الموفق فيه اختصار وتصرف ، وعبارته في « الروضة » : « ولا فرق بين كون الاسم مشتقاً كالطعام أو غير مشتق كأساء الأعلام » . ( روضة الناظر ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المسودة ص ٣٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) فيا أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال قال رسول الله على الناس بثلاث : جُعِلَتُ صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طَهُوراً إذا لم نجد الماء » . ( صحيح مسلم ١ / ٣٧١ ، مسند أحمد ٥ / ٣٨٣ )

<sup>(</sup>٧) في ش : وجعلت .

<sup>(</sup>٨) الواو ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) في ض : الزكاة .

<sup>(</sup>۱۰) في ض : و .

قال (١) : وأكثرُ ماجاءً (٢) عَنْ أحمدَ في مفهومِ اللقبِ لا يخرجُ عَنْ هذا .

وَجْهُ القولِ الأولِ : أَنَّهُ لو تَعَلَّقَ الحَمُ بالعامِّ لم يتعلَّقُ (٢) بالخاصِّ ، لأنَّهُ أخصُّ وأعُّ ، ولأنَّهُ عِيزُ مساهُ كالصفة .

☆ ☆ ☆

(١) في ش : وقال .

<sup>(</sup>٢) في ش : جاءنا .

<sup>(</sup>٣) في ع ض ب : يعلق .

### ( فَصْلٌ )

( إِذَا خُصَّ نُوعٌ ) مِنْ جنسٍ ( بالذكرِ بمدحٍ أو ذمِّ أو غيرِهِمَـا ) أي بشيءٍ غيرِ المدحِ والذمِّ ( مما<sup>(۱)</sup> لا يصلُحُ لمسكوتٍ ( ) عنْهُ ، فَلَهُ ) أي فلذلِكَ الذكر ( مفهومٌ ) .

ومنْ (٢) ذلكَ قولُهُ سبحانه وتعالى ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِدٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (١) ، فالحجابُ عذابٌ ، فلا يحجبُ منْ لا يعذَّبُ ، ولو حُجبَ الجميعُ لم يكنْ عذاباً (٥).

قالَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله : لما حجب (أعداءَهُ تجلَّى لأوليائه حتى رأوهُ .

وقالَ الشافعيُ رضي الله تعالى عنه : « لما حجَبَ أَ هؤلاء في السُخْطِ ، كانَ في هذا دليلٌ على أنَّ أولياءَهُ يرونَهُ (١) في هذا دليلٌ على أنَّ أولياءَهُ يرونَهُ (١) في هذا دليلٌ على أنَّ أولياءَهُ يرونَهُ (١)

وقالَ أيضاً : في الآيةِ دلالةً على أنَّ أولياءهُ يرونهُ يومَ القيامةِ بأبصارِ وجوههمْ .

<sup>(</sup>١) في ع : ما .

<sup>(</sup>٢) في ع ض: السكوت.

<sup>(</sup>٣) في ش : أي ومن .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ من المطففين .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسودة ٣٦٤ ، المستصفى ٢ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) في ش : يرونه يوم القيامة .

<sup>(</sup>٨) أحكام القرآن للشافعي ١ / ٤٠ .

وبهذه الآية استدلَّ الإمامُ أحمدُ<sup>(١)</sup> وغيرُهُ مِنَ الأَثْمَةِ رضي الله تعالى عنهم على الرؤيةِ للمؤمنينَ .

قال الزجاجُ : لولا ذلكَ لم يكنُ فيها فائدةً ، ولاحَسُنَتْ مَنْزِلَتُهُمْ بحجبْيهِمْ .

( وإذَا اقتضى حَالً أو ) اقتضى ( لفظ عمومَ الحكمِ لوع م ، فتخصيص بعض بالذكر لَهُ مفهوم ) ذكرَهُ الشيخُ تقي الدين () وغيره .

ومنْ ذلكَ قولهُ سبحانهُ وتعالى ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كثيرٍ مَّنْ خَلَقْنَا ( اللهُ وَقَضَّلْنَاهُمْ على كثيرٍ مَّنْ خَلَقْنَا ( اللهُ وَقُولُهُ سبحانه وتعالى ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَـهُ مَنْ فِي السَمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ \_ إلى قولِهِ \_ وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).

( وَفِعْلُهُ ) أي فعهِلُ النبي عَلِيَّةٍ ( لَـهُ دليـلٌ كـدليـلِ الخِطـابِ ) عنــدَ أكثرِ أصحابنَا( ).

وأخذوه منْ قولِ أحمدَ رضي الله تعالى عنه : لا يصلَّى على ميتٍ بعد شهرٍ (^). لحديثٍ أمَّ سعدٍ (١) \_ رواهُ الترمذيُ (١٠) ، ورواتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ سعيدِ بن المسيب \_ :

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في زب: خلقنا تفضيلاً .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٠ من الإسراء .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨ من الحج .

<sup>(</sup>٧) المدة ٢ / ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٨) حكاه الترمذي في سننه . ( انظر عارضة الأحوذي ٤ / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) هي أم سعد بن عبادة رضي الله عنها . ( انظر ترجمتها في أسد الغابة ٧ / ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) عارضة الأحوذي ٤ / ٢٥٨ .

« أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ ماتَتْ ، والنبي عَلِياتُ غائبً ، فلما قَدِمَ صلَّى عليها ، وقَدْ مضى لذلكَ شهر » .

وضعَّفَ هذه الدلالة بعض أصحابنًا (١) وغيرهم .

قالَ ابِنُ عقيلٍ : ليسَ 'للفعلِ صيغةٌ تعُمُّ ولا تخصُّ'، فضلاً عنْ أَنْ يُجعلَ لها دليلُ خطاب .

( ودلالَـةُ المفهـومِ كُلُّهَـا بـالالتزامِ )<sup>(١)</sup> بمعنى أنَّ النفيَ في المسكـوتِ لازمٌ للثبوت (١) في المنطوق ملازمةً ظنيَّةً لاقطعيَّةً .

 $\triangle$   $\triangle$ 

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) في ش : للعقل صفة الاتخص والاتعم . وفي ع : للفعل صفة تعم والاتخص . وفي ز : للفعل صيغة الاتخص والاتعم .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٧١ ، مناهج العقول ١ / ٣١٧ ، نهاية السول ١ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في ع : لثبوت .

### ( فصل )

( كلمة « إنَّمَا » بكسْرٍ وفَتْحٍ ) أي بكسرِ همزتِهَا وفتْحِهَا ( تُفيدُ ( تُفيدُ الْحَصْرَ فَطُقاً ) أي منْ جهةِ النطقِ ( عند أبي الخطابِ وابنِ المنّي والموفقِ ( والفخرِ مِنّا ( وابعض الحنفيةِ والشافعيةِ .

وعندَ القاضي (١) وابن عقيلِ والحلواني والأكثر : فهاً . يعني بالمفهوم (٧).

وعند أكثر الحنفية ( الآمدي ( والطوفي ( ا ) من أصحابنا ومن وافقهم : الاتفيد الحصر نطقاً ولافها ، بل تؤكد الإثبات .

<sup>(</sup>١) في ش : وفتحتها .

<sup>(</sup>٢) في ع : تقييد .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الإبهاج في شرح المنهاج ١ / ٢٢٧ ومابعدها ، معترك الأقران ١ / ١٨٣ ومابعدها ، المحصول جب ١ ق ١ / ٥٣٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٩ ، الإشارات للباجي ص ٩٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٧ ، نشر البنود ١ / ١٠٢ ، التمهيد للأسنوي ص ٥٧ ، نهاية السول ١ / ٣٠٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) العدة ٢ / ٤٧٩ .

 <sup>(</sup>٧) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٩ ، المسودة ص ٣٥٤ ، المستصفى ٢ / ٢٠٦ ،
 التبصرة ص ٢٣٩ ، اللمع ص ٢٦ ، إرشاد الفحول ص ١٨٢ ، الآيات البينات ٢ / ٤٣ ومابعدها .

<sup>(</sup>A) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٤٣٤ ، تيسير التحرير ١ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٩) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ٩٧ .

<sup>(</sup>١٠) مختصر الطوفي ص ١٢٥ .

واختارهُ أبو حيان وقال: كا(۱) لايفهمُ ذلكَ منْ أخواتِهَا المكفوفة (۱) بما الله مثل « ليتما » و « لعلما » . وإذا فهمَ منْ « إنَّمَا » حصرٌ ، فإنما هوَ منَ السياقِ ، لا أنها تدلُّ عليهِ بالوضعِ . ونقلهُ عن البصريينَ .

قال البرماويُّ : وفيه نظرٌ . فإنَّ إمامَ اللغةِ 'نقلَ عنْ '' أهلِ اللغةِ أنها تفيدهُ ، لجوازِ « إِنَّمَا المرءُ بأصغريه » (١) يعني (٧) قلبَهُ ولسانَهُ . أي كالُهُ بهذينِ العضوين (٨) ، لابهيئتهِ ومنظرهِ .

ثم قال : نعم (1) ! لهمُ طرق في إفادتها الحصر ، أقواها أن : نقلُ أهل (١٠٠) اللغة ، واستقراء (١٢٠) استعالات العرب إياها في ذلك . وأضعفها (١٢٠) : طريقة الرازي وأتباعه أن « إن » للإثبات و « مَا » للنفي (١٣) ولا يجتعان ، فيُجعلُ الإثباتُ للمذكور والنفي للمسكوت (١٤٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ع : بم .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ز : إلى . وفي ب : عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر : الأمثال لأبي عبيد ص ٩٨ ، لسان العرب ٤ / ٤٥٨ . قال ابن منظور : ومعنى المثل أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بجنانه ولسانه .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في ع ض ب : الوصفين .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٠) في ش : عن أهل .

<sup>(</sup>١١) في ش : استقرار .

<sup>(</sup>١٢) في ش : وأصعبها .

<sup>(</sup>١٣) في ش : استعمل للنفي .

<sup>(</sup>١٤) المحصول جـ ١ ق ١ / ٥٣٧ .

ورُدَّ بمنعِ كلِّ منَ الأمرينِ ، لأنَّ « إنَّ » لتوكيدِ النسبةِ ، نفياً كانَ أو إثباتاً ، نحو : إنَّ زيداً قامَ ، وإنَّ زيداً لم يقم . و « ما » كافَّةٌ لانافيةٌ على المرجَّح (١) ، وبتقديرِ التسلمِ فلايلزمُ استرارُ المعنى في حالةِ الإفرادِ أو (١) حالةِ التركيب .

قال السكّاكي: « ليسَ الحَصْرُ في « إنَّمَا » لكونِ « ما » للنفي كا يفهمهُ أنَّ منْ لاوقوفَ لهُ على النحو ، لأنَّهَا لو كانتُ للنفي لكانَ لها الصَّدرُ » أن .

ثمَّ حكى عنِ الرَّبعيّ [ أنَّ ] (١) « إنَّ » لتأكيد (٧) إثباتِ المسندِ المُسْنَدِ إليهِ ، و « ما » مؤكِّدةٌ ، فناسبَ معنى الحصر (٨).

دليلُ القائل بالحصر : تبادُرُ الفهم بلادليلِ .

واحتج ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله عَلَيْكَم : « إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسيئة ِ » وهو في « الصحيحين » (١) ، وشاعَ في الصحابة ،

<sup>(</sup>١) في ز : الأرجع .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ض .

<sup>(</sup>٣) في ش : يفهمها . وفي مفتاح العلوم : يظنه .

<sup>(</sup>٤) مفتاح العلوم للسكاكي ص ١٢٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الرَّبعي ، أبو الحسن ، أحد أمَّة النحويين وحذاقهم ، صاحب التصانيف الحسان كـ « شرح الإيضاح » و « البديع » و « شرح البلغة » و « شرح عتصر الجرمي » توفي سنة ٤٢٠ هـ ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ١٨١ ، معجم الأدباء ١٤ / ٧٨ ، إنباه الرواة ٢ / ٢٩٧ ، مفتاح العلوم ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ : التأكيد .

<sup>(</sup>٨) مفتاح العلوم ص ١٢٦ .

 <sup>(</sup>٩) هذا لفظ مسلم . ( انظر صحيح مسلم ٣ / ١٢١٨ ) . أما البخاري فلم يخرجه بهذا اللفظ ،
 وإنما أخرجه بلفظ « لاربا إلا في النسيئة » ( صحيح البخاري ٣ / ٩٨ ) .

ولم (١) يُنكر ، وعُدلَ إلى دليلٍ .

لكنْ قَالَ البرماوي : فيه نظر !! فإنَّ ابنَ عباسٍ رواهُ عنْ أسامةَ بلفظ « لَيْسَ الرِّبَا إِلاَّ في النَّسِيئَةِ » كَا في « مسلم »(٢). فيُحتملُ أَنَّهُ مستنَدُ ابنِ عباسٍ .

وقدْ يجابُ بأنَّهمْ قدْ رووا أنهُ استدلَّ بذلكَ ، وأنهمْ لَّا وافقوهُ كانَ كالاجماعِ .

( وقدْ تردُ ) « إِنَّمَا » ( لتحقيقِ مَنْصُوصٍ ، لالنفي غيرهِ ) نحو : إنما الكريمُ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بن إبراهيم .

(و) لفظُ (تحريُهَا التكبيرُ ، وتحليلُهَا التسليمُ ) يفيدُ الحصرَ نظقاً ". لأنَّـهُ مضافٌ إلى ضيرٍ (١) عائدٍ إلى الصلاةِ ، وفيها السلامُ (١).

وبه احتجَّ أصحابنا وأصحابُ الشافعي على تعيين لفظي (١) التكبيرِ والتسليمِ بقولهِ عَلَيْكَةٍ « تَحْرِ يُهَا التكبيرُ ، وتحليلُهَا التَسْليمُ » (٧) ومنعهُ الحنفيَّةُ لمنعهمُ المفاهيمَ .

<sup>(</sup>١) في ض : فلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ غير موجود في صحيح مسلم . وقد روى مسلم نحوه عن أسامة بن زيد مرفوعاً « لاربا فيا كان يداً بيد » . ( صحيح مسلم ٢ / ١٢١٨ ) وروى البخاري والنسائي عن أسامة مرفوعاً « لاربا إلاّ في النسيئة » . ( صحيح البخاري ٣ / ٩٨ ، سنن النسائي ٧ / ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : نشر البنود ۱ / ۱۰۲ ، البرهان ۱ / ۶۷۸ ، روضة الناظر ص ۲۷۲ ، المسودة ص ۳۶۳ ، شرح تنقيح الفصول ص ۵۷ ومابعدها ، المستصفى ۲ / ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٤) في ش : مميز .

<sup>(</sup>٥) في ش : اللام .

<sup>(</sup>٦) في ع : لفظتي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والبزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً ، وأخرجه الحاكم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . ( انظر بنل المجهود ١ / ١٠١ ، المستدرك ١ / ١٣٢ ، المعلود ١ / ١٠١ ، المستدرك ١ / ١٣٢ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١ / ١٢٦ ، شرح السنة للبغوي ٣ / ١٧ ، مسند الإمام أحمد ١ / ١٢٣ ) .

وردًّ بأنَّ التعيينَ مستفادٌ منَ الحصرِ المدلولِ عليه بالمبتدأ والخبرِ ، فإنَّ التحريمَ منحصرٌ في التكبير كانحصار زيدٍ في صداقتكَ إذا قلتَ « صديقي زيدٌ »(١).

أما إذا كانَ الخبرُ نكرةً ، نحو « زيدٌ قائمٌ » فالأصحُّ أنها لاتفيدُ الحصرَ كَا في الحديثِ « الصِيَامُ جُنَّةٌ »(٢) فإنَّهُ لا يمنعُ أنْ يكونَ غيرهُ أيضاً جُنَّةً (٢).

(و) لفظُ (صديقي) زيدٌ (أو العالمُ زيدٌ، ونحو ذلكَ) كقولكَ «القائمُ زيدٌ » (ولاقرينَةَ عَهْدٍ يُفيدُ (أَ الْحَصْرَ نُطْقاً) منْ صيغِ الحصرِ المعتبرِ، مفهومة حصرُ المبتدأ في الخبر (٥).

ولهُ صيغتان(٦):

إحداهما: نحو «صديقي زيد ». قالَهُ المحققونَ مستدلينَ بأنَّ «صديقي » عامٌّ ، فإذَا أُخْبِرَ () عنه بخاصٍّ وهو زيد كانَ حَصْراً لذلكَ العامِّ ، وهو الأصدقاء كلَّهمْ في الخبر ، وهو زيد . إذْ لو بقي منْ أفرادِ العمومِ مالم يدخُلُ في الخبر لَزمَ أنْ يكونَ المبتدأ أعَّ منَ الخبر ، وذلكَ لا يجوزُ .

قال الغزالي : لا لُغَـةً ولاعَقْلاً . فلاتقول « (ألحيوانُ إنسانٌ أَ » ولا « الزوجُ

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان ١ / ٤٨٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٣١ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٠٦ ، الموطأ ١ / ٣١٠ ، سنن النسائي ٤ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٥ ، عارضة الأحوذي ٣ / ٢٩٤ ، مسند الإمام أحمد ١ / ١٩٦ ، ٣١ ، ٣٤١ ، ٣٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) في ش ض : تفيد .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٥٨ ، البرهان ١ / ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) في ش : صورتان وصيغتان .

<sup>(</sup>٧) في ش : حصر .

<sup>(</sup>٨) في ع ب : الإنسان حيوان .

عَشَرَةً » ، بل أنْ يكونَ المبتدأُ أخصَّ أو مساوياً (١) .

والصيغة الثانية : « العالِمُ زيدٌ » ونحوه ك « القائمُ زيدٌ » إذا جُعِلَتِ اللهُ للحقيقةِ أو للاستغراقِ لاللعهدِ ، والحكمُ فيها كالصيغِ التي قبلها(٢) .

( ويحصُلُ حَصْرٌ ) أيضاً ( بنفي ٍ )<sup>(1)</sup> سواء كانَ النفي بـ « ما » أو بغيرها <sup>(1)</sup> كـ « لا » و « لم » و « إنْ » و « ليس َ » ( ونحوه ِ ) أي نحو النفي كالاستفهام ( واستثناء تامٌ ومُفَرَّع <sup>(0)</sup> ، وفَصْل مبتدأ مِنْ خَبَرِ بضير الفَصْل )<sup>(1)</sup> .

فثالُ النفي « لاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ (٢٠) يُبيِّتِ الصِيَامَ مِنَ الليل » (٨) .

ومثالُ نحو النفي ، وهو الاستفهامُ : ﴿ فَهَالْ يُهْلَاكُ إِلاَّ القَوْمُ الفَاسِقُونَ (١٠) ﴾ (١٠) .

ومثالُ الاستثناء : « لاإله إلا الله ) و « مالي سوى (١١١) الله » وقولُ الشاعر :

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ٢ / ٢٠٧ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٣٤ ، شرح العضد ٢ / ١٨٣ ، إرشاد الفحول ص ١٨٢ ، الإحكام لللّمدي ١ / ٩٨ ، نهاية السول ١ / ٣٠٥ ، تيسير التحرير ١ / ١٠٢ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في ش : قبلها .

 <sup>(</sup>٦) انظر: معترك الأقران ١ / ١٨٢ ومابعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ٥٧ ، نشر البنود
 ١ / ١٠٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٩٩ ، إرشاد الفحول ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في ع : غيرها .

<sup>(</sup>٥) معترك الأقران ١ / ١٨٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٦) معترك الأقران ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٧) في ش: لا .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في جـ٢ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٩) في ش : الظالمون .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٥ من الأحقاف .

<sup>(</sup>١١) في ش : إله سوى .

رضيتُ بِكَ اللهمَّ رَبًّا ، فَلَنْ أَرَى أَدينُ إلهـ أَعيرَكَ اللهَ واحِـــداً

ومثالُ فصلِ المبتدأ منَ الخبرِ بضيرِ الفصلِ قولُـهُ تعـالى ﴿ وَإِنَّ جُنْـدَنَـا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (١) فإنهُ لم يُسَقُ إلا للإعلام بأنهُمُ الغالبونَ دونَ غيرهِمُ (١) .

وكذا قولَهُ تعالى ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ (٢) هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (١) و ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (٥) و لأنَّ ذلكَ لم يوضَعُ إلا للإفادَةِ ، ولافائدةَ في مثلِ قولِهِ تعالى (١) ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالَمِينَ ﴾ (١) سوى الحصر .

( و يُفيدُ الاختصاصَ ) بالنصبِ على أَنَّهُ مفعولٌ ( مقدمٌ له « يفيد » ( وهوَ الحَصْرُ ) جلةٌ إسميةٌ وقعَتْ بينَ الفعلِ وفاعلِهِ ( ) ( تَقْدِيمُ ) بالرفعِ على أنَّهُ فاعلُ « يفيد » ( المعمول ) ( ) بالجرِّ على أنَّهُ مضاف اليه .

ومنْ ذلكَ قولُهُ سبحانه وتعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١١) أيْ نَخُصُّكَ بالعبادَةِ والاستعانَةِ . وهذا (١٢) معنى الحصر .

<sup>(</sup>١) الآبة ١٧٣ من الصافات .

<sup>(</sup>٢) في ش : قومهم .

<sup>(</sup>٣) في ز ض ب : المشركين .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ من غافر .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من الشورى .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع ز ب .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٦ من الزخرف .

<sup>(</sup>٨) في ش : مضاف .

<sup>(</sup>٩) في ش : وفاعله و .

<sup>(</sup>١٠) انظر : معترك القرائن ١ / ١٨٩ ومـابعـدهـا ، شرح تنقيح الفصـول ص ٥٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٦ . الآيات البينات ٢ / ٤٢ .

<sup>(</sup>١١) الآية ٥ من الفاتحة .

<sup>(</sup>١٢) في ش : وهو .

وسواءً في المعمولِ المفعولُ كما تقدمَ في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ والحالُ والظرفُ والخبرُ النسبَةِ إلى المبتدأ نحو « تمييٌ أنا » . وبهِ صرَّحَ صاحِبُ (١) « المَثَلِ السَائرِ »(١) .

وأنكرَهُ صاحبُ (٢) « الفَلَكِ الدائر » وقالَ : لم يقُلْ بهِ أحدٌ (٤) .

وإنكارُهُ عجيبٌ . فكلامُ البيانيينَ طافحٌ به ، وبه احتجَّ أصحابُنا (٥) وأصحابُ الشافعي (١) على تعيينِ لفظي التكبيرِ والتسليم بقولِهِ عَلَيْكَ : « تحريعها التكبيرُ ، وتحليلها التسليم » وهو يُفيدُ الاختصاص . قالَهُ البيانيون .

وخالفهم في ذلكَ ابنُ الحاجِبِ وأبو حيان . فقال ابنُ الحاجبِ في « شرحِ المفصلِ » : إنَّ تَـوَهُمَ الناسِ لـذلكَ وهم ، وتمسُّكهم بنحـو ﴿ بَـلِ (٧) اللهَ

<sup>(</sup>۱) هو ضياء الدين ، نصر الله بن محمد بن عمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني الجزري ، أبو الفتح ، الكاتب البليغ . قال ابن العباد : « انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل » . اشتغل بالفنون الختلفة ، ولكن غلبت عليه العلوم الأدبية ، وصنف فيها تصانيف مشهورة منها « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » و « الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور » و « والرسائل البديعة » توفي سنة ١٣٢ هـ ( انظر ترجته في طبقات الشافعية للأسنوي ١ / ١٣٢ ، شذرات الذهب ٥ / ١٨٧ ، بغية الوعاة ٢ / ٢١٥ ، وفيات الأعيان ٥ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٢ / ٢٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الحيد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني المعتزلي ، عز الدين ، أبو حامد ، أحد غلاة الشيعة . كان أديباً متضلعاً في فنون الأدب متقناً لعلوم اللسان ، شاعراً مجيداً ، متكلماً جدلياً نظاراً . من كتبه « شرح نهج البلاغة » و « الفلك الدائر على المثل السائر » و « الحواشي على المفصل » . توفي سنة ١٥٥ هـ وقيل غير ذلك . ( انظر ترجمته في البداية والنهاية الرمان ١ / ١٩٠ ، فوات الوفيات ٢ / ٢٥٩ ، ذيل مرآة الزمان ١ / ٦٢ ، روضات الجنات للخوانساري ٥ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الفلك الدائر على المثل السائر ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة ١ / ٥٠٥ ، الشرح الكبير على المقنع ١ / ٥٠٥ ، كشاف القناع ١ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) المهذب للشيرازي ١ / ٧٧ ، شرح السنة للبغوي ٣ / ١٨ ، المجموع للنووي ٣ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٧) في ش : بل هم .

فَاعْبُدْ ﴾ (١) ضعيف لورودِ ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ ﴾ (١) فيلزمُ أنَّ الْمُؤَخَّرَ يَفيدُ عـدمَ الحصرِ ، لكونه (١) يقتضيه .

وقال أبو حيان في أول (^) « تفسيره » (أ) في رَدِّ دعوى الاختصاص : إنَّ سيبويه قال إنَّ التقديم والتأخير كا في « ضرب زيد عَمْراً » و « وضرب عَمْراً زيد » فكا أنَّ هذا لايدل على الاختصاص ، فكذلك مثالنا .

وأجيبَ : بأنَّ تشبيهَ سيبويه إنما هوَ (١١) أصلُ الإسنادِ ، وأنَّ التقديمَ يُشعِرُ بالاهتام والاعتناءِ ، ولايلزَمُ منْ ذلكَ نفيُ الاختصاص .

وقال صاحبُ « الفَلَكِ الدائر »(١٢) : الحقُّ أنَّهُ لايدلُّ على الاختصاص إلا

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ من الزمر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من الزمر .

<sup>(</sup>٣) في ش : بكونه .

<sup>(</sup>٤) في ش : عدم إفادة الحصر إفادة حصره .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ من الزمر .

<sup>(</sup>٧) معترك الأقران ١ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) البحر الحيط لأبي حيان ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) في ض : والغاية .

<sup>(</sup>١١) في ز : هو على . وفي ش : هو في .

<sup>(</sup>١٢) الفلك الدائر على المثل السائر ص ٢٥٧ ومابعدها .

بالقرائنِ . والأكثَرُ في القرآنِ التصريحُ بهِ معَ عَدَمِ الاختصاصِ نحو ﴿ إِنَّ لَـكَ أَنْ لاَتَجُوعَ فيها وَلاَتَعْرَى ﴾ (١) ولم يكُنْ ذلكَ خاصاً بهِ ، فإنَّ حَوّاءَ كذلكَ .

وكونُ الاختصاصِ هوَ الحَصْرُ ـ كَا فِي المتن ـ هو رأيُ جمهور العلماءِ .

وخالَفَ السبكيُ (٢) فقال : « ليسَ معنى الاختصاصِ الحَصْرَ ، خلافاً لما يفهمُ هُ كثيرٌ مِنَ النساسِ ، لأنَّ الفضلاءَ كالرخشري (٢) لم يعبَّرُوا في نحوِ ذلكَ إلاَّ بالاختصاص » . ا ه . .

( وأقواها ) أي أقوى المفاهيم ( استثناء ، فه في ) يليه ( حَصْرٌ بنفي ، فه في ) يليه ( ماقيلَ أنَّهُ منطوق ، فه أن ) يليه ( حَصْرُ مبتدأ ) في خبر ( فه في ) يليه ( شَرْطٌ ، فَصِفَةٌ مناسِبَةٌ ، فه ) صفةً هي ( عِلَّةٌ ، فغيرُهَا ) أي فصفةٌ غيرُ عِلَّةٍ ( فَعَدَدٌ ، فتقديمُ معمول ) والله سبحانه وتعالى أعلم .

(١) الآية ١١٨ من طه .

<sup>(</sup>٢) المراد به الوالد ( تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي ) في كتابه « الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص » .

<sup>(</sup> انظر جمع الجوامع وحاشية الآيات البينات للعبادي عليه ٢ / ٤٢ ، معترك الأقران للسيوطي ١ / ١٩١ ، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٠ / ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكشاف (٤ / ١١٢ ) حيث قال في قوله تعالى في أول سورة التغابن ﴿ له الملك وله الحمد ﴾ : « قُدّم الظرفان ليدل بتقديمها على معنى اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل » .

<sup>(</sup>٤) في ش ع ض ب : و .

<sup>(</sup>٥) في ش ب : و .

<sup>(</sup>٦) في ش ض : و .

<sup>(</sup>٧) في ش : و .

## ( باب )

( النَسْخُ لَغَةً : الإزالَةُ ) وهو (١) الرفْعُ ( حقيقةً ) يُقَالُ « نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ » أي (٢) أَزَالَتُهُ ورفعتُهُ و « نَسَخَت الريحُ الأَثَرَ » كذلك (٢) .

( و ) يُرادُ به ( النقلُ مَجَازاً ) وهو نوعان :

أحدهما: النَقْلُ مَعَ عَدَم ( نَبقاء الأَوَّل . كالمناسَخَاتِ في المواريثِ ، فَإِنَّهَا تنتقلُ مِنْ قَوْم إلى قَوْم مَعَ كَا بَقَاء المواريثِ في نَفْسِهَا .

والثاني: النَقْلُ مع بقاء الأوَّلِ . كنسخ ِ الكتابِ ، ومنهُ قولـهُ تعـالى ﴿ إِنَّـا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تعملونَ ﴾ (٥) .

وما تَقدَّمَ هُوَ قولُ الأكثر .

وقيل (١) : إنه حقيقة في النقل مجاز في الرَفْع والإزالة ، عَكْسُ الأُوَّل .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع ض ب .

<sup>(</sup>٣) غير أنَّ هناك فرقاً بين الإزالة المقصودة في كل من المثالين ، وذلك لأنَّ النسخ بمعنى الإزالة يرد في اللغة على نوعين (أحدهما) نسخ إلى بدل نحو قولهم «نسخ الشيب الشباب» و «نسخت الشمس الظل» أي أذهبته وحلّت محله . (والثاني) نسخ إلى غير بدل نحو «نسخت الريح الأثر» أي أبطلته وأزالته . (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٨).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩ من الجاثية .

<sup>(</sup>٦) في ش : وماقيل .

وقيلَ ؛ مشتركٌ بينَ الإزَالةِ والنقل .

( و ) النسخ ( شَرْعَاً ) أي في اصطلاح الأصوليين : ( رَفْعُ حُكُم شَرْعي بِ بدليلٍ شَرْعي مِتراخ ) أي الدليل عن الحكم . ذَكَرَ معنى ذلك ابن الحاجب (١) وغيره ، وهو قَوْلُ الأَكْثَر (٢) .

وقولُ مَنْ قالَ « بدليلٍ شرعي ٍ » أولى مَّنْ قالَ « بخطابٍ شَرْعي ٍ » لـدُخُولِ (٢٠) الفِعْل في الدليل دُونَ الخِطَاب .

وعَبَّرَ البَيْضاويُ « بطَرِيقٍ شَرْعي ٍ » فَهُوَ حَسَنٌ أيضاً .

ومنَ النسخ ِ بالفعلِ نسخُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النارُ بِأَكَلِ النبي عَلِيْكُمْ مِنَ الشَّاةِ وَلَمْ يتوضًا (٥) .

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر معنى النسخ في الاصطلاح الشرعي في ( العدة ٣ / ٧٧٨ ، المسودة ص ١٩٥ ، روضة الناظر ص ٦٩ ، مختصر الطوفي ص ٧٧ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٨٥ ، الاعتبار للحازمي ص ٨ ، نهاية السول ٢ / ١٦٢ ، مناهج العقول ٢ / ١٦٢ ، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٤١ ، البرهان للجويني ٢ / ١٢٩٢ ، إرشاد الفحول ص ١٨٤ ، أصول السرخسي ٢ / ٥٤ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٣٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٤ ، المعتبد للبصري ١ / ٣٩٦ ، الحصول للرازي جـ١ ق٣ / ٤٢٢ ، المحال المستصفى ١ / ١٠٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٥٠ ، الإشارات للباجي ص ٢١ ، اللمع للشيرازي ص ٣٠ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٣٣ ، فتح الغفار ٢ / ١٠٠ ، الخيل على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه أدب التلويح على التوضيح ٢ / ٣١ ، الآيات البينات ٣ / ١٢١ ، كشف الأسرار ٣ / ١٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : كدخول .

<sup>(</sup>٤) حيث عَرَّفَهُ بقوله « النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه » ( منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٢ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) فقد روى مسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن النبي ﷺ أنه قال : « توضأوا مما مَسْت النار » ( صحيح مسلم ١ / ٢٧٢ ، عارضة الأحوذي ١ / ١٠٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٦٣ ، سنن البيهقي ١ / ١٥٥ ) ثم نُسِخَ ذلك بما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه =

وقولة « مُتَرَاخٍ » لِتَخْرُجَ (١١) المُخَصِّصاتُ المَّصِلَةُ .

والمرادُ بـ « الحكم » ما تعلُّقَ بالمكلِّف بَعْدَ (٢) وجودِهِ أَهْلاً .

وقيلَ : إنَّ النسخَ بيانُ انتهاءِ مُدَّةِ الحُكُم لارَفْعُهُ (٢) .

قالَ في « الروضة » : « ومعنى الرَفْع (أَ : إزالةُ الشَيْء على وَجْهِ لولاهُ لبقيَ ثابتاً . على مثال رفع حكم الإجارة بالفَسْخ ِ ، فإنَّ ذلكَ يُفارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بانقضاء مُدَّتهَا » (أ) .

قالَ : « وَقَيَّدْنَا الحَدَّ بالخطابِ المتقدمِ ، لأَنَّ ابتداءَ العباداتِ في الشَرْعِ الشَرْعِ المُن بنَسْخِ . ( مُزيلٌ لحكم العقل ( مَنْ بَرَاءَةِ الذِمَّةِ ، وَلَيْسَ بنَسْخٍ .

وقَيَّدْنَاهُ بالخطاب الثاني ، لأَنَّ زَوَالَ الحكم بالموتِ والجُنُونِ لَيْسَ بِنَسْخٍ .

= والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده أنَّ النبي ﷺ « أكل كتف شاةٍ ، ثم صلى ولم يتوضأ » . ( صحيح البخاري ١ / ٦٣ ، صحيح مسلم ١ / ٢٧٣ ، سنن أبي داود ١ / ٤٣ ، عارضة الأحوذي ١ / ١٠٠ ، سنن النسائي ١ / ٩٠ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٦٤ ، الموطأ ١ / ٢٥ ، مسند أحمد ١ / ٣٦٥ ، سنن البيهقي ١ / ٢٥٣ ، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٤٨ ـ ٥٣ ) .

- (١) في ش : ليخرج .
  - (٢) في ض : قبل .
- (٣) وهو قول الرازي في المحصول جـ١ ق٣ / ٤٢٨ والبيضاوي في المنهاج « نهاية السول ٢ / ١٦٢ » وابن حزم في الإحكام ٤ / ٤٣٨ . وللحنفية في ذلك تفصيل حسن حيث قالوا : « النسخ بيانً للدة الحكم المنسوخ في حق الشارع ، وتبديلً لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ماكان معلوماً عندنا لو لم ينزل الناسخ » . ( انظر أصول السرخسي ٢ / ٥٤ ، فتح الغفار لابن نجيم ٢ / ١٣٠ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٢ ، كشف الأسرار ٣ / ١٥٠ ) .
  - (٤) في ش : الحكم .
  - (٥) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص ٦٩ .
    - (٦) ساقطة من ش .
  - (٧) في ع ب : يزيل الحكم العقلي . وفي ض : يزيل لحكم العقل .

وقولنا « مَعَ تَرَاخيهِ عَنْهُ (۱) » لأَنَّهُ لو كانَ مُتَّصِلاً بِهِ كانَ بياناً و إِتْهاماً لمعنى (۱) الكلام وتقديراً له بمدَّةٍ وشَرُطٍ » (۱) ا هـ .

( والنَّاسخُ هُوَ اللهُ تعالى حقيقةً ) .

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ وغيرُهُ: « النّاسِخُ يُطْلَقُ على اللهِ سبحانَهُ وتعالى . يُقَالُ: نُسَخَ ، فَهُوَ ناسِخٌ . قالَ<sup>(٤)</sup> اللهُ تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ (٥) .

ويطلق على الطريق المُعرِّفة لارتفاع الحكم مِنَ الآية وخَبَرِ الرسول عَلِيَّةُ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ والإجماع على الحكم ، كقولنا « وُجُوبُ صَوْم (١) رَمَضَانَ نَسَخَ صَوْم (١) يوم (١) عَاشُورَاءَ » . وعلى من يعتقد نَسْخ الحكم ، كقولهم « فلان يَنْسَخُ القُرْآنَ بالسُنَّة » أَيْ يعتقد ذلك ، (فهو ناسخ ١) .

والاتفاق على أنَّ إطلاقً على الأخيرينِ (١٠٠ مجازٌ ، وإنَّا الخلافُ في الأُولَيْن (١٠٠):

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ض : بمعنى .

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٦٩ . وكلام ابن قـدامـة الـذي نقلـه المصنف عنـه هو شرح لحـدّ النسخ الذي ارتضاه وهو « رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه » .

<sup>(</sup>٤) في ش : وقال .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ش : صيام .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٠) في ز : الآخرين .

<sup>(</sup>١١) في ش ض ب : الأوليين .

فَعِنْدَ المعتزلَةِ : حقيقةً في الطريق لا فيه (١) تعالى (٢) .

وعندَ الجمهورِ : حقيقةً في اللهِ تعالى مجازٌ في الطريقِ .

والنزاعُ لَفْظِي » . ا هـ .

( وَالْمَنْسُوخُ : الْحُكُمُ الْمُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ ) كالمرتفعِ مِنْ وجوبِ تقديمِ الصدقةِ بينَ يَدَيُ مُنَاجَاةِ النبي مِلِيلِيَّةٍ .

( وَلاَ يكونُ النَّاسِخُ أَضْعَفَ ) يعني (٢) منَ المنسوخِ عِنْدَ أَصْحابِنَا والأكثر (٤) .

قالَ ( ابن قاضي الجبل: « يُشْتَرَطُ في النَّاسِخِ عِنْدَ الأكثر ( أَنْ يكونَ أَقوى منَ المَنْسُوخِ أَو مُساوِياً لَهُ ( ) . ولذلك ( ) ذكره أبو الخطابِ عنْ أصحابِنا » . اهد .

( وَلاَ نَسْخَ مَعَ إِمْكَانِ الجَمعِ ) بَيْنَ ( الدليلينِ ، لأَنَّا إِنَّمَا نحكُمُ بأنَّ الأُولَ منها مَنْسُوخٌ إذا تَعَذَّرَ عليْنَا الجَمعُ . فإذا لم يتعذر ، وجمعنا بينهُمَا بكلام مقبولٍ أو بمعنى

<sup>(</sup>١) في ش : في الله .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٤) انظر تحقيق المسألة في ( العدة ٣ / ٧٨٨ ، المسودة ص ٢٠١ ومابعدها ، ٢٢٩ ، البرهان ٢ / ١٣١١ ، إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، ١٨٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ ومابعدها ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٧٧ ، أصول السرخسي ٢ / ٧٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٧٨ ، نهاية السول ٢ / ٤٧١ ، البدخشي ٢ / ١٧٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٦ ، المستصفى ١ / ١٢٤ ، شرح العضد ٢ / ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في ض : وكذلك .

<sup>(</sup>٨) في زشع: يعني بين .

مقبول فلا نَسْخَ (١) .

قالَ الجد في « المسودة » وغيره : « لا يَتَحَقَّقُ ( النَسْخُ إلا مَعَ التَعارُضِ . فَأَمَّا مَعَ إمكانِ الجَمْعِ فلا . وَقَوْلُ مَنْ قالَ « نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ برمَضَانَ » و قَامًا مَعَ إمكانِ الجَمْعِ فلا . وَقَوْلُ مَنْ قالَ « نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ برمَضَانَ » و « نَسَخَتِ الزكاة كلَّ صَدَقَةٍ سِوَاهَا » فليسَ يصح ( أَ إِذَا ( أَ حُمِلَ على ظَاهِرِهِ ، لأنَّ الجمعَ بينهمَا لامُنَافَاةَ فيه ، وإنَّا وَافَقَ نَسْخُ عاشوراءَ فَرْضَ ( أَ رمضانَ ، ونَسخُ سائرِ الصَدقاتِ فرضَ الزَكَاةِ ، فَحَصَلَ النَسْخُ مَعَهُ لابِهِ . وهو ( فولُ القاضي وغيرُهُ » ( أَ اه . .

( وَلا ) نَسْخَ ( قَبْلَ عِلْم مُكَلَّفٍ ) بالمأمور (١) ( بِه ) لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفِعْل (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) انظر العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٥ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٦٠ ـ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في المسودة : ولا يجوز .

<sup>(</sup>٣) في المسودة : أو .

<sup>(</sup>٤) في ب : بصحيح .

<sup>(</sup>٥) في المسودة : لو .

<sup>(</sup>٦) كذا في المسودة . وفي ع ز ض ب : صوم فرض ، وفي ش : صوم .

<sup>(</sup>٧) في المسودة : هذا .

<sup>(</sup>٨) المسودة ص ٢٢٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٩) في ش : مأمور .

<sup>(</sup>١٠) قال الماوردي : « لأن من شرط النسخ أن يكون بعد استقرار الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة . فإن قبل : فقد روي عن النبي عَلَيْ في ليلة المعراج أن الله تعالى فرض على أمته خسين صلاة ، فلم يزل يراجع ربه فيها ويستنزله حتى استقر الفرض على خس ، فدل على جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ . قيل : هذا إن ثبت فهو على وجه التقرير دون النسخ ، لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر ، ولم يكن من الله تعالى فيه أمر إلا عند استقرار الخس » . ( أدب القاضي ١ / ٢٥٦ ) .

وَجَوَّزَهُ الآمديُ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تَعالى وتَقَدَّسَ (١).

( و ) يجوزُ النسخُ أيضاً ( قبلَ وَقْتِ الفِعْلِ ) أَيْ قبلَ دخولِ وقتِ الفِعْلِ عندَ أصحابِنَا والأَشعريَّةِ وَأكثرِ الشَّافعيَّةِ ( أَ ) . وذكرهُ الآمديُ ( أَ ) قَوْلَ ( أَ ) أكثرِ الفُقَهاءِ .

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٣٢ .

وانظر تحقيق المسألة في ( إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، المعتمد للبصري ١ / ٤١٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٣ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٢ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٩ ومابعدها ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسودة ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في ش : اعتقد هو .

<sup>(</sup>٤) انظر تحقيق المسألة في ( المحصول جدا ق٦ / ٤٦٧ ، المستصفى ١ / ١٢٢ ، ١٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٧ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٧٢ ، اللهع ص ٣١ ، نهاية السول ٢ / ١٧٢ ، العدة ٢ / ١٠٧ ، البدخشي ٢ / ١٧١ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٥٧ ، الآيات البينات ٢ / ١٣٧ ، المسودة ص ٢٠٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٧٧ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٩٠ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٩ ، التبصرة ص ٢٠٠ ، البرهان ٢ / ١٣٠ ، الإشارات للباجي ص ٦٩ ، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص

<sup>(</sup>٥) الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في ش : وهو قول .

ومنعهُ أكثرُ الحنفيةِ والمُعتَزلَةُ والصَيْرَفيُّ وابنُ بَرْهَان .

واستُدِلَّ للأول \_ وهو الصحيح \_ (' بما تواترَ في ذلك') ، ففي « الصحيحين » (') وغيرهِمَا في نَسْخِ فَرْضِ خمسينَ صلاةً في السماء ليلةَ الإسراء بِخَمْسٍ قَبْلَ تَمَكَّنِهِ وَغيرِهِمَا في نَسْخِ فَرْضِ خمسينَ صلاةً في السماء ليلةَ الإسراء بِخَمْسٍ قَبْلَ تَمَكَّنِهِ عَلِيلةً الإسراء بِخَمْسٍ قَبْلَ تَمَكَّنِهِ عَلِيلةً الإسراء بِخَمْسٍ قَبْلَ مَعَلَى .

وفي « البخاريّ » (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي عَلِيلَةٍ " بعشه في بَعْثٍ أَنَّ النبي عَلِيلَةٍ " بعشه في بَعْثٍ (٥) وقالَ : « إِنْ وَجَدْتُمُ فُلاَناً وفُلاَناً فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ » . ثُمَّ قَالَ حينَ أَرَدْنَا الحُروج : « إِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا » .

و « أَمَرَ عَلِيلِيْهُ بِكَسْرِ قُدُورٍ مِنْ لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ ، فَقَـالَ رَجُلِّ : أَو نَعْسِلُهَا ؟ فقالَ : إغْسِلُوهَا (١) » متفق عليه (٧) .

وَعُلِمَ مِمًّا تَقَدَّمَ أَنَّ النَسْخَ ( ) قَبْلَ الفِعْلِ بَعْدَ دخولِ وَقْتِهِ جَائِزٌ بلا خلافٍ - قال أبو الخطَّاب في « التهيد » : « لاأَعْلَمُ فيهِ خِلاَفاً » .

<sup>(</sup>١) في ش : بما قوي أثره .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١ / ٩٨ ، ٥ / ٦٩ ، صحيح مسلم ١ / ١٤٦ ، وقد أخرجه أيضاً الترمـذي والنسائي وابن ماجه والطبراني . ( انظر تخريج أحـاديث أصول البزدوي ص٢٢١ ، عـارضـة الأحوذي ٢ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤ / ٦٠ ، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ١٩٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>٥) البَعْث : هو الجيش ، وجمعه بعوث . ( المصباح المنير ١ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في زع ض: اغسلوا .

<sup>(</sup>V) صحيح البخاري V / ١١٧ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٤٠ .

<sup>(</sup>٨) في ش : الفسخ .

قَالَ : « ولافَرْقَ عَقْلاً بينَ أَنْ يَعْضِيَ أُو يُطيعَ . وَجَنْمَ بَعْضُهُمْ بِالمَنْعِ لِعِصْيَانِهِ (١) » . ا هـ .

( و ) يجوزُ النسخُ ( عَقْلاً ) باتّفاقِ أهلِ الشرائِع ِسوى « الشمعثية ( ) مِنَ اليهود .

وكذا يجوزُ سَمْعاً باتِّفاقِ أهلِ الشرائِع سوى « العنانية (٢) » مِنَ اليهودِ ، فإنَّهمْ يُجَوِّزُونَهُ عَقْلاً لاسَمْعاً ، ووافَقَهُمْ على ذلك أبو مُسْلِم الأصْفهاني (٦) .

<sup>(</sup>٩) في ش : بعصيانه .

<sup>(</sup>١) في ش: السمعتية . وكلاهما تصحيف ، إذ لم نعثر على فرقة من اليهود بهذه التسمية . ولعل الصواب « الشمعونية » كا قال الأسنوي في نهاية السول ( ٢ / ١٦٧ ) والشوكاني في إرشاد الفحول ( ص ١٨٥ ) وعبد العلى في فواتح الرحموت ( ٢ / ٥٥ ) وغيرهم .

و « الشمعونية » ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب كا ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه « النسخ في القرآن الكريم » ١ / ٢٧ ، وعلى حسن العريض في كتابه « فتح المنان في نسخ القرآن » ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) العنائية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود ، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد ، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد ، ويصدّقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإرشاداته ، ويقولون إنه من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة والمستجيبين لموسى عليه السلام ، إلا أنهم لايقولون بنبوته ورسالته . ( الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢١٥ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لقد اضطربت النقولُ عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه ، فحكي عنه منع النسخ بين الشرائع ، ونَقَلَ بعضهم عنه منع النسخ في القرآن الكريم . وتحقيق مذهبه أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاً في الحقيقة ونفس الأمر ، ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح . قال المحلي في « شرح جمع الجوامع » ( ٢ / ٨٨ ) : « النسخ واقع عند كل المسلمين ، وساه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً ، لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان ، فهو تخصيص في الأشخاص . فقيل : خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور ، فالحُلُفُ الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميت تخصيصاً » . وقال السبكي في كتابه « رفع الحاجب » ( ٢ / ق ١٣٢ ب ) : « وأنا أقول : الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ، وذلك أن أبا مسلم يجعل ماكان مغيّا في علم الله تعالى كا هو =

قَـالَ ابنُ حَمـدانَ في « المقنع » : « أَنْكِرَ طَـائفَـةٌ "من اليهـودِ ، وَهُمُ « العَنَانِيَّةُ » ـ اتباعُ عنان ـ وُقُوعَهُ عَقْلاً لاشَرْعاً ، وأنكرتِ « الشمعثيةُ (٢) » منهُمْ (١ ـ أتباعُ شمعثا (٢) ـ الأَمْرَ يُن (٤) .

وحكى ابنُ الزَاغُوني عَنْهُمْ عَكْسَهُ .

وقالَ بَعْضُهُمْ : يجوزُ نَسْخُ عِبَادَةٍ بِأَثْقَلَ (٥) منها عُقُوبَةً .

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : يجوزُ شَرْعاً لاعَقْلاً ، وَأَنَّ مُحَمَّداً وَعيسى لم يَأْتِيَا بمعجزةٍ .

وَقَالَ العِيْسَ ويَاتَ أَنْ العِيْسَ ويَالَ العِيْسَ ويَالَ العِيْسَ ويَالَ العِيْسَ ويَالَ العِيْسَ

= مغيّا باللفظ ، ويسمي الجميع تخصيصاً ، ولافرق عنده بين أن يقول « وأقوا الصيام إلى الليل » وأن يقول : صوموا مطلقاً ، وعلمه محيط بأنه سينزل : لاتصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخاً . ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى يَّلِيَّاتٍ ، وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغيّاة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام . وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أنَّ هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة ، وهذا معنى الخلاف » . ( انظر تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو للمسألة في هامش التبصرة للشيرازي ص ٢٥١ ) .

- (١) ساقطة من ش .
- (٢) في ش : السمعتية .
- (٣) في ش د : سمعتا . وفي ز : شمعتا .
  - (٤) في ش : الأموي .
- (٥) في ش : مانقل . وفي د : ماثقل .
- (٦) العيسوية: فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم يقولون بنبوة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة وبنبوة محمد على إلى بني إساعيل فقط وهم العرب لاإلى الناس كافة. وقولهم هذا جهل فاضح، لأنه يلزمهم بعد أن اعترفوا بنبوة محمد على العرب يعترفوا بصدقه وامتناع الكذب عليه، كا هو شأن النبوة، وقد تواتر عنه على أنه رسول الله إلى الناس جميعاً، فوجب عليهم التصديق بذلك ... فكيف يدّعون بعد هذا بأنه نبي إلى العرب خاصة!! (انظر فواتح الرحموت ٢ / ٥٥، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢١٥ ومابعدها، الفصل لابن حزم ١ / ١١ ، الحلي على جمع الجوامع ٢ / ٨٨، حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢ / ١٨٨).

(إنها أَتَيَا الله عُجزَةِ ، وَبُعِثَا إلى العَرَب والأُمّيينَ » . ا هـ .

وأبو مسلم هذا : هوَ مُحَمَّدُ بنُ بَحْرٍ الأَصْفَهَاني (٢) .

قالَ ابنُ السَمعاني (٢): « وهوَ رجُلٌ معرُوفٌ بالعِلْمِ ، وإنْ كانَ قد انتَسَبَ إلى المعتزلَةِ ، ويُعَدُّ مِنْهُمْ . وَلَـهُ كتـابٌ كبيرٌ في « التفسير » ولَـهُ كتُبٌ كثيرة ، فَلا أَدْري كيفَ وَقَعَ هَذَا الخِلافُ مِنْهُ !! » . ا هـ .

( وَوَقَعَ ) النسخُ ( شَرْعاً ) ( أَ

قالَ في « شَرْحِ التحريرِ » : « والحَقُّ الذي الامَحيدَ عَنْهُ والاشَكَّ فيهِ جَوَازُهُ عَقْلاً وَشَرْعاً » .

<sup>(</sup>١) في ش : إنما هو الإتيان .

<sup>(</sup>٢) من علماء المعتزلة ومشاهيرهم ، كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جدلاً ، ولد سنة ٢٥٤ هـ ، وأشهر كتبه تفسيره « جامع التأويل لحكم التنزيل » وكتابه « الناسخ والمنسوخ » توفي سنة ٢٢٢ هـ ( انظر ترجمته في معجم الأدباء ١٨ / ٢٥ ، بغية الوعاة ١ / ٥٩ ، الوافي بالوفيات ٢ / ٢٤٤ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٩١ ، ٢٢٢ ، الفهرست لابن النديم ص ١٥١ ) وقد ذكر المجد بن تبيية في ( المسودة ص ١٩٥ ) أن اسمه يحيي بن عمر بن يحبي الأصبهاني ، وذكر صاحب فواتح الرحموت ( ٢ / ٥٥ ) أنه الجاحظ ، وقال الشيرازي في التبصرة ( ص ٢٥١ ) والقرافي في شرح تنقيح الفصول ( ٢ / ٥٠ ) هو عمرو بن يحبي الأصبهاني ، وفي نهاية السول للأسنوي ( ٢ / ١٧٠ ) : ( وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كا قاله ابن التلمساني في شرح المعالم ، واسم أبيه على ماقاله في المحصول « بحر » وفي الملع « يحبي » ) . وهذا كله تحريف والصواب ماأثبته المؤلف وأيدته كتب التراجم التي أشرنا إليها .

<sup>(</sup>٣) في كتابه « قواطع الأدلة » كا ذكر البخاري في كشف الأسرار ٣ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) وقد حكى وقوعه شرعاً القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ص 7.7 ، ومجد الدين بن تميية في « المسودة » ص 190 ، والفخر الرازي في « المحصول » جد ١ ق7 / ٤٤٠ ، والشوكاني في « إرشاد الفحول » ص 100 ، والحلي في « شرح جمع الجوامع » 7 / 100 ، والعضد في « شرح مختصر ابن الحاجب » 100 ، والأسنوي في « نهاية السول » 100 ، وغيرهم .

وأمًّا الوقوعُ ، فواقعٌ لامَحالَةَ ، ووردَ (١) في الكتابِ والسنةِ قطعاً (٢) . وأيضاً : القطعُ بعَدَم استحالَةِ تكليفٍ في وقتٍ ورفعِهِ .

وإن قيل : « أفعالُ اللهِ تَعَالَى تابِعَةً لمصالحِ العِبَادِ كالمعتزلَةِ » ، فالمصلحَةُ (٢) قد تختَلف باختلاف الأوقات .

( ولا يجوزُ البَدَاءُ على اللهِ (١) ) سبحانَهُ و ( تعالى ؛ وَهُوَ تَجَدُّدُ العِلْم ) .

( وَهُوَ ) أَيُّ القولُ بتجدُّدِ عِلْمِهِ جَلَّ وعَلا ( كُفْرٌ ) بِإجماعِ أَمَّةِ أَهلِ السُنَّةِ . قال الإمام أحمد رحمه الله : « مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ تعالى لَمْ يكنْ عالماً حتى خَلَقَ لنفسِهِ عِلْماً فَعَلِمَ (٥) بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ » .

وقالَ ابنُ الزاغُوني : « البَداءُ هُوَ أَنْ يُرِيدَ الشيءَ دامًاً (١) ، ثم يَنْتَقِلُ عَنِ

<sup>(</sup>١) في ش : ورد .

<sup>(</sup>٢) في ش : أيضاً قطعاً .

<sup>(</sup>٣) أي فالجواب: أن المصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات. قال الماوردي: « وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان ، فيكون المنسوخ مصلحةً في الزمان الأول دون الثاني ، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول ، فيكون كل واحد منها مصلحةً في زمانه وحسناً في وقته ، وإن تضادًا » ( أدب القاضي ١ / ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) عند كافة المسلمين ، بخلاف النسخ فهو جائز وواقع ، والفرق بينها واضح بين ، قال الشيرازي : « إن البداء أن يظهر له ماكان خفياً ، ونحن لانقول فيا يُسْمَخُ أنه ظهر له ماكان خافياً عليه ، بل نقول : إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه ، فلايكون ذلك بداءً » ( التبصرة ص ٣٥٣ ) وانظر الفرق بين النسخ والبداء في ( الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٩ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٤٦ ، اللمع ص ٣١ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ٣٣٦ ، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٩٨ ومابعدها ، البناني على شرح جمع الجوامع ٢ / ٨٨ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٥ ، البرهان ٢ / ١٠٠١ ، العدة ٣ / ٧٧٤ ، المعتد للبصري ١ / ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش: يعلم .

<sup>،(</sup>٦) في د : دواماً .

الدوام لأمْرِ حادث لابعِلْم سابق ». قال : « أو يكونُ سَبَبُهُ دالاً على إفْسَادِ الموجِب لِصِحَّةِ الأمرِ الأولِ ، بأنْ يأمُرَهُ (١) لمصلحة لَمْ تَحْصُلْ ، فيبدو لَهُ ما يُوجِب رُجُوعَهُ عَنْهُ ». ا ه. .

( وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ ) للحكم نحو قوله تعالى ﴿ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ ( لَيْسَ ) ذلكَ البَيَانُ ( بنسخ ٍ) (٢٠ .

قَـالَ ابنُ مُفْلِحِ: « اخْتَلَفَ كلامُ أَصْحَـابِنَـا وَغَيْرِهِمْ: هَلْ هُـوَ نَسْخٌ أَمْ لا ؟ والأَظْهَرُ النَفْيُ » . ا هـ .

وللقاضي القَوْلانِ فإنَّهُ قالَ<sup>(٤)</sup> في موضع قوله تعالى ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي ﴾ (٥) الآية : إنَّ (١) هَذِهِ الغَايَةَ كُلِّ حُكْمٍ إلى موتِ المُكَلَّفِ أو إلى النسخ .

وكذلكَ ذكرَ في مسألةِ الأَخَفِّ بالأَثقلِ « أَنَّ حَدَّ الزاني في أُولِ الإسلامِ كَان الحَبْسَ ، ثُمَّ نُسِخَ ، وَجَعِلَ حَدُّ البكر الجَلْدَ والتَغْريبَ ، والثَيِّبِ الجَلْدَ

<sup>(</sup>١) في ش : يأمر به .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ من النساء .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في ( المسودة ص ٢١٩ ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٧٩ ومابعدها ، أصول السرخسي ٢ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : قال أو يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول ، بأن يأمره به لمصحلة لم تحصل ، فيبدو له مايوجب رجوعه عنه . ا هـ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ من النور .

<sup>(</sup>٦) في شع ب: لأن .

<sup>(</sup>٧) أي في قوله تمالى ﴿ واللاتي يأتينَ الفاحِشَةَ مِنْ نسائكُمْ ، فاستشهدوا عليهنَّ أربعةً منكُمْ ، فإنْ شهدوا فأمسكوهنَّ في البيوتِ حتَّى يتوفاهنُّ الموتُ أو يَجْعَلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً ﴾ [ النساء / ١٥ ] .

والرَجْمَ »(١).

وقال في مسألة نسخ القرآن بالسُنَّة : « إنَّ الحَبْسَ في الآية لم يُنْسَخُ ، لأَنَّ النَسْخَ أَنْ يَرِدَ لَفَظَ عَامًّ يُتَوَهَّمُ دَوَامُهُ ، ثُمَّ يَرِدُ مَا يَرْفَعُ بَعْضَهُ . والآية لم تَرِدُ بالخَبْسِ على التأبيد ، وإنَّمَا وَرَدَتْ بِهِ إلى غَايَة ، هِيَ (٢) أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لهنَّ سَيلاً ، فَأَثْبَتَ (٢) الغايَة ، فَوَجَبَ الحَدُّ بَعْدَ الغَايَة بالخبر » (١) . ا ه.

( وَ يُنْسَخُ ) بالبناء للمفعول ( إنْشَاءٌ ، ولو ) كانَ الإنشاءُ ( بِلَفْظِ قَضَاءٍ ( ) في الأصح ، نحو « قضى اللهُ بِصَوْمِ عاشوراء (١) » مثلاً ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ (٧) . وهذَا قولُ الجمهور (٨) .

وقالَ بعضهُمْ : لا يجوزُ نسخُـهُ ، لأنَّ القضاءَ إنَّمَا يُستعمَلُ فيها لا يتغيَّرُ ، نحو قولِهِ تعالى ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾(١) .

( أو ) كانَ الإنشاءُ ( خَبَرَ ) أَ يعني أنَّهُ يُنْسَخُ الإنشاءُ ولـو كانَ بلفـطِ الخَبَر

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ نص أبي يعلى هذا لا يمثل رأيه ، وليس قولاً له ، بل هو حكاية عن غيره بدأه بكلمة « وقيل » . أما قوله فقد سبق النص المشار إليه ، وهو أن حَدَّ الزاني البكر منسوخ بقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني ﴾ الآية وحد الزاني المحصن منسوخ بآية الرجم التي نُسِخَ رسمها . ( انظر العدة ٣ / ٧٩٩ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>١) العدة ٣ / ٧٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ش : فأثبتت .

<sup>(</sup>٤) العدة ٣ / ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في ش : قضي .

<sup>(</sup>٦) في ع : يوم عاشوراء .

<sup>(</sup>٧) في ب : نسخه .

<sup>(</sup>٨) انظر الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٤ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٣ من الإسراء.

# ـ ســواءً كان بمعنى الأمر أو النهي ـ نحــو ﴿ وَالْمَطَلَّقَــــاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ (١) ونحــو ﴿ لاَ تُضَارً وَالِدَةً بَوَلَدِهَا ﴾ (١) .

قالَ الجمهورُ : يجوزُ نسخُهُ باعتبار معناهُ ، فإنَّ معناهُ الإنشاءَ (٢) .

وقالَ أَبُو بكرِ الدَّقاقُ (١) : يَمْتَنِعُ نسخُهُ باعتبار لفظِه (٥) .

( أَوْ قُيِّدَ ) بالبناء للمفعولِ الإنشاءُ (١) ( بتأبيدٍ ) أَيْ بلفظِ تأبيدٍ ( أو ) بِلفظِ ( حَثْمٍ ) نحو « صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ أبداً أو دائماً (١) أو مستمراً أو حتماً » .

وجوازُ نسخِهِ قولُ الجهور (^).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ من البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل المسألة في ( الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٥ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٣ ، المسودة ص ١٩٦ ، العدة ٣ / ٨٥٠ ، أدب القاضي ١ / ٣٢٨ ، اللمع ص ٣١ ، إرشاد الفحول ص ١٨٨ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٤١ ، الحصول جـ١ ق٣ / ٤٨٦ ومابعدها ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٩٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٥٠ ) .

<sup>(3)</sup> هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي ، الفقيه الأصولي القاضي ، المعروف بابن الدقاق \_ نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه \_ ويلقب بـ « خُبَاط » قال الخطيب البغدادي : « كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة ، وله كتاب في الأصول في مذهب الشافعي ، وكانت فيه دعابة » . ولد سنة ٣٠٦ هـ وتوفي عام ٣٩٢ هـ . ( انظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١ / ١١٦ ، النجوم الزاهرة ٤ / ٢٠٦ ، طبقات الشافعية للأسنوي ١ / ٢٠٦ ، تاريخ بغداد ٣ / ٢٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) أي لكون لفظه لفظ الخبر ، والخبر لايبدل . قال البناني : ولا يخفى ضعف هذا التمسك ،
 لأن ذلك في الخبر حقيقة ، لافيا صورته صورة الخبر ، والمراد منه الإنشاء . ( البناني على شرح جمع الجوامع ٢ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: أي الإنشاء .

<sup>(</sup>٧) في ض ب : دواماً .

<sup>(</sup>٨) انظر ( المحصول جـ١ ق٣ / ٤٩١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٨ ، فتح الغفار ٢ / ١٣١ ، أصول السرخسي ٢ / ١٠ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٤ ، البرهان ٢ / ١٢٩٨ ، شرح العضد ٢ / ١٩٢ ، المسودة =

وخالفَ في ذلكَ جَمْعٌ منَ المتكلمينَ والحنفِيَّةِ . قالوا (١) : لُناقضتِهِ الأبديَّةَ (٢) ، فيؤدي ذلك إلى البَداءِ .

وجوابه : أنَّ ذلكَ إِنمَا يُقصدُ به المبالغةُ لاالدوامُ ، كَا تقول « لازمْ غَرِيْمَكَ أَبَداً » وإنما تريد : لازمه إلى وقتِ القضاء ، فيكونُ المرادُ هنا (١٠): لا تُخِلَّ به إلى أَنْ ينقضَ وقته .

وكما يجوزُ تخصيصُ عموم مؤكّد به « كل » ، و يمنعُ التأبيدُ عرفاً وبالإلزام بتخصيص (٥) عموم مؤكّد . والجوابُ واحدٌ .

قالوا: إذا كانَ الحِمُ لوْ أُطلِقَ الخطابُ مستراً إلى النسخِ ، فماالفائدةُ في التقييدِ بالتأبيدِ ؟

قلنا : فائدتهُ التنصيصُ والتأكيدُ . وأيضاً : فلفظُ<sup>(١)</sup> « الأَبَدِ » إنَّمَا مدلولهُ الزمانُ المتطاولُ .

ولافرقَ على قولِ الجمهورِ بينَ كونِ الجملةِ فعليَّةً نحو « صُومُوا أَبَداً » أو اسميَّةً نحو « الصَوْمُ واجبً مُسْتَمرً أبداً » .

<sup>=</sup> ص ١٩٥ ، أدب القاضي ١ / ٣٣٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٤ ، التبصرة ص ٢٥٥ ، حاشية البناني ٢ / ٨٥ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٣ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٣ ، إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، المعتمد للبصري ١ / ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : قال .

<sup>(</sup>٢) في ع : الآية .

<sup>(</sup>٣) في ش : به .

<sup>(</sup>٤) في ش : وبالالتزام .

<sup>(</sup>٥) في ع: يتخصص.

<sup>(</sup>٦) في ع : ولفظ .

ووقعَ في عبارةِ ابنِ الحاجبِ(۱) مايحمّلُ خلافَ ذلكَ ، ولفظهُ « الجمهورُ على (۲) جوازِ نَسْخِ مثلِ « صوموا أبداً » مخلافِ : الصومُ [ وَاجِبٌ ] (۲) مسمّرٌ أبداً » (٤) . اهد .

واختلفَ شارحاهُ الأصفهانيُّ والعضدُ في حلٌ لفظه ، ووافقَ ابنُ السبكي وغيرهُ على ماقالهُ القاضي عضدُ الدين (٥). من (١٦) احتمال كلامه لِمَا قالهُ الجمهورُ .

( ويجوزُ نَسْخُ إيقاعِ الخَبَرِ ) الذي أُمرَ المكلَّفُ بالإخبارِ بـهِ ( حتى بنقيضِهِ ) أي نقيض الخبر الأوَّل<sup>(٧)</sup> خلافاً للمعتزلة<sup>(٨)</sup>.

قالَ القاضي عضدُ الدينِ في « شِرحِ الختصرِ » : « نَسْخُ الخَبَرِ لَـهُ صُورَتَـانِ : إحداهما نسخُ إيقاعِ الخبرِ ، بأنْ يكلّفَ الشارعُ أحداً بأن يُخبَرَ بشيءٍ (١) عقلي أو

<sup>(</sup>۱) وكذا وقع في عبارة مُسَلِّم الثبوت ، وقد علل مؤلفه وشارحه منع النسخ في « الصوم واجب مستمر أبداً » بأنه نصَّ مؤكد لااحتال فيه لغيره ، فلايصح انتساخه . ( فواتح الرحموت ٢ / ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ض ب .

<sup>(</sup>٣) زيادة من مختصر ابن الحاجب .

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) قال العضد في شرح كلام ابن الحاجب المشار إليه : « أقول : الحكم المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً في الفعل مثل أن يقول « صوموا أبداً » فالجمهور على جواز نسخه ، وإن كان التأبيد قيداً للوجوب وبياناً لمدة بقاء الوجوب واستراره ، فإن كان نصاً مثل أن يقول « الصوم واجب مستر أبداً » لم يقبل خلافه ، وإلا قبل ، وحُمِلَ ذلك على مجازه » . ( شرح العضد ٢ / ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : في .

 <sup>(</sup>٧) انظر ( الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٥٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه
 ٢ / ٨٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٥ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤ ، شرح البدخشي ٢ / ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر المعتمد لليصري ١ / ٤٢١ .

<sup>(</sup>٩) في ش ع ز ض ب : بشيءٍ من .

عادي [ أو شَرْعي ] (١)، كوجود الباري وإحراق النَّارِ وإيان زيد ، ثمَّ ينسخه ، ففذا جائزٌ اتفاقاً .

وهلْ يجوزُ نسخهُ بنقيضهِ [ أَيْ بأنْ يُكَلِّفَهُ الإِخْبَارَ بنقيضِهِ ] (٢) الختارُ جوازهُ خلافاً للمعتزلةِ ، ومبناهُ على (٢) أصلهمْ في حكم العقلِ ، لأنَّ أحدهما كذب ، فالتكليف به قبيح . وقد علمت فسادة » (٤).

قال البرماويُّ : « الْقَالِثُ : أَنْ يُرادَ معَ نسخهِ التكليفُ بالإخبارِ بضِدُّ الأُولِ ، إلاَّ أَنَّ الخبَرَ بهِ ممّا لا يتغيَّرُ ، كالإخبارِ بكونِ الساء فوقَ الأرضِ ، يُنسخُ بالإخبار بأنَّ الساءَ تحتَ الأرضِ ، وذلكَ جائزٌ .

وخالفَ المعتزلةُ فيه \_ كا قالَ الآمديُّ (٥) عتجينَ بأنَّ أحدهما (١) كذب ، والتكليف به قبيح ، فلا يجوزُ عقلاً . وهو بناءً على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين .

فَإِنْ قيلَ : الكَذِبُ نَقْصٌ ، وَقُبْحُهُ بالعقلِ باتفاقٍ ، فَلِمَ لا يمتنعُ ؟-

فالجوابُ : أَنَّ القُبْحَ فيهِ بالنِسْبَةِ لفاعِلِهِ لا لاعتبارِ (١) التكليفِ به . بَلْ إذا كُلِّفَ بهِ صَارَ جائزاً ، فلا يكون قبيحاً (١) ، إذْ لاحُسْنَ ولاقُبْحَ إلا بالشَرْعِ ، لاسيّا

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح العضد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح العضد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من شرح العضد .

<sup>(</sup>٤) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في ز: إحداهما .

<sup>(</sup>٧) في ش : باعتبار . وفي ض : الاعتبار .

<sup>(</sup>A) في ع ض ب : نسخاً .

إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ شَرْعيٌ ، فَإِنَّهُ مِنْ حيثُ ذلكَ يكونُ حَسَناً » . ا هـ .

( وَ ) لا يجوزُ نسخُ ( مَدْلُولِ خَبَرٍ ) إجماعاً ، حَكَاهُ أبو إسحاقَ المَرْوَزِيُ (() وابنُ بَرْهان : إذا كانَ ذلكَ الحكمُ ( لا يتغيَّرُ كصفَاتِ اللهِ ) سبحانَهُ و ( تعالى ، وَخَبَرِ ماكانَ وَمَا يكونُ ) وأخبارِ الأنبياء عليهمُ السلامُ ، وأخبارِ الأَمَمِ السالِفَةِ (١) ، والأخبارِ عن الساعةِ وأماراتِها (١) .

قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ : ونسخُ مدلُول خبرِ لا يتغيَّرُ مُحالٌ (١) إجماعاً .

( أو ) مدلُولِ ( خَبَرٍ ) يتغيَّرُ ( كإيمانِ زيدٍ وَكُفْرِهِ مثلاً ) يعني فـإنَّــهُ لايجوزُ نسخُهُ أيضاً على الأَصَحِّ ، وعليهِ الأكثرُ<sup>(ه)</sup> .

قالَ ابنُ مُفْلح : منعَهُ جُمْهُورُ الفقهاء والأصوليينَ . ا ه. .

<sup>(</sup>١) في ش : البروزي .

<sup>(</sup>٢) في ش : السابقة .

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنه يفضي إلى الكذب ، حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه ، وذلك محال على الله تعالى . انظر تحقيق المسألة في ( المسودة ص ١٩٦ ، العدة ٣ / ٨٢٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٨٤١ ، اللمع ص ٣١ ، إرشاد الفحول ص ١٨٨ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤ ، المعتمد للبصري ١ / ٤١١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٥ ، نهاية السول ٢ / ١٧٨ ، شرح البدخشي ٢ / ١٧١ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٤ ، فتح الغفار ٢ / الايناح على التوضيح ٢ / ٣٣ ، أصول السرخسي ٢ / ٥٩ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٣ ، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : بحال .

<sup>(</sup>٥) انظر ( شرح تنقيح الفصول ص 7.9 ، المحصول جـ ١ ق7 / 8.1 ، إرشاد الفحول ص ١٨٨ ، الإحكام للآمدي 7 / ١٤٤ ، فواتح الرحوت 7 / ٧٥ ، نهاية السول 7 / ١٨٨ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 7 / 8.1 ، ومابعدها ، الآيات البينات 7 / ١٥٤ ، كشف الأسرار 7 / ١٦٢ ) .

وقيلَ : يجوزُ ذلكَ . واختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ (١) وجمعَ منْ أصحابِنَا (٢) وغيرهمْ (٦) .

و يُخَرَّجُ عليهِ نَسْخُ المحاسبَةِ بَا فِي النَّفُوسِ فِي قولِهِ تعالى ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ (٤) كقول (٥) جماعَةٍ من الصحابَةِ والتابعين (١) ، فهوَ في « صحيحِ مُسْلِمٍ » عنْ أبي هريرة (٧) ، وفي « البخاري » عن ابن عُمَرَ (٨) .

قَالَ الخَطَّابِيُّ : « النَسْخُ يجري فيا أُخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّهُ يَفْعَلُهُ ، لأَنَّهُ يجوزُ تعليقُهُ على شَرْطٍ ، بخلافِ إِخْبَارهِ عَمَّا لايَفْعَلُهُ ، إِذْ لا يجوزُ دُخُولُ الشَرْطِ فيه » .

قالَ : « وَعَلَى هَذَا تَأُولَ (١) ابن عُمَرَ النَسْخَ في قوله تعالى (١٠) ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ فإنَّهُ نَسَخَهَا بعد ذلكَ برَفْعِ (١ المؤاخَذَةِ على ١١) حديثِ النَّفْس » . ا ه. .

<sup>(</sup>١) في المسودة ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) كالقاض أبي يعلى في العدة ٣ / ٨٢٥ .

<sup>(</sup>٢) كالرازي في المحصول جـ١ ق٣ / ٤٨٦ والآمـدي في الإحكام ٣ / ١٤٥ وأبي الحسين البصري في المعتبد ١ / ٤١٩ والشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٨٨ وقد عزاه إلى الجمهور .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٤ من البقرة . وقد نسخها قوله تعالى ﴿ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ، لها ماكسبت وعليها مااكتسبت .. ﴾ [ الآية ٢٨٦ من البقرة ] .

<sup>(</sup>٥) في ش : لقول .

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ١٩٧ ، فتح القدير للشوكاني ١ / ٣٠٦ ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٦٧ ، تفسير الطبري ٢ / ٩٥ ومابعدها ، الدر المنثور للسيوطي ١ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ١ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٦ / ٤١٠ .

<sup>(</sup>٩) في ش : تأويل . وفي ب : تول .

<sup>(</sup>١٠) في ش : تعالى ﴿ إِن تبدوا الصدقات فنعمًا هي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) سِاقطة من ع ز ض ب .

وقيلَ : يجوزُ نَسْخُ مدلُول خبر يتغيَّرُ إنْ كانَ مُسْتَقْبَلاً (١) ، لأنَّ نسخَ الماضي ىكونُ تكذباً .

وهذا التفصيلُ مبنى على أنَّ الكَذب لايكونُ في المُستقبَل (٢) .

والمنصُوصُ عنْ أَحمدَ رحمَهُ الله ؛ أنَّ الكَذِبَ يكونُ في المُستقبل كالماضي .

( إِلاَّ خَبَرٌ عَنْ حُكْمٍ ) نحو « هَذَا الفِعْلُ جَائِزٌ » و « هَذَا الفِعْلُ حَرَامٌ » فهذا يجوزُ نسخُهُ بلاخلافٍ ، لأنَّهُ في الحقيقةِ إنشاءٌ . قالَهُ البرماويُ وغيرُهُ (٢٠) .

( ويجوزُ نَسْخُ بلابَدَلِ ) عنِ المنسُوخِ عِندَ أكثر العلماءُ (أ) .

ومنعَهُ جمعٌ . ونُقِلَ عن المعتزلَةِ .

ومنعَهُ بعضُ (٥) العُلماء في العِبادَةِ بناءً على أنَّ النسخَ يجمعُ (١) معنَى الرفع والنُّقْل .

<sup>(</sup>١) وهو قول الشيخ تقى الدين بن تيية في المسودة ص ١٩٧ والقاضي أبي يعلى في العدة ٣ / ٨٢٥ ومابعدها والقاضي البيضاوي في المنهاج ( نهاية السول ٢ / ١٧٧ ، ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر إرشاد الفحول ص ١٨٩ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٥ ، نهاية السول ٢ / ١٧٩ ، شرح البدخشي ٢ / ١٧٧ ، المحلي على جمع الجوامع وحـاشيـة البنــاني عليــه ٢ / ٨٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في ( المحصول جـ١ ق٦ / ٤٧٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨ ، العدة ٢ / ٧٨٢ ، المعتمد للبصري ١ / ٤١٥ ، البرهان ٢ / ١٣١٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٧ ، الإحكام للآمـدي ٣ / ١٣٥ ، اللمع ص ٣٢ ، إرشـاد الفحول ص ١٨٧ ، شرح البدخشي ٢ / ١٧٤ ، نهاية السول ٢ / ١٧٧ ، المسودة ص ١٩٨ ، روضة الناظر ص ٨٦ ، المستصفى ١ / ١١٩ ، شرح العضد ٢ / ١٩٣ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٩ ) . (٥) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٦) في ع ض: بجميع .

واسْتُدِلَّ للأولِ ـ الذي هو الصحيحُ ـ بأنَّهُ نُسِخَ تقديمُ الصدَقَةِ أمامَ المناجاةِ ، وتحريمُ ادِّخارِ لحوم الأضاحي . وفي « البخاري » : « أنَّهُ (١) كانَ إذا دَخَلَ وَقْتُ الفِطْرِ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ حُرِمَ (١) الطَعَامَ والشَرابَ وإثْيَانَ النِسَاء إلى الليلَةِ الاتيةِ » ثُمَّ نُسِخَ (١) .

واحتجَّ الآمِديُ أنَّهُ لو (٤) فُرضَ وقُوعَهُ لمْ يلزَمْ منهُ مُحالٌ (٥) .

ورَدَّهُ بعضُ أصحابِنَا وغيرُهُمْ بأنَّهُ مُجَرَّدُ دعوى (١) . قالوا : قال تعالى ﴿ نَأْتِ بَخِيرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (٧) .

رُدًّ : الخلافُ في الحكم لافي اللفْظِ (^) .

ثُمَّ ليسَ عاماً (١) في كُلِّ حكمٍ ، ثُمَّ مخصوص (١٠) بما سَبَقَ ، ثمَّ يكونُ نسخُـ له بغيرِ بدل (١١ خيراً لمصلَحَةٍ عَلِمَهَا .

- (١) في ش : بأنه نسخ .
- (٢) في ش : يحرم .
- (٣) صحيح البخاري ٣ / ٣٦ .
  - (٤) في ش : أن .
- (٥) أي في العقل . ( الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٥ ) .
  - (٦) أي القول بجواز النسخ بلابدل .
    - (٧) الآية ١٠٦ من البقرة .
- (٨) والمراد بالنسخ في الآية نَسْخُ اللفظِ : أي نأتِ بلفظِ خيرِ منها ، لابحكم خيرِ من حكمها ، وليس الخلاف في اللفظ ، إنما الخلاف في الحكم ، ولادلالة عليه في الآية . ( شرح العضد ٢ / ١٩٣ ، إرشاد الفحول ص ١٨٧ ) .
  - (٩) في ش : بعام .
  - (۱۰) في ش : مخصص .
  - (١١) في ش : خبر المصلحة عليها ، ثم إنها . وفي ع : خبراً لمصلحة علمها ثم إنما .

الآيَةُ(١) أَنَّهُ لَمْ يقعْ ، لا أَنَّهُ ١١ لا يجوزُ .

وأيضاً : المصلحَةُ قد تكونُ فيا نُسِخ ، ثمَّ تصيرُ المصلحَةُ في عدمِهِ .

هذا عندَ منْ يعتبرُ المصالحَ ، وأمَّا عندَ<sup>(٢)</sup> منْ لايعتبرُهَا فلاإشكالَ فيهِ .

وبالجملة (٤) : فاللهُ (٥) تعالى يفعلُ مايشاءُ .

قَالَ الباقِلاَنِي (١) : كَمَا يَجُوزُ أَنَّ اللهَ سبحانَهُ وتعالى يَرْفَعُ التكاليفَ كُلَّهَا ، فرفْعُ (١) بعضِهَا بلا بدل مِنْ باب أولى .

( وَوَقَعَ ) في قول الأَكْثَر (^) .

وَخَالُفَ الشَّافَعِيُّ رَحْمُهُ اللهُ وَأُوَّلَ<sup>(١)</sup> .

والدَّليلُ (١٠) على الوقوع ما تَقدَّمَ منَ الآياتِ .

. . . . . . .

<sup>(</sup>١) في ش: الآية على .

<sup>(</sup>٢) في ب : لأنه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ع ز ض ب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) في ش : قال الله .

<sup>(</sup>٦) في ش : الباقلان .

<sup>(</sup>٧) في ز ض ب : ورفع .

<sup>(</sup>٨) انظر تفصيل المسألة في ( المعتمد ٢٦١/١ ، العدة ٧٨٣/٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٨٧/٢ ، الإحكام للآمدي ١٣٥/٣ ، ارشاد الفحول ص ١٨٧ ، شرط البدخشي ١٧٤/٢ ، نهاية السول ١٧٦/٢ ، أدب القاضي للماوردي ٢٥٤/١ ، روضة الناظر ص ٨٢ ، المستصفى ١١٩/١ ، شرح العضد ١٩٣/٢ ، الآيات البينات ١٥٥/٣ ، فواتح الرحموت ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في ش : وأدل .

<sup>(</sup>١٠) في ش : دليل .

وعبارةُ الشافعي في « الرِسَالَةِ » ـ في ابتداءِ الناسِخِ والمنسوخ (١٠ ـ : « وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أبداً ، إِلا ١٣ أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ . كَا نُسِخَتُ قِبْلَةُ بيتِ (٢) المَقْدِسِ ، فَأَثْبتَ مَكَانَهَا الكَعْبَةُ (١٠) » .

قال الصَيرَفيّ في « شرحه » : مُرادُهُ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ حَظْرٍ إلى إباحَةٍ ، أَوْ مِنْ إِباحَةٍ إلى على حَسَب أَحْوَال المَفْروض .

قَالَ : كَنَسْخِ المُنَاجَاةِ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لِمَا فَرَضَ تقديمَ الصَدَقَةِ أَزَالَ ذَلَكَ بِرَدِّهِمْ إلى ماكانوا عليه . فَإِنْ شاءوا تَقَرَّبوا إلى الله تعالى بالصَدَقَةِ ، وَ إِنْ شاءوا نَاجَوْهُ مِنْ غير صَدَقَةٍ .

قالَ : فَهَذَا مَعْنَى قَولُ الشافعي « فَرْضٌ (٥) مَكَانَ فَرْض » فَتَفَهَّمْهُ (١) . اه. .

فَظَهَرَ أَنَّ مُرادَ الشافعي بالبَدَلِ أَعَمُّ مِنْ حُكُم آخَرَ ضِدٌ المَنْسُوخِ كَالقِبْلَةِ ، أو الردِّ لما كانوا عليهِ قَبْلَ شَرْعِ المَنْسُوخِ كَالمَنَاجَاةِ . فَالَّدَارُ على ثُبُوتِ حُكم شَرْعي في (١٤ المنسوخِ في الجملةِ ، حتى لا يُتْرَكوا هَمَلاً بِلاَ حُكم في ذلكَ المنسُوخِ بِالْكُلِّيَةِ . إذْ مَا في الشَريعةِ منسُوخٌ إلا وقدْ انتُقِلَ عَنْهُ (١٥) إلى أَمرِ آخرَ ، ولو أَنَّهُ إلى ما (١٥) كانَ

<sup>(</sup>١) وهو عنوان الفصل في كتاب « الرسالة » .

<sup>(</sup>٢) في ش : إلا إذا .

<sup>(</sup>٣) في ش : البيت .

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥)ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) في ش : نتفهمه .

<sup>(</sup>٧) في ش : بدلاً من .

<sup>(</sup>٨) في ض : منه .

<sup>(</sup>٩) في ز : لما .

عليهِ قَبْلَ ذلكَ ، فَلُمْ (١) يَتُرك (٢) الرَّبُ عِبَادَهُ هَمَلاً .

( و ) يَجُوزُ النَسْخُ ( بِأَثْقَلَ ) مِنَ المُنْسُوخِ عِندَ أَكْثَرِ العُلَماءِ .

قدْ تقدَّمَ جَوازُ النسخِ إلى غيرِ بَدَلٍ وإلى بَدَلٍ . فإذا كانَ إلى بدَلٍ ، فالبَـدَلُ : إما مُسَاوِ أو أَخَفُ أو أَثْقَلُ . والأُوَّلِان جَائِزان باتَّفَاقٍ .

- فثالُ المُسَاوي : نسخُ استِقبال بيتِ المَقدِس باستِقبال الكَعبَةِ .

مِ ومثالُ الأَخَفِّ: وُجُوبُ مُصَابَرَةِ العِشْرِينَ مَنْ المُسْلِمينَ عِائتين مِنَ الكُفَّار ، والمائة أَلْفَا في الآية (٢) .

نُسِخَ بقولِهِ سُبحانَهُ وتعالى ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن ﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن ﴾ (أ) .

فَأُوجَبَ مُصابِرَةَ الضِعْفِ ، وَهُوَ أَخفُ منِ الأَوَّلِ (٥) . وَمِثْلُهُ نسخُ العِدَّةِ بالحَوْلِ في الوفاةِ بالعِدَّةِ بأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وعَشْراً .

ـ وَأَمَّا النَّسْخُ بِالأَثْقَلِ: فَهُوَ مَحَلُّ الخِلاَفِ<sup>(١)</sup> . والجمهورُ على الجوازِ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ب: فلا .

<sup>(</sup>٢) في زض ب : يغادر .

<sup>(</sup>٣) في ض : بالآية . وفي ش ز : كما في الآية . والآية المشار إليها هي ٦٥ من الأنفال .

<sup>(</sup>٤) الآبة ٦٦ من الأنفال .

<sup>(</sup>٥) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٩٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٨٧٧/٢ ، الجهاد لابن المبارك ص ١٧٤ ، الرسالة للشافعي ص ١٢٧ ، صحيح البخاري ٧٨/٦ ، المحصول ج ١ ق ٤٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) في ش : خلاف .

<sup>(</sup>٧) خلافاً لبعض الظاهرية وبعض الشافعية . انظر كلام الأصوليين في هذه المسألة في =

ودليلُ وُقُوعِهِ: أَنَّ الكَفَّ عَنِ الكُفَّارِ كَانَ وَاجِباً بِقُولَهُ تَعَالَى ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (١) فَنُسخَ بِإيجابِ القِتَالِ ، وهُوَ أَثْقَلُ (٢) ، أَيْ أَكْثَرُ مَشَقَّةً .

وَكَذَا<sup>(١)</sup> نَسخ وُجُوب (٤) صَوْم ِ يَوْم ِ عاشُورَاءَ بِصَوْم ِ رَمَضانَ (٥) . وهُوَ قولُ أبي حنيفة : أَنَّهُ كَانَ واجباً (١) .

وَظَاهِرُ كَلَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ وصاحبِهِ الأَثْرَمِ ومَذْهَبُ الشافعي رحِمَهُ الله : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ واجِبًا ، وإنَّما كانَ مُتَأَكِّدَ الاستحبابِ . وَبِهِ قَالَ كثيرٌ منْ أَصحابِنَا وغَيرهِمْ (٧) .

<sup>= (</sup> روضة الناظر ص ۸۲ ، التبضرة ص ۲۵۸ ، المسودة ص ۲۰۱ ، العدّة ۷۸۵/۲ ، الإيضاح ص ۹۱ ، أدب القاضي للماوردي ۲۰۱/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۸ ، الإحكام لابن حزم ۲۵۲/۶ ، أصول بالسرخسي ۲۲/۲ ، المحصول ج ۱ ق ۴۸۰/۹ ، المعتمد ۱۲/۱۱ ، نهاية السول ۱۷۷/۲ ، شرح البدخشي ۱۷۲/۲ ، أرشاد الفحول ص ۱۸۸ ، اللمع ص ۳۲ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۷/۸ ، الآيات البينات ۱۵۶/۲ ، الإحكام للآمدي ۱۳۷/۲ ، شرح العضد ۱۹۲/۲ ، فواتح الرحموت ۷۱/۲ ، التلويح المستصفى ۱۲۰/۱ ، كشف الأسرار ۱۸۷/۲ ، الإشارات للباجي ص ۲۵ ، فتح الغفار ۱۳٤/۲ ، التلويح على التوضيح ۲۲/۲ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) في ض ب : أثقل فهو محل الخلاف .

<sup>(</sup>٣) في ش : ولكن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) حيث روى البخاري ومسلم في صحيحها عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله وَ اللهُ عَلَيْتُهُ يصومه ، فلما هاجر الى المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فُرِضَ شهر رمضان قال « من شاء صامه ومن شاء تركه » . ( انظر صحيح البخاري ٥٧/٢ ، صحيح مسلم ٧٩٢/٢ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٣٤ ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥٥١/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر المغني لابن قدامة ١٠٤/٣ ، المجموع شرح المهذب ٣٨٣/٦ .

( و ) يَجُوزُ ( تَأْبِيدُ تَكْليفٍ بِلاَ غَايَةٍ ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبنيّةً على وُجوُبِ الْجَزَاءِ ، وَجَوَّزَهُ ابن عَقيلٍ وغيرهُ . وإنَّهُ قَولُ الفقهاءِ والأشعريَّةِ . وَخَالَفَ بعضُ أَصْحابنَا والمعتزلَةُ (۱) .

قالَ المَجْدُ في « المُسَوَدةِ » وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ : « يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الأَمْرُ والنهيُّ دَاعًا إلى غَيْرِ غَايَةٍ ، فَيَقُولُ : صَلُّوا مابَقيتُمْ أبداً ، وَصُومُ وا رَمَضَانَ مَاحَييتُمْ أبداً إلى غَيْرِ غَايَةٍ ، فَيَقُولُ : صَلُّوا مابَقيتُمْ أبداً ، وَصُومُ وا رَمَضَانَ مَاحَييتُمْ إبداً إلى غَيْرِ غَايَةٍ ، وَالأَشَاعِرَةُ مِنَ النَّقَهَاءُ والأَشَاعِرَةُ مِنَ الأُصُولِينَ ، وَحَكَاهُ ابنُ عقيلِ في أُواخِر كتابِهِ » (٢) .

قَالَ اللَّجِدُ : « وَمَنَعَتِ المعتزلَةُ مِنْهُ (أَ ) ، وَقَالُوا : مَتَى وَرَدَ اللَّفْظُ بِذلكَ لَمْ يَقْتَض الدَوُامَ ، وإنَّمَا هُوَ حَتٌّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالفِعْلِ (٥) » .

قَالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ : « وَحَرْفُ المسْأَلَةِ أَنَّهُمْ [ لا يَنعُونَ الدَوَامَ فِي الدُنْيَا ، وإِنَّمَا ] (١) يَمْنَعُونَ (١) الدوام مُطْلَقًا ، وَيَقُولُونَ : لابُدَّ (١) مِنْ دارِ ثَوَابٍ غَيْرِ دَارِ التَكْليفِ وُجُوباً عَلَى اللهِ تعالى . فَيَكُونُ قَوْلُهُ « أَبَداً »(١) مَجَازاً ، وَمُوجَبُ (١٠) قَوْلِهمْ أَنَّ المَلاَئِكَةَ غَيْرُ مُكَلَّفين . وقدْ استدلَّ ابنُ عقيلٍ باستِعباد (١١) الملائِكَةِ

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ٨٠ ، العدة ٣٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المسودة .

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٥) المسودة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المسودة .

<sup>(</sup>٧) في ش زِ ب : لا يمنعون .

<sup>(</sup>٨) في ش : لابد له .

<sup>(</sup>٩) في ز : هذا .

<sup>(</sup>١٠) في ش : فوجب .

<sup>(</sup>۱۱) في ش : باستبعاد .

وابلیس<sup>(۱)</sup> » .

## ( تَنْبية )

( لَمْ تُنْسَخُ إِبَاحَةً إلى ايجابِ وَلاَ إلى كَرَاهةٍ ) قالَ في « شَرْحِ التحريرِ » : رَأَيْتُ ذلكَ في بَعْض كُتُب أَصْحَابِنَا .

☆ ☆ ☆

(١) المسودة ص ٥٥ .

## ( فَصْلٌ )

( يَجُوزُ نَسْخُ (١) التِلاَوَةِ ) أي تلاوةِ كلماتِ القُرْآنِ ( دونَ الحُكْمِ ) الذي دَلَّتُ عَلَيهِ الكلماتُ المَنْسُوخَةُ . ( وَعَكْسُهُ ) أي نَسْخُ الحُكْمِ دونَ التلاوَةِ . خِلاَفَاً للمعتزلَةِ في الصُورَتينِ ( وَهُمَا ) أي التلاوَةُ والحُكْمُ مَعَاً (١) .

قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ: « وَلَمْ تُخَالِفِ<sup>(٢)</sup> المعتزلَةُ في نَسْخِهِمَا مَعَاً<sup>(١)</sup> ، خلافاً لما حَكَاهُ الآمِديُ<sup>(٥)</sup> عنهم » . اه. .

وَأُمَّا نَسْخُ جَمِيعِ القُرْآن فمتنعٌ بالإجماعِ ، لأنَّهُ معجِزَةُ نبينا مُحَمَّدٍ عَلِيُّكُمْ

(١)ساقطة من ش .

(۲) انظر تفصيل المسألة في ( العدّة ۷۸۰/۳ ، فتح الغفار ۱۳٤/۲ ، أدب القاضي للماوردي (۲) انظر تفصيل المسألة في ( العدّة ۱۸۸/۳ ، فتح الغفار ۱۳٤/۲ ، أدب القاضي للماوردة م ۱۹۸۰ ، كشف الأمرار ۱۸۸۸ ، المعتمد ۱۸۲/۳ ، فواتح الرحموت ۱۸۲۷ ، روضة الناظر ص ۷۶ ، الإحكام للآمدي ۱۵۱/۳ ، المحصول ج ۱ ق ۴۸۲/۳ ، ارشاد الفحول ص ۱۸۹ ، أصول السرخسي ۷۸/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۹ ، المستصفى ۱۲۳/۱ ، شرح العضد ۱۹۲/۲ ، الإشارات للباجي ص ۱۲ ، التلويح على التوضيح ۲۰/۲ ) .

(٣) في ز ض : يخالف .

(٤) نَقُلُ ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معاً نقل سليم بخلاف نقل المصنف عنهم في السطر السابق عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، حيث إنهم يجوزونه في الصور الثلاث ، يدل لذلك ماقرره أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد ( ١٨/١ ) من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وجواز نسخ التلاوة والحكم معاً . ولهذا لما حكى الآمدي في الإحكام ( ١٤١/٢ ) القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معاً عزاه لظائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجهورهم . وكذلك فعل ابن الحاجب في عزوه ذلك القول المخالف إلى بعض المعتزلة . ( شرح العضد

(٥) الإحكام في أصول الأحكام ١٤١/٣.

المُسْتَمِرَّةُ على التَأْبيد (١) .

قَالَ بعضُ المفسرينَ في قولِهِ تعالى ﴿ لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بينِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفه ﴾ (٢) أي لا يأتيه ما يُبْطلُهُ .

ثُمَّ فِي كِيفيّةِ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي بَعْضِهِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ـ مَا نُسخَت علاوَته ، وَحُكْمه باقٍ .
- ـ وَمَا نُسخَ حُكْمُهُ فَقَطْ ، وتلاوَتُهُ بَاقيَةٌ .
  - ـ وما جُمِعَ فيهِ نَسْخُ التِّلاوَةِ والحُكمِ .

مِثَالُ الأُولِ : مارواهُ مالكُ (٢) والشافعي وابنُ ماجَه (٥) عَنْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أنه قالَ : « إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَجْمِ ، أُو (٢) يَقُولَ قائِلٌ : لا نجد حَدَّينِ (٧) في كتابِ اللهِ ، فَلَقَد (٨) رَجَمَ رُسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ [ وَرَجَمْنَا ] (١) ، والذي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ « زَادَ عَرُ في كتابِ الله » لأَثْبَتُهَا (١٠) ﴿ الشَيْخُ

<sup>(</sup>۱) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٧٦/٢ ، فواتح الرحموت ٧٣/٢ ، نهاية السول ١٧٠/٢ . وقد خالف في هذه المسألة مكي بن أبي طالب في كتابه « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ص ٥٦ ، فقال : « اعلم أنه جائز أن ينسخ الله جميع القرآن ، بأن يرفعه من صدور عباده ، ويرفع حكمه بغير عوض .. الخ » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٢ من فصلت . .

<sup>(</sup>٣) الموطأ ٨٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) ترتيب مسند الإمام الشافعي ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ۸۵۳/۲ .

<sup>(</sup>٦) في الموطأ : أن . وفي مسند الشافعي : وأن .

<sup>(</sup>٧) في رواية الشافعي : حد الرجم .

<sup>(</sup>٨) في الموطأ : فقد . وفي مسند الشافعي : لقد .

<sup>(</sup>٩) زيادة من رواية الموطأ ومسند الشافعي .

<sup>(</sup>١٠) في الموطأ ومسند الشافعي : لكتبتها .

والشيخَةُ (١) إذا زَنيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّة ﴾ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا » .

وفي « الصحيحين »<sup>(۲)</sup> عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قالَ : « كَانَ فِيَا أُنزِلَ آيَةُ الرَجْمِ ، فَقَرَأُنَاهَا [ وَوَعَيْنَاهَا ]<sup>(۲)</sup> وَعَقَلْناهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَجَمُنا بَعدهُ » .

قَالَ ابنُ عقيلٍ في « الواضحِ » ـ في قَوْلِهِ « الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ » ـ : « المُحْصَنَانِ حَدُّهُمَا الرَجْمُ بالإِجْمَاعِ » .

وَقَدْ تَابَعَ عَمرَ جَمْعٌ مِنَ الصحائةِ على ذلك ، كأبي ذرٍ فيا رواه أَحْمَدُ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وَصَحَّحَهُ . وفي روايَة أَحمدَ وابنِ حبَّانَ « أَنَّها كانَتْ في سُورَةِ الأَحْزَابِ » . والمُرَادُ عِما قَضَيَا مِنَ اللَّذَةِ .

فَهَذَا الْحَكُمُ فيهِ باقٍ ، واللفْظُ مُرْتَفِعٌ ، لِرَجْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مَاعِزاً (١) والغَامِدَيَّة (٥) والغَامِديّة (٥) والغَامِديّة (٥) والغَامِديّة (٥) والنّهُ ودِيين (٦) .

وَمِثَالُ الثَّانِي: \_ وَهُوَ مَا نَسَخِ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفَظُهُ ، عَكُسُ (١) الذي قبلَهُ \_ . وَهُوَ مَا نَسَخِ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفَظُهُ ، عَكُسُ الذي قبلَهُ \_ . آيَةُ الْمُنَاجَاةِ وَالْصَدَقَةِ بَينَ يَدَيْهَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَهذهِ الآيَةِ إِلاّ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ

<sup>(</sup>١) قال مالك في الموطأ ( ٨٢٤/٢ ) : قوله « الشيخ والشيخة » يعنى الثيبَ والثيبَةَ . .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٩/٨ ، صحيح مسلم ١٣١٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من رواية البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) في ض ب : ماعز . وحديث رجم الرسول ﷺ ماعزاً سبق تخريجه في ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) حديث رجم الغامدية أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة رضي الله عنه . ( انظر صحيح مسلم ١٣٢٢/٣ ، سنن أبي داود ٤٦٢/٢ ، نيل الأوطار ١٢٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) حديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه . ( انظر صحيح البخاري ٢٠٥/٨ ، صحيح مسلم ١٣٢٦/٢ ، سنن أبي داود ٤٦٣/٢ ، سنن ابن ماجه ٨٥٤/٢ ، نيل الأوطار ١٠٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش : وهو عكس .

رضي الله تعالى عنه <sup>(۱)</sup> .

ففي « الترمذي » عنه (٢٠ : أنَّها لما نزلتْ قالَ النبي عَلِيلَةٍ : « مَا تَرَى ، ديناراً (٢) ؟ قالَ : لا يُطيقُونَهُ . قالَ : نصفُ دينارٍ ؟ قالَ : لا يُطيقُونَهُ . قالَ : ما ترى ؟ قالَ : شَعيرَةٌ . قالَ له النبي عَلِيلَةٍ : إنَّكَ لَزَهيدٌ .

قال عليٌّ : حَتَّى (٤) خَفَّفَ اللهُ تعالى عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِتَرْكِ الصَدَقَةِ »(٥) .

ومعنى قَوْلِهِ « شعيرةٌ » : أي [ وَزْنُ شَعيرَةٍ ] (٦) مِنْ ذَهَبِ .

وَرَوَى البَزَّارُ (٢) عَنْ عبدِ الرزاقِ (٨) عن مجاهد قال ، قال عليٌّ : « مَا عَمِلَ بِهَا

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٣٦٨ ، أسباب النزول للواحدي ص ٣٣٥ ، فتح القدير للشوكاني ١٩١/٥ ، الدر المنثور ١٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش : دينار .

<sup>(</sup>٤) في رواية الترمذي : في .

<sup>(</sup>٥) ونصُّ الحديث في سنن الترمذي : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما نزلت في الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدَّمُوا بينَ يدي نجواكم صدقة ﴾ [ المجادلة ١٢ ] قال لي النبي بي الله عنه الله عن الله يطيقونه . قال : فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : فنك ؟ قلت : شعيرة . قال : إنك لزهيد . قال : فنزلت ﴿ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ... ﴾ الآية [ المجادلة ١٣ ] قال : في خفف الله عن هذه الأمة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من هذا الوجه . ( سنن الترمذي مع شرح عارضة الاحوذي ١٨٦/١٢ ) وقد ذكر الشوكاني هذا الحديث وقال عنه إنه أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والنحاس وابن مردويه عن علي رضي الله عنه . ( فتح القدير ١٩١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من كلام الترمذي في سننه .

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ، أبو بكر ، الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير . قال الدار قطني : شقة يخطيء ويتكل على حفظه . وقال في المغني : صدوق . توفي سنة ٢٩٢ هـ . ( انظر ترجمته في شذرات الذهب ٢٠٩٢ ، طرح التثريب ٣٠/١ ، تذكرة الحفاظ ٢٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ، أبو بكر ، العلامة الحافظ ، أحد =

أَحَدّ غيري حَتَّى نُسِخَتْ » . وَأَحْسَبُهُ قَالَ : « وَمَا كَانَتْ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ »(١)

ومثالٌ آخَرُ لهذا القسم: الاعتدادُ في الوفاةِ بالحَوْلِ<sup>(۱)</sup> ، نُسِخَ بقولِهِ تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِالْنُفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (۱) على ما ذَهبَ إليه بجُمْهُورُ المُفَسرينَ (۱) .

ومِثَالُ الثَّالِثِ : \_ وَهُوَ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ مَعاً \_ ما (٥) رواهُ مُسْلِمٌ عن عائِشةَ رضي الله عنها « كان مِمَّا أُنْزِلَ [ مِنَ القُرْآنِ ] (١) ﴿ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ (٩) ﴾ فَنُسِخَتُ (٨) بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ » (١) . فَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا اللَّفْطِ حُكْمُ القُرْآن ، لافي الاسْتِدُلاَل وَلافي غَيْرِهِ (١٠) .

الأئمة الأعلام ، روى عن أبيه وابن جريج ومعمر وسفيان ومالك والأوزاعي وخلائق ، وروى عنه الأئمة أحمد واسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق . قيل لأحمد : أرأيت أحسن حديثاً منه ؟ قال :
 لا . وقال : من سمع منه بعد ما ذهب بصره ، فهو ضعيف السماع ، كان يَلَقَّنُ بعدما عمي . ولد سنة ١٢٦ هـ ، وتوفي سنة ٢١١ هـ . ( انظر ترجمته في طرح التثريب ٧٨/١ ، شذرات الـذهب ٢٧/٢ ،

شرح علل الترمذي لابن رجب ٥٨٥/٢ ، تاريخ يحيي بن معين ٣٦٣/٢ ، تذكرة الحفاظ ٣٦٤/١ ) .

(١) فتح القدير للشوكاني ١٩١/٥ ، الدر المنثور للسيوطي ١٨٥/٦ .

(٣) الآية ٢٣٤ من البقرة .

(٥) ساقطة من ض .

(٦) زيادة من صحيح مسلم .

(٧) ساقطة من ش ز . وفي صحيح مسلم : يُحَرِّمُنَ .

(٨) في ش ع ب ز : فَنُسِخُنَ . وفي صحيح مسلم : ثم نُسِخُنَ .

(٩) صحيح مسلم ١٠٧٥/٢ .

(١٠) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٤٤ ، ٤٥ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض . والآية المنسوخة قوله تعالى ﴿ والَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيَـذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيةً لأَزُواجِهِم مَتَاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾ [ البقرة ٢٤٠ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤١٤/١ ، فتح القدير للشوكاني ٢٥٩/١ ، الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٣ ، الدر المنثور ٢٠٩/١ .

فَلِذَلكَ (١) كَانَ الصَّحيحُ عندنا جوازَ مَسِّ المُحدِثِ مَا نُسِخَ لَفْظُـهُ ، سواءٌ نُسخَ حُكْمُهُ أَوْ لاَ .

وَوَجَّهَ ابنُ عقيلِ المنعَ لِبقاءِ (٢) حُرْمَتِهِ ، كبيتِ المَقْدِسِ نُسِخَ كَوْنُهُ قِبْلَةً ، وَحُرْمَتُهُ باقِيَةً ، وَالجَوَازَ لِعَدَمِ حُرْمَةِ كَتْبِهِ فِي المُصْحَفِ .

وَوَجْهُ (٢) الجوازِ في الكُلِّ : أَنَّ التِلاوَةَ حُكُمٌ ، وما تَعَلَّقَ بها مِنْ الأَحْكامِ حُكُمٌّ آخَرُ ، فَجازَ نسخُهُمَا وَنَسخُ أُحدِهِمَا كَغَيْرهِمِا (١) .

وَقَالَ المَانِعُونَ : التِلاوَةُ معَ حُكْمِهَا مُتَلازِمانِ ، كالعِلْمِ مع العالِميَّةِ ، والحَركَةِ مع التَحْريكيَّةِ (١) . والمَنْطُوقِ مَعَ المَفْهُوم (١) .

( ) رُدَّ ذَلِكَ : بِأَنَّ العِلْمَ هُوَ العالميَّةُ ، والحَركَةَ هي التحريكيَّةُ ( ) ، وَمُنِعَ أَنَّ المنْطُوقَ لا يَنْفَكُ عَنْ المفهوم ( ) .

سَلَّمْنَا اللَّغَايَرَةَ ، وأَنَّ المَنْطُوقَ لاَ ينْفَكُ (١) . فالتلاوةُ أَمَارَةُ الحُكْمِ ابتداءً لاَدَوَاماً (١٠) ، فلا يلزَمُ منْ نَفْيهَا نَفيهُ ، وبالعكس .

<sup>(</sup>١) في ش : فكذلك .

<sup>(</sup>٢) في ش : ببقاء .

<sup>(</sup>٣) في ز ض ع : وجه .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ش ز: التحركية .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح العضد ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) في ش : وذلك بأن العلم .

<sup>(</sup>٨) في ش ز: التحركية .

<sup>(</sup>٩) أي ولو سلمنا جدلاً بذلك ، فلا يلزم من نسخ أحدها دون الآخر الانفكاك . ( شرح العضد ١٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) قال العضد: أي يـدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم ، ولا يـدل دوامها على دوامه ، =

قَالُوا: بقاءُ التلاوَةِ (١) يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْمِ، فَيُؤَدّي إلى التَجْهِيلِ (٢) ، و إِبْطَالِ فائدَة القُرْآن (٢) .

رُدَّ ذلك : بأَنَّهُ مبنيٌ على التَحْسينِ العَقْلي (أ) . ثمَّ لا جَهْلَ معَ الدَليلِ للمَجْهِدِ ، وفرض المُقلَّدِ التقليد (٥) . والفائدةُ الإعجازُ وصِحَّةُ الصَلاَةِ (١) به (٧) .

( و ) يجوزُ نسخُ ( قرآنِ و ) نسخُ ( سُنَّةٍ مُتَواتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا ( ) نَسْخُ ( سُنَّةٍ بِعَثْلِهِمَا أَيْ بَعْدُ اللّهَاتِ و ) نَسْخُ ( السُنَّةِ ـ وَهِيَ الحديثُ غيرُ اللّهواترِ ـ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ بَعْديثٍ غير مُتَوَاترِ ( و ) نَسخُ آحادٍ ( بِمُتَوَاترِ ) (١) .

- (١) أي دون الحكم . ( شرح العضد ١٩٤/٢ ) .
- (٢) وهو قبيح ، فلا يقع من الله تعالى . ( شرح العضد ١٩٤/٢ ) .
- (٣) قال العضد : لانحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله ، فإذا لم يُقْصَدُ به ذلك ، فقد بطلت فائدته ، والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه عنه القرآن . ( شرح العضد ١٩٤/٢ ) .
  - (٤) أي على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، وهي باطلة . .
- (٥) أي لا يُسَلِّمُ قولهم بأنه يؤدي إلى التجهيل . قال العضد : لأنه إنما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل ، وأما إذا نصب فلا ، إذ الجتهد يعلم بالدليل ، والمقلد يعلم بالرجوع اليه ، فينتفي الجهل . ( شرح العضد ١٩٤/٢ ) .
  - (٦) في ض : ذلك .
- (٧) هـذا جوابً على دعوى القائلين بـأنّ نسخ الحكم مع بقـاء التلاوة يزيـل فـائـدة القرآن ،
   وذلك لقيام فائدته بكونه معجزاً بفصاحة لفظه ، وكونه يُتْلى للثواب ، وتصح به الصلوات . .
  - (٨) في ع ض ب : بمثلها . .
- (٩) انظر تحقيق هذه المسائل في ( روضة الناظر ص ٨٤ وما بعدها ، فواتح الرحموت ٧٦/٢ وما بعدها ، كشف الأسرار ١٧٥/٣ وما بعدها ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧ وما بعدها ، الاعتبار للحازمي ٢٤ ـ ٢٩ ، التبصرة ص ٢٧٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١١ وما بعدها ، العدة =

<sup>=</sup> ولذلك فإنَّ الحكم قد يثبت بها مرة واحدة ، والتلاوة تتكرر أبداً ، وإذا كان كذلك ، فإذا نَسَخَ التلاوة وحدها ، فهو نسخ لدوامها ، وهو غير الدليل . وإذا نَسَخَ الحكم وحده فهو نسخ للدوام ، وهو غير مدلول ، فلا يلزم إنفكاك الدليل والمدلول ، بخلاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا لتلازمها ابتداءً ودواماً . ( شرح العضد على ابن الحاجب ١٩٤/٢ ) . .

أُمَّا مِثَالُ نَسْخِ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ فَنسخُ (١) الاعتدادِ بِالحَوْلِ فِي الوفاةِ بأربعةِ أَشهرٍ وعشر (٢) كما سبق .

وأمَّا مثالُ نسخ متواتر السُنَّة بمتواترِهَا ، فلا يكادُ يُوجدُ ، لأَنَّ كُلَّهَا آحادٌ ؛ إمَّا فِي أُوَّلِهِا ، وَإِمَّا أُ<sup>(١)</sup> فِي أُوَّلِ إِسْنادِهَا الى آخرِهِ ، معَ أَنَّ (١) حُكْمَ نسخ ِ بعضِها ببعض جَائِزٌ عقلاً وشرْعاً .

( ومِثَالُ نسخِ السُنَّةِ بالقُرآنِ ماكانَ منْ تحريم مُباشرةِ الصائِم أَهْلَهُ ليلاً ، نُسخَ بقوله تعالى ( ) ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ ﴾ )

- (١) في ز: نسخ .
- (٢) في ض : وعشرا .
  - (٣) في ش : أو .
  - (٤) في د : من .
- (٥) في ش : أو في .
- (٦) ساقطة من ض .
- (٧) ساقطة من ش .
- (٨) الآية ١٨٧ من البقرة . وانظر تحقيق المسألة في (أحكام القرآن للجصاص ٢٢٦/١ ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٢٢ ، الاعتبار للحازمي ص ١٣٨ ، فتح القدير للشوكاني ١٨٧/١ ) .

<sup>=</sup> ١٠٢/٣ ، المسودة ص ٢٠٥ ، أدب القاضي للماوردي ٢٤٦/١ وما بعدها ، فتح الغفار ١٠٢/٢ وما بعدها ، المسافة للشافعي ص ١٠٦ وما بعدها ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٧٩/٢ ، الرسالة للشافعي ص ١٠٦ وما بعدها ، التلويح على التوضيح ٢٤/٢ وما بعدها ، التلويح على التوضيح ٢٤/٢ وما بعدها ، الإحكام لابن حزم ٤٧٧/٤ ، أصول السرخسي ٢٧/٢ وما بعدها ، الإحكام لاتمدي وما بعدها ، اللهع ص ٣٢ وما بعدها ، الآيات البينات ١٣٩/٢ ، البرهان ١٣٠٧/٢ ، الإحكام للآمدي ١٤٦/٢ وما بعدها ، المعتمد ١٢٠٧/٢ وما بعدها ، المعتمد ١٨١/٢ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ١٩٠ ، نهاية السول ١٨١/٢ وما بعدها ، شرح البدخشي ١٧٩/٢ ) .

وَأُمَّا نسخُ الآحادِ مِنَ السُنَّةِ بَثْلها ، فَكَمَا فِي « صحيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ بُرَيْدَةَ (١) أَنَّ النبي عَلِيِّةٍ قَالَ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُهَا (٢) » .

رَوَاهُ (١) التِرْمِيذِيُ بِزِيَادَةِ « فَإِنَّهَا (١) تُهَا كُرُكُمْ (٥) الآخِرَةَ » وقال : حَسْنٌ صحيح (١) .

وَوَجْهُ الشَاهِدِ فِي الحَديثِ أَنَّهُ عَلِيلِهُ قَالَ « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ » فَصَرَّحَ بِأَنَّ النهي مِنَ السُنَّةِ . وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كثيرةً .

وَأُمَّا نَسْخُ الآحَادِ مِنَ السُّنَّةِ بِالْمَتُواتِر مِنها فَجَائِزٌ ، ولكِنْ لمْ يَقَعْ .

( وَ ) يَجُوزُ ( عَقْلاً لاَ شَرْعاً ) نَسْخُ سُنَّةٍ ( مُتَوَاتِرَةٍ بـآحَـادٍ ) عنـدَ الجُمهُورِ ، وَحَكاهُ بعضُهُمْ إجماعاً .

وقالَ الطُوفيُ (٢) مِنْ أَصْحابناً والظاهِريَةُ (٨) : يجوزُ .

(۱) هو الصحابي الجليل بَرَيْدَةُ بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي . أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وكان فارساً شجاعاً ، سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو ، وتوفي بها سنة ٦٢ هـ ، وهو آخر من توفي من الصحابة بخراسان ، روي له عن رسول الله ﷺ مائةً وأربعة وستون حديثاً . ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١٣٣/١ ، شذرات الذهب ٧٠/١ ، أسد الغابة ٢٠٩/١ ، طرح التثريب ٢٧/١ ) .

- (٢) صحيح مسلم ٢٧٢/٢ ، وقد سبق تخريجه في ج ٢ ص ٥٥٤ .
  - (٣) في ش : ورواه .
  - (٤) ساقطة من ع ز ض ب .
    - (٥) لفظ الترمذي : تُذكّرُ .
  - (٦) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٢٧٤/٤ .
- (٧) مختصر الطوفي ص ٨١ . وقد تابع الطوفي في ذلك ابن قدامة في الروضة . ( انظر الروضة ص ٨٦ ) وقد عللا رأيها بجواز بسخ متواتر السنة بآحادها عقلاً بأنه لا يمتنعُ في العقل أن يقول الشارع تعبدتكم بالنسخ بجبر الواحد . أما شرعاً فلا يجوز لإجماع الصحابة على امتناعه .
  - (٨) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٧٧/٤ .

واخْتَارَ هذا القولَ الباجي ، ولكنْ في زَمَنِ النبي عَلِيلَةٍ . وقالَ : لا يجوزُ بَعْدَهُ إِجَاعًا (١) ، لأنَّهُ عَلِيلَةٍ كانَ يبعثُ الآحادَ بالناسخ إلى أطرافِ البلادِ .

قالَ ابنُ قاضي الجبل : واختارهُ أَيْضاً القُرْطُبيُ المالكيُ .

( و ) يَجوزُ أَيضاً (٢) عقلاً لا شرعاً نسخُ ( قرآنِ بمتواترٍ ) منَ السُنَّةِ . قالهُ القاضِ (٢) وغيرُهُ (٤) .

وقيل : لا يجوزُ عقلاً .

قالَ ابنُ الباقلاني : مِنْهُمُ (٥) منْ منعهُ تبعاً للقدريةِ في الأُصحِّ . اهـ .

قالَ ابنُ مُفلِحٍ : ظاهرُ كلام أَحمدَ منعُهُ .

وَهَذَا<sup>(١) (۱</sup> الخِلاَفُ في الجواز<sup>۱)</sup> عَقْلا .

وَأُمَّا الجوازُ شرعاً فالمشْهُورُ عنْ الإمامِ أَحمدَ رحمهُ الله منْعُهُ . وبهِ قالَ الشافعيُ (١) وأكثرُ أصحابه (١٠) والظاهِريَّةُ (١) وغيرُهُمْ .

<sup>(</sup>١) الإشارات للباجي ص ٧٤ . قال الباجي : « والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء الى مكة بخبر واحد ، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي عَلَيْتُهُ » . .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٢) العدة ٨٠١/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ٢٠٤ ، المعتمد للبصري ٤٢٤/١ ، الإحكام لـ لآمــدي ١٥٣/٣ ، اللمـع ص ٣٣ ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) في ز: منعهم .

<sup>(</sup>٦) في ش : فهذا .

<sup>(</sup>٧) في ش: الجواز في الخلاف.

<sup>(</sup>٨) انظر العدة ٧٨٨/٣ ، المسودة ص ٢٠٢ ، روضة الناظر ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٩) الرسالة للشافعي ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٠) انظر التبصرة ص ٢٦٤ ، اللع ص ٣٣ ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>١١) حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعاً=

"وقيلَ: يجوزُن . وَهُوَ روايةً (٢) عن أَحمدَ (٢) ، واختيارُ أبي الخَطَّابِ وابنِ عقيلٍ وأكثرِ الحنفية (١) والمالكية (٥) وغَيْرِهِم (١) . وهُوَ الذي نصرَهُ ابنُ الحاجِبِ وحكاهُ عِنْ الجُمهُور (٧) .

( وَيُعْتَبَرُ ) لَصِحَّةِ النَسِخِ ( تَأُخُّرُ ( السِخِ ) عَنْ منسوخٍ ، وَ إِلاّ لَمْ يَصَدُقُ عليه اسمُ ناسخ .

( وَطَريقُ مَعْرِفَتِهِ ) أَيْ معرفةِ تَأْخُرِ النَّاسخِ مِنْ وجوهٍ .

أَحَدُهَا ( الإِجْاعُ ) على أنَّ هَذَا ناسِخٌ (١) لهذا ، كالنسخ بوجُوبِ الزكاةِ سائِرَ

= فيها نظر ، وذلك لقول ابن حزم في « إحكامه » : « وقالت طائفة : والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة ، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة . قال أبو عمد : وبهذا نقول وهو الصحيح ، وسواء عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً ، وينسخ الآيات من القرآن ، وينسخه الآيات من القرآن » ( الإحكام ٤٧٧/٤ ) . .

- (١) ساقطة من ب .
- (٢) في ب : في رواية .
- (٣) انظر المسودة ص ٢٠٢ .
- (٤) انظر كشف الأسرار ١٧٥/٣ وما بعدها ، أصول السرخسي ١٧/٣ وما بعدها ، فتح الغفار
   ١٣٤/٢ ، التلويح على التوضيح ٣٤/٣ ، فواتح الرحموت ٧٨/٢ .
  - (٥) انظر الإشارات للباجي س ٧١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٣ .
- (٦) انظر ( الاعتبار للحازمي ص ٢٦ وما بعدها ، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٦٨ ، المسودة ص ٢٠٠ ، التبصرة ص ٢٥ ، البرهان ١٢٠٧/٢ ، روضة الناظر ص ٨٤ ، المعتمد ١٢٠١/٢ ، المبع ص ٣٣ ، المحصول ج ١ ق ٥١٩/٣ ، الإحكام للآمدي ١٥٣/٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٧٨/٢ ، الآيات البينات ١٣٩/٣ ، إرشاد الفحول ص ١٩١ ، نهاية السول ١٨١/٢ ، شرح البدخشي ١٧٩/٢ ، المستصفى ١٢٤/١ ) .
  - (٧) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٧/٢.
    - (٨) في ز : تأخير .
    - (٩) في ز: النسخ.

الحُقُوق الماليَّة (١) .

ومثّلُهُ ما ذكر الخطيبُ البغداديُ (") أَنَّ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ (") قالَ لحديفة : أيَّ ساعة تسحَّرْتَ مع رسول الله عَلِيَّة ؟ قالَ : « هُوَ النَهَارُ ، إِلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطُلُعُ (ف) » . وَأَجْعَ المسلمونَ على أَنَّ طُلُوعَ الفجرِ يَحَرِّمُ الطعامَ والشرابَ ، معَ بيانِ ذلك مِنْ قولِهِ تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ الآية (٥) .

قالَ العلَماءُ في مثلِ هذا : إِنَّ الإِجماعَ مُبَيِّنَ للمَتأُخِّرِ ، وأَنَّه ناسخٌ ، لا أَنَّ<sup>(١)</sup> الإِجماعَ هوَ النَّاسِخُ .

<sup>(</sup>۱) انظر (العدة ۸۳۱/۳ ، الاعتبار للحازمي ص ۱۰ ، ارشاد الفحول ص ۱۹ ، الآيات البينات ۱۹۷/۳ ، العفد على ابن الحاجب البينات ۱۹۷/۳ ، العفد على ابن الحاجب ١٩٢/٢ ، اللمع ص ۳۶ ، أدب القاضي للماوردي ۳۶۱/۳ ، الإحكام للآمدي ۱۸۱/۳ ، روضة الناظر ص ۸۶ ، ختصر الطوفي ص ۸۲ ، فتح الغفار ۱۳۲/۲ ، فواتح الرحموت ۹۵/۲ ، المستصفى ۱۲۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ، أبو بكر ، الخطيب البغدادي ، الحافظ الكبير ، أحد الأعمة الأعلام ، وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة ، من أهم كتبه « تاريخ بغداد » و « الكفاية في علم الرواية » و « موضح أوهام الجمع والتفريق » و « تقييد العلم » توفي سنة ٤٦٣ هـ ( انظر ترجمته في شذرات الذهب ٢١١/٣ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢٩/٤ ، طبقات الشافعية للأسنوي ٢٠١/١ ، النجوم الزاهرة ٥٨٧٠ ، تبيين كذب المفتري ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو زِرَّ بنُ حُبَيْش بن حُبَاشَة بن أوس الأسدي الكوفي ، التابعي الكبير ، الخضرم . قال النووي : « أدرك الجاهلية ، وسمع عمر وعثان وعلياً وابن مسعود وآخرين من كبار الصحابة ، روى عنه جماعات من التابعين ، منهم الشعبي والنخعي وعدي بن ثابت ، واتفقوا على توثيقه وجلالته . توفي سنة ٨٢ هـ وهو ابن مائة وعشرين سنة » . ( انظر ترجمته في تهذيب الأساء واللغات ١٩٧/١ ، شذرات الذهب ٩١/١ ، تاريخ يحيى بن معين ١٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده . ( سنن النسائي ١١٦/٤ ، سنن ابن ماجه ٥٤١/١ ، مسند الامام أحمد ٢٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ض ب : لأن .

( و ) الوَجْهُ الشَّانِي: مِنْ طريقِ معرِفةِ تأخُّرِ النَّاسخِ<sup>(۱)</sup> ( قَوْلُهُ عَلِيْكُ ) نحو « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُور ، فَزُورُوهَا » (۱) .

وَقريبٌ منْ هذا أَنْ ينُصَّ الشارِعُ على خلافِ ماكانَ مُقرَّراً بدليلٍ ، بحيثُ لا يمكنُ الجمعُ بينَ الدَليلَيْنِ على (٢) تأخُّرِ أحدهِا ، فيكونُ ناسخاً للمُتَقَدِّمِ .

( و ) الوَجْهُ الثالث ( فَعْلُهُ ) عَلَيْهِ ( فَعَلُهُ ) الله ( قَالَتُهُ ( فَعَلُهُ ) فَعَلَمُ الشَّافَعِيَّةِ ( فَعَلَهُ ) .

وانظر كلام العلماء على هذه المسألة في ( العدة ٢٩/٣ وما بعدها ، الاعتبار للحازمي ص ١٠ ، ارشاد الفحول ص ١٩٧ ، الآيات البينات ٢٧/٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١٣/٣ ، العضد على ابن الحاجب ١٩٦/٣ ، الإحكام لابن حزم ٤٥٩/٤ ، اللمع ص ٣٤ ، أدب القاضي للماوردي ٢٤٤١ ، الإحكام للآمدي ١٨١/٣ ، روضة الناظر ص ٨٨ ، مختصر الطوفي ص ٨٣ ، فتح الغفار ١٣٢/٢ ، فواتح الرحموت ١٩٥٢ ، المستصفى ١٨١/١ ، المعتمد ١٤٥/١ ) .

قال ابن حزم: «إنَّ كلَّ ما فعله عليه السلام من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند الله عز وجل بقوله تعالى ﴿ إن أتبع إلا ما يوحى اليّ ﴾ وبقوله تعالى ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ والله تعالى يفعل ما يشاء ، فرة ينزل أوامره بوحي يتلى ، ومرة بوحي ينقل ولا ينقل ، لكنه قد رُفِعَ رسمُهُ وبقي حكمه ومرة أن ينقل ولا ينقل ، لكنه قد رُفِعَ رسمُهُ وبقي حكمه ومرة أن يري نبيه عليه السلام في منامه ما شاء ، ومرة يأتيه جبريل بالوحي ، لا معةب لحكمه ، فجائز نسخ أمره عليه السلام بفعل ، وفعله بأمره ، وجائز ن "حران بكل ذلك ، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن ، وس دنك سواء ولا فت . . . .

<sup>(</sup>١) في ز: النسخ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ج ٢ ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ش : مع .

<sup>(</sup>٤) في ش ب : الثاني .

<sup>(</sup>٥) انظر إرشاد الفحول ص ١٩٢ ، ١٩٧ ، الإحكام لابن حزم ٤٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر المرود ص ٢٢٨ ، العدة ٨٢٨/٣ .

<sup>(</sup>V) العدة ٢/٨٣٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر اللمع ص ٣٣ . قال الشيرازي : والدليل على جوازه أنَّ الفعل كالقول في البيان ، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل . .

وقدْ جعلَ العلماءُ منْ ذلكَ نَسْخَ الوضوءِ مَّا مَسَّتْ النَّارُ « بِأَكْلِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الشَّاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » (١) وَهُوَ ظاهرُ ما قَدَّمَهُ (١) ابنُ قاضي الجبل .

ومنعَ ابنُ عقيلِ القَـوْلِ بِفِعْلِـهِ عَلِيلَةٍ ، و- ُكِي عن التميي ، واختـارهُ اجـدُ في « المسودة » (٢) لأنَّ دلالتهُ دونَهُ (٤) .

( و ) الوَجْهُ الرَّابِعُ منْ طُرُقِ معرِفةِ تأخُّرِ النَّاسِخِ ( قَوْلُ الراوي ) للنَّاسِخِ ( كَانَ كَذَا وَنُسِخَ ، أو رَخَّصَ في كذا ثم نَهَى عَنْهُ ونحوهما ) (٥) . كقول جابر رضي الله عنه « كَمَان آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيِّ تَرْكَ السُوضُوءِ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ » (١) ، وكقول عليٍّ رضي الله عنه « أَمَرَنَا النبي عَلَيْكُم بالقِيَامِ للجَنَازَةِ ، ثُمَّ قَعَدَ » (٥) وفي معنى ذلك كثير .

غير أنَّ صاحب فواتح الرحموت رَدَّ عليهم حجتهم فقال : « إنَّ تعيين العدل الموثوق بعدالته ، بل مقطوعها لناسخ لايكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض ، فإنَّ المراد عنده معلوم بمشاهدة القرائن ، فحكه بالنسخ عن بصيرة ، ولامجال للاجتهاد فيه » . ( فواتح الرحموت ١٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث في المجلد الثاني صفحة ٥٦٦ ، ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في ض ب : ماقدم .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أي لأنَّ دلالة الفعل دون دلالة صريح القول ، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بـأقوى منـه ، فأما بدونه فلا . ( المسودة ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر المسودة ص ٣٢١ ، العدة ٨٣٢/٣ ، الاعتبار للحازمي ص ١٠ ، الإحكام لابن حزم المعرف م ٢٤ ، وضة الناظر ص ٨٩ ، مختصر الطوفي ص ٨٣ ، فتح الغفار ١٣٦٧ ، فواتح الرحموت ١٩٥٢ ، ارشاد الفحول ص ١٩٧ ، وقد خالف في حجية هذا الوجه فريق من العلماء كالغزالي والرازي والآمدي ، واستدلوا على ذلك بأنَّ قول الراوي هذا ربا كان اجتهاداً ، فلا يكونَ حجة على الغير . ( المستصفى ١٩٨١ ، الإحكام للآمدي ١٨١/٢ ، الحصول ج ١ ق ١٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي ومالك في الموطأ ، ولفظ مسلم « رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا ، وقعد فقعدنا » يعني للجنازة . ولفظ البيهقي « قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمره بالقعود » . ( انظر صحيح مسلم ٦٦٢/٢ ، الموطأ =

فإِنْ قيلَ : قولُ الراوي يُنسخُ به القرآنُ والسنةُ المتواترةُ على تقدير وجودِهَا ، معَ أَنهُ خبرُ آحادٍ ، والآحادُ (١) لا يُنسخُ به المتواترُ ؟!

قيلَ : هَذَا حكايةً للنسخ (٢) ، لانسخ . والحكايةُ بالآحادِ يجبُ العملُ بها كسائِر أُخْبار الآحادِ .

وأيضاً: فاستفادة النسخ من قوله إغما هو بطريق التضن ، والضني "أ يُغتفر (أن فيه مالا يُغتفر (أف) فيما إذا كان أصلاً ، كثبوت الشفعة في الشجر تَبَعاً للعقار ونحوه .

( لا ) قول الراوي ( ذي الآية ) منسوخة ( أو ذا الخبرُ مَنْسُوخٌ حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسخَ ) للآية أَوْ للخبر (١) .

والحديث يدل على نسخ ما روى البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم عنه عليه الله قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فن تبعها فلا يقعد حتى توضع » وفي رواية أخرى « اذا رأى أحدكم جنارة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يُخَلِّفَهَا أو تُخَلِّفَهُ أو توضع مِنْ قبل أن تُخلِّفَهُ » . (صحيح البخاري ١٠٧/٢ ، عارضة الأحوذي ٢٦٤/٤ ، سنن البيهقي ٢٥/٤ ، المستدرك ٢٥٦/١ ) .

<sup>=</sup> ۲۳۲/۱ ، عارضة الأحوذي 778/2 ، سنن البيهقى 77/2 ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٢) في ش : نسخ .

<sup>(</sup>٣) في ش : والتضن .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ض : يعتبر .

<sup>(</sup>٥) في ش ز ض : يعتبر .

<sup>(</sup>٦) في ش : الخبر . .

وانظر تفصيل العاماء في هذه المسألة في ( المسودة ص ٢٣٠ ، العدة ٣ / ٨٣٥ ، نهاية السول ٢ / ١٩٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١ ، اللمع ص ٣٤ ، المعتمد ١ / ٤٥١ ) .

قالَ ابنُ مفلح : وإنْ قالَ صحابي « هذه (۱) الآيةُ مَنْسُوخَة » لم يُقبلُ حَتَّى يُخبرَ بماذَا نُسِخَتُ .

قَالَ القَاضِي : « أَوْمَأُ إِلِيهِ أَحْمَدُ ... كَقَوْلِ الْحَنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ » (٢) .

قالُوا : لأنَّهُ قد يكون عن اجتهاد ، فلا يقبل .

وذكرَ ابنُ عقيلِ روايـةً : أنـهُ يقبلُ . كقـولِ بعضهمْ لعلمـهِ (٢) ، فـلاَ احتمالَ ، لاَنهُ اللهُ عن نَقْل .

و  $e^{(0)}$  قَالَ الجِدُ فِي « الْمُسَوَّدَةِ » : «  $e^{(1)}$  إِنْ كَانَ هِنَاكَ نَصَّ يُخَالِفُهَا عُمِلَ بِالظَاهِرِ »  $e^{(Y)}$  .

وَ ( لا ) نَسْخَ ( بِقَبْلِيَّةٍ فِي المُصْحَفِ ) لأَنَّ العِبْرَةَ بالنزولِ لا بالترتيبِ في الوضعِ ، لأَنَّ النُزُولَ بِحسبِ الحُكْم ، والترتيبُ للتلاوَةِ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ع : بهذه .

<sup>(</sup>٢) العدة ٣ / ٢٥٨ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في ش : بعلمه .

٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) المسودة ص ٢٣٠ بتصرف . ونص كلام المجد فيها : « وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها ، فإنه يقبل قوله في ذلك ، لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ ، ويكون حَاصِلُ قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر ، وقوله يقبل في ذلك » . وحكى الشيخ تقي الدين بن تيية في « المسودة » عن الباجي ثلاثة أقوال في المسألة (أحدها) انه لايقبل بحال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ ، لأن هذا كفتياه ، وهو قول ابن الباقلاني والممناني واختاره الباجي (والثاني) أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وإن لم يذكره وقع . (والثالث) يقع به النسخ بكل حال . (المسودة ص ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٩٦ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨١ ، المستصفى ١ / ١٢٨ ، أدب =

و ( لا ) نَسْخَ أيضاً (( بصغر صحابي أو تَأخُر إسْلاَمه ) يعني إذا رَوَى الحديثَ أَحَدٌ مِنْ صِغَار الصَحَابَةِ أَوْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ إسلامه (() مِنْهُمْ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ ، لأَنَّ تَأخُّرَ راوي أَحَدِ الدليلينِ لا يدلُّ على (أ أنَّ مَا ) رَوَاهُ نَاسِخٌ ، وَلِجِوازِ أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ إسلامه تَحَمَّلَ الحديثَ قَبْلَ إسْلاَمه () .

( وَلا ) نَسْخَ ( بموافَقَةِ أَصْلِ ) (٥) يعني أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ نَصَّانِ فِي حُكْم مُتَضَادًانِ ، وَلَمْ يُمْكُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، لكنَّ أَحَـدَ النَصَّيْنِ مُوَافِقٌ للبراءةِ الأَصْلِيَةِ ، والآخَرَ عالفٌ ، لمْ يكن الموافقُ للأصل مَنْسوخًا بما خَالَفَهُ (١) .

وقيلَ : بَلَى . لأنَّ الانتقالَ منَ البراءةِ لاشتغالِ الذِمَّةِ يقينُ ، والعَوْدَ إلى الإباحةِ ثانياً شَكَّ ، فقُدِّمَ الذي لمْ يوافق الأَصْلَ (٧) .

( وَلاَ ) نَسْخَ ( بِعَقْلٍ وقياسٍ ( ) لأَنَّ النَسْخَ لايكونَ إلاَ بتأخُّرِ النَّاسخِ عنْ زمنِ المنسوخِ ، وَلاَ مَدْخَلَ للعقلِ ولا للقياس في معرفةِ المتقدِّمِ والمُتأخَّرِ ، وإنَّمَا

<sup>=</sup> القاضي للماوردي ١ / ٣٦٣ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٦٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٩٦ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٤ ، الآيات البينات ٢ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) في ش : اسلامهم .

<sup>(</sup>٢) في ب : انه .

<sup>(</sup>٤) انظر ارشاد الفحول ص ١٩٧ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٧ ، اللمع ص ٣٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ٩٦ ، الإحكام لـلامـدي ٣ / ١٨١ ، المستصفى ١ / ١٢٩ ، شرح العضد ٢ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر الإحكام لـلآمـدي ٣ / ١٨٢ ، العضـد على ابن الحـاجب ٢ / ١٩٦ ، المستصفى ١ / ١٢٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ٩٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحـاشيـة البنــاني عليه ٢ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) في ز: يحالفه.

<sup>(</sup>٧) انظر ارشاد الفحول ص ١٩٧ ، حاشية البناني ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٨) في ض : أو قياس .

يُعْرَفُ ذَلِكَ بالنقْل الْمُجَرَّدِ (١) .

( وَلاَ يُنْسَخُ إِجْمَاعٌ ) لأَنهُ لايكونُ في (٢) حَيَـاةِ النبي عَلِيلَةٍ حتى أَنَّـهُ يَرِدُ ما ينسخُهُ ، وإذَا وَقَعَ بعدَ وفاتِهِ فلاَ يمكنُ أَنْ يأتيَ بعدهُ ناسخٌ (٢) .

( وَلاَ يُنْسَخُ ) حُكُمٌ (أ) ( بِهِ ) أي بالإجماع ، لأنَّهُ إِذَا وُجِدَ إِجْمَاعٌ عَلَى خِلافِ نَصٍ ، فيكونُ قدْ تضنَ ناسخًا ، لا أنَّهُ هُوَ النَّاسِخُ . وَلأَنَّ الإِجْمَاعَ معصُومٌ مِنْ مُخَالَفَة دليلٍ (أ) شرعي ، لامُعَارِضَ لَهُ (أ) وَلاَ مُزِيْلُ (أ) عنْ دَلاَلتِهِ ، فتعينَ إِذَا وجدناهُ خالفَ شيئًا أَنَّ (أ) ذلك : إِمَّا غيرُ صحيح إِنْ أَمكَنَ ذلك ، أَوْ أَنهُ مُؤَولٌ ، وُو نُسِخَ بناسِخ (أ) ، لأَنَّ إِجماعهمْ حق .

فالإجماعُ دليلٌ على النسخ ِ، لأرّافعَ للحُكُم ِ، كما قررهُ القاضي أبو يعلى (١٠٠) والصيرفيُ والأستاذُ أبو منصور وغيرهم (١٠١) .

<sup>(</sup>۱) انظر المستصفى ١ / ١٢٨ ، روضة الناظر ص ٨٨ ، المسودة ص ٢٣٠ ، اللمع ص ٣٣ ، المعتمد ١ / ٤٥٠ ، مختصر الطوفي ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) في ش : إلا في .

<sup>(</sup>٢) انظر ( العدة ٣ / ٨٢٦ ، المسودة ص ٢٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٦١ ، المعتمد ١ / ٤٣٢ ، مختصر الطوفي ص ٨٢ ، شرح البدخشي ٢ / ١٨٥ ، نهاية السول ٢ / ١٨٥ ، ارشاد الفحول ص ١٩٢ ، شرح العضد ٢ / ١٩٨ ، روضة الناظر ص ٨٧ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨١ ، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١ / ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب : حكمه .

<sup>(</sup>٥) في ش : دليل صحيح .

<sup>(</sup>٦) سأقطة من ض .

<sup>(</sup>٧) في ش : مزيل له .

<sup>(</sup>٨) في ش : يكون .

<sup>(</sup>٩) في ش : بناسخ آخر .

<sup>(</sup>١٠) العدة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١١) انظِر ( المسودة ص ٢٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٣٢ ، =

( وَكَذَا القياسُ ) أي وكالإِجْمَاعِ القياسُ في كَوْنِهِ لا يُنْسَخُ ولا يُنْسَخُ به (۱) قالَ ابنُ مفلح : أما القياسُ فلا يُنْسَخُ . ذكرهُ (۱) القاضي (۱) وذَكَرهُ الآمدي (۱) عنْ أَصْحَابِنَا لِبِقَائِهِ بِبَقَاءِ أصله .

قالَ ابنُ قاضي الجبلَ : منعهُ بعضُ أصحابِنَا وعبدُ الجبارِ في قولٍ مُحْتَجِينَ بِأَنَّ القياسَ إِذَا كَانَ مُسْتَنْبَطَاً مِنْ أَصْلِ فالقياسُ باقٍ ببقاءِ أَصْلِهِ ، فَلاَ يُتَصَوَّرُ رَفَعُ حكهِ مع بقاء أَصلهِ . وهوَ اختيارُ ابنِ الحاجبِ (٥) وغيرهِ . ومنهم (١) منْ جوزَ ذلكَ في القياسِ الموجودِ زَمَنَ النبي عَلِي دونَ مابعدهُ . وهوَ اختيارُ أبي الخطابِ وابنِ عقيلِ وأبي الحُسَيْن البَصْريّ (٧) وابنِ برهان وابنِ الخطيبِ (١٠٠) .

انظر تحقيق المسألة في ( العدة ٣ / ٨٢٧ ، المسودة ص ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٥ ، الإحكام للأمدي ٣ / ١٦٣ ، الفقيه والمتفقه ١ / ٨٦ ، المعتمد ١ / ٤٣٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٢٦٥ ، نهاية السول ٢ / ١٨٧ ، شرح البدخشي ٢ / ١٨٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨٤ ، شرح العضد ٢ / ١٩٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨١ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٠ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٣ ) .

- (٢) في ش : وذكره .
- (٣) العدة ٣ / ٨٢٧ .
- (٤) في ب ز ع ض : الآمدي منا . انظر الإحكام له ٣ / ١٦٣ .
  - (٥) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعصد ٢ / ١٩٩ .
    - (٦) ساقطة من ب .
  - (٧) ساقطه من ش ، انظر المعتمد للبصري ١ / ٤٣٤ .
    - (٨) المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٣٦ .

<sup>=</sup> المعتمد ١ / ٤٣٣ ، اللمع ص ٣٣ ، مختصر الطوفي ص ٨٢ ، نهاية السول ٢ / ١٨٦ ، شرح البدخشي ٢ / ١٨٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٢٧ ، الآيات البينات ٢ / ١٨٤ ، ارشاد الفحول ص ١٩٥ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٨٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٩٩ ، روضة الناظر ص ٨٧ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٦١ ، المستصفى ١ / ١٢٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨٨ ، كشف الأسرار ٣ / ١٧٠ ، النقيه والمتفقه ١ / ١٢٢ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٤ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٢ ، أصول السرخسي ٢ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

ِ قَالَ أَبُو الخطابِ : « مَاثَبَتَ قِياسًا . فإمَّا في زَمَن النبي عَلِيَّةٍ بِنَصَّهِ على العِلَّةِ و تَنْبيهِهِ عَلَيْهَا فيجوزُ نسخُهُ بِنَصِّهِ أَيْضًا .

مِثَلُهُ: أَنْ يَنُصَّ على تَحْرِيمِ الرِبَا فِي البُرِّ، وَيَنُصَّ على أَنَّ عِلَهَ تحريهِ الكَيْلُ، ثُمَّ يَنُصَّ بَعْدَ ذلكَ على إبَاحَتِهِ فِي الأَرُزِّ، وَيَمْنَعَ مِنْ قِياسِهِ على البُرِّ، فيكونُ ذلكَ نَسْخَاً.

وإمَّا قياسٌ مُسْتَفَادٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ عليه الصلاة والسلام ، فَلاَ يَصِحُّ نَسْخُهُ ، لأَنَّهُ لاَيَجُوزُ أَنْ يَتَجَدَّدَ<sup>(۱)</sup> بَعْدَ وَفاتِهِ نَصٌّ منْ كِتابِ أو سُنَّةٍ » . اهـ .

وَأُمَّا كَوْنُ القياسِ لاينسخُ به ، فهوَ الذي عليهِ أصحابُنَا (١) والجُمهُورُ (١) . قَالَهُ ابنُ مُفْلِحٍ ، واختارهُ الباقلانيُ ، وَنَقَلهُ عن الفُقَهَاءِ والأصوليينَ .

قالَ : لأنَّ القياسَ يُسْتَعْمَلُ معَ النصِّ ، فلاَ يَنسخُ النَصَّ . وَلأَنَّهُ دليلٌ محمَلُ . والنسخُ إِغَا يكونُ بغير محمَلِ .

وَأَيْضاً : فَشَرْطُ صِحَّةِ القِياسِ أَنْ لا يخالفَ الأصولَ ، فإنْ خالفَ فسد .

قَـالَ : بـلْ ولا يَنسخُ قيـاساً آخرَ ، لأنَّ التعـارُضَ إنْ كانَ بينَ أَصْلَيْ القِيَاسَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ المُعارَضَةِ القِيَاسَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ المُعارَضَةِ فِي الأَصْلِ والفَرْعِ ، لامنْ باب القِياس .

<sup>(</sup>١) في ع : يجدد .

<sup>(</sup>٢) انظر العدة ٣ / ٨٢٧ ، المسودة ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الفقيه والمتفقه للخطيب ١ / ١٢٣ ، ارشاد الفحول ص ١٩٣ ، اللمع ص ٣٣ ، كشف الأسرار ٣ / ١٧٤ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٤ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٨٨ ، التبصرة ص ٢٧٤ ، المستصفى ١ / ١٣٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨٤ ، شرح العضد ٢ / ١٩٩ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٢ ، أصول السرخسي ٢ / ٦٦ ، اللمع ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ض ب : يحتمل .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

قالَ ابنُ مُفلح : وجه هَذَا القَوْلِ أَنَّ المَنْسوخَ إِنْ كَانَ قطعياً لَمْ يُنسخُ عظنون . وإِنْ كَانَ ظنيًا ، فالعملُ بهِ مقيدٌ برجحانهِ على معارضهِ ، وتَبيَّنَ بالقياس زَوَالُ العَمَل بهِ ، وهُوَ رُجْحَانُهُ ، فلا ثبوتَ لهُ .

والقولُ الثاني: إِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ منصوصةً جازَ النسخُ بهِ ، وَإِلاَّ فَلاَ .

قالَ الباجيُّ : هَذَا هُوَ الْحَقُّ .

والقَوْلُ الثَالثُ: قَالَهُ الآمديُّ () : إِنْ كانتْ منصوصةً جازَ ، وإلاّ : فإنْ () كان القياسُ قطعياً \_ كقياسِ الأَمَةِ على العَبْدِ في السِراپَةِ \_ ( فَهُوَ مُقَدَّم ) ، لكنْ لامِنْ باب النَسْخِ . أَوْ كان ظنيًا ، فإنْ كانتْ ( ) علَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةً فَلاَ .

وفي المسألة ستَّةُ أَقْوَالِ (1) غير ماذكرنا أَضْرَبْنَا عَنْهَا (٧) خَشْيَةِ الإطَالَةِ .

<sup>(</sup>١) يبدو أنَّ عزو المصنف هذا القول للباجي فيه نظر ، وذلك لنصِ الباجي على خلافه في كتابه « الإشارات في أصول الفقه » حيث قال : « فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة » ( الإشارات ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام » ٣ / ١٦٤ مفصلاً مبسوطاً .

<sup>(</sup>٣) في ش : بأن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) انظر ( روضة الناظر ص ٨٧ ، أصول السرخسي ٢ / ٨٤ ، كثف الأسرار ٣ / ١٧٤ ، ارشاد الفحول ص ١٩٣ ، اللمع ص ٣٣ ، المعتمد ١ / ٤٣٤ ، الحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٣٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٦ ، نهاية السول ٢ / ١٨٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٤٩ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض .

<sup>.</sup> AT  $^{\prime}$  , llace  $^{\prime}$  ,  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ,  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ,  $^{\prime}$ 

وَعِنْدَ الشافِعِيَّةِ (١) .

وخالفَ في ذلكَ القاضي (٢) منْ أصحابنا والحنفية (٢) .

قالَ القاضي (أ) - في إثباتِ القياسِ عقلاً - : « لاَ يَمْتَنِعُ عِنْدَنا بَقَاءُ حُكُمِ الفَرْعِ مَعَ نَسْخِ حُكُمِ الأَصْلِ ، وِمَثَّلَهُ أَصْحَابُنَا - وَذَكَرَهُ ابنُ عقيلٍ عَنِ المُخَالِفِ أَيْضًا - بِبَقَاءِ حُكُمِ النبيذِ المَطْبوخِ في الوضُوءِ بَعْدَ نَسْخِ النَيِّءِ (٥) ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّ - بِبَقَاءِ حُكُمِ النبيذِ المَطْبوخِ في الوضُوءِ بَعْدَ نَسْخِ النَيِّءِ (١) ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّ - بِنَقَاءِ مُنَ النَهَ - اللهَ الرَبِي بَعْ - اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ثم إنَّ من العجيب في هذا النص حكايَةَ القاضي عن ابن عقيل عَزْوَهُ هذا القول للمخالف، مع أن أبا يعلى متقدم في حياته على ابن عقيل بنصف قرن من الزمان، فقد توفي القاضي أبو يعلى سنة ٤٥٨ هـ، بينا توفي ابن عقيل سنة ٥١٣ هـ فكيف ينقل المتقدم عن المتأخر!!

<sup>(</sup>۱) الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٧ ، التبصرة ص ٢٧٥ ، نهاية السول ٢ / ١٩٣ ، شرح العضد ٢ / ٢٠٠ ، البرهان ٢ / ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عزو المصنف المخالفة للقاضي أبي يعلى غير سديد ، وذلك لقولـه في العـدة ( ٣ / ٨٢٠ ) : « إذا نُصَّ على حكم في عين من الأعيان بمعنى ، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلـك المعنى ، ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع منسوخاً » .

<sup>(</sup>٣) عزو المصنف المخالفة إلى الحنفية فيه نظر ، وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ ، يدل على ذلك قول صاحب مسلم الثبوت ( ٢ / ٨٦ ) : « مسألة : إذا نسخ حكم الأصل لايبقى حكم الفرع ، وهذا ليس نسخاً . وقيل : يبقى . وَنُسِبَ إلى الحنفية » وقد بيّن شارحه في « فواتح الرحموت » الأمر وزاده وضوحاً حيث قال : « ان هذه النسبة لم تثبت ، وكيف لا ، وقد صرحوا أن النص المنسوخ لايصح عليه القياس » .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا القول الذي عزاه المصنف للقاضي في كتابه « العدة » ، وان مما يجدر ذكره أنَّ رأي القاضي فيها على خلاف ذلك ، وهو موافق للجمهور ، وقد نَسَبَ في « العدة » هذا الرأي وأدلته لأصحاب أبي حنيفة ، ثم رَدَّه وأجاب عن أدلته . ( انظر العدة ٣ / ٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) حيث ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء ، لأنه ثمرة طيبة وماء طهور ، فوجب جوازه بالمطبوخ ، لأن هذا المعنى موجود فيه ، وقد نسخ حكم النيء ، وبقي حكم المطبوخ ( انظر العدة ٣ / ٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ز: بنيته.

عنْدَهُمْ »(١) .

وَقَالَ الْمَجْدُ فِي « المسودةِ » : وَعِنْدِي إِنْ كَانَتْ العِلَّةُ مَنْصُوصاً عليها ، لَمْ ' يَتْبَعْهُ الفَرْعُ' ، إِلاَّ أَنْ يُعَلَّلَ فِي (أَ نَسْخِهِ بِعِلَّهُ ، فَيَتْبُتَ النَسْخُ حَيْثُ وُجِدَتْ » (أَ) اه .

وقيلَ : إِنْ نُصَّ عَلَى العِلَّةِ لَمْ يَتْبَعْهُ الفَرْعُ (٥) إِلاَّ أَنْ يُعَلَّلَ فِي نَسْخِهِ بِعِلَّةٍ ، فَيَتْبَعَهَا النَسْخُ .

وَوَجْهُ الأَوَّلِ ـ الذي في المَتْنِ ـ : خُرُوج العِلَّةِ عَنْ اعتبارِهَا ، فَلاَ فَرْعَ ، وَإِلاَّ وُجدَ المَعْلُولُ بِلاَ علَّةِ .

فَإِنْ قيلَ : أَمَارَةٌ ، فَلِمْ يُحْتَجُ إليها دَوَاماً . رُدَّ : بَأَنَّهَا بَاعِثَةً .

قالوا: الفَرْعُ تَابِعٌ للدَلاَلَةِ لاَللحُكُم . رُدَّ زَوَالُ<sup>(١)</sup> الحُكُم بزَوَال حِكْمَتِهِ<sup>(٧)</sup> .

وفي « التهيد » أيضاً : « لايُسَمَّى نَصَّاً ( ) لزَوَال ( ) حُكْم بِزَوَال عِلَّتِه » . وَمَعْنَاهُ في « العُدَّة » ( ) .

<sup>(</sup>١) حيث روي عن النبي ﷺ أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أنَّ مَنْ لم يأكل فليصم ، فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار ، وكانت العلة فيه أنه صوم مستحق في زمان بعينه ، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره ، ثم نسخ صوم عاشوراء ، وبقي حكمه في غيره . ( انظر العده ٢ / ٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسودة : تتبعه الفروع .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المسودة .

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في ض : الرفع .

<sup>(</sup>٦) في ز : زال .

<sup>(</sup>٧) في ش : علته .

<sup>(</sup>٨) كذا في سائر النسخ الخطية ، ولعل الصواب : نسخاً .

<sup>(</sup>٩) في ض: كزوال .

<sup>(</sup>١٠) العدة ٣ / ٨٢٣ .

قالَ البَرْماوي : « إذا وَرَدَ النَسْخُ عَلَى الأَصْلِ المقيسِ عليهِ ارتفَعَ القياسُ مَعَهُ بالتبعيَّة ، والمُخَالفُ فيه الحنفيَّةُ » .

( وَيَجُوزُ النَّسْخُ بالفَحْوَى ) عِنْدَ الأَعْةِ الأَرْبَعَةِ والمُعْظَم (١) .

قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ: الفَحْوَى يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ . ذَكَرَهُ (١) الآمديُ اتفاقاً (١) .

وفي « التمهيد » المَنْعُ عَنْ بَعْضِ الشافعيَّةِ ، وذكرهُ في « العُدَّةِ » عَنْ الشَافِعِيَّةِ . قال : « فيا حَكَاهُ الاسفراييني » (٤) ، واختارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .

لَنَا : أَنَّهُ كَالنَص . وَإِنْ قيلَ : قياسٌ ، فَقَطْعِيٌّ . اه. .

( و ) يجوزُ أَيْضاً ( نَسْخُ أَصْلِ الفَحْوَى ) كَالتَأْفيف (١ ) كَا لَوْ قَالَ : رَفَعْتُ عَرِيمَ التَأْفيفِ مَثَلاً ( دُونَهُ ) (٧ أَيْ دُونَ باقي ١ أَنْوَاعِ الأَذَى ، وَهُوَ الفحوى . لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ (٨) إِبَاحَةِ الحَفيفِ إِباحَةُ الثقيلِ . وهَذَا اختيارُ القاضي أبي يعلى وابن عقيد لو الفَحْرِ الماعيل ل البغ للهذا عقيد وحكي عَنْ الحَنفي الماعيل والفَحْرِ الماعيل البغال البغالي والفَحْرِ الماعيل والفَحْرِ الماعيل البغالية وحكي المَنفي المَنفية والمُنفية والفَحْرِ الماعيل والفَحْرِ والفَحْرِ الماعيل والفَحْرِ الماعِيل والفَحْرِ الماعيل والفَحْرِ والمُعْرِ والفَحْرِ والمَاعِيلِ والفَحْرِ والمَاعِيلُ والفَحْرِ والمَعْرِ والفَحْرِ والمَاعِيلُ والفَحْرِ والمَاعِيلُ والْمُعْرِ والْمَاعِيلُ والْمُعْرِ والْمَاعِلُ والْمُعْرِ والْمَاعِيلُ والْمُعْرِ والْمَاعِيلُ والْمُعْرِ والْمَاعِلَ والْمُعْرِ والْمَاعِيلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلَ والْمَاعِلُ والْمَاعِلَ والْمَاعِلَ والْمَاعِلَ والْمَاعِلَ والْمَاعِلَ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلْ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والْمَاعِلُ والمَاعِلُ والمَاعِلُ والمَاعِلُ والْمَاعِلِ والمَاعِلُ والمَاعِلُ والْمَاعِلَ والمَاعِلُ والمَاعِلُ والمَ

<sup>(</sup>۱) انظر ( المسودة ص ۲۲۲ ، مختصر الطبوفي ص ۸۲ ، روضة الناظر ص ۸۸ ، العدة ٣ / ۸۲ ، المعتد ١ / ١٩٤ ، اللمع ص ٣٣ ، ارشاد الفحول ص ١٩٤ ، المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٤٠ ، نهاية السول ٢ / ١٨٩ ، شرح البدخشي ٢ / ١٨٨ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٢ ، الآيات البينات ٣ / ١٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨٨ ) . .

<sup>(</sup>٢) في ش : قال . وفي ع : وذكره .

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام ٢ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) العدة ٢ / ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في ش : قطعي .

<sup>(</sup>٦) في ش ز : وهو التأفيف .

<sup>(</sup>٧) في ش : في .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٩) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٨٧ .

وغَيْرهِمْ .

وَقَالَ الموفَّقُ فِي « الروضَةِ » (١٠ - وَتَبِعَهُ الطوفِيُ (١٠ - بالمَنْعِ ، وَذَكَرَهُ الآمديُ (١٠ - وَقَالَ المؤكثَرِ ؛ لأَنَّ الفَرْعَ يَتْبَعُ الأَصْلَ ، فَإِذا (٥) رُفِعَ الأَصْلُ ، فَكَيْفَ يَبْقَى الفَرْعُ (١٠) !!

( وَعَكْسُهُ ) يعني أَنَّهُ يجوزُ نسخُ الفحوى \_ وَهُوَ الضَّرْبُ مثلاً \_ دُونَ أَصْلِهِ ، وَهُوَ الضَّرْبُ مثلاً \_ دُونَ أَصْلِهِ ، وَهُوَ التَأْفيفُ ، كَا لَوْ قَالَ : رَفَعْتُ تَحْرِيْمَ كُلِّ إِينَاءٍ ( ) غَيْرِ التَأْفيفِ . فَيَجُوزُ ذلكَ في ظَاهِرِ كلامِ أَصْحَابِنَا ( ) ، وعليهِ أَكْثَرُ المتكلمينَ ( ) . قالَهُ البرماوي ، لأَنَّ الفحوى وأَصلَهُ مدلولانِ مُتغايرانِ ، فجَازَ نَسْخُ كُلِ منْهُمَا على انفرادِهِ .

وَمَنَعَ مِنْ ذلكَ المَجْدُ (١٠٠) وابن مُفْلِح وابن قاضي الجَبَلِ وابن الحاجِب (١١٠) وغَيْرُهُمْ (١٢).

- (٢) روضة الناظر ص ٨٨ .
- (٣) مختصر الطوفي ص ٨٢ .
- (٤) الإحكام في أصول الأحكام ٢ / ١٦٥ .
  - (٥) في ش : فإن .
- (٦) انظر المحصول جـ ١ ق ٣ / ٥٣٩ ، المعتمد ١ / ٤٣٧ ، نهايــة السـول ٢ / ١٨٨ ، شرح النفول ص ٣١٥ . البدخشي ٢ / ١٨٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٥ .
  - (٧) في ع : اذاء .
  - (٨) في ش : أكثر أصحابنا .
- (٩) انظر الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٦ ، ارشاد الفحول ص ١٩٤ ، الآيات البينات ٣ / ١٥١ ،
   فواتح الرحموت ٢ / ٨٧ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٢ .
  - (۱۰) المسودة ص ۲۲۲
  - (١١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٠
- (۱۲) انظر المعبّد ١ / ٤٣٧ ، نهاية السول ٢ / ١٨٨ ، المحصول جـ ١ ق ۴ / ٥٣٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٥ ، شرح البدخشي ٢ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) انظر المسودة ص ٢٢١ ، شرح العضد ٢ / ٢٠٠ ، الآيات البينات ٢ / ١٥١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٢ .

وقيل : إِنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتلزمُ نسخَ الآخر .

قَالَ في « جمع الجوامع ِ» : « والأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ (۱) الآخَر (۲) » .

ثم قالَ الحليُ شارِحُهُ: « واعلمْ أَنَّ اسْتِلْزَامَ نَسْخِ كُلٍ منها الآخر (٢) ينافي مَاصَحَّحَهُ في « جمع الجوامع » منْ جَوازِ نَسْخِ كُلٍ مِنْهُمَا دونَ الآخرِ ، فَإِنَّ الامتناعَ مبنيَّ على الاسْتِلْزَام ، والجوازَ (١) مبنيِّ على عَدَمِهِ .

وقد اقْتَصَرَ ابنُ الحاجِبِ على الجوازِ معَ مقابِلهِ ، والبيضاويُ على الاستلزامِ ، وَجَمَعَ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ الله

( و ) يجوزُ أيضاً نسخُ ( حُكمٍ مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ إِنْ ثَبَتَ ) (أ) وَ إِلاَّ فَلاَ . يعني أَنَّهُ يجوزُ نَسْخُ حُكْمِ المَسْكُوتِ الذي هُوَ مُخالِفٌ للمذكورِ ، مَعَ نَسْخِ الأَصْلِ وَدُونَـهُ . قَالَه كثيرٌ مِنَ العُلَمَاء (٧) .

وَقَدْ (٨) قَالَتُ (٩) الصَحَابَةُ رضي الله عنهم أنَّ قَوْلَ النبي عَلِيَّةٍ « الماءُ (١٠) مِنَ

<sup>(</sup>١) غير موجودة في جمع الجوامع ولا في ع ض

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ٢ / ٨٢

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش . وفي شرح المحلى : للآخر

<sup>(</sup>٤) في ز: والامتناع

<sup>(</sup>٥) شرح المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٨٣

<sup>(</sup>٦) أي إذا استقر حكمه وتقرر ، أما إذا لم يستقر حكمه ، وقد وجدنا منطوقاً بخلافه قُدمَ المنطوق عليه ، وعلمنا أنه غير مراد ( المسودة ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر إرشاد الفحول ص ١٩٤ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٢ ، المسودة ص ٢٢٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٨٢ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٩) في ش : قال .

<sup>(</sup>١٠) في ش : إنما الماء .

الماءِ »(١) مَنْسُوخٌ بقولِهِ عَلِيلَةٍ « إذا التقى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ »(٢) مَعَ أَنَّ الأَصْلَ باقٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ الغُسْل بالإنْزَال .

( وَ يَبْطُلُ ) حُكْمُ مَفْهُومِ الْخَالَفَةِ ( بِنْسْخِ أَصْلِهِ ) على الصحيح " . اختارَهُ القاضي ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي « الروضة » (أ) ، وكذلك الطوفي (٥) ، لأنَّ فَرْعَهُ وَعَدَمَهُ كالخطابين ، واختارَهُ ابنُ فُورَك .

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَبْطُلُ بِنَسْخِ أَصْلِهِ ، وَهُوَ وَجِهَ لأَصحابنا . ذكرهُ القاضى .

قال البرماوي : وَأَمَّا نَسْخُ الأَصْلِ بدونِ مفهومهِ الذي هوَ مخالف لهُ حكماً ، فذكرَ الصفيُّ الهنديُ فيهِ احتالينِ . قال : وأَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لا يجوزُ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضِدَّ الحُكْمِ باعتبارِ القَيْدِ المذكورِ ، فَإِذَا بَطَلَ تأثيرُ ذلكَ القَيْدِ بَطَلَ مِا يَنْبَنِي (١) عليه . اه. .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي وأبو داود ، ولفظ مسلم : عن أبي سعيد الخدري قال : خرجت مع رسول الله عليه يوم الاثنين إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله عليه على باب عِتْبَانَ ، فصرخ به ، فخرج يجر إزاره . فقال رسول الله عليه : أعْجَلْنَا الرجل . فقال عتبان : يارسول الله ؛ أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ ، ماذا عليه ؟ فقال رسول الله عليه « إنما الماء من الماء » ( انظر صحيح مسلم ۱ / ٢٦٩ ، عارضة الاحوذي ١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ١ / ١٦٧ ، بذل المجهود ٢ / ١٧٩ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١ / ٤٨ ، ٥٠ ، الاعتبار للحازمي ص ٣٠ ـ ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم . وقد سبق تخريجه في هامش ص ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٨٩ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٢ ، ارشاد الفحول ص ١٩٤ ،
 المجلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) مختصر الطوفي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) في ض ب : مايبني .

وَعَلَى هَذَا ؛ فَنَسْخُ الأَصْلِ نَسْخُ للمَفْهُومِ مِنْهُ . والمعنى أَنَّـهُ يَرْتَفِعُ الحُكْمِ الشَّرَعيُ الذي حُكِمَ بهِ على المَسْكُوتِ بِضَدَّ (١) حُكْم (٢) المذكورِ .

( وَلا يُنْسَخُ بِهِ ) أي بمفْهُوم (٢) الخالفة على الصحيح (٤) . قَطَعَ به في « جَمْعِ الْجَوَامِعِ » (٥) ، وَصَرَّحَ بهِ السَمْعَاني ، لِضَعْفِهِ عَنْ مُقَاوَمِةِ النَص .

وقيل : بلى ، لأنَّهُ في معنى المنْطُوق (١) .

( وَلاَ حُكُم للنَّاسِخِ مَعَ جبريلَ عليهِ السلامُ ( ) اتفاقاً ) قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ جبريلُ اللهِ عَلِيهِ السلامُ النهِ عَلِيهِ السلامُ النهِ عَلِيهِ اللهُ عَنْ لَمْ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ ( لَمْ يَثْبُتْ حُكُمُهُ فِي حَقًّ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ ( ) النبي عَلِيهِ ( لَمْ يَثْبُتْ حُكُمُهُ فِي حَقًّ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ ( ) عند أَصْحَابنَا ( ) والأَكْثَر ( ) ، وهُوَ ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ رحمهُ الله ، لأَنَّهُ يَبْلُغُهُ ( ) عند أَصْحَابنَا ( )

(١) في ع زب: لضد.

(٢) في ش: الحكم.

(٣) في ز: مفهوم .

(٤) انظر الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٨٤ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٣ .

(٥) جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ٢ / ٨٤ .

(٦) وهو قول أبي اسحاق الشيرازي ( انظر اللمع للشيرازي ص ٣٣ ، الحلي على جمع الجوامع
 ١ / ٨٤ / ) .

(٧) في ع ز : ) الصلاة و ( السلام .

(٨) ساقطة من ز .

(٩) فإن كان الناسخ موجباً لعبادة ، فلايجب على من لم يبلُّغُهُ قضاءً .

(١٠) انظر المسودة ص ٢٢٣ ، العدة ٣ / ٨٢٣ ، روضة الناظر ص ٨٣ ، مختصر الطوفي ص ٧٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٦ .

(١١) انظر ( التمهيد للأسنوي ص ١٣٢ ، البرهان ٢ / ١٣١٢ ، المستصفى ١ / ١٢٠ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٨ ، اللمع ص ٣٥ ، نهاية السول ٢ / ١٩٤ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٩٠ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٩ ، شرح العضد ٢ / ٢٠١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨٩ ) .

أَخَذَ بقصة أَهْل قُبَاء والقِبْلَة (١) .

وقيل : يَثْبُتُ فِي الذَمَّةِ . واختارَهُ جماعَةً منَ الشافعية (٢) ، كالنَّائِم وقت الصلاة .

واستُدِلَّ للأوَّل ـ وهو الصحيح ـ : بأنَّهُ لوْ ثَبَتَ لَزِمَ وجُوبُ الشيء وتحريمُهُ في وقت واحد ، لأنَّهُ لو نُسِخَ واجِبٌ بمحرَّم أَثِمَ بِتركِ الواجبِ اتفاقاً " . وأيضاً : يأثَمُ بعمله (٤) بالثاني اتفاقاً .

( وَلَيْسَتُ زِيادَةُ جُزْءِ مُشْتَرَطٍ أَو شَرْطٍ أَو زِيادَةٌ "تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ أَو زِيادَةً الْوَيْسِ أَو غَيْرِهِ نَسْخاً ) فإذا (١) زيدَ في الماهيَّةِ الشرعيَّةِ وَيادَةً أَوْ شَرْطٌ أَوْ زِيادَةٌ تَرْفَعُ مَفَهُومَ المُخالَفَةِ ، لمْ يكنْ ذلك نسخاً على الراجح (١) ، وعليهِ الأكثرُ (١) ، منهم أصحابنا والمالكيَّةُ والشافعيَّةُ والجُبَّائيَّةُ .

<sup>(</sup>١) وذلك أنَّ أهل قُبَاء صلوا ركعةً إلى بيت المقدس ، ثم استداروا في الصلاة ، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء ، فلما لم يؤمروا بالقضاء دلَّ على أنَّ النسخ لم يكن ثبت في حقهم . ( العدة ٣ / ٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ع ز ض ب : بعلمه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في زشع : إذا .

<sup>(</sup>٨) في ع ز ض ب : المرجح .

<sup>(</sup>٩) انظر (شرح العضد ٢ / ٢٠١ ، إرشاد الفحول ص ١٩٥ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩١ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٢ ، روضة الناظر ص ٧٧ ، مختصر الطوفي ص ٧٧ ، العدة ٣ / ٨١٤ ، المسودة ص ٢٠٧ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠ ، التبصرة ص ٢٧٦ ، البرهان ٢ / ١٣٠ ، المستصفى ١ / ١١٧ ، الحصول جـ١ ق٣ / ٥٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٧ ، اللمع ص ٥٥ ، المعتمد ١ / ٤٣٧ ، نهاية السول ٢ / ١٩٠ ، شرح البدخشي ٢ / ١٩٠ ) .

وخالفتِ الحنفيَّةُ ، وتوصَّلُوا<sup>(۱)</sup> بقولهم « إنَّ الزيادَةَ على المَنْصُوصِ<sup>(۱)</sup> نَسْخُ » " للسائِلَ (۱) كثيرةٍ ، كَرَدَّ أحاديثِ وجُوبِ قِراءَةِ الفاتحَةِ في الصلاةِ (۱) ، وأحاديثِ الشاهدِ والمينِ (۱) ، واشتراطِ الإيمانِ في الرَقَبَةِ (۱) ، والنيَّةِ في الوضُوء (۱) وغير ذلك .

(١) في ش : واستدلوا .

(٢) في ش : النصوص .

(٣) انظر كشف الأسرار ٣ / ١٩١ ، التلويح على التوضيح ٢ / ٣٦ ، أصول السرخسي ٢ / ٨٥ ، فتح الغفار ٢ / ١٣٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٩٣ .

(٤) في ض ب: بمسائل.

- (٥) كحديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ( انظر صحيح البخاري ١ / ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ / ٢٩٥ ، جامع الأصول ٦ / ٢٢٢ ، عارضة الأحوذي ٢ / ٤٦ ، سنن النسائي ٢ / ١٠٦ ) وحجتهم في ذلك أنَّ قوله تعالى ﴿ فاقرَّءُوا ماتيسر من القرآن ﴾ [ المزمل ٢٠ ] يقتضي افتراض مطلق القراءة لما تيسر ؛ أي قدر كان من أي سورة كانت ، فجعلُ الفاتحة ركناً نسخٌ لهذا القاطع بخبر الواحد ، فلا يجوز .
- (٦) وهي أنَّ النبي عَلِيَّةِ « قضى بشاهد و بين » أخرجه مسلمٌ وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ومالك في الموطأ وغيرهم . ( انظر صحيح مسلم ٢ / ١٣٣٧ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٩٢ ، عارضة الأحوذي ٦ / ٨٩ ، الدراية لأحاديث الهداية ٢ / ١٧٥ ، جامع الأصول ١٠ / ٨٩ ، الموطأ ٢ / ٧٢١ ) وحجتهم في ذلك أن الحكم بشاهد و بمين بالخبر فيه زيادة على قوله تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين مِنْ رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ﴾ [ البقرة ٢٨٢ ] وهو نسخ ، والمتواترُ لايُسْتَخُ بالآحاد .
- (٧) في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل ، فإن فيه زيادة على قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة ﴾ [ المجادلة ٣ ] الذي يدل على إجزاء عتق مطلق الرقبة في الظهار ، فلايصح ، لأنه نسخ للمتواتر بمالا يجوز نسخه به .
- (٨) لقوله عَلِي « إنما الأعمال بالنيات » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد ( وقد سبق تخريجه في جا ص ٤٩١ ) قالوا : إن في إيجاب النية في الوضوء بالخبر زيادة على فرائض الوضوء المذكورة في قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهم وأيديم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسم وأرجلم إلى المكعبين ﴾ [ المائدة ٦ ] وهو نسخ ، فلايجوز ، لأن الآحاد لايقوى على نسخ المتواتر ، فإن قيل : حديث الأعمال بالنيات مشهور ، فتصح الزيادة به على الكتاب . أجابوا : إن الحديث لايدل على اشتراط النية أصلاً في الوضوء وغيره من الوسائل . ( انظر فواتح الرحموت ٢ / ٩٢ ) .

وخالَفُوا أَصولَهُمْ في اشتراطِهِمْ في ذوي القُرْبي الحاجَة ، وهوَ زيادَةً على القُرآنِ ، ومُخالفَةٌ للمعنى (١) المقصُودِ فيه (٢) ، وفي أَنَّ القَهْقَهَةَ تَنْقُضُ الوضوء ، مُسْتندينَ لأخبار (٦) ضعيفة (١) ، وهي زيادَةٌ على نواقِض الوضوء المذكورَةِ في القُرآنِ .

وقال الرازيُ ـ في مسألة الزيادة التي تَرفَعُ مفهُ ومَ الخالفة ـ : « إنَّهَا إِنْ أَفَادَتُ خِلاَفَ ما استندَ () مِنْ مفهوم اللُخَالَفَة كانَتُ نَسْخاً ، كإيجاب الزكاة في مَعْلُوفَة الغَنَم ، فإنَّهُ يُفيدُ خِلاَفَ مَفْهُوم (١) « في السَائِمَة الزكاةُ » ، وإلاَّ فَلا » () .

وفي هذه المسألة أقوالٌ غيرُ هذه (٨) أضربْنَا عنْ ذِكرهَا خَشْيَة الإطالَة .

وأمًّا مسألَةُ زيادَةِ العبادةِ المستقلةِ ، فإنْ كانتْ منْ غيرِ الجنسِ ، كزيادَةِ وجُوبِ الرّكاةِ أو<sup>(۱)</sup> وَجوبِ الصّوْمِ على وجوبِ الصلاةِ أو على وجوبِ الحَجِّ ، فليستْ نسخاً إجماعاً . وإنْ كانتْ منَ الجِنْسِ ، كزيادَةِ صلاةٍ زائدةٍ على الخَمْسِ ، نسخاً إجماعاً عندَ الأَمْةِ الأربعةِ (۱۱) رضى الله تعالى عنهم .

<sup>(</sup>١) في ب : في المعنى .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٣) في ش: إلى أخبار.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج حديث القهقهة في الصلاة وكونها تنقض الوضوء في جـ٢ ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في ش: ماأسند . وفي ب: ماستند .

<sup>(</sup>٦) في ش : مفهومه .

<sup>(</sup>٧) المحصول جـ١ ق٣ / ٥٤٢ . وهذا الرأي حكاه الرازي أثناء غرضه الخلاف في المسألة على أنه وجه للمفصلين فيها ، ولم ينسبه إلى قائله ، ولم يشر إلى رجحانه عنده .

<sup>(</sup>٨) في ض ب : هذا .

<sup>(</sup>٩) في ش ; و .

<sup>(</sup>١٠) في ش : الجنس .

<sup>(</sup>١١) انظر شرح البدخشي ٢ / ١٨٩ ، شرح العضد ٢ / ٢٠١ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠ ، المحصول جـ١ ق٣ / ١٩٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٧ ، إرشاد الفحول ص ١٩٥ ، كشف الأسرار ٣ / ١٩١ ، نهاية السول ٢ / ١٨٩ .

وقالَ بعضُ أهلِ العراقِ : يكونُ نسخاً بزيادة صلاة سادِسة لتغيرِ الوسطِ منَ الخَمْس (١) .

( وَنَسْخُ جُزْء أو شَرْطِ عِبَادَةٍ (١) أي فالنسخُ لذلكَ الجزء أو الشرطِ ( وَنَسْخُ جُزْء أو شَرْطِ عِبَادَةٍ على الصحيحِ عند أصحابِنَا (١) وأكثر الشافعية (١) . نقلَ عنهم ابن مُفْلِح وابن السَّمعاني ، وهو مدهب الكرخي وأبي الحسين البصرى (٥) .

وعَنْ بعض المتكلمين والغـــزالي(١٦) ، وحُكِيَ عنْ الحنفيــــةِ (١٧) : أنَّــــهُ

قال الشوكاني : وهو قول باطل لادليل عليه ولاشبهة دليل ، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة . ولو سلمنا أنَّ المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليها ، فقد علم توسطها عند نزول الآية ، وصارت مستحقة لذلك الوصف ، وإن خرجت عن كونها وسطى . (إرشاد الفحول ص ١٩٥) .

(٢) كا لو أُسْقِطَتُ ركعتان من أربع ، أو الركوع والسجود من الصلاة ، أو أَسْقِطَ شَرْطُ الطهارةِ لصحة الصلاة . قال أبو الحسين البصري في المعتد (١/ ٤٤٧): « شرط العبادة ماتقف صحتها عليه ، وهو ضربان : (أحدها) جزء منها (والآخر) ليس بجزء منها . فالجزء منها : هو واحد مما هو مفهوم من العبادة ، كالركوع والسجود . وماليس بجزء : فهو مالم يكن واحداً مما هو المفهوم من العبادة ، كالوضوء مع الصلاة » .

<sup>(</sup>١) وقد قبال تعمالي ﴿ حمافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ [ البقرة ٢٣٨ ] وبهذه الزيادة تخرج الوسطى عن كونها وسطى ، فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية ، وهو حكم شرعى ، فيكون نسخاً .

<sup>(</sup>٣) انظر المسودة ص ٢١٢ ، العدة ٣ / ٨٣٧ ، روضة الناظر ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ( التبصرة ص ٢٨١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٧٨ ، المحصول جـ١ ق٣ / ٥٥٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠ ، اللمع ص ٣٤ ، نهاية السول ٢ / ١٩٣ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٣ ، الآيات البينات ٣ / ١٦٦ ، شرح المعضد ٢ / ٢٠٣ ، إرشاد الفحول ص ١٩٦ ، الإشارات ص ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المعتمد ١ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٦) المستصفى ١ / ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر فواتح الرحموت ٢ / ٩٤ ، كشف الأسرار ٣ / ١٧٩ .

نَسْخُ (١) لأصل (٢) العِبادة .

وقى الله الجُددُ في « المسودةِ » : « مَحَلُّ الخِلاَفِ فِي شَرْطٍ مُتَّصِلِ كَالتَوَجُّهِ ، وَمُنْفَصِلٌ كُوضُوءِ لَيْسَ نَسْخًا لَهَا إجماعاً »(٢) .

ووافَقَ الهنديُ المَجْدَ .

واستُدِلَّ للأُوَّلِ ـ الذي هوَ الصحيحُ ـ : بأنَّ وجُوبَ أَصْلِ العِبادَةِ باقٍ ، ولا يَفْتَقِرُ (أ) إلى دليلِ ثانِ إجماعاً ، ولمْ يَتَجَدَّدُ وجوبٌ ، وكنَسْخ سُنَّتِهَا اتفاقاً .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) في ش : أصل .

<sup>(</sup>٢) في ش: لنسخ.

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٢١٦ . وعبارة الجد فيها : « والخلاف فيا إذا نُسِخَ جزء العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه ، فأما المنفصل كالوضوء فلايكون نسخاً لها إجماعاً » .

<sup>(</sup>٤) في ش : ولاتَفتقر .

### ( فَصْلٌ )

( يَسْتَحيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى ) إلاَّ على تكليفِ<sup>(١)</sup> المُحالِ ، وذلكَ لتَوَقَّفِهِ على معرفَتِه ، وهو دَوْرٌ<sup>(١)</sup> .

( وَمَاحَسُنَ ) لِذَاتِهِ كَمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى ( أَوْ قَبُحَ لَـذَاتِـهِ ) كالكفرِ ( يجوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ ) أي وجوب<sup>(١)</sup> ماحَسُنَ لذاتِه .

( و(أ) ) يجوزُ نَسْخُ ( تحريم ِهِ ) أي تحريم ماقَبُحَ لِذاتِهِ عندَ منْ نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ونَفَى رعايةَ الحِكْمَةِ في أفعالِهِ ، ومنْ أُثبتَ ذلكَ مَنَعَهُ (٥) .

( وكذا ) قالُوا ( يجوزُ نَسْخُ جميع ِ التكاليفِ (١) سوى مَعْرِفَتِهِ تعالى ) ، قال

(١) في ب: التكليف.

(٢) قال الآمدي : « وذلك لأنَّ تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه ، والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته ، فإنَّ من لايعرف الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالماً بنهيه ، فإذاً تحريم معرفته معرفته ، وهو دور ممتنع » . ( الإحكام ٣ / ١٨٠ ، وانظر المستصفى ١ / ١٢٣ ، إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، شرح العضد ٢ / ٢٠٣ ) .

- (٣) في ع : وجوبه .
- (٤) ساقطة من ض .
- (٥) انظر ( المستصفى ١ / ١٢٢ ، الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٥١ ، الإحكام للآمـدي ٣ / ١٨٠ ، نهاية السول ٢ / ١٩٤ ، العضـد على ابن الحـاجب ٢ / ٢٠٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٧ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٠ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٩ ، كشف الأسرار ٣ / ١٦٣ ) .
- (٦) انظر خلاف العلماء في هذه المسألة في ( الإحكام للآمدي ٣ / ١٨٠ ، المستصفى ١ / ١٢٢ ، نهاية السول ٢ / ١٩٤ ، شرح العضد ٢ / ٢٠٣ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٠ ، الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٠ ) .

المَجْدُ : « على (١) أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَ [ سَائِرِ  $]^{(7)}$  أَهْلِ الحديثِ خِلافاً للقَدَريَّةِ  $[0,1]^{(7)}$  .

( وَلَمْ يَقَعَا إِجْمَاعاً ) أَيْ لُمْ ( عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله على ا

# [ انتهى الجلد الثالث من « شرح الكوكب المنير » ويليه إن شاء الله الجلد الرابع والأخير ، وأوله « باب القياس » ]

#### [ والحمد لله رب العالمين ]



<sup>(</sup>١) في ش : من .

<sup>(</sup>٢) زيادة من كلام المجد في المسودة .

 <sup>(</sup>٣) المسودة ص ٢٠٠ ، وتمام عبارة المجد : « خلافاً للقدرية في قولهم العبادات مصالح ، ولا يجوز أن تُرْفَعَ المصالح عندهم » .

<sup>(</sup>٤) في ع : ولم .

<sup>(</sup>٥) انظر الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٠ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٩ .



#### الفهارس

- ١ فهرس الآيات الكريمة .
- ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة .
  - ٣ فهرس الشواهد الشعرية .
- ٤ \_ فهرس الحدود والمصطلحات .
  - ٥ \_ فهرس الأعلام .
- ٦ \_ فهرس الكتب الواردة في النص.
  - ٧ ـ فهرس المذاهب والفرق.
    - ٨ فهرس مراجع التحقيق
      - ٩ ـ فهرس الموضوعات .

**☆ ☆ ☆** 



# أولاً: فهرس الآيات الكرية

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                               |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة الفاتحة                                                                        |
| 077_071       | ٥         | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾                                       |
|               |           | سورة البقرة                                                                         |
| 701_ 70 784   | 71        | ﴿ يِاأَيُّهَا النَّاسَ ﴾                                                            |
| ۲۲ هـ _ 3۳    | 77        | ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ ﴾                                                |
| ۲۳۷ ـ ۲۳۷ هـ  | 77        | ﴿ فَأَزَلُهُا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَهُا مِمَّا كَانَا فِيه ، وقُلْنَا    |
|               |           | الهبطوا ﴾                                                                           |
| 3Y _ 17 YE    | 27        | ﴿ أَقِيُواْ الصَّلاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾                                        |
| 727           | ٤٤        | ﴿ أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ ، وتَنْسَوْن أَنْفُسَكُمْ ، وأَنْتُمْ تَتْكُونَ   |
|               |           | الْكِتَابَ ، أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾                                                  |
| 77_70         | ٥٢        | ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾                                                     |
| ٤٤١           | ٧٢        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾                             |
| 133           | 79        | ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفُّراءً فاقِعٌ لَوْنُهَا ، تَشَرُّ النَّاظِرِينَ ﴾            |
| YAY           | ٩٨        | ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلائكَته ورُسُله وجبْريلَ وَميكَالَ ﴾                 |
| ۸۲۵ _ 730     | 1.7       | ﴿ مَانَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْنَنْسِهَا نَأْتِ جَيْرٌ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ﴾        |
| 34 - 17 - 473 | 11.       | ﴿ أَقِيُوا الصَّلاةَ ، وآتُوا الزَّكاةَ ﴾                                           |
| 779           | ١٧٨       | ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القتلى ، الحرُّ     |
|               |           | باَلْحُرُّ ﴾                                                                        |
| ۲٤٣ ـ ۲٤٣ هـ  | 174       | ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةً ، يأُولِي الأَلْبَابِ ﴾                            |
| ٤٧٥ _ ٤٠٤     | 148       | ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِّ يضاً أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ |

| الصفحة            | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107_107_593_      | ١٨٧       | ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَائِكِم ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.0 - 1.0 - 3.0   |           | وأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللهُ أَنكُم كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُم فَتَابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |           | عَلَيْكُمْ ، وعَفَا عَنْكُم م فالآنَ باشِرُوهُنَّ ، وابْتَغُوا مَاكُتَبَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | لَكُم ، وكُلُوا واشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ الأَيْيَضُ من الْخَيْطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |           | الأُسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ، ثُمُّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ ، وَلا تَبَايْرُوهَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |           | وأُنتُم عاكِفُون في اَلْمَتَاجِدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177               | ١٨٨       | ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۱ هـ            | 117       | ﴿ وَأَتِمُ وَا الْحَدِّ وَالْعَمْرَةَ لَهِ ، فَسَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَسَا اسْتَيْسَرَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |           | الْهَدْي ِ، وَلاتَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠٤               | 197       | ﴿ فَمَنْ تَمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحِيجُ فِيهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ ، فَمَنْ لَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |           | يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي الحَجَّ ، وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0-7               | 144       | ﴿ الحِجُ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.4               | 144       | ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فِاذْكُرُواِ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰ -۱- ۲۲ هـ۔     | 771       | ﴿ وَلاَتَنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ، وَلاَمَّـةٌ مُؤْمِنَـةٌ خير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                 |           | مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ، ولاتُنْكِحُوا المُشْرِكينَ حتَّى يُـؤْمِنُــوا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |           | وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ ، ولو أَعْجَبَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰ ـ ۸۸ هــ ۲۷۰ ـ | 777       | ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ، قُلْ : هو أَذَى فاغْتَزِلُوا النَّسَاءَ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771_707           |           | المحيض ، ولاتَقْرَبُوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ ، فيإذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |           | حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲_ ۲۲_ ۹۰ هــ    | ۸۲۲       | ﴿ وَالْطَلُّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِنِ ثَلاثَةَ قُرُوهٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٦ مــ           |           | يكتُمْن مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرِحَامِهِنَّ ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَاليَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ 14 14 104       |           | الآخِرِ ، وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 079               |           | comment of the commen |
| ٤٩١               | 774       | ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ ﴾ ﴿ وَأَنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.4-8-4           | 77.       | ﴿ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۰ هـ             | 777       | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُ وَهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |           | اَزْوَاجَهُنَّ ﴾<br>* التالي الأيال الأي من التأويد عالم المواد عالم المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77_ 707_ 707_     | 777       | ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمُّ اللَّهُ وَالْمَانِ لَمَن المُرَدِّ أَن يُتِمُّ اللَّهُ وَالْمَانِ لَهُ مَا اللَّهُ أَنَّا لَهُ مِنْ أَنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِيلُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ |
| 079               |           | الرَّضَاعَةَ ، وعلى المُؤلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وكِــْوْتُهُنَّ بِـالمَعْرُوفِ ، لاتَكَلَّفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                                                                      |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | نَفْسُ إلا وُسْعَها ، لا تُضَارُ وَالِدَةُ بوَلَـدِهـا ، ولامَوْلُودُ لـه بوَلَـدِهِ ،<br>وَعَلَى الوَارِثِ مثْلُ ذَلِكَ ﴾ |
| ۹۰ هــ ۲۲۰     | 377       | ﴿ وَالَّذِينَّ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِينً                                    |
| ۳٦٠ هـ_        |           | أَرْبَعَةَ أَشُّهُرٍ وَعَشْراً ، فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاجَنَـاحَ عَلَيْكُم فيمَـا فَعَلَّنَ                         |
| ٥٦٠            |           | في أَنْفُسِهِنَّ بَالْمَعْرُوفِ ، واللهُ بِمَا تَعْمَلُون خَبِيرٌ ﴾                                                        |
| ٤٩٥            | . 777     | ﴿ لاجَنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ ﴾                                                                      |
| 11.            | 777       | ﴿ أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بَيْدِهِ عَقْدَةُ النَّكَاحِ ، وأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى ،                                |
|                |           | وَلَا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾                                                                                      |
| 045            | 777       | ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ ، والصَّلاَّةِ الوُّسْطَى ﴾                                                                  |
| ٧٥٥ هـ_ ٠٢٥    | 78.       | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا                              |
|                |           | إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾                                                                                            |
| 717            | 789       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْتَ فَلَيْسَ مِنِّي ، ومَنْ لَمْ                                 |
|                |           | يَطْعَمْهُ فإنَّه مِنِّي ، إلاَّ مَنْ اغترفَ عُرْفَةً بيَدِهِ ﴾                                                            |
| <b>Y</b> 1     | YTY       | ﴿ وِلاتَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ ﴾                                                                          |
| _ £Y3 X73 _    | 440       | ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ البَّيْعَ ، وَحَرَّمَ الرَّبا ﴾                                                                        |
| ۸۲3 هــ ۲۲3 هـ |           |                                                                                                                            |
| _ 7 7 7.       | YAY       | ﴿ إِذَا تَمدَاينُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَاكْتُبُوهُ ، واسْتَشْهدُوا                                          |
| ۱۸۷ هـ _ ۳۵۲_  |           | شَهِيدَيْن مِنْ رَجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْن فَرَجُلُ والْمَرَأَتانِ                                        |
| 777_777_7-3_   |           | مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ، واللهُ                                            |
| 733 _ ۲۸۰ هـ   |           | بكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                                                                                                    |
| ۲۲۲ _ ۲۲۲ هـ   | 787       | ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَغُضُكُمْ بَغُضاً ﴾                                                                                       |
| 777_777        | 740       | ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ، والمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ باللهِ ﴾                              |
| ۱۱٤_ ۱۸۷ هـ_   | YAE       | ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وإنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْ                                   |
| 011_011        |           | تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ، فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشاءُ ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ،                                 |
|                |           | واللهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                                                         |
| ۸- ۵۶۶ هـ      | 7.4.7     | ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وَسُعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها ماا كُتَسَبَتْ ،                                 |
|                |           | رَبُّنا لاتُؤَاخِذُنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخُطَأُنا ، رَبُّنا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرا                                  |
|                |           | كَمَا حَمَلْتَهُ عِلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾                                                                           |
|                |           |                                                                                                                            |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                                                                   |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | سورة آل عمران                                                                                                           |
|              | ٧         | ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونِ آمَنًا بِهِ ﴾                                                                 |
| ٨٠           | ٨         | ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَّا بَغُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾                                                             |
| 14           | ١٨        | ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ ﴾                                                                      |
| 177          | 77        | ﴿ وَلَيْسَ الذُّكَرُ كَالأُنْثَى ﴾                                                                                      |
| ۸۸۸ ـ ۲۸۸ هـ | ٤١        | ﴿ قَالَ : رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ، قَالَ : آيتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّـاسَ ثَلاَثَـةَ<br>أَيَّام إِلاَّ رَمْزاً ﴾    |
| 750_750      | ٦٤        | ﴿ قُلْ : يَاأَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ : أَلاّ<br>نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ ﴾ |
| 283          | ٧٥        | ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُه بِقَنْطار يُؤَدِّه إِلَيْكَ ﴾ .                                           |
| ۲۲ _ ۲۲۱     | 44        | ﴿ كُلُّ الطُّعامَ كَانَ حِلَّا لَبَي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائِيلُ على                                    |
|              |           | نَفُسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تَنَزَّلَ التَوْرَاةَ ، قُلْ : فَأْتُوا بِالتَوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ                         |
|              |           | كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾                                                                                                   |
| ۲۸۰          | 14        | ﴿ وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾                                               |
| ٨٢           | 1.7       | ﴿ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾                                                                       |
| 40           | 119       | ﴿ قُلْ : مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾                                                                                         |
| 787          | ١٢٢       | ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ ﴾                                                                    |
| ٤٩٤          | 14.       | ﴿ لاَتَأْكُلُوا الرِّبا أَضُّعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾                                                                       |
| 171          | 178       | ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                    |
| 44           | 184       | ﴿ رَبُّنَا اغْفِرُ لِنا ذُنُوبَنَا ﴾                                                                                    |
| ٦            | 109       | ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾                                                                                          |
| 77           | ١٦٨       | ﴿ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُم المَوْتَ ﴾                                                                               |
| ٧٩ هـ        | 174       | ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءً ﴾                                    |
| _ 101 337_   | 174       | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدُّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾                                |
| 77£ 377      |           |                                                                                                                         |
| ۱۲٤ _۱۸۷هـ   | ١٨٥       | ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ المَوْتِ ، وإنَّما تَوَفُّونَ أُجُورِكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾                                   |
| 17.          | 114       | ﴿ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ﴾                                                                               |
|              |           |                                                                                                                         |

## سورة النَّسَاء

| ۲۵۵ ۲۵۵ هـ              | ~          | ﴿ وإِنْ خِفْتُمُ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكَحُوا مَاطَابَ لَكُمُ منَ                                           |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100_100                 | ,          |                                                                                                                            |
|                         |            | النَّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ ورُباعَ ، فإن خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدةً ، أَوْ                                      |
| -                       |            | مامَلَكَتُ أَيْانُكُمْ ﴾                                                                                                   |
| 70                      | ٦          | ﴿ وَابْتَلُوا اليَّتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ ﴾                                                               |
| 30/ _ 7/3               | ١.         | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليِّتَامَى ظُلُما ﴾                                                               |
| -127 -170 -110          | 11         | ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ، لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْتَيَيْنِ ، فإنْ                                      |
| 081_0.7_ 733_           |            | كَانَ له إِخْوَةً فَلاَمِّهِ السُّدُسُ ﴾                                                                                   |
| १०२                     |            |                                                                                                                            |
| ٧٧٥ ـ ٧٧٥ هـ            | 10         | ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً                                |
|                         |            | مِنْكُمُ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَــَأُمْسِكُوهَنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّـاهَنَّ                                       |
|                         |            | الَمُوتُ ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾                                                                        |
| ١٢٣                     | 17         | ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ ﴾                                                                                    |
| ٤٠٩_ ١٩٠_ ٩٠            | 77         | ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مِانَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ ماقَدْ سَلَفَ ﴾                                               |
| - 170 99                | 77         | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّها تُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ                                           |
| ١٥٥ _ ١٨٧ هـ _          |            | وخَالاتَكُمْ وبَنَاتُ الأخ وبَنَاتُ الأُخْتِ وأُمُّها أَتَكُمُ السلاتي                                                     |
| 007 _ 007 هـ_           |            | أَرْضَعْنَكُمْ ، وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ،                                               |
| ٤٢٠ هـ ٤٢٠ ـ            |            | وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فإن                               |
| _ £9 £٣9                |            | لَمْ تَكُونوا دَخَلْتُمْ بَهَنَّ فَلاجُّنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ                               |
| . ۱۹۱ هـ .              |            | مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللهَ                           |
|                         |            | كَانَ غَنُورًا رحياً ﴾                                                                                                     |
| 277_ 13                 | 72         | ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَاوَرًاءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ﴾                                         |
| 770                     | <b>Y0</b>  | ﴿ فَإِذَا أَحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفَ مَاعَلَى الْمُصَنَاتِ                                   |
| •                       | , -        | ر عِنْ حَيْنَ عِنْ مِينَ جِنْ مِينَ جِنْ مِينَ عِنْ مِنْ مِنْ الْعَدَابِ عَنْ الْعَدَابِ عَنْ الْعَدَابِ<br>من العَذَابِ ﴾ |
| <b>Y</b> A _ <b>Y</b> A | 79         | سِ المعتبِ ﴾<br>﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ             |
| ****                    | , .        | ود ف عنو المواعم بيعام ببلغي إدال معول يبدره على مراض من مراض من مراض                                                      |
| \ <b>V W</b>            | <b>~</b> . | مُعَجَمَّ ، وَدَ تَقَنَّوَا القَسَّحَمَ ﴾<br>﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾                                       |
| \77                     | 72         |                                                                                                                            |
| _ 191                   | 24         | ﴿ يِالُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرَّبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حتَّى تَعْلَمُوا                              |

| الصفحة            | رقم الآية | الآية                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸ هـ            |           | مَـاتَقُولُونَ ، وَلاجُنُبـأَ إلاَّ عَـابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُوا ، وإنْ كُنْتُمْ                                                          |
|                   |           | مَرْضَى أَوْ على سَفَرِ أُو جَاءَ أَحَدَّ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِسَطِ ، أَوْ لامَسْتُمُ                                                           |
|                   |           | النَّسَاء ﴾                                                                                                                                     |
| 750               | ٤٧        | ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ آمِنُوا بِمَانَزُّلنا ﴾                                                                               |
| <b>٢٤٤</b> هـ     | ٥٤        | ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾                                                                                                                   |
| 171               | ٧٨        | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمُوْتُ ﴾                                                                                                  |
| <b>71V</b>        | ۸۳        | ﴿ وَإِذَا جَـاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَـوْفِ أَذَاعُوا بِـهِ وَلَـوْ رَدُّوهُ إِلَى                                                 |
|                   |           | الرَّسُولِ وإلى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبُطُونَهُ مِنْهُمْ ،                                                       |
|                   |           | وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾                                                  |
| ۸۸۲ ـ ۸۸۸ هـ ـ    | 97        | ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأَ ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤمِناً                                                          |
| ۳۱۷_ ۲۱۷هـ۔       |           | خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ،                                           |
| 797_797_793       |           | فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُّو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وإنْ                                                   |
|                   |           | كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمُ ويَيْنَهُمْ مِيثَاقً فَدِيَةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ                                               |
|                   |           | رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَنْ لَمْ يَجِدْ فصِيَامُ شَهْرَ يْنِ مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةً مِنَ اللهِ ،                                                |
|                   |           | وكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                                                                                                                |
| 71.               | 178       | ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنِ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى ﴾                                                                                 |
| XXY _ 377         | 104       | ﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اتَّبَاعَ الظَّنَّ ﴾                                                                                        |
| 750               | ١٧١       | ﴿ يِأَهُلَ الْكِتَابِ لِاتَّغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾                                                                                              |
|                   |           | سورة المائدة                                                                                                                                    |
| ۱۸ ـ ۱۹ هـ ـ      | ,         | ﴿ أُحِلُّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ                                                |
| ۷٥ هـ ـ ١٦٤ _ ١٩٤ |           | وأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾                                                                                                                              |
| ٥٧_ ١٨            | ۲         | ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾                                                                                                             |
| _719 _7100        | ٣         | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ ، وماأَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بهِ                                                 |
| _ 707 707_        |           | والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَـةُ وَمَـاأَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا                                                    |
| ۲۵۷ هـ۔ ۱۹۹ ـ     |           | ماذَكَيْنَمُ ، وَمَـاذُبِحَ على النُّصُبِ ، وأَنْ تَسْتَقْبِمُوا بـالأزْلامِ ، ذَلِكُمْ                                                         |
| ٠٢٠ هـ_ ٢٥٥_      |           | فِسْقٌ ﴾                                                                                                                                        |
| ٤٣٩ هـ            |           |                                                                                                                                                 |
| ·                 | ٥         | ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ |
|                   |           | _ 097 _                                                                                                                                         |
|                   |           |                                                                                                                                                 |

| الصفحة                                                                 | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 _ 177 _ 107 _<br>773 _ 773 a<br>773 a 373 _<br>873 a 773 _<br>780 a | ٦         | ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى وَأَيْسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى الْكَعْبَيْنِ ، وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ ، أَوْ لامَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا قَتَيْمُمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ |
| 719                                                                    | ***       | ﴿ إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ ورَسُولَـهُ ويَسْعَـوْنَ فِي الأَرْضِ<br>فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ،<br>أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْيَ فِي الْـدُنْيـا ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ<br>عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾                                                                                                                     |
| 719                                                                    | 72        | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73_ 111_ 771                                                           | ۲۸        | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءٌ بِمَاكَسَبَنَا ، نَكَـالاً مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۷ هـ۔ ۲۲۲_                                                           |           | اللهِ ، واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 270                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦                                                                     | 23        | ﴿ فَإِحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217                                                                    | ٤٩        | ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777                                                                    | ٦٧        | ﴿ يِاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلِيكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77                                                                     | м         | ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.297                                                                | ٨٩        | ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ ماتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ فَكُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَام ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [ متتابعات ]                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧ هـ ـ ۲۱۰ ـ ۶۹۰                                                      | 90        | ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ومن قَتَلَهُ مِنْكُمُ<br>مُتَعَمِّداً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٠                                                                     | 1.1       | ﴿ يِاأَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        |           | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701                                                                    | ١٩        | ﴿ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٥٥ هـ                                                                 | ۰۰        | ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177_ 177                                                               | 11        | ﴿ قَالُوا ۚ : مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ : مَنْ أَنْزَلَ الكِتَـابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        |           | الذي جَاءَ بِهِ مُوسَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                                                |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72            | 11        | ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾                                                |
| 144           | 1.1       | ﴿ وَهُوَ بَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                                                                    |
| ٠٢٦ _ ٢٤٤     | 181       | ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾                           |
| ٣٤            | 10.       | ﴿ قُلُّ : هَلُمَّ شُهَدَاءَكُم الَّذِين يَشْهَدُونَ ﴾                                                |
| 177           | 101       | ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحَقِّ ﴾                                 |
|               |           | سورة الأعراف                                                                                         |
| ۔٤٠ هـ        | ١٢        | ﴿ مَامَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾                                                       |
| 179           | ٤٤        | ﴿ فَهَلُ وَجَدُنُتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً ؟ قَالُوا : نَعَمْ ﴾                                |
| ٣٧            | ٤٩        | ﴿ ادْخُلُوا الْجِنَّةُ ﴾                                                                             |
| ٤٦٠           | ٥٣        | ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ﴾                                                              |
| 729           | ٥٧        | ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ ﴾                                                                       |
| ۱۲ هـ         | 11.       | ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾                                                                             |
|               |           | سورة الأنفال                                                                                         |
| Y0 YEY        | 37        | ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحْيِيكُمْ ﴾   |
| ٤٧٠ _ ٤٥٤     | ٤١        | ﴾ ﴿ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ وللرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى ﴾                                           |
| 0 2 9         | דד        | ﴿ اَلَان خَفُّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ، وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ         |
|               |           | مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنٍ ۚ ، وإنَّ يَكُنَّ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ۖ ﴾ أ |
| 727           | 79        | ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ﴾                                                      |
|               |           | سورة التوبة                                                                                          |
| PO_ 15_ 711_  | ٥         | ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهَرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾                                |
| ۱۱۱ هـ۔ ۱۲۳ ـ |           |                                                                                                      |
| 371_371_7.7   |           |                                                                                                      |
| _             |           |                                                                                                      |
| ۲۸٤ هـ .      |           |                                                                                                      |
| ١٤١ ـ ١٤٢ هـ  | 7         | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُه ﴾                                         |
| _ 770 _ 707   | 79        | ﴿ قَـاتِلُوا الَّـذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بـاللَّهِ ولابـالْيَوْمِ الآخِرِ ، ولا يُحَرِّمون             |
| ٤٥٦ هـ        |           | مَاحَرَّم اللهُ ورَسُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ ، مِنَ الذين أُوتُـوا                     |
|               |           |                                                                                                      |

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | الكِتَابَ حتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عَنْ يَدٍ ، وهُمْ صاغِرُونَ ﴾                                                                                                                                       |
| <b>Y0</b> £    | 72        | ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِّزُونَ الَّذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل                                                                                                                   |
|                |           | الله ، فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾                                                                                                                                                               |
| 177            | 77        | ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾                                                                                                                                 |
| TY _ TY        | ٤٠        | ﴿ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ﴾                                                                                                                                                                   |
| ٨٠             | דד        | ﴿ لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾                                                                                                                                                |
| ۸۰۰ ـ ۲۰۰ هـ   | ٨٠        | ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ                                                                                                    |
|                |           | يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                |
| ٣١             | AY        | ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ، ولْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾                                                                                                                                                     |
| ۰۰۹ هـ         | ٨٤        | ﴿ وَلا تُصَلُّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ﴾                                                                                                                                                   |
| Y07_ 7A        | 1.4       | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ،                                                                                                         |
|                |           | إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                            |
|                |           | سورة يونس                                                                                                                                                                                              |
| ٥٥٥ هـ         | 10        | ﴿ إِنْ أَتِّبِعِ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى ﴾                                                                                                                                                             |
| 77             | 77        | ﴿ فَأَتُوا بَسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾                                                                                                                                                                        |
| ٣٣             | ٧١        | ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                            |
|                |           | سورة هود                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۶ _ ۱۸۷ هـ ـ | ٦         | ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهـا ، ويَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَـا                                                                                                             |
| YA) _ \AA      |           | وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾                                                                                                                                                                                    |
| 11 A           | ٤٠        | ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ، وَفَارَ التَّنُّورُ ، قُلْنَا : إِحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ                                                                                                            |
|                |           | زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَأَهْلَكَ ﴾                                                                                                                                                                    |
| ۱۱۱ هـ         | ٤٥        | ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبُّهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ، وَإِنَّ وَعْدَكَ                                                                                                                      |
| ۱۱۱ هـ         | 57        | الحَقُّ ، وأَنْتَ أَحْكُمُ الحَاكِمِينَ ﴾<br>﴿ قَالَ : يَانُوحُ إِنَّـهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّـهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ، فَلا                                                                  |
|                | •         | و فان . يُومِع إِنْ لَيْسَ مِنْ الْمَعِيْكَ ، إِنْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ ، فَرَ<br>تَسْأَلْنِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ |
| ٣٨             | ٦٥        | ﴿ تَمَٰتُعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامَ ﴾                                                                                                                                                        |
| Y              | ٧٢        | ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                 |
| ٧ هـ ـ ٧       | 47        | ﴿ وَمَا أَمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                 |
|                |           |                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                 |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | سورة يوسف                                                                                             |
| 790 _ 79T   | 77        | ﴿ لَتَأْتَنِّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾                                                    |
| ٤٧٥         | ٨٢        | ﴿ وَاسْأَلْ القَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ، والعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾                  |
| 4.4         | 1.8       | ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بَمُؤْمِنِينَ ﴾                                             |
|             |           | سورة الرعد                                                                                            |
| ۶۷۲ _ ۸۲۰   | 17        | ﴿ اللَّهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                      |
|             |           | سورة إبراهيم                                                                                          |
| YAA         | 77        | ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ ، لَّمَا قُضِيَ الأَمْرُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ ،          |
|             |           | وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ، وَمَـا كَـانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَـانِ ، إلاّ أَنْ            |
|             |           | دَعَوْتُكُمْ ﴾                                                                                        |
| 72          | ۲.        | ﴿ قُلْ : تَمَتَّعُوا فإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى النَّارِ ﴾                                                |
| 1771        | 72        | ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَة اللهِ لاتُحْصُوها ﴾                                                        |
| 44          | ٤١        | ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾                                                               |
| ٧٩          | ٤٢        | ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾                                   |
|             |           | سورة الحِجْر                                                                                          |
| 740         | 4         | ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونِ ﴾                                                                        |
| 771         | 71_7.     | ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلا إِبلِيس ﴾                                        |
| _ 7.9 _ 17. | ۸ ٤٠_٣٩   | ﴿ قَــالَ : رَبِّ بمــا أَغْوَيْتَنِي لأَزِّيَّنَّ لَهُم فِي الأَرْضِ وَلأَغْوِينَهُمْ                |
| ۲۰۹ هـ      |           | أجمعين إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾                                                         |
| 7.9         | 23        | ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَـكَ عَلَيْهِمْ سُلْطِانَ إِلاَّ مَنْ إِتَّبَعَـكَ مِنَ                      |
|             |           | الغَاوِينَ ﴾                                                                                          |
| 77          | ٤٦        | ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنينَ ﴾                                                                      |
| 779_ 778    | _ 09 _ 0A | ﴿ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينِ إِلاَّ الْ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهِم أَجْمَعِينَ إِلاّ |
|             | 7.        | امْرَأْتَهُ ﴾                                                                                         |
| <b>Y1</b>   | **        | ﴿ لَا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُعْنَا بِهِ أَزُواجًا مِنْهُمْ ﴾                               |
|             |           | سورة النحل                                                                                            |
| 298         | ١٤        | ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِياً ﴾                                                               |
|             |           | 7                                                                                                     |

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TY_ TT          | **        | ﴿ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾                                      |
| *· _ Y          | ٤٠        | ﴿ إِنَّا قَوْلَنَا لِشَيْءٍ ، إِذَا أُرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾        |
| 177             | ٤٤        | ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِّ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                         |
| ٣٦٤             | ٨٠        | ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبارِهَا وَأَشْعَارِها مَتَاعاً إلى حِينِ ﴾                     |
| YAY             | ٩.        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بالعَدْلُ والإحْسَانَ وإتياء ذي القُرْبَى ﴾                      |
| 7.0             | 118       | ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إَنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَغْبُدُونَ ﴾                         |
| 279             | 111       | ﴿ هَذَا حَلَالٌ ، وَهَذَا حَرَامٌ ﴾                                                       |
|                 |           | سورة الإسراء                                                                              |
| _ 107 _ 108     | 77        | ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ، إِمَّا  |
| _ Y7Y _ YA3 _   |           | يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا ، فَلاَّتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾   |
| ۵۲۸ _ ۵۸۵ _ ٤٨٤ |           |                                                                                           |
| 17Y_ YA         | 77        | ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾                                                              |
| ٣٤              | ٤٨        | ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ ﴾                                             |
| 70 _ 77         | 01-0.     | ﴿ قُلْ : كُونُوا حِجَارَةً أُوحَدِيـداً ، أَوْخَلْقـاً مِمَّـا يَكْبُرُ فِي               |
|                 |           | صَدُورِكُمْ ﴾                                                                             |
| 77_ 78          | ٦٤        | ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ السَّلَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ، وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ |
|                 |           | وَرَجِلِكَ ، وشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَإِلاَّوْلاَدِ ، وَعِدْهُمْ ﴾                  |
| 014             | ٧٠        | ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾                           |
| ١٧              | ٧٨        | ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشُّمْسِ ﴾                                                   |
| 177             | 11.       | ﴿ أَيَّا مَاتَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾                                      |
|                 |           | سورة الكهف                                                                                |
| 177             | ١٢        | ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾                          |
| ۲۹۹ هـ _۷۳۲     | 78_ 78    | ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءً إِنِّي فَاعِلُّ ذِلكَّ غَداً ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾      |
| **              | 79        | ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَوْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفَرْ ﴾                                 |
| ٦٥              | ٧٦        | ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي ﴾                               |
| 77.             | ٨٤        | ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءً عِسَبَبا ﴾                                               |

| الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                                      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة مريم                                                                                  |
| ۳۱ _ ۲۶ هـ | 7.7       | ﴿ أَسْعِ بَهِمْ وَأَلْصِرْ ﴾                                                               |
| 12.        | ٦٥        | ﴿ هَلْ تَغُلُّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾                                                           |
| ۲۱         | ٧٥        | ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمِنُ مَدّاً ﴾                                                   |
| 174        | 95        | ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمواتِ والأَرْضِ إلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ﴾                 |
| 12.        | ٩٨        | ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾                         |
|            |           | سورة طه                                                                                    |
| ٣٢         | ٧٢        | ﴿ فاقْض مَاأَنْتَ قَاض ﴾                                                                   |
| 144        | ٨١        | ﴿ وَلا تَطْغُوا فِيهِ ﴾                                                                    |
| 975        | 114       | ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاتَعْرَى ﴾                                           |
| ٧٢         | 177       | ﴿ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ﴾                                                          |
|            |           | سورة الأنبياء                                                                              |
| 277        | 77        | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرّحْمنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُون ﴾               |
| 178        | 70        | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ﴾                                                        |
| 129        | ٧٨        | ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾                                                       |
| 177        | 1.1       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾                                      |
|            |           | سورة الحج                                                                                  |
| ٥١٨        | ١٨        | ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُـــدُ لَـــهُ مَنْ فِي السَّمــواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ، |
|            |           | والشُّمْسُ والقَمَرُ والنَّجُومُ والجِبَالُ وَالشَّجَرُ والسَّدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ      |
|            |           | النَّاسِ ﴾                                                                                 |
| 722        | ٧٢        | ﴿ يَاأًيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾                                   |
| 190        | YY        | ﴿ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ ﴾                                                                  |
|            |           | سورة المؤمنون                                                                              |
| 701        | ٥         | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾                                              |
| 70         | ١٠٨       | ﴿ اخْسَوُوا فِيهَا وَلا تَكَلُّمونَ ﴾                                                      |
|            |           |                                                                                            |

| الصفحة           | رقم الآية | الآية                                                                                                 |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | سورة النور                                                                                            |
| - 178 - 111 - 87 | ۲         | ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائمةَ جَلْدَةٍ                         |
| _ 08Y _ 189      |           | وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً في دين اللهِ ، إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ واليَوْمِ        |
| ۸۳۵ هـ           |           | الآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                   |
| 0.4 - 44 414     | ٤         | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءً فاجْلِدُوهُمْ        |
|                  |           | ِ ثَمَــانِينَ جَلُــدَةً ، وَلا تَقْبَلُــوا لَهُمْ شَهَــادةً أَبَــداً ، وَأُولئِـــكَ هُمُ        |
|                  |           | (الفَاسِقُونَ ﴾                                                                                       |
| ۳۱۸              | ٥         | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾           |
| ۹۷۱ هـ           | ٧_٦       | ﴿ وَالَّــٰذِينَ يَرْمُــُونَ أَزُواجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَمْ شُهَــداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ      |
|                  |           | فَشَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، والخَـامِسَـةُ     |
|                  |           | أَنَّ لَفْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾                                          |
| 178              | ٣١        | ﴿ أُوالطُّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾                                 |
| ۱۹ ـ ۱۸ هـ       | ٣٣        | ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ                |
|                  |           | عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾                                                                          |
| ٤٠               | 75        | ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾                                                 |
|                  |           | سورة الفرقان                                                                                          |
| 177              | **        | ﴿ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾                                                  |
| 179              | ٤٨        | رُ وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُوراً ﴾<br>﴿ وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُوراً ﴾ |
| - 707 - 714      | ٦٨        | ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْمَا آخَرَ ، وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي           |
| ۲۵۲ _۷۵۷ هـ      |           | حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَلاَ يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَاماً ﴾         |
|                  |           | سورة الشعراء                                                                                          |
| 184              | ١٥        | ﴿ إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ﴾                                                                     |
| 12.              | ٤١        | و أن لنا لأجرا ﴾                                                                                      |
| **               | ٤٣        | ﴿ ٱلْقُوا مَاأَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾                                                                     |
| ٤٧٥              | 75        | ﴿ أَن اَشْرِبُ لِعَصَاكَ البَّحْرَ فانْفَلَقَ ﴾                                                       |
|                  |           |                                                                                                       |

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                                        |  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |           | سورة النَمُل                                                                                 |  |
| YYX _ YYX _ YY• | 77        | ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                            |  |
| 101             | 70        | ﴿ فَنَاظِرَةً بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾                                                |  |
| ١٢٣             | 77        | ﴿ أَلَّكُمُ يَأْتِينِي بِغَرَّشِها ﴾                                                         |  |
|                 |           | سورة القصص                                                                                   |  |
|                 | ۲٥        | ﴿ لا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                           |  |
| 177             | 78        | و لا تعت تعبوت مِن العوم الصابِقين ﴾<br>﴿ أَيُّمَا الأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلاعُدُوانَ عليٌّ ﴾ |  |
| AY              | 71        | و آيك الأجليل فلفيك فارعدوان علي ع<br>﴿ وَلا تَخَفُ إِنَّكَ مِنِ الآمِنينَ ﴾                 |  |
| 7YA_ YY•        | ٥٧        | و ود تعت إنك من ادمين م ﴿<br>﴿ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                     |  |
| 147-14-         |           | و يببي إيدِ عرب صعية ٠                                                                       |  |
|                 |           | سورة العنكبوت                                                                                |  |
| 71              | ١٢        | ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ ﴾                                                                 |  |
| 724-0.          | ٥٦        | ﴿ ياعِبَادِي ﴾                                                                               |  |
| 371             | ٥٧        | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمُؤْتِ ، ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴾                            |  |
|                 |           | سورة لقيان                                                                                   |  |
| ٤٧٦             | ١٤        | ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾                                                                |  |
|                 |           | سورة السجدة                                                                                  |  |
| ۲۰۸             | ١٨        | ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ﴾                            |  |
| سورة الأحزاب    |           |                                                                                              |  |
| 721             | 77        | ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَ للهِ ورَسُولِهِ ﴾                                                 |  |
| YTA_ 17 -       | 70        | ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ أَ                                                 |  |
| ۲۱۹ ـ ۲۲۰ هـ    | **        | ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وَطَرا زَوَّجُنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ على                 |  |
|                 |           | الْمُؤمِنينَ حَرَجٌ فِي أَزْواَجِ أَدْعِيائِهِمْ ﴾                                           |  |
| ٥٥٠             | ٤٨        | ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾                                                                         |  |
| 77.             | ٤٩        | ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّنَهَا ﴾                                      |  |
|                 |           |                                                                                              |  |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***          | ۰۰        | ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                         |
| 717          | ۲٥        | ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ ، وَلَوْ                                                        |
|              |           | أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَامَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾                                                                                                |
| 14.          | ٥٦        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾                                                                                         |
|              |           | سورة سبأ                                                                                                                                             |
| YYX          | 44        | ﴿ وَمَأْرُسَلْنَاكَ إِلاًّ كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                       |
|              |           | سورة فاطر                                                                                                                                            |
| 14.          | ۲         | ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَمُمْسِكَ لَهَا ، وما يَمْسِكَ<br>فَلامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه ﴾                                |
|              |           | سورة يَس                                                                                                                                             |
| ۷ هـ ـ ۲۰ هـ | ٨٢        | ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾                                                                           |
|              |           | سورة الصافات                                                                                                                                         |
| 798          | ٥٩_ ٥٨    | ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ، إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولِي ﴾<br>﴿ يَاتِنَيُّ إِنِّي أَرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى ﴾ |
| TE_ TE       | 1.4       | ﴿ يَاتَّهَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى ﴾                                                                 |
| ٥٢١          | /44       | ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾                                                                                                            |
|              |           | سورة ص                                                                                                                                               |
| T.Y_ T.1     | ٤٤        | ﴿ وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ ﴾                                                                                               |
| 771          | 78 _ YY   | ﴿ فَسَجَدَ اللَّالِئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُمْعُونَ ، إلاَّ إِبْلِيسَ ﴾                                                                                  |
| 7.9          | ۸۳ ـ ۸۲   | ﴿ قَـالَ : فَبِعِـزَّتِـكَ لأُغُـويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إلاَّ عِبَـادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ المُخْلَصِينَ ﴾                                 |
|              |           | ی <sup>ی</sup> )<br><b>سورة الزُمَ</b> ر                                                                                                             |
| ٥٢٢ - ٥٢٢    | ۲         | ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُغْلِصاً ﴾                                                                                                                      |
| 7A YY4 _ YY. | ,<br>77   | ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                       |
| ٥٢٣ - ١٧٠    | ۱٦        | ﴿ بَلِ اللهَ فَاغْبَدُ ﴾                                                                                                                             |
| - , ,        | • -       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                              |
|              |           | سورة غافر<br>﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هَمْ أَصْحابُ النَّارِ ﴾                                                                                       |
| ٥٢١          | ٤٣        | ه وان المسرِقِين هم اصحاب النارِ ه                                                                                                                   |

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                    |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | سورة فصلت                                                                |
| 77              | ٣٠        | ﴿ وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾                |
| 71              | ٤٠        | و وبسروب به سي سمار د دن )<br>﴿ اغْمَلُوا مَاشِئْتُمْ ﴾                  |
| 001             | ٤٢        | و السلون البَاطِيلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْفِهِ ﴾              |
| 181_119         | ٤٦        | ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ﴾                                    |
|                 |           | سورة الشورى                                                              |
| 071             | ٥         | ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾                              |
|                 |           | سورة الزخرف                                                              |
| ٣٧              | ٧٠        | ﴿ أَدْخُلُوا الْجِنَّةَ ﴾                                                |
| 071             | ٧٦        | ﴿ وَلِكُنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾                                  |
| **              | ٨٣        | ﴿ فَنَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ﴾                                   |
|                 |           | سورة الدُخان                                                             |
| 77              | ٤٩        | ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ ﴾                              |
|                 |           | سورة الجاثية                                                             |
| 070             | 79        | ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُون ﴾                    |
|                 |           | سورة الأحقاف                                                             |
| ٥٥٥ هـ          | •         | ﴿ إِنْ أَتُّمِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلِيٌّ ﴾                             |
| 573             | 10        | ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾                             |
| X71 _ • • • AYY | 40        | ﴿ تَدَّمَّرُ كُلُّ ثَيْءٍ بأَمْرِ رَبِّهَا ﴾                             |
| 770             | 77        | ﴿ ياقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللهِ ﴾                                 |
| 07.             | 70        | ﴿ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلاَّ القَوْمُ الفَاسِقُونَ ﴾                         |
|                 |           | سورة الحجرات                                                             |
| 184             | 1         | ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾                  |
|                 |           | سورة الذاريات                                                            |
| YYX             | ٤٢        | ﴿ مَاتَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرُّمِيمِ ﴾ |
|                 |           | 7.7                                                                      |

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                                            |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | سورة الطور                                                                                       |
| AY _ YY _ YY   | 17        | ﴿ فَاصْبِرُواْ أَوْ لاتَصْبِرُوا ، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ﴾                                          |
| 77             | 72        | ﴿ فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾                                                               |
|                |           | سورة النجم                                                                                       |
| ٥٦٥ هـ         | ۲ _ 3     | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عِن الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى ﴾                                |
| 797            | 77        | ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾                             |
|                |           | سورة الرحمن                                                                                      |
| ۱۸۷ هـ         | 77        | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾                                                                   |
| 177            | ٣٣        | ﴿ يَامَعْشَرَ الْحِنَّ وَالْإِنْسِ ﴾                                                             |
| 777 _ YAT      | ٦٨.       | ﴿ فِيهَا فَاكِهَةً وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ ﴾                                                         |
|                |           | سورة الواقعة                                                                                     |
| ΓΓ _           | ٧٩        | ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾                                                         |
|                |           | سورة الحديد                                                                                      |
| 118            | ٣         | ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴾                                                                |
| 171            | ٤         | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾                                                           |
|                |           | سورة الجحادلة                                                                                    |
| ۱۷۹ هـ         | ۲         | ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ |
|                |           | إِلاَّ اللَّائِي وَلَـــدْنَهُمْ ، وإنَّهُمْ لَيَقُولُـونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْل وزُوراً ،     |
|                |           | وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾                                                              |
| ۱۷۹ هـ _ ۳۹۲ _ | ٣         | ﴿ وَالَّذِينَ يُظِلِّهِ رُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثَمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ         |
| ۱۰۱ ـ ۲۸۰ هـ   |           | رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾                                                           |
| 278_2.5        | ٤         | ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ،        |
|                |           | فَمَنْ لَم يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِيناً ﴾                                          |
| ۲۲۱ هـ         | ٨         | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوى ﴾                                            |
| ۱۲۲ هـ         | ٩         | ﴿ يِأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَّاجَيْتُمْ فَلاتَّنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ    |
|                |           | وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ، وَتَنَاجَوْا بالبرِّ والتقوى ﴾                                         |

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۲ ه <u>ـ</u>  | ١٠        | ﴿ إِنَّهَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَ انِ لِيَخْزُنَ الَّـذِينَ آمَنُـ وا وَلَيْسَ بِضَارٌ هِ<br>شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۱ هـ _۲۵۰ هـ  | ١٢        | ﴿ يَاأَيُّهَاۚ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ<br>صَدَقَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٦١ هـ _ ٥٥٦ هـ | ١٣        | ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيُ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ سورة الحَشْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٠             | ٧         | ﴿ وَلِذِي القُرْبَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۸_ ۱۱۵        | ۲.        | و وَيِدْنِي الطُّرْبَى ﴾<br>﴿ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |           | سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۹ هـ ـ ۵۷ هـ ـ | ٩         | ﴿ نَاأَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹۳ هـ           |           | ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى<br>ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.7 _ 77.       |           | (a) h oth or his or maining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oy _ \A         | ١٠        | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ، وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضُلِ<br>اللهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |           | سورة التغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3٢٥ هـ          | ١         | ﴿ لَهُ اللَّكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |           | سورة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 791 - A YYY   | ١         | ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلَقُوهَنَّ لَمِدَّتِهِنَّ ، وأَحْصُوا اللهِ سَخْرِجُ وهُنَّ مِنْ بَيُ وَتِهِنَّ ، العِيدِّةَ ، واتَّقُوا اللهِ رَبُكُمْ ، لا تُخْرِجُ وهُنَّ مِنْ بَيُ وَتِهِنَّ ، وَلا يَخْرُجْنَ ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَمَنْ يَعْدَ حُدُودُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يَحْدِثُ بَعْدَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يَحْدِثُ بَعْدَ |
| ٤٠٢_ ١١٩        | ۲         | ذَلِكَ أَمْراً ﴾<br>﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدْلِ مِنْكُمْ ، وأَقِيُوا الشَّهَادَةَ للهِ ذَلكُمْ يُوعَظُ بِهِ<br>مَنْ كَانَ يُـؤُمِنَ بِــاللهِ واليَــؤمِ الآخِرِ ومَنْ يتَــقِ اللهَ يَجْعَــلْ لَــهُ<br>مَخْرَجاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119             | ۲         | مُعْرِبُ ﴾<br>﴿ وَيَرُزُفُ هُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهَــُو<br>حَسْبُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة                | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ 77/ _ 707 _ 177     | ٤         | ﴿ وَالسَّلَّتُي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِسَّتُهُنَّ أَنْ ثَلَاَثَةُ أَشْهِرٍ ، وَالسَّلَّي لَمْ يَحِضَنَ ، وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلَهَنَّ أَنْ |
| ۳٦٠ هـ                |           | يَضُعُنَ حَمُلُهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۷ هـ ـ ۲۲۰ ـ        | 7         | ﴿ أَسْكِنَـوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْـدِكُمْ ، وَلا تُضَارُوهُنَّ                                                                                                            |
| 0-0                   |           | لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ، وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْـلِ فَــأَنْفِقُــوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى                                                                                               |
|                       |           | يَضَغُنَ حَمْلُهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                    |
|                       |           | مورة التحريم                                                                                                                                                                              |
| Y19                   | ١         | ﴿ يَأْلُهُا النَّبِيُّ ، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكَ ﴾                                                                                                                          |
| 701                   | ٤         | ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                                                                                                                                 |
| 797                   | ٥         | ﴿ عَنِي رَبُّهُ ، إِنْ طَلَّقَكُنَ ، أَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ،                                                                                                        |
|                       |           | مِسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتٍ ، قَانِتَاتِ تَائِبَاتٍ ، عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ، ثَيِّباتٍ<br>وَأَبْكَاراً ﴾                                                                                     |
| ـه ۸۰                 | Y         | ربادر)<br>﴿ لا تَعْتَدِرُوا اليَوْمَ ﴾                                                                                                                                                    |
|                       | •         | سورة القلم                                                                                                                                                                                |
| 171                   | ٨         | ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَذَّبِينَ ﴾                                                                                                                                                             |
|                       |           | سورة المعارج                                                                                                                                                                              |
| 37/                   | 19        | ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴾                                                                                                                                                    |
|                       |           | سورة نوح                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸ هـ                 | 7.4       | ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾                                                                                                                                                      |
|                       |           | سورة المزمل                                                                                                                                                                               |
| *14                   | ١         | ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزْمِّلُ ﴾                                                                                                                                                             |
| ١٣٢                   | 10        | ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾                                                                                                                                           |
| 177                   | 17        | ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾                                                                                                                                                         |
| ۸۸۲ هـ                | ۲٠        | ﴿ فَاقْرَوُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ﴾                                                                                                                                               |
|                       |           | سورة المدثر                                                                                                                                                                               |
| ***                   | ۲ ـ ۱     | ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدِّنَّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾                                                                                                                                          |
| ۹۰ هـ                 | ٤         | ﴿ وَثِيَاتِكَ فَطَهِّرْ ﴾                                                                                                                                                                 |
| کوکب المنیر جـ ۲ (۲۹) | ÚI        | - 7·1 -                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                         |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***    | ٦         | ﴿ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ﴾                                                                |
|        |           | سورة المرسلات                                                                                 |
| ٤٠     | ٤٨        | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم : ارْكَعُوا ، لا يَرْكَعُونَ ﴾                                          |
|        |           | سورة النبأ                                                                                    |
| ٣٣٢    | ۲٠        | ﴿ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَنَاباً ﴾                                                        |
|        |           | سورة الانفطار                                                                                 |
| 405    | 18 _ 18   | ﴿ إِنَّ الأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وإنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾                           |
|        |           | سورة المطففين                                                                                 |
| ٥١٢    | 10        | ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُو بون ﴾                                  |
|        |           | سورة الطارق                                                                                   |
| 77     | 14        | ﴿ فَمَهَّلِ الكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾                                             |
|        |           | سورة الغاشية                                                                                  |
| 18.    | ١٢        | ﴿ فِيها عَيْنٌ جَارِيَةً ﴾                                                                    |
|        |           | سورة القَدُرِ                                                                                 |
| 707    | 0         | ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾                                                      |
|        |           | سورة الزلزلة                                                                                  |
| 729    | ٥         | ﴿ بَأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَى لَمَا ﴾                                                             |
| //•    | A _ Y     | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً |
|        |           | يَرَهُ ﴾<br>سورة العصر                                                                        |
| 171    | ٣ _ ٢     | ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ ، إلاَّ الَّذِينَ آمنوا ﴾                                   |
|        |           | و پڻ ۽ ڪن ڪِي ڪر ديد سرين سو پ                                                                |
|        |           |                                                                                               |

# ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار

## أ ـ الأحاديث الشريفة

| الصفحة        | الحديث                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | حرف الألف                                                                                           |
| 77            | « أَبْشِرُوا » ( لبني تميم )                                                                        |
| 189           | « الاِثْنانِ فَها فَوْقَها جَهاعةً »                                                                |
| 277_ 2773     | « اخْتَرْ أُربِعاً »                                                                                |
| £7£_ £7.5     | « اِخْتَرْ أَيْتَهَا شِئْتَ »                                                                       |
| 207_ 777_ 772 | « أُخَذَ الجزيةَ من مَجُوسِ هَجَر »                                                                 |
| ۳۷۲ هـ        | « إذا أَتَيْتُمُ الغائِطَ فلاتستقبلُوا القبلةَ وَلاتَسْتَدْبرُوها ، ولكنْ شرِّقُوا أوغرَّبوا »      |
| ٣٦ هـ         | « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلايدخل يَدّه في الإناء »                                               |
| ۹۱ هـ         | « إذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاةَ ، وإذا أدبَرَتْ فاغسلي عنك الدمَ وصلي »                           |
| ۲۲۱ هـ _ ۷۲۹  | « إذا التقى الجُتَّانانِ فقد وَجَبَ الغُسْل ، فعلتُه أنا ورسولُ الله »                              |
| ۱۷۱ هـ _ ۱۲۸  | « إِذَا بَلَغَ المَاء قُلْتِينِ لِم يَحْملِ الْخَبَثَ »                                             |
| ۲۲۱ هـ        | « إذا جاوَزَ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغُسْلُ »                                                      |
| ۲۷۲ هـ        | « إذا جَلَس أحدُكم لحاجتِه فلايستقبلِ القبلةَ ولايسْتَدبرُها »                                      |
| ۱۵۰ هـ        | « إذا حَضَرتِ الصلاة فأذنا وأقيا ، ثم ليؤُمَّكُما أكبرُكُما »                                       |
| ٤٦٥           | « إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبُ معه بثلاثةِ أحجـارٍ ، فِليستطبُ بهـا ، فـإنهـا                 |
|               | تجزئ عنه »                                                                                          |
| ٧٢٥ هـ        | « إذا رأيْتُم الجِنازة فقُومُوا ، فمن تَبِعها فلايقعد حتى توضع »                                    |
| ۲۲۱ هـ        | « إذا قَعَد بين شُعَبِها الأربِع ، ثمَّ مس الخِتانُ الحتانَ فقد وَجَبَ الغسلُ »                     |
| ۳۱ ـ ۳۱ هـ    | « إذا لم تَسْتَح فاصنعُ ماشِئْتَ »                                                                  |
| ٤٠٧_ ٤٠٦_ ٤٠٥ | « إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغْسِلْ له سبعَ مراتٍ ، إحداهُنَّ بـالترابِ » « أولاهُنَّ    |
|               | بالتراب » « السابعةُ بالتراب » « وعَفُّرُوهُ الثامنةَ بالتراب »                                     |
| ٤٧٠ هـ        | « إذا نُحِرتِ الناقةُ فذكاةُ مافي بطنِها في ذكاتِها ، إذا كانَ قَـدْ تُمَّ خَلْقُـه ، ونبتَ شعرُه ، |
|               | و إذا خرج من بطنِها حياً ، ذُبِحَ حتى يخرج الدُّمُ من جوفِه »                                       |
|               |                                                                                                     |

| الصفحة               | الحديث                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰ هـ _۲۲۲          | « اذَبَحْها ، ولن تجزئ عن أحدِ بعدَك »                                                      |
| £07_ £7•             | « ارْجِعْ فَصَلِّ ، فإنَّك لم تُصَلَّ »                                                     |
| 19 هـ                | « أُسْبِغَ الوضوءَ ، وَخَلَّلْ بين الأصابع ، وبالغْ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائماً »     |
| <b>FE7</b>           | « اشترى النبي عليم في فرساً من أغرابي ، ثم أنكر البيع" »                                    |
| ۲۲ هـ                | « أُصلِّى في مَرابض الغنم ؟ قال : نعم »                                                     |
| YYE _ 140            | « أَعتَقَ رَقَبَةً » لَلأَعَرابي الذي سأله عن الوطء في نهار رمضان                           |
| ۸۲۲ هـ               | « أُعطيتُ خَمْساً لم يُعْطهن أحدٌ قبلي ، كان كلُّ نبي يبعثُ إلى قومه خاصة ، وبُعثتُ         |
|                      | إلى كلَّ أحمَرَ وأسودُ »                                                                    |
| ١٨٠                  | « الإفك » وقصة عائشة فيه                                                                    |
| 117                  | « اِقْرۇوا يس على موتاكم »                                                                  |
| 3AY                  | « إَلا أهل الذُّمَّة » قاله النبي ﷺ بعد قوله تعالى : ﴿ اقتلُوا المشركين ﴾                   |
| ۲۲۰ <sub>-</sub> ۲۲۰ | « أكل رسول الله ﷺ من الشاة ، ولم يتوضأ »                                                    |
| 771                  | « التقاء الحتانين »                                                                         |
| 777                  | « أما أنا فأفيض الماء »                                                                     |
| ٥٣٢                  | « أَمْرَ ﷺ بكسر قدور من لحم حُمَّر إنسيـة ، فقـال رجـل : أو نغسلُهـا ؟ فقــال :             |
|                      | اِغسلُوها »                                                                                 |
| £1 79V               | « أُمِرَ الحُومُ بِقطع الحِف »                                                              |
| 770_ 771             | « أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ النَّاسَ حتى يقُولُوا : لاإلهَ إلا اللهُ »                         |
| ۱۵۸ هـ ـ ۱۷۲ ـ       | « أَمْسِك أَربِعاً ، وفارق سائِرَهنَّ »                                                     |
| 773                  |                                                                                             |
| 75                   | « إن شئتَ فتوضأ ، وإنْ شئتَ فلاتتوضأ » ( من لحوم الغنم )                                    |
| 113                  | « أَنَّ زُوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى النبي ﷺ ، فقـالت : يــارسولَ الله ،           |
|                      | هاتان ابنتا سعد ، قُتِلَ أبوهما معك يوم أُحُدٍ ، وقد أُخذَ عَمُّهُمَا مالَهما ، ولا يُنكحان |
|                      | إلا بمال ، فقال : اذهبي حتى يقضي الله فيك ، فذهبت » ، ثم نَزَلتْ آية الميراث :              |
|                      | ﴿ يوصيكُم الله في أولادكم ﴾                                                                 |
|                      | <del></del>                                                                                 |

<sup>(</sup>١) سقط تخريج هذا الحديث سهواً فيا سبق ص ٤٤٦ ، ونستدركه هنا .

أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم والطبراني وابن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن عمه مرفوعاً ، ( انظر : بذل الجهود ١٥ / ٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ / ٢٦٥ ، المستدرك ٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ١٠ / ١٤٦ ، نيل الأوطار ٥ / ١٩٢ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٥٦ ) .

| الصفحة          | الحديث                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310             | « أَنَّ أَم سعد ماتت ، والنبي عَلِيُّ غائب ، فلمَّا قَدِمَ صلَّى عليها ، وقد مضى لـذلـك           |
| EYE_ 19A        | شهو »                                                                                             |
| Y-Y_ 19A        | « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عِن أُمتِي الخطأ والنسيان ومااستكُرِهوا عليه »                            |
| 114             | « إِن اللهَ رَفِع عن هذه الأمةِ ثلاثاً ، الخطأُ والنسيانُ والأمرُ يَكُرَهون عليه »                |
| Y0£             | « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستُكْرِهوا عليه »                                        |
| ٥٣٢             | « إِنَّ الله ينهاكُم أَن تَحِلفُوا بِآبِائُكُم »                                                  |
| ۵۲۷ هـ          | « إِنَّ النَّارَ لا يُعذَّبُ بِهَا إِلا اللَّهَ ، فإن وَجَدْتُمُوهما فاقتلُوهما »                 |
| ۳۷۳ هـ          | « أَنَّ النبيُّ مِلِيَّةٍ أَكُلُ مِن كَتَفَ شَاةً ، ثَمْ صَلَى ، ولم يتوضأ »                      |
| ٤٢٥ هـ          | « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أمر بخلائه أَنْ يُستقبلَ به القبلةَ ، لمَّا بَلَغَه أَنَّ الناس يكرهون ذلك » |
| . 087           | « أنَّ النبي عَلِينَ يُم من بقطعه [ قطع السارق ] من المفصل »                                      |
| . 021           | « أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ كَانَ إِذَا دخل وقت الفطر ، فنام قبل أن يفطر حُرِم الطعامَ والشرابَ  |
| . (()           | و إتيانَ النساء إلى الليلة الآتية ، ثم نسخ »                                                      |
| <b>۹33 هـ</b>   | « أَنَّ النِّيَّ عَلِيْكُمْ كَانَ قَارِنَاً ، فطاف طوافين ، وسعى سعيين »                          |
| ٥٣٢             | « إِنْ وَجَدْتُمُ فلاناً وفلاناً فِأَحرقوها بالنار »                                              |
| ۲۸۰ _ ۲۸۰ هـ    | « إنَّ هذا البُّلدَ حرَّمه الله يومَ خَلق السَّموات والأرضَ ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم         |
|                 | القيامة ، لايُخْتلى خَلاهُ ، فقال العباس : يارسولَ الله ، إلاَّ الإِذْخَرَ ، فإنَّه لقَيْننــا    |
|                 | وبيوتنا ، فقال النبي ﷺ : إِلاَّ الإِذْخَرَ »                                                      |
| 17A _ 103       | « إنَّا معاشر الأنبياء لانُورتُ ، ماتركناه صدقةً »                                                |
| 179             | « الانحناء والمصافحة »                                                                            |
| 177             | « أُنَسِيتَ أَم قَصَرَتِ الصلاةُ ؟ كل ذلك لم يكن »                                                |
| _ 271 _ 271     | « إِنَّا الأعمال بالنيات »                                                                        |
| ۸۲۰ هـ          |                                                                                                   |
| ٥١٧             | « إِنَّا الرَّبا في النَّسِيئَة »                                                                 |
| ٥٧٩             | « إنَّا الماءُ من الماء »                                                                         |
| ۳۰0             | « إَنِّي ـ واللهِ ـ إنْ شاء اللهُ ـ لاأحلفَ على يمين فأرى غيرَها خيرًا منها ، إلا كفَّرْت عن      |
|                 | يميني ، وأتيت الذي هو خير »                                                                       |
| ۲۲۹ هـ          | « إِنِّي لاأصافحُ النِّسَاء ، إنَّها قولي لِيائَةِ امرأة كقولي لامرأةٍ واحدة »                    |
| 41              | « أُوه عينُ الربا »                                                                               |
| 171 _ 171 _ 173 | « أَيُّا امرأةٍ نكحت بغير إذنِ وَليها فنكاحُها باطل »                                             |

| الصفحة                                        | الحديث                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۷۷ ـ ۲۸۳ هـ                                  | « أَيُّا إِهابٍ دُبِغ فقد طَهَرَ »                                                           |
| 179                                           | « أينقُصُ الرطّبُ إذا يَبِسَ ؟ قيل : نعم ، قَالَ : فلا إذن »                                 |
|                                               | حرف الباء                                                                                    |
| ٥٧٥                                           | « بعثَ النبيُّ يَرِيُكُ إلى أهلِ العَوَالي يومَ عاشُوراء أنْ مَنْ لم يأكُلُ فليَصُمْ »       |
| 774                                           | « بُعِثْتُ إلى الأحمر والأسود » وأوله « أعطيت خسأ ٰ »                                        |
| 701                                           | « بُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً » وأوله « فَضلتُ على الأنبياء بست »                         |
| ٤٥٤                                           | « بنو هاشم وبنو المطلبِ شيءً واحدٌ ، إنهم لم يفارِقُوني في جاهليةٍ ولاإسلامٍ »               |
| 7.4                                           | « بيع الصَّاعِ بالصَّاعَيْنِ »                                                               |
| 7.4                                           | « بيعُ الصاعين من التمرِ بالصاعِ »                                                           |
|                                               | حرف التاء                                                                                    |
| _ \\.                                         | « تجزيك ولاتُجِزي أحداً بعدك » وأوله « إذبحها »                                              |
| <b>777 _                                 </b> |                                                                                              |
| ۸۱۵ - ۲۲۵                                     | « تحريمُها التكبيرُ ، وتحليلُها التسليم »                                                    |
| 44.                                           | « تدركني الصلاةُ ، وأنا جنبُ ، أَفَأَصُومُ ؟ فقال النبي عَلِيلَةٍ : وأنا تدركني الصلاةُ وأنا |
|                                               | جنبٌ فأصوم ، قال : لست مثلَّنا يارسولَ الله ! قد عَفر اللهُ لـكَ مـاتقـدُّمَ منْ ذنبـك       |
|                                               | وماتأخر ، فقال : واللهِ إني لأرجُو أنْ أكونَ أُخْشاكُمْ للهِ ، وأعلمُكُم بما أتَّقي »        |
| 171                                           | « التشهد » : « السلام علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين » « فم إذا قلم ذلك فقد                 |
|                                               | سَلَّمْتُم على كل عبدٍ صالح في السَّماء والأرض »                                             |
| 77                                            | « التصرية » وأوله « لاتصروا الإبِل »                                                         |
| 770 هـ                                        | « تَوضَوُوا مَّا مَسَّتِ النَّارُ »                                                          |
|                                               | حرف الثاء                                                                                    |
| 0.0_ 277                                      | « النَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِها من وَلِيها ، والبكرُ تُسْتَأْذنُ »                             |
|                                               | حرف الجيم                                                                                    |
| ٥١٠                                           | « جُعِلت ليَ الأرضُ مَسْجداً ، وتَرابُها طَهورٌ »                                            |
| 777                                           | « جَلُّسَ مُسْتَقبلَ بيتِ المقدس ، مستدبر الكعبة »                                           |
| ۲۱۶ هـ                                        | « جمعَ بَيْنَ الصلاتين في سفرةٍ سافرَها في غزوة تُبَوك »                                     |
|                                               |                                                                                              |

| الصفحة          | الحديث                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | حرف الحاء                                                                                                                                            |
| ٤١١             | « حُتَّيهِ ، ثم اقْرُصِيهِ ، ثم اغسليه بالماء »                                                                                                      |
| 779             | « حُكمي على الواحد حكمي على الجماعة »                                                                                                                |
|                 | حرف الخاء                                                                                                                                            |
| <b>T7</b> £     | « خُذُوا عنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قد جعلَ اللهُ لَهَنَّ سَبيلاً ، البكرُ بالبكرِ جلدُ مائـة ونفيُ<br>سنة ، والثِّيّبُ بالثَّيِّب جلدُ مائةٍ والرجمُ » |
| ££٣_ Y\V        | سنه ، وانتیب بانتیب جند ماند واترجم »<br>« خُذُوا عنی مناسِکَکُم »                                                                                   |
| ٤٤٤ هـ          | « خطُّ النبي ﷺ خطأ مربعاً ، وخطُّ خطأً في الوسطِ خارجاً منه ، وخطُّ خططاً «                                                                          |
|                 | صغاراً إلى هذا الذي في الوسط ِ من جانبه الذي في الوسط ِ ، وقـال : هـذا الإنسـانُ ،                                                                   |
|                 | وهذا أُجلُه محيطٌ به ، أو قد أحاط به ، وهذا الذي هو خارجٌ أملُه ، وهذه الخطط                                                                         |
|                 | الصِّغارُ الأعراضُ ، فإنْ أخطأه هذا نَهَشَه هذا ، وإنْ أخطأه هذا نهشه هذا » .                                                                        |
|                 | حرف الدال                                                                                                                                            |
| 195 _ TA7       | « دِباغُها طُهورُها »                                                                                                                                |
| 777             | « ديةً الجنين »                                                                                                                                      |
|                 | حرف الذال                                                                                                                                            |
| PF3 _ • V3      | « ذكاةً الجنين ذكاة أمه »                                                                                                                            |
|                 | حرف الراء                                                                                                                                            |
| 000             | « رَجِّم الغامدية »                                                                                                                                  |
| 377 _ 777 _ 000 | « رَجِّم ماعز = قصة ماعز »                                                                                                                           |
| 000             | « رَجَم اليهوديين »                                                                                                                                  |
| ۳۷۷ هـ          | « رَخُصَ رسولُ اللهِ عَلِيْجُ للزبيرِ بنِ العَوَّام وعبد الرحن بن عوف في لبسِ الحريرِ                                                                |
|                 | لحكَّة كانت بهما »                                                                                                                                   |
| - ۲۰۲ - ۱۹۸     | « رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيانُ »                                                                                                                   |
| £V£ _ £Y£       | u a                                                                                                                                                  |
|                 | « رُفِعَ القَلُمُ عن الصبي حتى يبلغَ ، وعن النسائمِ حتى يَسْتيقــُظَ ، وعن المجنـون حتى                                                              |
|                 | يفيقَ »<br>حرف الزاي                                                                                                                                 |
| 104             | « زمَّلُوهم بكُلُومهِم ودِمائِهم ، فإنَّهم يُحْشَرونَ وأودَاجهُم تَشْخَبُ دماً »                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                      |

| الصفحة          | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | حرف السين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171             | « السَّلام علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين » في التشهد ، « فإنكم إذا قلم ذلك فقـد سلمتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | على كل عبد صالح في السماء والأرض »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177             | « سهوه ﷺ » في حديث ذي اليدينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £0£             | « السلبُ للقاتل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *1*             | « سَهَا فسَجَنَا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲۵3 هـ</b>   | « سُنُّوا بهم ( بالمجوس ) سنةَ أهل الكتاب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | حرف الشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y•7             | « الشفعةُ فيا لم يقسم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 778             | « شهادة خزيم كشهادتين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EEE             | « الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا ، وأشارَ بأصابعِهِ العشرةِ ، وقبض الإبهام في الثالثةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | حرف الصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V1.2            | « صلَّى بعدَ غيبُوبةِ الشُّفَق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71F             | « صلَّى داخلَ الكعبة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ייי י           | « الصلاةُ على رسول الله على ا |
| ۲۲              | « الصلاة في مرابض الغنم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٬<br>٤٤٦       | « صلى النبيُّ عَلِيْكُ التراويحَ في رمضانَ ، ثم تركَها خشيةَ أَنْ تفرضَ عليهم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ££7_ 7\V_ \V    | « صلُّوا كا رَأْيَتُونِي أَصِلَى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 019             | « الصَّيامُ جُنَّةً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77.             | « الصيام للجنب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | حرف الضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۲۱ هـ ۲۲۲۱ هـ  | « ضُحٌ به »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۱ هـ ۱۱۱ هـ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۷ هـ          | « طلَّقني زوجي ثلاثاً ، فلم يجعل لي رسولُ اللهِ مِلَيَّةِ سكني ولانفقة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٤ هـ          | « الطُهورشَطْرُ الإيمان ، والحمدُ للهِ تملأُ الميزان ، وسُبحانَ اللهِ والحمد للهِ تملآن ( أو تملأ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | مابين السبوات والأرض ، والصلاةُ نورٌ ، والصدقةُ بُرُهان ، والصبرُ ضياءٌ ، والقرآنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | حجةً لكَ أوعليك ، كلُّ النَّاسِ يَغْدُو ، فبائعٌ نَفْسَهُ فُعْتِقُها ، أو مُوبِقُها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 - 773 - 373 | « الطُّوافُ بالبيت صلاةً ، إلا أنَّ اللهَ أباح فيه الكلامَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة          | لحديث                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | -<br>حوف الظاء                                                                                  |
| ١٨٠             | : الظّهارُ »                                                                                    |
|                 | . سبور .<br>حرف العين                                                                           |
| 771             | : عدةُ الحامل بوضع الحمل » حديث سبيعة الأسلمية                                                  |
| 777             | و عده الحاملِ بوضع احمل لا حديث سبيعه الاسمية.<br>و العرايا له                                  |
| 104             | ر الفرايا »<br>ر عليه كفارة » لمن أفطر في رمضان                                                 |
|                 | ا عليه تفاره ( الله الله الله الله الله الله الله ا                                             |
| 7.4             | ، فاخْتَص على ذلك أو ذر » لأبي هريرة                                                            |
| 771             | ر فاحرموا كلُّهم إلا أبا قتادة »                                                                |
| ודיו            | « فأفتاها ( أي سبيعة الأسلمية ) بأنَّها قد حلت بوضع الحمل »                                     |
| ۲۵۱ هـ          | « فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنبِياء بست ، وأُرسِلْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً »                          |
| ۰۱۰ هـ          | « فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعلت صَفوفنا كصفوف الملائكة ، وجُعلت لنَّا الأرضُ      |
|                 | كلُّها مسجداً ، وجُعلت تربُّها لنا طَهوراً إذا لم نجد الماء »                                   |
| <b>7</b> 7      | « فَلا يَغْسِنَ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً ، فإنَّه لايدري أين باتت يده »                 |
| ٥١٠             | « في الإِبَل زَكاة » <sup>(١)</sup>                                                             |
| ٤٦٥             | « في أربعين شاةً شاةً »                                                                         |
| 117 _ 313 _ 113 | « في ساغّة الغنم الزكاةُ »                                                                      |
| _ £9A _ £9Y     | « في الغَنَمِ الساعُةِ الزِكاةُ »                                                               |
| - 0.1 - 0.1     |                                                                                                 |
| 3.0 - 270       |                                                                                                 |
| 077 _ 733       | « فيا سَقَتِ السَّاءُ العُشْر »                                                                 |
|                 | حرف القاف                                                                                       |
| 11.             | « قالوا : فالحُمرُ ؟ يارسولَ اللهِ ، قال : ماأنزلَ اللهُ عليَّ فيها شيئاً إلا هذه الآية         |
|                 | الجامعة الفاذة : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ ، ومَنْ يعمل مثقالَ ذَرَّةٍ شراً |
|                 | يَرَهُ ﴾ »                                                                                      |
| 770 <b>a</b>    | « قامَ رسولُ اللهِ عَلِيَّةِ مع الجنائزِ حتى توضعَ ، وقامَ النَّاسَ معه ، ثم قَعَدَ بعد ذلك     |
|                 | وأمرهم بالقعود »                                                                                |
|                 |                                                                                                 |

<sup>(</sup>١) هذا معنى حديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن جز بن حكم عن أبيه عن جده قمال سمعت رسول الله برايخ يقول : « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ... الحديث ، . ( انظر : مسند أحمد ٥ / ٤ ، سنن النسائي ٥ /١٧ ) .

| الصفحة          | الحديث                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲ هـ          | « قَسَمَ رسول الله ﷺ فينا ضحايا ، فأصابني جَذَع ، فقلت يارسول الله ! إنه أصابني                  |
|                 | جَذَعُ ! فقال : ضح به »                                                                          |
| ۲۲۲ هـ          | « قسم رسول الله عَلِيلَةِ في أصحابه ضحايا ، فأعطاني عَتُوداً جَذَعاً ، فرجعتُ يه إنيه ،          |
|                 | فقلتُ له : إِنَّه جَذَعٌ ! قال : ضح به ، فضحَّيتُ به »                                           |
| 377 _ 777 _ 000 | « قصة ماعز في الرجم »                                                                            |
| OAY             | « قضى رسولُ اللهِ ﷺ بشاهدِ و بمينِ »                                                             |
| 771             | « قضى رسولُ الله عَلِيلِيَّ بالشُّفُعةِ للجار »                                                  |
| ۲۲۶ هـ ۲۲۰۰ هـ  | « قضى رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ لَبَرُوع بنت واشقٍ بمثل صَدَاقِ نسائِها ، ولها الميراث ، وعليها      |
|                 | العدة = حديث المفوضة »                                                                           |
| ٤٢٥ هـ          | « قطعَ النبي عَلِيْنَةِ سارقاً من المفصل »                                                       |
| ۲۱۷ هـ _۳٦۲     | « قطع النبي عَلِيْنَةِ سارقاً في مجن ، قيمته ثلاثةُ دراهم »                                      |
|                 | حرف الكاف                                                                                        |
| ۲۱۶ هـ          | « كَانَ رسولُ اللهِ عَلِيْتُجُ إذا رحل قبل أن تَــزيـغَ الشمسُ أُخَّر الظهر إلى العصر ، ثم نــزل |
|                 | يجمع بينها ، فإن زاغت الشمسُ قبل أن يرَتحُل صلَّى الظهرَ ثم ركب »                                |
| ۲۱۷ هـ _۲۲۳     | « كَانَ رسولُ اللهِ عَلِيلَتُم يقطعُ يد السارقِ في رُبْع دينار »                                 |
| ۲۷۱ هـ          | « كان رسولُ الله عَلِيَّةِ يُباشرُ المرأةَ من نسائه ، وهي حائض ، إذا كان عليها إزارُ إلى         |
|                 | أنصافِ الفخذين أو الركبتين ، تَحْتَجِزُ به »                                                     |
| 317             | « كان النبيُّ عَلِيْكُمْ يجمع بين الصلاتين في السفرِ »                                           |
| 111             | « كتاب الدّيات من رسول الله عِلِيَاتُهِ »                                                        |
| <b>£££</b>      | « كتاب الصدقات من رسول الله ﷺ »                                                                  |
| 41              | « كشف العورة »<br>م                                                                              |
| 177             | « كلُّ ذلك لم يكن » جواباً لذي اليدين : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ »                                 |
| 171             | « كلُّ الطِّلاقِ واقع إلا طلاق المعتوه »                                                         |
| 178             | « كُلُّ النَّاسِ يغدُو فبائعٌ نفسَه فَمُعْتِقُها أو موبقُها »                                    |
| 44              | · « کن آبا ذرّ »                                                                                 |
| ٣٠              | « كُنْ أَبا خَيْثَمة »                                                                           |
| 70              | « كُنْ عبدَ اللهِ المقتولَ ، ولاتكنْ عبدَ اللهِ القاتلَ » "                                      |
| ١٩ هـ ـ ٢١٥ ـ   | « كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ، فإنَّها تذكرُكم الآخرة »                          |
| .070            | « كنتُ نهيتُكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فادّخرُوها »                                               |
| ٥٨              | « كنت بهينم عن ادخارِ خوم الأصاحي فادخِروها »                                                    |

الحديث الصفحة

## حرف اللام

|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٩ _ ٥٠٩ هـ | « لأَزيدَنَّ على السبعين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۹۸ هـ       | « لأَغْزُونَ قريشاً »(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٣          | « لأنْ يَتلئَ جوفُ أحدكم قيحاً خيرً له من أن يَمتَلئَ شعراً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٢          | « لاَعَنَ بَعْدَ الوضع » ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٢          | « اللعان » في الحل أو اللعان بعد الوضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147_ 149     | « اللعان » في هلال بن أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 213 _ 113    | « لعنَ اللهُ أُليهودَ ، حُرَّمت عليهم الشحومُ ، فَجَمَلُوها وباعوها وأكلوا ثمنَها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75           | « لَمُـا سُيِّـل عَن الـوضـوء من لحـوم الغنم ؟ قــال : إن شئت فتــوضــاً ، وإن شئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | فلاتتوضاً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75           | « لَّمَا سُئِل النبي عَرَائِكُمْ عَن الوضوء من لحوم الإبـل ؟ فقــال : نعم ، يتــوضــأ من لحــوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الإبل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75           | « اللهم صلٌّ على محمد ، وعلى آل محمد ـ الحديث »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 227          | « ليس الخبرُ كالمعاينة ، فإن الله تعالى أخبرَ موسى بنَ عمرانَ عليه السلام عما صنعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | قومَهُ من بعده ، فلم يلقي الألواحَ ، فلما عاينَ ذلك ألقى الألواح »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥١٨          | « ليس الرِّبا إلا في النَّسِيئة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717          | « ليس على المسلم في عبدِه ولافي فرسه صدقةً إلا زكاة الفطرِ في الرقيق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 077          | « ليس فيا دونَ خسةِ أوسقِ صدقةً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.7_777      | « ليُّ الواجد يُحِلُّ عرضَهُ وعَقوبتَهُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦٣          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>))</b> .  | « مأأيين من حي فهو ميتً »<br>أو الماء المن أو الماء عما "الالمن الآثر الله تا الذائد والمرفق في ما أو متر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .,           | « مأنزل عليَّ فيها [ الحر] شيءً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : ﴿ فَنْ يَعَمَلُ مُثَمَّالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y7.A 197     | ذرة خيراً يره ، ومنْ يعملُ مثقال ذرة شراً يرَهُ ﴾ الله الذار من المراه أنه الماء مأه الماء م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777          | « الماءُ طهور لا يُنجَّسُه شيءٌ إلا ماغلب على ريحِهِ أو طعمِهِ أو لونِهِ »<br>المعمد : المعالمة من تعمد التعمد الله الله عليه الله عليه المعالم المعالم المعالم الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | « المبتوتة = فياطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثناً فلم يجعل لي رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ |
|              | سكنى ولانفقةً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بلفظ : « والله لأغزُونُ قريشاً ، ثلاث مرات ، ثم قال : إن شاء الله » . ( سنن أبي داود ٢ /٢٠٧ ) .

| الصفحة         | الحديث                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧             | « مُرَّهُ فَلْيُراجِعُها » لعمرَ عن ابنه عبد الله                                           |
| 770            | « مُرُوا أَبا بكرِ فلْيُصَلِّ بالنَّاس »                                                    |
| ٦٧             | « مُرُومُ بالصلاة لسبعِ »                                                                   |
| 171            | « المصافحة والانحناء للأخ »                                                                 |
| ۱۵۷ _ 3۲۲ هـ _ | « مَطْلُ الغني ظُلْمٌ »                                                                     |
| 0.7_ 899       |                                                                                             |
| 77Y_ 77E       | « المفوّضة = قضى لبَرُوع بنت واشق بمثل صداق نسائها »                                        |
| <b>۴٤٩ هـ</b>  | « منْ أِحرمَ بالحجّ والعُمرة أجزأه طوافّ واحدّ وسعي واحدّ حتى يحلُّ منها جيعاً »            |
| £70            | « منْ أكلَ لحم جَزورِ فليتوضأ »                                                             |
| £11            | « منْ باع نَخْلا مُؤَبِّراً فثرتها للبائِع ، إلا أنْ يشترطَ المبتاع »                       |
| ۲٤۱ _ ۲۷۵ هـ _ | « مَنْ بَدِّلَ دينَه فاقتلُوه »                                                             |
| <b>TA0</b>     |                                                                                             |
| 721            | « منْ جرَّ ثـوبَـه خُيـَـلاء لم ينظر اللهُ إليـه » فقـالت أم سلمـة : فكيف يصنـعُ النَّسـاءُ |
|                | بذیولمن ؟ »                                                                                 |
| r.1            | « من حلفَ على بمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها فلْيُكفِرْ عن بمينه ، وليأتِ الذي هو خيرٌ »      |
| 173            | « منْ دعي إلى وليةٍ فلْيُجِبُّ ، فإن كان مفطراً فلْيأكُلُ ، وإن كان صائماً فلْيُصَلُّ » ،   |
|                | « فإن كان صامًا فليدْعُ »                                                                   |
| ۵۵۰ هـ         | « من شاءً صامه ( يوم عاشوراء ) ومن شاء تركه »                                               |
| ٤٧٧            | « مَنْ مسَّ ذكرَه فليتوضًّا »                                                               |
| ٨٧ _ ٨٥        | « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رد »                                              |
| 797            | « منْ لم يجدِ الإزارَ فلْيلْبَسْ السراويل ، ومن لم يجدِ النَّمْلين فلْيَلْبَس الحَفين »     |
| ۸۷ هـ          | « مَنْ لَم يُجْمِع الصيامَ قبلَ الفجرِ فلاصيامَ له »                                        |
| ٤٧١            | « مَنْ مَلَكَ ذا رَحَم مَحْرَم فِهو حرّ »                                                   |
| 3A7            | « منْ نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليصَلُّها إذا ذكرها »                                        |
|                | حرف النون                                                                                   |
| ٤٧٦            | « النَّساء ناقصاتُ عَقْلِ ودينٍ ، قيل : ومانقصانُ دينهنُّ ؟ قـال : تمكث إحــداهنُّ          |
|                | شطرَ عرِها لاتصلي »                                                                         |
| ۲۳٥            | « نسخ فَرض خمسين صلاةً في السهاء ليلةَ الإسراء بخَمْس »                                     |
| ۹۹ هـ          | « نهى أن تنكح المرأة على عمتِها أو خالتِها »                                                |
|                | •                                                                                           |

| الصفحة       | الحديث                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278          | « نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ »                                                         |
| 77.          | « نهى عن بيع الغَرَرِ »                                                                  |
| ٤٨٦          | « نهى عن السفر بالُقرآن إلى أرض العدوِّ ، مخافةَ أن تنالَه أيديهم »                      |
| ۹۰ هـ        | « نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة وأن يشتري النخلَ حتى يُشْقِه »                     |
| 777          | « نهى النبي ﷺ عن لبسِ الحريرِ للرجـالِ ، ثمُّ أذن في لبسِـهِ لعبــد الرحمن بن عــوف      |
|              | والزبير بن العوام لقمل كان بها »                                                         |
| TYY _ 11A    | « النهي عن استقبال القبلة واستدبارها » في قضاء الحاجة                                    |
| 777          | « النهي عن بيع الرطب بالتمر ، لأنه ينقص إذا جفَّ إلا العرايا »                           |
| 10           | « النهي عن التفرقة بين والدة وولدِها »                                                   |
| 40           | « النهي عن تلقي الركبانِ »                                                               |
| 40           | « النهي عن الخِطبة على خطبة المسلم »                                                     |
| 11           | « النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها »                               |
| 11-1.        | « النهي عن الصلاة في المكان النَّجِس ، والثوب النجِسِ ، وحالة كشف العورة »               |
| 10           | « النهي عن السَوْمِ على السَوْمِ »                                                       |
| 94           | « النهي عن صوم يوم العيد »                                                               |
| ۹۰ هـ        | « النهي عن المحاقلة والمزابنة والملامسة »                                                |
| £YA          | « النهي عن المنابذة والملامسة »                                                          |
| 90           | « النهي عن النَّجَشِ »                                                                   |
| 4.           | « النهي عن النكاح في العدة »                                                             |
| 7.4 _ A7     | « النهي عن نكاح المُحْرِم »                                                              |
| 440          | « نهيتُ عن قتل النِّساء »                                                                |
|              | حرف الهاء                                                                                |
| 140          | « هو الطُّهُورُ ماؤُه ، الحل ميتته »                                                     |
| 148          | « هو لك ياعبدَ بنَ زَمْعَةَ ، الولدُ للفراش ، وللعـاهرِ الحجرُ ، واحتجبي منــه يــاسودةَ |
|              | بنت زَمْعة ، وكانت تحت النبي مِلِيَاتِهِ »                                               |
| YYE_ 140     | « واقعتُ أهلي في رمضان ؟ فَقَالَ لَه : أُعتِقُ رَقَبَةً »                                |
| 110 _ 110    | « الوُضُوء مّا مستِ النار »                                                              |
| ۲٪ _ ۲۵      | الوضوء من لحوم الإبل »                                                                   |
| 75 _ 75 _ 05 | « الوضوء من لحوّم الغنم »                                                                |
|              |                                                                                          |

| الصفحة        | الحديث                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 148           | « الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ »                                                    |
| 77.           | « وأنا تدركني الصلاةُ وأنا جنبُ فأصومُ »                                             |
| ٤٨٨           | « وإذا لقيتُمُوه في طريق فاضطَّرُوه إلى أضيقه »                                      |
| ***           | « والله إني لأرجُو أَن أكون أخشاكم للهِ وأعلمُكم بمَا <b>اتقي</b> »                  |
| ٥٦            | « ولاتوضًا من لحوم الغنم »                                                           |
|               | حرف الياء                                                                            |
| 179           | « يارسولَ الله ، الرجلُ منا يَلْقَى أخاه أو صديقَه ، أينحني له ؟ قالَ : لا ، قال :   |
|               | أفيلزمَه ويقبلُه ؟ قال : لا ، قال : فيأخذ بيده ويصافحُه ؟ قالَ : نعم »               |
| 75            | « يارسولَ اللهِ ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نُصلي عليك ؟ قَـال : قولوا :         |
|               | اللَّهُمَ صل على محمدٍ ، وعلى آل محمد ـ الحديث »                                     |
| T1 170        | « ياعبادي كُلُكُم جائع إلا من أطعمتُه ـ الحديث »                                     |
| ۲۱            | « ياغُلامُ ، سَمَّ اللهُ ، وَكُلْ بيينك ، وكُلْ ممايليك »                            |
| ١٧٠           | « يجزيك ، ولايجزي أحداً بعدك »                                                       |
| ۲۰۰ _ ۱۱۱     | « يوصيكم اللهُ في أولادكم _ إنما قصدت للمسلم لاللكافر _ »                            |
|               | حرف اللام ألف                                                                        |
| ٤٨٧ هـ        | « لاتبدؤوا اليَهود ولاالنصارى بـالسلام ، وإذا لَقِيتُمُ أحـدَهم في طريق فـاضطروه إلى |
|               | أضيقه »                                                                              |
| 190           | « لاتَبِعْ ماليس عندك »                                                              |
| 01 479        | « لاتبيعوا البُرُّ بالبُرِّ إلا سواءً بسواءٍ »                                       |
| ۶۸ هـ         | « لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولاالـدرهم بـالـدرهمين ، ولاالصـاعَ بـالصـاعين إني   |
|               | أخاف عليكم الرما ، والرما هو الربا »                                                 |
| ٨٥ .          | « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ - الحديث »                                   |
| YYX_ 1V·_ 1V· | « لاتجزئ أحداً بعدك »                                                                |
| ٣٢            | « لاتزوج المرأةُ المرأةَ ، ولاتُزوج.المرأةُ نفسها … »                                |
| ٩٦ هـ         | « لاتُصِرُّوا الإبل والغم الحديث »                                                   |
| ٣٣٣           | « لاتُقبِل صلاةً بغيرِ طُهور »                                                       |
| 79 هـ         | « لاتَلَقُوا الجَلَبَ ، فمن تلقاهُ فاشترى منه ، فإذا أتى سيدُهُ السوق فهو بالخيارِ » |
| 144           | « لاتَمَسُّوه طيباً فإنّه يبعثُ يوم القيامة ملبياً »                                 |

| الصفحة           | الحديث                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 99             | « لاتَمْش في نعلِ واحدةٍ ، لينعلها جميعاً أو ليَحْفها جميعاً »                                  |
| ۹۹ هـ _ ۲۲۲      | « لاتُنكحَ المرأة على عمتها ولاعلى خالتها »                                                     |
| ٥٦               | « لاتوضؤوا من لحوم الغنم »                                                                      |
| ۹٤ هـ            | « لاتُوَلّه والدة عن ولّدها "»                                                                  |
| ٥١٨              | « لاربا فيا كان يدا بيد »                                                                       |
| ٥١٨              | « لاربا إلا في النسيئة »                                                                        |
| ٥٠٧              | « لازكاة في مالٍ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ »                                                      |
| _ Y90 _ Y•Y _ AV | « لاصلاةَ إلا بطُهورِ »                                                                         |
| _ 777 _ 777      |                                                                                                 |
| _ TTY _ TTT      |                                                                                                 |
| 173 _ 173        |                                                                                                 |
| 777 _ 773 _      | « لاصلاةَ إلا بفاتحة الكتابِ »                                                                  |
| ۸۲۰ هـ           |                                                                                                 |
| 3A7              | « لاصلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشُّمسُ »                                                      |
| _ £74 _ AY       | « لاصيام لمن لم يبيتِ الصيامَ من الليلِ »                                                       |
| ٥٢٠              |                                                                                                 |
| _ T77 _ T77 _ AV | « لانكاحَ إلا بولي »                                                                            |
| ٤٢٩ _ ٤٠٠        |                                                                                                 |
| 397              | « لانكاحَ إلا بولي مرشدِ وشاهدي عَدْلٍ »                                                        |
| 317              | « لانكاحَ إلا بولي وشاهدين »                                                                    |
| ***              | « لانكاح إلا بولي وشاهدي عَدْل »                                                                |
| 177 _ 103        | « لانورثُ ماتركناهُ صدقةً »                                                                     |
| 77.              | « لا يَوُّمُّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه »                      |
| ۹۰ هـ            | « لا يَبِعُ أحدُكُم على بيع أخيه ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيه »                                   |
| 709              | « لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم ، ولا يغتسلُ فيه من جنابة »                                |
| ۱۱٦ هـ           | « لايتوارثُ أهل ملتين شق »<br>                                                                  |
| 277              | « لا يُجزي ولد والده إلا أنْ يجده عبداً فيشتريّه فيعتقه »                                       |
| 297              | « لا يحِلُّ لا مرأة تُؤمِن بـ اللهِ واليوم الآخِرِ أن تُحِـدُ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ |
|                  | أربعةَ أشهر وعشراً »                                                                            |

| الصفحة          | الحديث                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 440             | « لا يختلى خلاه » فقال العباس : « يارسول الله إلا الإذخرَ ، فإنـه لقيننـا وبيوتنـا ،  |
|                 | فقال النبي عَلِيْكُ : إلا الإذخر »                                                    |
| ۹۰ هـ           | « لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أُخيهِ ، ولا يسومُ على سومه »                             |
| ۱۱۱ هـ ـ ۲۰۰    | « لايرثِ المسلمُ الكافرَ ، ولاالكافرُ المسلمَ »                                       |
| 270             | « لايستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجارٍ »                                                 |
| TA1 _ TA1 _ 11. | « لايُصلِّينُ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظة ، فـأدرك بعضهم العصرُ في الطريق ، فقـال    |
|                 | بعضهم : لانصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يُرد منا إلا ذلـك ، فـذكر       |
|                 | ذلك للنبي عَرِّكِيَّةٍ ، فلم يُعَنِّفُ واحداً منهم »                                  |
| ۸۷ هـ ۱۳۳۳      | « لايَقبلُ اللهُ صلاةً بغير طُهور »                                                   |
| ۱۱ هـ _۲۲۲      | « لا يقبلُ الله صلاة حائض إلا بخار »                                                  |
| 777 _ 377       | « لايُقتل مؤمن بكافرٍ ، ولاَّذو عهدٍ في عهده »                                        |
| ۲۲۸ هـ _ ۲۲3    | « لايقضي القاضي وهو غضبانُ »                                                          |
| 187             | « لايُلْدَغُ المؤمنُ مِنْ جُحُرِ مرتين »                                              |
| ٧٨              | « لايَمَسُّ أحدُكم ذكرَه بيينه وهو يبول »                                             |
| ٤١٧             | « لا ينعنُّ جارٌ جارَه أن يَغْرِزَ خشبه في جداره »                                    |
| ۲۸ هـ ـ ۲۲۲     | « لايَنْكِحُ الحرم ، ولايُنكح ، ولايَخْطِبُ »                                         |
| ۲٠٦             | « لاوصية لوارث »                                                                      |
|                 | ب ـ الآثار                                                                            |
| 114             | أبو أيوب الأنصاري : قال : « فقدمنا الشامَ فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو                   |
|                 | القبلة ، فننحرف عنها ، ونستغفر الله عز وجل »                                          |
| ٤٢٥ هـ          | أبو بكن وعمر : قالا : « إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع »                       |
| 750             | جابر : قال : « كان آخرُ الأمرين من رسول الله عَلِيُّجُ تركَ الوضوء ممامستِ النَّارُ » |
| 350             | زِرُّ بنُ حُبَيْش : قال لحذيفة : « أيُّ ساعة تسحرت مع رسولِ اللهِ عَلِيَّةٍ ؟ قال :   |
|                 | « هو النهار ، إلا أنَّ الشمس لم تطلع »                                                |
| ۲۲٦ هـ          | زيد بن خالد الجهني: قال: « قسم رسول الله عَرِيجَ في أصحابه ضحايا ، فأعطاني            |
|                 | عَتُوداً جِذَعاً ، قال : فرجعتُ به إليه ، فقلتُ له : إنَّه جَذَع ! قال : ضح بِه ،     |
|                 | فضحیت به »                                                                            |
| YYA             | أم سلمة : قالت لرسولِ اللهِ ﷺ : « مالنا لانُذُكر في القرآنِ كا يُذكر الرجال ؟         |
|                 | فنزلت : ﴿ إِنَّ الْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الآية ﴾                                |

الحديث الصفحة

| 771         | أبو السنابل: قال لسبيعة الأسلية: « ماأنتِ بناكح حتى قرَّ عليك أربعة أشهر                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | وعشراً ، فجاءت إلى النبي مِهْلِيَّةِ فأفتاها بأنها قد حلَّتْ بوضع الحمل »                                                     |
| 177         | الصديق : قال : « والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة »                                                                |
| 041_ 771    | عائشة : « إذا التقى الحتانان فقد وجب الفُسْلُ ، فعلته أنا ورسولُ الله ﷺ »                                                     |
| ooy         | عائشة : قالت : « كان فيها أُنزل من القرآن ﴿ عشرُ رَضَعاتِ معلوماتِ مُحَرِّماتٌ ﴾                                              |
|             | فنسخت بخمس معلومات »                                                                                                          |
| ۳۷۱ هـ      | عائشة : قـالت : « كان إحـدانـا إذا كانت حـائضـاً أمرهـا رسولُ الله ﷺ فتــأتزر                                                 |
|             | یازار ، ثم یباشرها »                                                                                                          |
| ۳۷۱ هـ      | عائشة : قالت : « كان رسولُ اللهِ ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزر ثمُّ                                                  |
|             | يُضاجعُها زوجُها »                                                                                                            |
| ۰۵۰ هـ      | عائشة : قالت : « كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله عَلَيْتُهُ                                               |
|             | يصومه ، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامِهِ ، فلما فُرِض شهر رمضان ، قال :                                               |
|             | من شاء صامه ، ومن شاء ترکه »                                                                                                  |
| ۳۷۱ هـ      | عائشة : قالت : « كنت أنا ورسول الله عِلَيْجُ نبيتُ في الشعار الواحدِ ، وأنا حائضً                                             |
|             | طامث »                                                                                                                        |
| ۳۷۱ هـ      | عائشة : قالت : « كنت أتعرق العظم ، وأنا حائض ، فأعطه النبي عَلِيْتُ فيضعُ فمه                                                 |
|             | عائشة : قالت : « كنت أتعرق العظم ، وأنا حائض ، فأعطه النبي عَلِيْجَ فيضعُ فمه في الموضع الذي كنت أشرب في الموضع الذي كنت أشرب |
|             | منه ه                                                                                                                         |
| 174         | عائشة : قالت : « لما مات رسول الله ﷺ ارتد <i>تِ</i> العربُ قاطبة »                                                            |
| <b>19</b> 1 | ابن عباس : « أنه كان يرى الاستثناء ولو بعدَ سَنَةٍ »                                                                          |
| 731         | <b>ابن عبـاس: قـال لعثـان: « إنَّ الأخـوين لايردَّان الأم إلى الســدسِ ، إنَّها قــال</b>                                     |
|             | تمالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لِـهُ أَخُوهُ ﴾ ، والأخوان في لسانٍ قومـك ليسـا بـإخوة !؟ قـال                                         |
|             | عثان : لاأستطيعُ أن أنقض أمراً كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار »                                                   |
| 127         | عثمان : قال لابن عبـاس : « لاأستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي ، وتوارث النـاس ،                                                  |
|             | ومض في الأمصار »                                                                                                              |
| ۲۲۲ هـ      | عقبة بن عامر الجهني : قال : « قسم رسولُ اللهِ ﷺ فينـا ضحـايـا ، فـأصـابني                                                     |
|             | جَذَع ، فقلت : يارسول الله : إنَّه أَصَابِني جَذَع ! فقال : ضح به »                                                           |
| 700 _700 a_ | على : قال : • لَّما نزلت ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَاجِيتُم الرَّسُولَ فَقَـدَّمُوا بِين يَدَيُّ                   |
|             | نحواكم صعقة كه [ المجادلة / ١٢ ] قال لي النبي ﷺ : ماتري ؟ دينياراً . قال :                                                    |

الحديث الصفحة

|           | لايطيقونه ، قال : فنصف دينار ؟ قلت : لايطيقونه ، قال : فكم ؟ قلت :                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | شعيرة . قال : إنك لزهيد ، قال : فنزلت ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بين يَدَيُّ نَجْوَاكُمْ  |
|           | صدقات ﴾ الآية [ المجادلة /١٣ ] ، قال فبي خفَّفَ اللهُ عن هذه الأمة »                             |
| ٥٦٦       | علي : قال : « أمرنا النبي عَرِيْكِ بالقيام للجنازة ، ثم قَعَدَ »                                 |
| 007       | علي : قال : « ماعمل بها أحدّ غيري حتى نُسِخَتُ » وأحسب قال : « وماكانت إلا                       |
|           | ساعة من نهارٍ »                                                                                  |
| 000       | عمر : قال : « كان فيما أنزل آية الرجم ، فقرأُناها ووعيناها وعقلناها ، ورجم رسولُ                 |
|           | الله عَلَيْتُ ورجمنا بعده »                                                                      |
| 300 _ 000 | عمر : قال : « إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل : لانجـدُ حَـدَّين في                  |
|           | كتــاب اللهِ ، فلقــد رَجَمَ رسولُ الله عَلِيَّ ورجمنــا ، والــذي نفسي بيــده لولا أن يقــول    |
|           | الناسُ : « زاد عمر في كتاب الله » لأَثبتُها « الشّيْخُ والشّيْخَةُ إذا زنيا فارجموهما البتَّةَ » |
|           | فإنًا قد قرأناها »                                                                               |
| ۳۷۲ هـ    | ابن عمر : قال : « رَقيت يوماً على بيت حفصةَ فرأيت النبي ﷺ على حــاجتِــه ،                       |
|           | مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة »                                                                   |
| ٤١٧       | أبو هريرة : قال : « مالي أراكم عنها معرضين !! والله لأرميَّن بهـا بين أظهرِكم » في               |
|           | حديث : « لايَمْنَعَنَّ جارٌ جارَه أن يغرزَ خشبه في جداره »                                       |



# ثالثاً: فهرس الشواهد الشعرية

| الصفحة   | القائل                                | البيت                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                       | ١ - ومَــالي إلا آلَ أَحْمَـــدَ شيعَـــةً `                                                                         |
| ٣٠٦      | الكُمَيْتُ                            | ومَساليَ إِلاّ مَسذْهَبَ الحقّ مَسسذْهبُ                                                                             |
|          |                                       | ٢ - رَضِيتُ بِكَ اللَّهُمُّ رَبِّكً ، فَلَنْ أَرَى '                                                                 |
| 170      | _                                     | أدِينُ إلهــــــاً غيرَك اللهَ وَاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
|          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | ٣ - [ عَـزَمْتُ على إقــامَــةِ ذي صبـاحٍ]                                                                           |
| ٧        | أنس بن مَدْرَكَةَ                     | لأمْرٍ مـــايُسَــودُ مَنْ يَسُــودُ                                                                                 |
|          | 4505 41                               | ٤ ـ مَتَى تَــأْتِــهِ تَعْشُو إلى ضَـوْء نَــارِهِ ﴿                                                                |
| 171      | الحُطَيْنَةُ                          | تَجِدْ خَيْرَ نَارِ عنْدَهِما خَيْرُ مَـوْقِمدِ                                                                      |
|          |                                       | ٥ ـ لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَعْبَ أَوْ أَدْرِكَ الْمُنَى                                                                 |
| 729      |                                       | [ ف انقادَتِ الأَيِّامُ إلا لصَّابِرِ ]                                                                              |
| <b>.</b> | -1/11 1 1 ·                           | ٦ - [ رَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| 79       | خالدُ الكاتب                          | وَلَيْسَـِلُ الْحِبِّ بِـــلِلْ آخِرِ وَلَيْسَـِلْ الْحِبِّ بِـــللا آخِرِ                                           |
| ۲0٠      |                                       | <ul> <li>٧ ـ [ فَمَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهـا</li> <li>بـدجُلَـة ] حتى ماءُ دجْلَـة أَشْكَـلُ</li> </ul> |
| 10.      | جر پر                                 |                                                                                                                      |
|          | ا ما ا                                | ٨ ـ ألا أيُها اللَّيْ لُ الطويلُ ألا انْجَلِي                                                                        |
| 79       | امرؤ القَيْس                          | [ بصبح وماالإصْبَاحُ منْكَ بِـأَمْثَـلِ ]                                                                            |
| 3.9.7    |                                       | ٩ ـ قــاتِــل ابنِ البَتُــولِ إلا عَلِيَــا                                                                         |

# رابعاً: فهرس الحدود والمصطلحات

| ( الراء )           |                              | 1               | ( الألف )                        |
|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 772                 | الرهط                        | 17-17-17        | الاستملاء                        |
| ( · . All )         |                              | 171             | اسم الجنس                        |
| ( الشين )<br>٨٤٥ هـ | شرط العبادة                  | 1.4- 1.1        | اسم العدد                        |
| 0.0_ 78.            | تترط العبادة<br>الشرط اللغوي | YAY             | الاستثناء                        |
|                     | السرط التعوي                 | ۸۸ هـ           | الاعتبار                         |
| ( الصاد )           |                              | ١٠              | الأمر                            |
| 717                 | الصفة                        | •               | ( الباء )                        |
| (الطاء)             |                              | ۸٤ هـ           | الباطل                           |
| 161_ 164            | الطائفة                      | 770             | البَدَاء                         |
|                     |                              | 473 _ 473 _ •33 | البيان                           |
| (الظاء)             |                              |                 | ( التاء )                        |
| 104                 | الظاهر                       | ٤٦٠             | التأويل                          |
| ( العين )           |                              | 777             | التخصيص                          |
| 1.7-1.7-1.7-1.1     | العام                        | (               | ( الجيم )                        |
| ه الخصوص            | العام الذي أريد ب            | ۱۱۲ هـ          | الجزئية                          |
| 174_ 174_ 177_ 170  |                              | ,               | ( الدال                          |
| 174_ 177_ 177       | العام المخصوص                | £ <b>V</b> 7    | ر .عدان<br>دلالة الإشارة         |
| 1.4- 1.1            | العلم                        | £V£             | دلالة الاقتضاء<br>دلالة الاقتضاء |
| 17 - 17 - 71        | العلو                        | £V£             | دلالة الالتزام<br>دلالة الالتزام |
| ( الفاء )           |                              | £YY             | دلالة الإعاء<br>دلالة الإعاء     |
| EAN                 | الفحوي                       | £YY             | دلالة التنبيه                    |
| ٨٤ هـ               | الفاسد                       | £A£             | دلالة النص                       |
| ٨٤ هـ               | الفساد                       | £A4             | دليل الخطاب                      |

| £1A       |           | مفهوم الصفة     | ( القاف )          |                  |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|
| ٥٠٨       |           | مفهوم العدد     | 8A0_ PV7_ PVA      | القياس الجَلِيُّ |
| ٥٠٦       |           | مفهوم الغاية    | 777                | القياس الخَفِيُ  |
| ٥٠٩       |           | مفهوم اللقب     | 772                | القوم            |
| 143       |           | مفهوم الخالفة   | ( الكاف )          |                  |
| ٤٨٩       |           | مفهوم الموافقة  | ,                  | الكلام           |
| ۲۲۷ هـ    |           | المفوضة         | 115                | الكلُّ           |
| 111       |           | المقتضى         | 115                | الكلئ            |
| 111       |           | المقتضي         | ۱۱۲ ـ ۱۱۲ هـ       | الكليّة          |
| 797       |           | المقيد          |                    |                  |
| ۸۸ هـ     |           | المناسب المعتبر | ( اللام )          |                  |
| <b>A1</b> |           | المناقضة        | EAN                | لحن الخطاب       |
| 243       |           | المنطوق         | ( الميم )          |                  |
|           |           |                 | ۲۲۷ هـ             | المبتوتة         |
|           | ( النون ) |                 | £ <b>T</b> Y       | المبيَّنُ        |
| 90        |           | النجش           | 277 _ 273          | المجمل           |
| 770       |           | النسخ           | 777                | الخصص            |
| £Y4 _ £YA |           | النص            | 790_ 797_ 1·7_ 1·1 | المطلق           |
| <b>11</b> |           | النقض           | ٤٨٠ _ ٤٧٣          | المفهوم          |
| 1.1       |           | النكرة          | ٥٠٤                | مفهوم التقسيم    |
| ₩ ₩       |           | النهي           | ٥٠٥                | مفهوم الشرط      |

## خامساً: فهرس الأعلام"

الامم

## حرف الألف

- آدم ( عليه الصلاة والسلام ) . 777 - الآدمي = أحمد بن محمد الآدمي البغدادي . ـ الآمدي = على بن أبي على بن محمد . - إبراهيم (عليه الصلاة والسلام). TE\_ 10 -إبراهيم بن أحمد ، أبو إسحاق المروزي". ( 75. )\_ 025 - إبراهيم بن خالد بن أبي اليان ، أبو تُوْر ، البغدادي الكلبي . 127 - إبراهيم بن السَّريِّ بن سهل ، الزجاج . 017\_ 749\_ 107 ـ إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادي ، الشيخ أبو إسحـاق الشيرازي . \_ 01\_ 07\_ 79\_ 71\_ 11 T.T\_ T.T\_ TVE\_ V. - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني . 23 \_ 37 \_ 787 \_ 787 \_ 770 - إبراهيم بن محمد بن عرفة ، الأزدي ، المشهور بنفطو به . 120

(١) الأعلام مرتبة ترتيباً هجائياً ، وأسقطنا « ابن » و « أبو » و « أم » من الاعتبار ، والرقم بين القوسين يشير إلى الصفحة التي ورد فيها الاسم ، وترجنا له فيها ، ومن مرت ترجته في الجزء الأول أو الجزء الثاني اكتفينا بها ، وقد يتكرر الرقم لتكرر الاسم في الصفحة الواحدة .

### (٢) سقطت ترجمته سهواً .

وهو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق ، أبو إسحاق المروزي الشافعي ، أحد أئمة الدين ، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي ، كان ورعاً زاهداً متعمقاً غواصاً ، تفقه على أبي العباس بن سريج ، ونشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار ، وإليه انتهت طريقة العراقيين والخراسانيين عند الشافعية ، وحيث أطلق « أبو إسحاق » في الفقه الشافعي فهو المروزي ، قال أبو إسحاق الشيرازي عنه : « انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد » وشرح « مختصر المزني » وله كتب في الفقه وكتاب في أصول الفقه ، وأقيام ببغداد أكثر أيامه ، ثم خرج إلى مصر ، وجلس في مجلس الشافعي ، واجتم الناس عليه ، إلى أن توفي سنة ٢٤٠ هـ ، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي ، ولم يترجم له ابن السبكي في « الطبقات الكبرى » سهواً ، ونقل كثيراً من أخباره عرضاً في ترجمة شيوخه وتلامذته .

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ١ / ٧ ، تهذيب الأساء واللغات ٢ / ١٧٥ ، الفتح المبين ١ / ١٨٨ ، طبقات الشافعيـة الكبرى , الفهرس ١ / ٥٠١ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٥٥ ، حسن المحاضرة ١ / ٢١٢ ، الأعلام للزركلي ١ / ٢٢ ، طبقات الفقهاء ص ١٣٢ ) . 001 \_ 771 \_ 777 \_ 8. \_ 10

```
ـ إبليــس .
```

- \_ الأبياري = على بن إسماعيل بن عطية .
  - \_ الأثرم = أحمد بن محمد بن هانئ .
- ـ ابن الأثير = المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم .
- = نصر الدين بن محمد بن عمد بن عبد الكريم .

ـ أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص ، الطبرى ، أبو العباس .

ـ أحمد بن إدريس ، شهاب الدين أبو العباس ، الصنهاجي المالكي ، المعروف بـالقرافي . لـ ١٠٦ ـ ١٠٦ ـ

111 \_ KT1 \_ TY1 \_ TY7 \_ TAX \_ TYT \_ 17X \_ 17X \_ 17X

ـ أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي الحنبلي ، المعروف بابن قـاضي الجبل . ٧ - ١١ - ١٣ - ١٦ - ٦١ - ٦١

\_ TE1 \_ TT0 \_ TYT \_ TT7 \_ TT7

047 - 737 - 077 - 079 - 073 - 773 - 770 - 770 - 770 - 770

\_أحمد بن الحسين بن على النيسابوري ، أبو بكر ، البيهقي . ١٤٦ ـ ٣٢٠ ـ ٣٦١ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٨ ـ ٤٧٠

\_أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني ، المشهور بابن حمدان ١١ ـ ٢٩ ـ ٥٠ ـ ١٩٨ ـ ٢٥٦ ـ ٢٦٢ ـ ٢٥٠ ـ ٥٣٤

\_أحمد بن حنيل ، الإمام أبو عبد الله ، صاحب المذهب الحنيلي ٦ -١٨ - ٤١ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٨ - ١٩ - ٧١ -

- \A. - \YY - \YE - \YI - \XI - \II - \XY - \XX - \XX

\_ 171 \_ 707 \_ 727 \_ 770 \_ 714 \_ 710 \_ 710 \_ 717 \_ 707 \_ 727 \_ 707 \_ 707

- TY1 - TTT - TT. - TT.

- £0A \_ £0E \_ £6F \_ £7F \_ £7F

- 0·1 \_ 0·· \_ 283 \_ 2A3 \_ 2A3 \_ 2V1 \_ 273 \_ 2V1 \_ 273

٨٠٥ \_ ١٩٠٥ \_ ١١٥ \_ ٦١٥ \_ ٦١٥ \_ ٥٤٥ \_ ٥٥٥ \_ ١٦٥ \_ ٦٢٥ \_ ٦٢٥ \_ ٨٦٥ \_

۰۸۰

- 177 - 777 - 777 - 187 النسائي ، أبو عبد الله ١٤٧ - ١٨٥ - ٢٦٣ - ٢٦٦ - ٣٦٦ - ٢٦٦ - ٢٦٦ - ٢٦٦ - ٢٦٦ - ٢٤٥ - ٢٤٤ - ٢٤١ - ٢٤٥ - ٢٤٥ - ٢٤١ - ٢٤٥ - ٢٤١ - ٢٤٥ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ - ٢٤١ -

- ٢٨٢ - ٦٦ - ٦١ - ٦٠ - ١٠ أبو العباس ٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦١ - ٢٨٢ - ٦٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥

- ١٣٥ - ١٢١ - ١٨٥ - ١٠ الحسين ، ولي الدين أبو زرعة ، ابن العراقي ١٧ - ٩٨ - ١٠٥ - ١٣٥ - ١٣٥ - ١٣٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩

ـ أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي ، المعروف بالجصاص .

YYY \_ 1.7

الامم الصفحة

```
- أحمد بن على بن ثابت بن أحمد ، الحافظ أبو يك ، الخطيب البغدادي .
(370)
_ أحمد بن على بن محمد ، المعروف بــابن بَرْهــان ١١ _ ١٣ _ ٧٧ _ ١٤٤ _ ١٦٥ _ ٢٣٥ _ ٥٣١ _ ٥٣١ _
730 _ 140
                                  - أحمد بن عمر بن سُرَيْج ، الشافعي البغدادي ، المشهور بابن سُرَيْج .
0 - Y _ 20Y _ TYA
                                  ـ أحمد بن عمرو بن عبد الحالق ، البصرى ، أبو يكو ، الحافظ العزار .
( 500 )
                                      - أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين ، المعروف بابن فارس.
101 - 77 - 79 - 70
                                               _أحمد بن محمد ، الآدمي البغدادي ، صاحب المنتخب .
( Y·Y )
                                             ـ أحمد بن محمد بن أحمد ، الشيخ أبو حامد الاسفراييني .
13 _ 70 _ 71 _ 711 _ 171 _ 47 _ 61
                                                أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز ، المرودي .
714 - 714
                                     - أحمد بن محمد بن على الأنصاري الشافعي ، المعروف بابن الرفعة .
( O·A )
                                      ـ أحمد بن محمد بن هانئ ، أبو بكر ، الطائي ، المعروف بالأثرم .
٥٠٥
                                         ـ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ، أبو محمد ، الصحابي .
.014
                           ـ أبو إسحاق الاسفراييني = الأستاذ أبو إسحاق = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم .
                              ـ أبو إسحاق الشيرازي = الشيخ أبو إسحاق = إبراهيم بن علي بن يوسف .
                                                 ـ أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد بن إسحاق .
                                      - الاسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الأستاذ أبو إسحاق .
                                                      - إساعيل بن إبراهيم ( عليها الصلاة والسلام ) .
TE_ 10
                                                              - إساعيل بن حماد الجوهري ، اللغوي .
 109_ 129_ 78
-إساعيل بن على بن الحسين البغدادي الحنبلي ، المعروف بالفخر إسماعيل ١١ - ٤٦١ _ ٤٨٨ _ ٥١٥ _ ٥٧٦
                                                        ـ الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسين بن على .
                                                          - الأشعرى = على بن إسماعيل ، أبو الحسن .
                                                       ـ الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد بن عياد .
                                                                     - الأعش = سلمان بن مهران .
                                                                    - الإمام أحمد = أحمد بن حنيل.
                                        ـ إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله ، الجويني ، أبو المعالي .
                                                       - إمام اللغة = الإمام محمد بن إدريس الشافعي .
                                                  - امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى ، الشاعر .
 T. _ YA
                                         ـ أنس بن مالك بن النضر ، أبو حزة ، الأنصاري ، الصحابي .
 171
                                                       ـ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد .
```

الاسم - أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري ، الصحابي .  $(\lambda \lambda \cdot)$ \_أيوب (عليه الصلاة والسلام) T.Y .. T.1 ـ أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد بن كليب. حرف الباء \_الباجي = سلمان بن خلف بن سعد . ـ الباقلاني = ابن الباقلاني = محد بن الطيب بن محد . - البتول = فاطمة بنت محد رسول الله علية . ـ ابن البتول = الحسين بن على بن أبي طالب . ـ البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . ـ أبو بُرْدة = هانئ بن نيَّار الأنصاري . \_البرماوي = محمد بن عبد الدايم بن موسى . ـ ابن بَرْهان = أحمد بن على بن محمد . - بَرُوع بنت واشق الرواسية الكلابية ، الصحابية . ( TTE ) - ابن بَرى = عبد الله بن بَرى بن عبد الجبار. ـ بُرَ يُدة بن الحُصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلى ، الصحابي . (150) ـ البزار = أحمد بن عمرو بن عبد الخالق . ـ البعلى = على بن محمد بن عباس . ـ أبو البقاء = عبد الله بن الحسين العكيرى . \_أبو بكر الباقلاني = القاض أبو بكر = محد بن الطيب بن محد . \_أبو بكر الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر . - أبو بكر الرازى = أحمد بن على ، الجصاص . دأبو بكر الشامي<sup>(۱)</sup> . (١) ورد في الجلد الثاني صفحة ٢٩٧ باسم « أبو بكر الشاشي » ولم نعثر على ترجمة بهذا الاسم ، لكنه ورد النص عليه في « المسودة ص ٣٦٢ » باسم « أبو بكر الشامي » ، وهو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصد بن سليان الحَمَوي ، القاضي الزاهد ، أحد الأتحة ، ولمد

(١) ورد في المجلد الثاني صفحة ٢٦٧ باسم \* أبو بكر الشاشي \* ولم نعثر على ترجمة بهذا الاسم ، لكنه ورد النص عليه في \* المسودة ص ٢٦٢ \* باسم \* أبو بكر الشامي \* ، وهو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصد بن سليان الحموي ، القاضي الزاهد ، أحد الأئمة ، ولد بحاة سنة ٤٠٠ هـ ، ورحل إلى بفداد فسكنها وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، وسمع الحديث عن عدد ، وكان متقناً لمذهب الشافمي ، ولي قضاء القضاة بعد أبي عبد الله الدامناني سنة ٤٧٨ هـ ، وكان من قضاة العدل ، طلب له فامتنع من القبول مراراً ثم تقلده ، وشرط أن لا يأخذ رزقاً ، ولا يقبل شفاعة ، ولا يغير ملبوسة ، فأجيب إلى ذلك ، توفي سنة ٤٨٨ هـ ببغداد ، ودفن عند أبي العباس بن سريح ، وقال ابن كثير : أبو بكر الشاشي .

انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى ٤ /٢٠٢ ، شـذرات الـذهب ٢ / ٢٩١ ، المنتظم ١ / ٩٤ ، البــدايــة والنهــايــة ١٢ / ١٥١ ) . \_ أبو بكر الصديق = أبو بكر = عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب . ح

\_ البلخى = محمد بن الفضل بن عباس .

ـ البُلْقيني = شيخ الإسلام البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير .

ـ ابن البنا = الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء .

\_ البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد .

\_ البيهقي = أحمد بن الحسين بن على .

#### حرف التاء

ـ التاج السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، تاج الدين السبكي .

ـ الترمذي = محمد بن عيسى بن سَوْرة السلمي ، أبو عيسى .

ـ التفتازاني = مسعود بن عمر بن عبد الله ، سعد الدين .

\_ أبو تمام<sup>(۲)</sup> .

- تقى الدين = الشيخ تقى الدين = الشيخ = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية .

ـ القيمي = عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، أبو الحسن .

- ابن تمية = أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام ، تقى الدين ، شيخ الإسلام .

#### حرف الثاء

ـ الثلجي = محمد بن شجاع ، أبو عبد الله .

ـ أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليان .

## حرف الجيم

ـ جابر بن عبد الله بن عمرو ، أبو عبد الله ، الأنصاري ، الصحابي . محرو ، أبو عبد الله ، الأنصاري ، الصحابي .

الجُبّائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، أبو على .

ـ الجرجاني = محمد بن يحيي بن مهدي .

ـ ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد .

(٢) مرّ أبو تمام في المجلد الأول ص ٤٠٣ ، ولم نعثر له على ترجمة هناك ، والغالب أنه أبو تمام القاضي علي بن مجمد بن الحسن العبدي ، وأبوه أبو خازم قاضي القادر بالله على واسط ، استقضي أبو تمام بعد أبيه فلم تستقم طريقته ، فعزل ثم أعبد ، وبقي حتى سنة ٤٣٤ هـ ، ثم عزل ، وأقام ببغداد بعد عزله ، وكان رافضياً يتظاهر به ، ويقول بخلق القرآن ، ويدعو إليه ، لكنه كان صحيح الساع وثقة في الحديث ، ورحل إليه الناس ، مات سنة ٤٥٩ هـ .

انظرْ ترجته في ( ميزان الاعتدال ٢ / ١٥٥ ، تاريخ بغداد ١٢ /١٠٣ ، الأعلام ٥ /١٤٧ ، سؤالات السلفي ص ١٠ ) .

| الصفحة          | الاسم                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000_7179        | ـ جُندب بن جُنادة بن سفيان ، أبو ذر الغفاري ، الصحابي .                                                                              |
|                 | ـ ابن جني = عثمان بن جني .                                                                                                           |
|                 | ـ الجواليقي = موهوب بن أحمد بن محمد .                                                                                                |
|                 | _الجوزي ( أبو محمد ) = يوسف بن عبد الرحمن بن علي .                                                                                   |
|                 | ـ ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد .                                                                                           |
|                 | _الجوهري = إسماعيل بن حماد .                                                                                                         |
|                 | ـ الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، أبو المعالي .                                                                            |
|                 | _ الجويني = عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد .                                                                                |
|                 | حرف الحاء                                                                                                                            |
| 7/7             | ـ حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج ، المشهور بحاتم الطائي .                                                                      |
|                 | ـ ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الرازي .                                                                              |
|                 | _ ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر .                                                                                             |
| ( YY1 )         | _ الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي ، السَّلي ، الصحابي أبو قتادة .                                                                    |
|                 | ـ الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ، الحافظ .                                                                             |
|                 | _ أبو حامد = أحمد بن محمد بن أحمد ، الشيخ أبو حامد الاسفراييني .                                                                     |
|                 | ۔ ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد .<br>                                                                                              |
| 777 _ 350 _ 050 | _حذيفة بن اليان ، أبو عبد الله ، الصحابي .                                                                                           |
|                 | _ الحريري = القاسم بن علي بن محمد بن عثمان .<br>                                                                                     |
| ٣٤              | _ ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     |
| ٤٧٨ _ ٢٠٤ _ ١١  | _ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، النحوي ، أبو علي الفارسي .<br>المدر أحد مدر الله ما النام الذار الما أسمار المدر في الدارا الما      |
|                 | _الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء ، الحنبلي ، أبو علي ، المعروف بابن البنا .<br>_الحسن = الحسن البصري = الحسن بن يسار .            |
|                 | ـ احس التمهي = عبد العزيز بن الحارث بن أسد .<br>ـ أبو الحسن التمهي = عبد العزيز بن الحارث بن أسد .                                   |
| 19.             | ـ الحسن بن الحسين ، أبو على ، المعروف بابن أبي هريرة ، الشافعي .<br>ـ الحسن بن الحسين ، أبو على ، المعروف بابن أبي هريرة ، الشافعي . |
| 109             | ـــالحسن بن عبد الله بن المرزبان ، أبو سعيد ، السيرافي .<br>ــــالحسن بن عبد الله بن المرزبان ، أبو سعيد ، السيرافي .                |
| ٤٧١_ ٤٧١_ ٣٠٠   | ـ الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، المشهور بالحسن البصري .                                                                          |
|                 | _ أبو الحسين = القاضي أبو الحسين = محمد بن علي بن الطيب .                                                                            |
|                 | - أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب .                                                                                         |
| ٤٠٨             | ـ الحسين بن صالح بن خَيْران ، الشيخ أبو علي ، الشافعي .                                                                              |
|                 |                                                                                                                                      |

الصفحة

ـ الحسين بن على ، أبو عبد الله البصري . ٤٤٠ ـ الحسين بن على بن أبي طالب ، أبو عبد الله ، الهاشمي ، ابن فاطمة الزهراء . 198\_ T98 - الحسين بن فاطمة = الحسين بن على بن أبي طالب . - الحسين بن المبارك بن محمد ، الرَّبعي البغدادي ، صاحب البلغة . ( 107 ) - أبو الحسين المعتزلي = القاضي أبو الحسين البصري = محمد بن الطيب بن على . - الحفيد = حفيد صاحب الحرر = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقى الدين ابن تيية . ـ الحلواني = محد بن على بن محد بن عثان . - حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، الحافظ . ( EV1 ) - حَمَدَ بن محمد بن إبراهيم ، أبو سليمان ، الخطابي . 011 - 17. AO - ابن حمدان = أحمد بن حمدان بن شبيب . - أبو حنيفة = الإمام أبو حنيفة = النعان بن ثابت . . 078\_ 777 ـ أبو حيان = محمد بن يوسف بن على بن حيان . حرف الخاء ـ خالد بن زيد بن كليب ، أبو أيوب الأنصاري ، الصحابي . (114)- الخرباق بن عمرو ، المشهور بذي اليدين ، الصحابي . 177\_ 177 - خزية بن ثابت ، الأنصاري ، أبو عمارة ، الصحابي . 277 ـ أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن . - الخطابي = حَمَدَ بن محمد بن إبراهيم . - ابن الخطيب = محمد بن عمر بن الحسين ، الفخر الرازي . - الخطيب البغدادي = أحمد بن على بن ثابت بن أحمد . - ابن خويز منداد = محمد بن أحمد بن عبد الله . ـ أبو خيثة = عبد الله بن خبثة . - ابن خيران = الحسين بن صالح بن خيران ، الشيخ أبو على . حرف الدال ـ الدارقطني = على بن عمر بن أحمد . ـ داود = داود الظاهري = داود بن على بن خلف . ـ ابن داود = محمد بن داود بن على ، ابن داود الظاهري . الصفعة

- أبو داود = سليمان بن الأشعث بن شداد .

ـ داود بن علي بن خلف ، الظاهري ، أبو سليان . ١٨ ـ ٢٥٦ ـ ٢٦٦ ـ ٤١٥ ـ ٤١٥ ـ ٤٩٠ ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ ٥٠٩

ـ الدُّبُوسي = عبد الله ( أو عبيد الله ) بن عمر بن عيسي .

\_الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر .

- ابن دقيق العيد = محمد بن على بن وهب ، تقى الدين ، القشيري .

#### حرف الذال

ـ ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة .

أبو ذرّ = جُنْدُبُ بن جُنادة بن سفيان .

ـ ذو اليدين = الخرباق بن عمرو ، الصحابي .

## حرف الراء

ـ الرازي = محمد بن عمر بن الحسين ، الفخر الرازي .

- الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم .

\_ الرُّبعي = على بن عيسى بن الفرج بن صالح .

ـ ابن رزين = عبد الرحمن بن رَزين بن عبد الله بن نصر .

- ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن على الأنصاري .

ـ الرشيد = هارون بن محمد بن عبد الله المنصور .

ـ الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد .

## حرف الزاي

- ابن الزاغوني = على بن عبيد الله بن نصر .

ـ الزبير بن العوام بن خويلد ، القريشي ، الأسدي ، أبو عبد الله ، الصحابي . ( ٣٧٧ )

\_ الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل .

ـ زرُّ بن حُبَيْش بن حُباشة ، التابعي ، المخضرم .

\_ أبو زُرْعة = عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان ، الدمشقي .

- الزمَخْشَري = محمود بن عمر بن محمد .

ـ الزَّمَلُكاني = محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم .

ـ ابن أبي الزناد = عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان .

الصفحة الاسم \_أبه زيد = سعيد بن أوس بن ثابت ، الأنصاري ، النحوي . 124 - 154 - 150 ـ زيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصارى ، الصحابي . 777\_ **7**77 - ; يد بن خالد الجهني ، الصحابي . \_ أبو زيد الدبوسي = عبد الله ( أو عبيد الله ) بن عمر بن عيسي . حرف السن \_ السبكي = ابن السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، تاج الدين . \_ السبكي = السبكي الكبير = على بن عبد الكافي بن على ، تقى الدين - سبيعة الأسلمية = سبيعة بنت الحارث. ( 177 ) \_ سبيعة بنت الحارث ، الأسلمية ، الصحابية . ـ ابن السَّرَّاج = محمد بن السَّري بن سهل . ـ ابن سُرَيْج = أحمد بن عمر بن سُرَيْج . (٤٤٦) ـ سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي ، الصحابي . 018\_(017) - أم سعد بن عبادة ، الصحابية (١). ٤٦٩ ـ سعد بن مالك بن سنان ، أبو سعيد الخدري ، الصحابي 147 - 147 - 147 ـ سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب القرشي الزهري، الصحابي . ( 727 ) \_ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد النحوي ٣٠٠ \_ ٦٠ ـ سعيد بن جبير بن هشام ، الكوفي ، التابعي . 191 \_ سعيد = سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، الحافظ . - أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان . 015 ـ سعيد بن المسيّب بن حزن ، سيد التابعين . \_السكاكي = يوسف بن أبي بكر بن محمد . \_ أم سَلَمة = هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة ، أم المؤمنين . ـ سُلَيْم بن أيوب بن سليم الرازي ، أبو الفتح ، المعروف بسُلَيْم الرازي . ٥٠٨

(١) قيل اسمها عَشْرةَ بنت مسعود بن قيس ، وقيل : عمرة بنت سعد ، وكانت من المبايعات لرسول الله عليه ، وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام سنة خس من الهجرة .

101

EV1\_ 183 \_ 19A

( انظر : الإصابة ٨ / ١٤٦ ، ١٤٧ ط الشرفية ، أسد الفابة ٧ / ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٢٦٨ ) .

ـ سلمان (عليه الصلاة والسلام) .

ـ سلمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم ، الطبراني .

الاسم الصفحة

ـ سليمـان بن الأشعث بن شـداد ، أبـو داود ، السجستــاني . ١٨٠ ـ ٢٢٦ ـ ٢٦٣ ـ ٤٠٦ ـ ٤٠٦ ـ ٤٥٤ ـ ٤٥١ ـ ٤٧١ ـ ٤٥١ ـ ٤٥١ ـ ٤٥١

ـ سليمان بن خلف بن سعد ، التجيبي ، أبو الوليد ، الباجي . ٥٦٢ ـ ٥٧٣ ـ ٥٦٣

ـ السمعاني = ابن السمعاني = منصور بن محمد بن عبد الجبار .

ـ أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحجاج بن الحارث ، الصحابي .

- السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد .

ـ سودة بنت زَمْعَة بن قيس القرشية العامرية ، أم المؤمنين . م ١٨٥ ) ـ ١٨٥

ـ سيبويه = عمرو بن عثان بن قنبر .

- السِّيرافي = الحسن بن عبد الله بن المرزبان .

### حرف الشين

184 - 187

ـ شارح التحرير = على بن سليمان المَرْداوي .

- الشافعي = محمد بن إدريس بن العباس ، الإمام الشافعي .

ـ شعبة بن الحجاج بن الورد ، البصري ، الإمام ، التابعي .

ـ الشيرازي = الشيخ أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف .

#### حرف الصاد

- صاحب « البلغة » = الحسين بن المبارك بن محمد .
- صاحب « التلخيص » = أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص .
- ـ صاحب « التلويح » = مسعود بن عمر بن عبد الله ، سعد الدين التفتازاني .
- صاحب « جمع الجوامع » = عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ، تاج الدين السبكي .
  - صاحب « الشرح » = عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة .
    - ـ صاحب «الفروع » = محمد بن مفلح بن محمد .
    - صاحب « الفلك الدائر » = عبد الحيد بن هبة الله بن محد .
  - ـ صاحب « المثل السائر » = نصر الله بن محمد بن محمد بن الأثير .
  - صاحب « المحرر » = عبد السلام بن عبد الله بن تيية ، مجد الدين .
  - صاحب « المغني » = عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشيخ موفق الدين ابن قدامة .

الاسم الصفحة

111

- صاحب « الواضح » من الحنفية . \_ ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد . ـ صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد . \_الصديق = عبد الله بن عثان بن عامر ، أبو بكر الصديق . \_ الصفى الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد . ـ الصيرفي = محمد بن عبد الله البغدادى . حرف الطاء ـ طاهر بن عبد الله بن طاهر ، القاضي أبو الطيب الطبري . 11 \_ 70 \_ 10 \_ 173 \_ 173 \_ 1.0 ـ طاووس بن كيسان ، الياني الحيري ، أبو عبد الرحمن التابعي . 191 - الطبراني = سليان بن أحمد بن أيوب . ـ الطبري = محمد بن جرير . - طلحة بن عبيد الله بن عثان ، أبو محمد القرشي ، الصحابي . ( TAT ) - الطوفي = سلمان بن عبد القوى بن عبد الكريم . ـ أبو الطيب = أبو الطيب الطبري = القاض أبو الطيب = طاهر بن عبد الله بن طاهر . حرف العن - عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين . OA \_ A71 \_ 1A1 \_ 7A1 \_ VF3 \_ VOO ـ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، الصحابي . ( 377 ) - العبادي = محمد بن أحمد ، أبو عاصم العبادي الهروي . ـ العباس بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو الفضل ، ع النبي عَلِيلةً . 0A7 \_ 0A7 \_ FA7 ـ ابن عباس = عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ـ عبد بن زَمْعَة بن قيس القرشي العامري ، الصحابي . 140\_ 146\_ ( 146 ) ـ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، الهمذاني ، القاضي ، أبو الحسن ، المعتزلي . ٥٧١ - عبد الجبار المعتزلي = عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار . ـ عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تبية ، والد الشيخ تقى الدين ، ولد الجد . TVT\_( 1) ـ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ، أبو محمد ، المفسر ، المشهور بابن عطية . TO\_ 17 ـ عبد الحيد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد ، المدائني ، المعتزلي ، أبو حامد ، صاحب « الفلك الدائر » . 077\_ (077) ـ عبد الرحن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجى ، القاضى عضد الدين . 0E1\_0E1\_0E1\_ETV - عبد الرحمن بن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ·

| ، الـدين ، أبو الفرج . | ـ عبد الرحمن بن رَزين بن عبـد الله بن نصر ، الغسـاني الحوراني ، الـدمشقي ، سيفــ  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ( 72. )                |                                                                                   |
| \A0_\A8_\A8_\          | ـ عبد الرحمن بن زَمْعة بن قيس القرشي ، الصحابي . ( ١٨٣ ) ـ ٨٣                     |
|                        | ـ عبد الرحمن بن أبي الزناد = عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان                      |
| _ 11/ _ 78/ _ 7/3 _    | عبد الرحمن ( أوعبد الله ) بن صَغْر الدّوسي ، الصحابي أبـو هريرة ٢٨ ـ ١١٠          |
| 770 _ 330              |                                                                                   |
| 77.                    | ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ، السَّهَيْلي ، أبو القاسم .                     |
| ( 127 )                | ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، المعروف بابن أبي الزناد .                     |
| TAT_ TOV_ 10T          | ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد ، جمال الدين ، أبو الفرج ، ابن الجوزي .               |
| 184                    | ـ عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان ، أبو زُرعة الدمشقي .                               |
| ١٣                     | ـ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد ، أبو عمرو الأوزاعي                               |
| 107_ TVV               | ـ عبد الرحمن بن عوف ، القرشي ، أبو محمد ، الصحابي .                               |
| 773 _( 137 )           | ـ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، صاحب الشرح الكبير <sup>١١</sup> . |
| FV3 _ 1P3              | ـ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ، التيمي ، ابن أبي حاتم الرازي .          |
| 198                    | ـ عبد الرحيم بن حسن بن علي المصري الشافعي ، الإسنوي ، جمال الدين ، أبو محمد .     |
| ي . ۱۲ ـ ۵۹            | ـ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ، النيسابوري ، أبو نصر ، المعروف بابن القشير: |
| ( 500 )                | ـ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ، أبو بكر ، الحافظ .                |
| 757                    | $_{-}$ ابن عبد السلام $^{\prime\prime\prime}$ .                                   |
|                        |                                                                                   |

<sup>(</sup>۱) سقطت ترجمته سهواً .

وهو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الحنبلي ، أبو الفرج وأبو محمد ، شمس الدين ، ولد في دمشق ، وسمع من أبيه وعمه موفق الدين ابن قدامة ، وتفقه عليه ، وعلى جماعة ، وصار من أعيان الحنابلة ، فقيها زاهداً خطيباً ، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة في دمشق ، وأخذ الأصول عن الآمدي ، وكان عظيم الهيبة كثير الفضائل والورع والتواضع والعبادة ، شرح ، المقنع لعمه الموفق ، معتمداً على كتاب ، المغني ، بشكل كامل مع زيادات ، واشتفل عليه في العلم خلق كثير ، إلى أن توفاه الله بدمشق سنة ٦٨٦ هـ ودفن بمضح قاسيون .

انظر ترجته في ( ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٠٤ ، الأعلام للزركلي ٤ / ١٠٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٢١ ، النجوم الزاهرة ٧ / ٢٥٨ ، البداية والنهاية ٢٢ / ٢٠٢ ) .

(٢) لعله العز بن عبد السلام ، وهو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة ٦٦٠ هـ ، وتقدمت ترجمته في الجزء الأول ص ١٧٢ ، أو محمد بن عبد السلام الهواري التونسي ، المالكي قاضي الجماعة بتونس ، وأحد شيوخ ابن عرفة ، المتوفى سنة ٧٤١ هـ ، كان عالماً في الأصول والعربية وعلم البيان وعلم الكلام ، شرح « مختصر ابن الحاجب الفقهي » ، وله أهلية الترجيح ببن الأقوال ، وكان علمياً شديدًا على الولاة . ( انظر : الديباج المذهب ص ٣٣٦ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ ) .

الأسم الصفعة

```
ـ عبد السلام بن عبد الله بن تبية ، أبو البركات ، مجد الدين بن تبية ١١ ـ ١٨ ـ ٧٣ ـ ١٧١ ـ ١٧١ ـ ١٩٦ ـ
- 071 _ 077 _ 777 _ 777 _ 783 _ 703 _ XV3 _ 778 _ 070 _ 070 _ 170 _
100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 040 _ 040 _ 010 _ 010 _ 010
                               ـ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ، الشافعي ، المعروف بابن الصباغ .
                                                - عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، أبو الحسن التميى .
17 _ 133 _ FFO
                                 عبد القاهر بن طاهر بن محد التميى ، الأستاذ أبو منصور البغدادي .
۰۷٥
                               ـ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، القزويني ، أبو القاسم ، الرافعي .
7X0 _ 7T9
                                - عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري ، المشهور بالقشيري .
177
                                                           _أبو عبد الله = أحمد بن حنيل ، الإمام .
ـ عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الدمشقي الحنبلي ، أبو محمد ، الشيخ موفقُ الدين ابن قدامة ١١ ـ ١٦ ـ
-0.25_ 4.4_ 777_ 777_ 3.3_ 4.3_ 773_ 773_ 783_ 483_ 0.0_ .10_
04- 044- 010
                                          ـ عبد الله بن أحمد بن محمود ، البَلْخي ، الكعبي ، أبو القاسم .
٥٢
                                ـ عبد الله بن بَري بن عبد الجبار بن بري النحوي ، المشهور بابن بَري .
(109)
                                                            _ أبو عبد الله البصري = الحسين بن على .
                                                            ـ أبو عبد الله الثلجي = محمد بن شجاع .
                                                          ـ عبد الله بن الحسين العكبري ، أبو البقاء .
TOV
                                              عبدالله بن خَيْمة ، الأنصاري ، أبو خيثة ، الصحابي .
( r \cdot )
                                - عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو خبيب ، الصحابي .
( 140 )
ـ عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عمّ النبي عَلِيَّةُ ١٣٦ -١٤٦ -١٤٦ -١٤٨ - ١٤٩ - ١٩٨ - ٢٩٧ -
_ T9Y _ X8Y _ XPY _ YPY _ 3XT _ YPY _
01X_01X_01Y_ EET
                                    - عبد الله بن عثان بن عامر ، القريشي التمي ، أبو بكر الصديق .
771 _ 770
                ـ عبد الله بن عدي بن عبد الله ، الجرجاني ، المشهور بابن عدي ، ويعرف بابن القطان .
ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب ، العدوي القرشي ، أبو عبد الرحمن ٦٦ ـ ٨٥ ـ ١١٠ ـ ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ـ ٤٤٢ ـ
011 - 011 - 174 - 170
                                       ـ عبد الله (أو عبيد الله) بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي .
177 177 AV
ـ عبدالله بن عمر بن محمد ، أبو الخير ، الشـافعي ، البيضـاوي . ٢١ ـ ٢٤ ـ ٢٦١ ـ ١٦١ ـ ٢٠٠ ـ ٢٦٢ ـ
0YA_ 0Y7_ £97
                           ـ عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، الخليفة أبو جعفر المنصور .
(7.7)
```

الاسم الصفحة - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، الصحابي . 797 - عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينوري ، أبو محد (') . 247 - عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد الجويني ، والد إمام الحرمين . ۱۰۷ هـ - عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ، المشهور بابن الماحشون . T.A. ( 188 ) ـ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، أبو المعالى ، إمام الحرمين الجويني ١٤ ـ ٢٢ ـ ٢١ ـ ٢٩ ـ ٣٩ ـ ٣٩ ـ 70 \_ 60 \_ 07 \_ 131 \_ 101 \_ 171 \_ 191 \_ 191 \_ 191 \_ 177 \_ 177 \_ 777 \_ 777 0.9 \_ 0.A \_ £99 \_ £A. \_ £7A \_ £79 \_ Y91 \_ YYE - عبد الواحد بن إمهاعيل بن أحمد بن عمد ، أبو الحاسن ، الرو باني . ٤٠٨\_ ٣٢٠ ـ عبد الواحد بن محمد بن على ، أبو الفرج الشيرازي المقدسي الحنبلي . 27 \_ 07 \_ 707 \_ 703 - عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازي . ( ۲۰۷ ) هـ ـ عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي ، تـاج الـدين السبكي ٩٨ ـ ١٦٧ ـ ١٨٧ ـ ٢٤٨ ـ ٤٢٢ ـ ٤٣٢ ٥٧٨ \_ ٥٤١ \_ ٤٩, - عبد الوهاب بن على، بن نصر بن أحمد بن الحسين ، أبو محمد ، المشهور بالقاضي عبد الوهاب المالكي 7/ \_ 70 \_ 07/ \_ 33/ \_ 777 \_ 787 - ابن عبدوس = على بن عمر بن أحمد ، الحراني . - أبو عبيد = القاسم بن سلام البغدادي . ـ عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن ، الكرخي . 107 \_ YOY \_ YVY \_ 3A0 - عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد ، صدر الشريعة . ( OA ) - عتبة بن أبي وقاص. 182 187 ( 187 ) - عثان بن جنى ، الموصلي النحوي ، أبو الفتح ، المشهور بابن جني . - عثمان بن عفان بن أبي العاص ، القريشي الأموي ، أبو عبد الله ، ثالث الخلفاء الراشـدين ١٤٦ ـ ١٤٦ ـ 444 -عثان بن عمر بن أبي بكر المالكي ، أبو عمرو ، جمال المدين ، المعروف بابن الحاجب ١١ ـ ٤٧ ـ ١٠٣ ـ - 177 \_ 171 \_ 171 \_ 171 \_ 101 \_ 107 \_ 107 \_ 107 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 277 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0

ـ ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني . ـ ابن العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين .

044 - 044 - 041

<sup>(</sup>١) ورد اسم ابن قتيبة في فهرس الجزء الثاني ص ٦٤٠ كاملاً ، وسقط في الطباعة رقم صفحة ترجمته وهي ( ٥٧ ) .

الاسم الصفحة

```
ـ ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد .
                           _ العسقلاني = على بن محمد بن على الكناني ، الحنبلي ، علاء الدين العسقلاني .
                                 ـ العضد = القاضي عضد الدين = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار .
 ٣..
                                                                        _ عطاء بن أبي رباح المكي .
                                                  ـ ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن .
 777 _ 777
                                                                 - عقبة بن عامر الجهني ، الصحابي .
                                                               ـ ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد .
                                                ـ على = على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم .
                                              على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الظاهري ، أبو محمد .
TA1 _ TY7 _ T79 _ 187
ـ على بن إسماعيل بن إسحاق البصري ، المعروف بأبي الحسن الأشعري ٥٢ ـ ٥٢ ـ ٥٦ ـ ٢٠٨ ـ ٢٧٨ ـ ٥٠٠
                                          على بن إساعيل بن على بن عطية ، أبو الحسن ، الأبيارى .
TVA_ TT7_ 181
217
                                           ـ على بن الحسين بن موسى ، الشريف المرتضى ، أبو القاسم .
237
                                                                 ـ على بن سلمان المرداوي الحنبلي .
ـ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، ابن عمَّ رسول الله عَلِي الله علي الله علي الله علي الماء ٢٩٤ ـ ٢٩١ - ٤٩١
000 _ 500 _ 500 _ 550
على بن عبد الكافي بن على ، تقى الدين ، السبكي الكبير ، والد صاحب « جمع الجوامع » ١٣٨ - ١٧٣ -
07E _ 707
370
                               - على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني الحنبلي ، المعروف بابن الزاغوني ·
ـ علي بن عقيل بن محمد البعدادي الحنبلي ، أبو الوف ، المعروف بـابن عقيل ١١ ـ ١١ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ٤٥ ـ ٦١ ـ
17 _ 77 _ 77 _ 77 _ 77 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 773 _
_ 00. _ 00. _ 00. _ 00. _ 00. _ 07. _ 0.0 _ 01. _ 0.. _ 0.. _ 6.7 _ 67. _ 67.
0YE_ 0Y\_ 07A_ 077_ 07T
على بن أبي على بن محمد الثعلى ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي ١١ ـ ٣٠ ـ ٤١ ـ ٤٣ ـ ٥٩ - ٥٩ - ٥٩ -
_ TOT _ TEX _ TIO _ TOT _ TIV _ TOT _ TIV _ TIV _ TIT _ 188 _ 181 _ 98
- 027_ 027_ 071_ 071_ 010_ 0.2_ 0.8_ 288_ 288_ 277_ 277_ 2.7_ 2.0_
700 _ 170 _ 770 _ 570
0.9_77._( 27)
                              على بن عمر بن أحمد ، أبو الحسن الأبهري المالكي ، المعروف بابن القصار .
£77_ £.7_ 19A
                                                    ـ على بن عمر بن أحمد ، أبو الحسين ، الدارقطني .
(\Upsilon \cdot Y)
                                             - على بن عمر بن أحمد ، ابن عبدوس الحراني ، أبو الحسن ·
```

| العبيات           | الامم                                                                                                   |                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ( 017 ) _ ( 180 ) | عيسي بن الفرج بن صالح ، أبو الحسن النحوي ، الرُّبعي .                                                   | ۔ علی بن ·                                       |
| ۰۰۸ - ٤٤٠ - ۲۲۰   |                                                                                                         |                                                  |
| TOA .             | محمد بن عباس ، أبو الحسين ، القاضي علاء الدين البعلي ، المعروف بابن اللحام                              |                                                  |
| FYY _ Y33         | محد بن علي الكناني العسقلاني ، الحنبلي ، القاضي ، علاء الدين العسقلاني .                                |                                                  |
| 7.1_07            | عمد بن علي الطبري ، المعروف بالكيا الهراسي .                                                            |                                                  |
| - 005 - 005 - 5Y  | عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي ، أبو حفص ، الفــاروق ٦٦ ــ ١٤٥ ــ ٤٥٦ ــ                                  |                                                  |
| 000_000           |                                                                                                         | •                                                |
|                   | = عبد الله بن عمر بن الخطاب .                                                                           | _این عمر                                         |
| NF/ _ 7Y/         | رسلان بن نُصير ، سراج الدين ، الحافظ ، شيخ الإسلام البُلْقيني .                                         |                                                  |
|                   | أبي سلمة = عمر بن عبدالله بن عبد الأسد .                                                                |                                                  |
| 77_(71)           | عبد الله بن عبد الأسد ، الصحابي ، ابن أبي سلمة .                                                        | ۔ عمر بن                                         |
| 077_ 077_ 778_    | ن عثمان بن قَنبر ، أبو بشر ، المعروف بسيبويه . 💎 ١٥٩ ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٩                                        |                                                  |
|                   | ون = محمد بن عملي بن عمرون .                                                                            |                                                  |
| 077 هـ ـ 370      | ن داود ، صاحب فرقة العنانية من اليهود .                                                                 |                                                  |
| ( 577 ) _ 677     | ين إبان بن صدقة ، أبو موسى ، الحنفي .                                                                   | _ عيسى ب                                         |
| 370 _ 370         | ابن مريم ( عليه الصلاة والسلام ) .                                                                      | ۔ عیسی ا                                         |
|                   | حرف الغين                                                                                               |                                                  |
| 000               | <del>-</del>                                                                                            | _ الغامد                                         |
|                   | ۔<br>﴾ = محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد .                                                              |                                                  |
| 174 ) _ 37/       | بن سلمة بن مُعَتِّب ، الثقفي ، أبو عمر ، الصحابي .                                                      | _                                                |
|                   | حرف الفاء                                                                                               | •                                                |
|                   |                                                                                                         | 1. 1                                             |
|                   | رس = أحمد بن فارس بن زكريا .<br>المسمولية عليه من النزار وأسما                                          |                                                  |
| 207_ 798_ 798     | ي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أبو علي .<br>: الزهراء بنت محمد رسول الله ﷺ .                         |                                                  |
|                   | ، الرهراء بنت عمد رسون الله عليه .<br>إسماعيل البغدادي = إسماعيل بن علي بن الحسين .                     |                                                  |
|                   | ِ إِسَاعِينَ البَعْدَادَي = إِسَّاعِينَ بَنِ عَنِي بَنِ احْسَيْنَ .<br>الرازي = محمد بن عمر بن الحسين . |                                                  |
|                   | الراري = عمد بن عمر بن احسين .<br>رج الشيرازي = عبد الواحد بن محمد بن علي .                             | -                                                |
|                   | رج السيراري – عبد الواحد بن حي -                                                                        | ـ ابو اس<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                   |                                                                                                         |                                                  |

<sup>(</sup>١) الفامدية قيل اسمها : سبيعة ، وقيل : أبية . ( انظر : تهذيب الأسهاء واللغات للنووي ٢ / ٣٦٩ ) .

الاسم الصفحة - أبو الفرج المقدسي = عبد الواحد بن محد بن على . - ابن فُورَك = محمد بن الحسن بن فورك .

#### حرف القاف

- القاسم بن سلام البغدادي ، أبو عبيد . 0.8\_0.8 ـ القاسم بن على بن محمد بن عثمان ، أبو محمد ، الحريري ، البصري ، صاحب « المقامات » .

- ابن القاص = أحمد بن أبي أحمد ، أبو العباس .

ـ فرعون .

ـ القاضي = محمد بن الحسين بن محمد ، القاضي أبو يعلى .

- ابن قاض الجبل = أحمد بن الحسن بن عبد الله .

ـ قتادة بن دعامة بن قتادة ، السدوسي ، البصري ، أبو الخطاب .

ـ أبو قتادة = الحارث بن ربعي ، الأنصاري الخزرجي ، الصحابي .

- ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري .

ـ ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد ، موفق الدين .

- القرافي = أحمد بن إدريس ، شهاب الدين ، أبو العباس .

- القرطى = عَمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح .

ـ القشيري = عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك .

- ابن القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن .

- ابن القصار = على بن عمر بن أحمد .

\_ القفال = محمد بن علي بن إسماعيل ، القفال الشاشي .

- ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ابن قيم الجوزية .

### حرف الكاف

- الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن .

- الكعبي = عبد الله بن أحمد بن محود الكعبي البَلْخي ، أبو القاسم .

- الكيت بن زيد بن خنيس الأسدي ، الشاعر ، أبو المستهل .

- الكوراني = أحمد بن إسماعيل بن عثمان .

ـ الكيا الهراسي = على بن محمد بن علي .

## حرف الميم

- الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور .

\_ 787 \_

188

( 198 )

143

( 4.0 )

الصفحة

- ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله .

ـ ابن ماجه = محمد بن يزيد بن ماجه .

ـ ماعز بن مالك الأسلمي ، الصحابي . \_ ماعز بن مالك الأسلمي ، الصحابي .

\_ ٣٢٠ \_ ٢٨٧ \_ ٢٧٣ \_ ١٨٦ \_ ١٤٧ \_ ١٤٤ \_ ١٣٦ \_ ٩٤ \_ ٤٣ . ومالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، الإمام عدم عدم وهم الك الأصبحي ، ١٤٥ \_ ١٣٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨٥ \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١٨0 \_ ١

ـ مالك بن الحويرث بن أشيم ، الليثي ، أبو سليمان ، الصحابي .

- ابن مالك = محمد بن عبد الله بن عبد الله ، جمال الدين .

- الماوردي = على بن محمد بن حبيب .

- المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، الشيباني ، الجزري ، أبو السعادات ، ابن الأثير . • ( ١٢٩ )

ـ المبرد = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر .

197 \_ 187 \_ 187 \_ 100

ـ مجاهد بن جبر ، المكي ، أبو الحجاج ، التابعي . ـ المجد = المجد بن تبية = عبد السلام بن عبد الله بن تبية .

ـ الحلي = محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم .

ـ محمد بن أحمد ، أبو عاصم العبادي الهروي .

ـ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ، أبو عبد الله ، القرطبي .

عمد بن أحمد بن عبد الله ، المعروف بابن خو يزمنداد المالكي .

ـ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، جلال الدين المحلي ، أبو عبد الله . ( ٧٨ ) ـ ٣٢٣ ـ ٤٣١ ـ ٥٧٨

- محمد بن إدريس بن العباس القرشي ، المطلبي ، أبؤ عبد الله ، الشافعي ، الإمام . ٣٩ ـ ٤١ ـ ٨٧ ـ ٨٠ ـ

38 \_ 371 \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 19. \_ 1

\_ TTY \_ TT - \_ TY - \_ TY 1 \_ TAY \_ TAY \_ TAY \_ TY 2 \_ TOY \_ TO 7 \_ TEE \_ TY 2 \_ TY 7 \_

7/0 \_ 7/0 \_ 930 \_ 940 \_ 944 \_ 964 \_ 907 \_ 917 \_ 917

ـ محمد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم . \_ محمد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم . \_ ٥٣٠ \_ ( ٥٣٥ )

ـ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، ابن قيم الجوزية . ١٩٢ ـ ١٩٢ ـ ٢٧٩ ـ ٣٧٥

الصفحة

\_أبو محمد الجوزي = يوسف بن عبد الرحمن بن على ، البغدادي .

- أبو محمد الجويني = عبد الله بن يوسف بن عبد الله .

ـ محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم ، المعروف بابن حبان . ٢٦٦ \_ ٣٦٨ \_ ٤٣٦ \_ ٤٤٩ \_ ٥٥٥ \_ ٥٥٥ ـ

عمد بن الحسن بن فُورَك ، أبو بكر الشافعي ، الأصبهاني ، المعروف بابن فُورَك . ٢٧٥ - ٢٧٥ - ٥٠٩

ـ محمد بن الحسين بن محمد ، الفراء الحنبلي ، القـاض أبو يعلي ٨ ـ ١١ ـ ١٥ ـ ٤٤ ـ ٥٠ ـ ٥٢ ـ ٥٥ ـ ٥٠ ـ

\_ TT+\_ TYE\_ TY+- T11 \_ Y4+- YAY \_ YYY \_ Y7Y \_ Y71 \_ Y81 \_ Y+7 \_ 19Y \_ 197

VOT \_ AAT \_ VPT \_ 173 \_ 173 \_ 173 \_ 173 \_ AV3 \_ 1 A3 \_ 1 P3 \_ 0 P3 \_ 0 P3 \_

- 04 - 070 - 370 - 070 - 070 - 070 - 170 - 370 - 370 - 770 - 970 - 010 - 010

049

ـ محمد بن خازم التيمي الكوفي ، الحافظ ، أبو معاوية ، الضرير .

ـ محمد بن داود بن على ، الظاهري ، أبو بكر .

ـ محمد بن السَّرى بن سهل ، أبو بكر النحوى ، المعروف بابن السِّرَّاج .

ـ محمد بن شجاع ، أبو عبد الله الثلجي .

ـ محمد بن الطيب بن محمد ، القـاضي أبو بكر ، البـاقلاني ٤٧ ـ ٥٣ ـ ٦٤ ـ ١٥٩ ـ ١٥٦ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ

777 \_ 177 \_ 177 \_ 107 \_ 173 \_ 773 \_ 773 \_ 770 \_ 770

عمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي الشافعي ، شمس الدين ، المشهور بالبرماوي ١٧ ـ ٣٦ ـ ٣٦ ـ ٩٨ ـ

\_ Y71 \_ Y71 \_ Y31 \_ Y61 \_ P61 \_ YF1 \_ P71 \_ X+7 \_ K77 \_ F77 \_ Y67 \_ 3F7 \_

\_ ETO\_ ETY\_ ETY\_ EIA\_ EII\_ E.V\_ E.O\_ TV. \_ TE. \_ TTI \_ TTO\_ TAT\_ TA.

.33 \_ FF3 \_ YF3 \_ YF3 \_ FF3 \_ FF0 \_ XF0 \_ Y30 \_ 030 \_ FY0 \_ YY0 \_ FY0

- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، أبو الحارث القرشي العامري ، المعروف بابن أبي ذئب . ( ١٤٦ )

- ١٦٢ - ٦٤ ، أبو عبد الله ، الملقب بصفي الدين الهندي ، والصفي الهندي ٢٤ - ١٦١ - ١٦٥ . ١٦٥ - ٥٥٥ - ٥٥٩ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥

ـ محمد بن عبـد الله ، عَرِيلَةِ ، النبي ، رسول الله ١٧ ـ ٢١ ـ ٢٣ ـ ٢٩ ـ ٢٣ ـ ٥٨ ـ ٢٩ ـ ٥٨ ـ ٥٨ ـ

- 189 - 171 - 174 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 171 - 171 - 181 -

\_ YY- \_ Y19 \_ Y1X \_ Y1V \_ Y1V \_ Y1E \_ Y1F \_ Y1F \_ Y1I \_ Y-7 \_ Y-7

177 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 -

\_ YEV \_ YEV \_ YET \_ YES \_ YES \_ YES \_ YES \_ YTT \_ YTT \_ YTT \_ YTT \_ YTT

```
الصفحة
     - TAO _ TAE _ TOT _ TOT _ TOT _ TOT _ TOT _ TOT _ TET _ TEA _ TEA _ TEA
     _ TTY_ TTI_ TTY_ TTY_ TTY_ TYY_ TIV_ TVO_ TVI_ TXO_ TXO_ TXO
     _ TYT _ TYT _ TYT _ TYT _ TYT _ TYT _ TYN _ TYN _ TYN _ TYN _ TYO _ TYO _ TYS _ TYT
    - TA9 _ TA7 _ TA0 _ TA0 _ TAE _ TAE _ TAE _ TAI _ TAI _ TAI _ TY7 _ TY0 _ TY7
    - £1X - £1V - £10 - £10 - £17 - £1. - £1. - £10 - 479 - 479
    _ 277 _ 273 _ 273 _ 273 _ 273 _ 273 _ 273 _ 173 _ 173 _ 173 _ 173 _ 173 _
    - 124 _ 123 _ 123 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 024 _ 024 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 _ 124 
    - £A7 _ £Y7 _ £Y8 _ £79 _ £77 _ £78 _ £77 _ £0Y _ £0$ _ £0F _ £0*
   - 0\A - 0\Y - 0\T - 0\. - 0\. - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 293 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 - 295 
   - 00 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 -
   -000 -000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000
   ٥٦٥ _ ١٦٥ _ ١٦٥ _ ١٦٥ _ ١٧٥ _ ١٧٥ _ ١٧٥ _ ١٧٥ _ ١٨٥ _ ١٨٥
   A7 _ A73 _ .33 _ Y03 _ P.0 _ /70 _ A30 _ .V0
                                                                                                                                                                                         _ محمد بن عبد الله البغدادي ، أبو بكر ، الصيرفي .
                                                                                    _ محمد بن عبد الله بن عبد الله ، جمال الدين ، أبو عبد الله ، المعروف بابن مالك .
   787_ 787
                                                                                                                                                     - محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ، الحاكم ، أبو عبد الله .
   000 _ TIA _ TII _ TII
                                                                     ـ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي ، القاضي أبو بكر ، المعروف بابن العربي .
                                                                                                                                 - محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري ، أبو على الجبائي .
   200_ 127_ 10
                                                                                                                                                                          _ محمد بن على بن إسماعيل ، أبو بكر ، القفال الشاشي .
   17 _ 57 _ 77 _ 777 _ 7.0
                                                                                                                                                              - محمد بن على بن الطيب ، أبو الحسين البصري ، المعتزلي .
   11 _ 13 _ 70 _ 77 _ 140 _ 340
                                                                                                                    - محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم ، كال الدين ، الزَّمَلْكاني .
  ( 179 )
  عمد بن على بن محمد بن عثان ، أبو الفتح الحلواني . ٥٠ - ١٤ - ٢٠٥ - ٢٢٨ - ٢٧٣ - ٤٢١ - ٥١٥
_محمد بن على بن وهب ، تقى الدين القشيري ، أبو الفتح ، المشهور بابن دقيق العيد" . ١١٧ ـ ١٦٦ ـ ١٧٣
TAA _ TTT _
                                                                                                                                                                                    _ محمد بن عمر بن أحمد ، الحافظ أبو موسى المديني .
( 799)
ـ محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي الشافعي ، الإمام ، المعروف بالفخر الرازي ، والإمام الرازي ، وابن
الخطيب ١١ _ ٥٣ _ ١٨ _ ٢٠٢ _ ٢٠٤ _ ٢٠٠ _ ٢٠٠ _ ٢١٠ _ ٢١٢ _ ٢٧٧
047 _ 071 _ 071 _ 001 _ 271 _ 207 _ 201 _ 791 _ 790 _ 700
ـ محمــد بن عيسي بن سَـوْرة ، السُّلَمي ، أبــو عيسي ، الترمــذي ١٦٩ ـ ٤٦٥ ـ ٤٦١ ـ ٤٦٨ ـ ٥١٣ ـ ٥١٣ ـ
150 - 150
 (١) ورد ابن دقيق العيد في فهارس الجزء الأول ( ص ٥٦٤ ، ٥٧٥ ) والجزء الثاني ( ص ١٢٨ ، ١٥٦ ) باسم : محمد بن وهب ،
```

<sup>(</sup>١) ورد ابن دقيق العيـد في فهـارس الجـزء.الاول ( ص ٥٦٤ ، ٥٧٥ ) والجـزء الشَّاني ( ص ١٢٨ ، ١٥٦ ) بـاسم : عجمـد بن وهب ؛ والصواب : مجمد بن علي بن وهب ، وهذا ماجاء في ترجمته في الجزء الأول ص ٤٦٦ .

الامم الصفعة

```
ـ محمد بن الفضل بن العباس ، أبو عبد الله ، البلخي .
188_ ( 17 )
                                            عمد بن كعب بن سليم القُرظي ، أبو حمزة ، التابعي .
( EYY )
                                                     - عمد بن عمد بن جعفر ، أبو بكر ، الدقاق .
( 079 )_ 0.9
                                    ـ محمد بن محمد بن على بن عمرون الحلم ، النحوى ، أبو عبد الله .
( 279 )
ـ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حـامـد ٢٠ ـ ٤١ ـ ٥٣ ـ ٥٩ ـ ١٤٢ ـ ١٤٢ ـ ١٧٦ ـ
V-Y _ PTY _ (37 _ 037 _ 173 _ 3A3 _ P/O _ 3A0
                                        - محمد بن محمد بن محمد بن الحسين ، القاض أبو يعلى الصغير .
( YOY )
                                             ـ محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريدي الحنفي .
٤٢
                                      ـ محمد بن محمود بن الحسن ، أبو عبد الله ، ابن النجار البغدادي .
( \Upsilon \cdot Y )
                      - محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي ، شمس الدين ، الأصفهاني ، أبو عبد الله .
۱۷۳
- محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، الحنبلي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، المعروف بابن مفلح ١١ - ٤٤ -
- 2.5 _ 777 _ 781 _ 770 _ 717 _ 7.7 _ 7.5 _ 79A _ 79- _ 777 _ 77V _ 78- _ 7.0
_ 3/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3 _ 0/3 _ 3.0 _ 1/3 _ 1/3 _ 1/3
730 _ 700 _ 770 _ 770 _ 770 _ 770 _ 770 _ 770
                                        - محمد بن الهذيل ، البصرى ، أبو الهذيل ، المعروف بالعلاف .
( 200 )
                                                    ـ محمد بن يحيى بن محمد ، أبو عبد الله الجرجاني .
(79)
                              - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، البصرى ، أبو العباس ، المعروف بالمرّد .
737
ـ محمد بن يزيد بن ماجـه ، القزويني ، أبو عبـد الله ٢٣ ـ ١٩٢ ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٨ ـ ٤٦٨ ـ ٤٦٨ ـ
008_ EV1
                                    - محمد بن يوسف بن على بن حيَّان الأندلسي ، أبو حيان النحوي .
A.7 _ F/0 _ YY0 _ 7Y0
                                - محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، جارالله ، أبو القاسم ، الزمخشري .
071 - 120
                                                 - الْمُرْتَضَى = على بن الحسين بن موسى ، الشريف .
                                                                   - المرداوي = على بن سليمان .
                                                           ـ المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج .
                                            - ابن مسعود = عبد الله بن مسعود بن غافل ، الصحابي .
                              ـ مسعود بن عمر بن عبد الله ، سعد الدين التفتازاني ، صاحب التلويح .
(7.)
ـ مسلم بن الحجـاج بن مسلم ، أبـو الحسين القشيري ، النيسـابـوري ٦٢ ـ ١١٠ ـ ١٣١ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٣٠ ـ
 004 085 014 544 584 584 544 544 547 547 547 547 547
```

الاسم الصفحة

```
_أبو مسلم الأصفهاني = محمد بن بَحْر .
                                        ـ المُطَرُّزي = ناصر بن عبد السيد بن على ، الخوارزمي الحنفي .
                                   ـ أبو المعالى = أبو المعالى الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف .

    أبو معاوية = محمد بن خازم ، أبو معاوية الضرير .

                                                      ـ ابن معين = يحبى بن معين بن عون ، الغَطَفاني .
                                                   ـ ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي .
                                            - المنصور = عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس.
                           ـ أبو منصور البغدادي = الأستاذ أبو منصور = عبد القاهر بن طاهر بن محمد .
ـ منصور بن محمد بن عبـد الجبــار التميي ، أبو مظفر ، ابن السمعــاني ٤٧ ــ ٥٨ ـ ٢٦٢ ـ ٢٠٨ ـ ٢٦٩ ـ ٤٣٩
 011 - 010 - 011 - 0.4 - 55.
                                                                ـ ابن المنِّي = نصر بن فتيان بن مطر .
 287 _ 787 _ 783 _ 783
                                                           ـ موسى بن عران ( عليه الصلاة والسلام ) .
                                                   - أبو موسى المديني = محمد بن عمر بن أحمد ، الحافظ .
                           _ الموفق = موفق الدين = الشيخ الموفق = عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة .
                                                   ـ موهوب بن أحمد بن محمد ، أبو منصور الجواليقي .
109

    ميونة بنت الحارث بن حزن ، الهلالية ، أم المؤمنين .

( VV/ )_FAT_3P3
                                            حرف النون
                              ـ ناصر بن عبد السيد بن علي ، المُطَرِّزي ، الخوارزمي الحنفي ، أبو الفتح .
( EV4 )
                                                                     ـ النبي = محمد بن عبد الله مَالِيَةُ .
                                                 ـ ابن النجار = محمد بن محمود بن الحسن ، أبو عبد الله .
                                                                _النسائى = أحمد بن شعيب بن على .
                                            ـ نصر بن فتيان بن مطر ، أبو الفتح ، المعروف بابن المنّي .
010
                                           ـ نصر بن محمد المروزي ، أبو الليث السمرقندي ، إمام الهدي .
( TT )
- نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني الجزري ، ضياء الدين ، أبو الفتح · ( ٥٢٢ )
ـ النعان بن ثابت ، الإمام أبو حنيفة النعان ٤٣ ـ ١٨٢ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٣ ـ ٢١٨ ـ ٣٤٥ ـ ٢١٩ ـ ٤١٦ ـ
0.7_ 270_ 277
                                 ـ نعيم بن مسعود بن عامر ، الغطفاني الأشجعي ، أبو سلمة ، الصحابي .
TYO_ ( TEE )
                                                                ـ نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة .
11 - 77
                                                                      ـ نوح ( عليه الصلاة والسلام ) .
```

- ابن نوح .

ـ النووي = يحيى بن شرف بن مري ، أبو زكريا .

## حرف الهاء

ـ هارون ( عليه الصلاة والسلام ) .

ـ هارون بن محمد بن عبد الله ، الخليفة هارون الرشيد .

- ابن هبيرة = يحى بن محمد بن هبيرة بن سعد .

- أبو الهذيل = محمد بن الهذيل ، البصري ، العلاف .

ـ أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر .

- ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين ، أبو على .

ـ هلال بن أمية بن عامر ، الأنصاري ، الصحابي .

- هلال بن أميه بن عامر ، الانصاري ، الصحابي .

711 \_ TTA

- هند بنت أبي أميَّة حذيفة بن المفيرة المخزومية ، أم المؤمنين ، أم سلمة - الهندي = الصفى الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد .

#### حرف الواو

- ولد الجد = عبد الحلم بن عبد السلام بن تمية .

- ابن وليدة زَمْعة = عبد الرحمن بن زَمْعة بن قيس القرشي .

## حرف الياء

\_ يحيى بن شرف بن مري ، أبو زكريا . \_\_\_\_\_\_\_ ٢٣٥ \_ ٢٣٠ \_ ٤٠٦ \_ ٤٣٥ ـ

ـ يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد ، الحنبلي ، عون الدين ، أبو المظفر . ٢٠٦ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨

ـ يحيى بن معين بن عون ، الغطفاني ، أبو زكريا .

ـ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، القاضي أبو يوسف . ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠

ـ أبو يعلى = القاضي أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد ، الفراء .

ـ أبو يعلى الصغير = محمد بن محمد بن الحسين ، القاضي .

ـ أبو يوسف = القاض أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب .

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ، أبو يعقبوب ، الحنفي ، سراج المدين الخيوارزمي ، المشهبور بالسكاكي .

ـ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( عليهم الصلاة والسلام ) .

# سادساً: فهرس الكتب الواردة في النص

المؤلف

الصفحة

امم الكتاب

| حرف الألف                       |                            |                           |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| _الارتشاف                       | أبو حيان                   | ۲۰۸                       |
| _ الإرشاد                       | ابن عقيل                   | ۲۰۷ _ ۲۵۷                 |
| _ الإرشاد                       | ابن أبي موسى               | 141                       |
| ـ أصول البعلي                   | البعلي                     | ٨٥٦                       |
| ۔ أصول ابن مفلح                 | ابن مفلح                   | 70 - 14 - 78 - AP - APY - |
|                                 |                            | £10_ £11                  |
| - الانتصار                      | أبوالخطاب                  | 711-11-                   |
| _ الإنصاف                       | المَرْدَاوي                | ٨١ _ ٢٠٦                  |
| ـ الأوسط [ في أصول الفقه ]      | ابن بَرُهان                | 11                        |
| حرف الباء                       |                            |                           |
| ـ البحر                         | الرُوْيَانِي               | ٤٠٨                       |
| ـ البُرْهان [ في أصول الفقه ]   | إمام الحرمين الجويني       | ٤٨٠ _ ١٤١                 |
| ـ البُرْهان [ في إعجاز القرآن ] | أبن الزَمَلُكاني           | 171                       |
| ـ البلغة [ في الفقه ]           | الحسين بن المبارك الرَّبعي | 107                       |
| حرف التاء                       | -                          |                           |
| ـ تاريخ بغداد                   | ابن النجار                 | 7.7                       |
| ـ التحرير = تحرير المنقــول     |                            |                           |
| وتهذيب علم الأصول               | المرداوي                   | 737                       |
| ـ التحصيل                       | محمد بن أبي بكر الأرموي    | 195                       |
| ـ تذكرة ابن عَبْدوس             | ابن عَبْدوس                | 7.4                       |

\_ 707 \_

| الصفحة                    | المؤلف                 | امم الكتاب                              |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 7.7                       | ابن عقيل               | _ التذكرة                               |
| 1/3                       | عبد الرحمن بن أبي حاتم | ـ تفسير ابن أبي حاتم                    |
| 077                       | أبو حيان               | ـ تفسير أبي حيان = البحر المحيط         |
| רץ                        | ابن عطية               | ـ تفسير ابن عطية                        |
| 040                       | محمد بن بَحْر          | _ تفسير أبي مسلم الأصفهاني              |
| 727                       | ابن مالك               | _ التسهيل                               |
| ٣٠٦                       | المَرْداوي             | _ التصحيح [ في الفقه الحنبلي ]          |
|                           |                        | ـ تصحيح الحرر [ لعله النكت على          |
| T11_T11_T+7               | این مفلح               | الحرر]                                  |
| 717                       | أبو يعلى               | _ التعليق                               |
| 171                       | أبو الطيب الطبري       | _ التعليق                               |
| 197                       | ابن قيم الجوزية        | ـ التعليق على الأحكام                   |
| 101_10_10                 | الباقلاني              | ـ التقريب                               |
| 11.                       | ابن القاص الشافعي      | ـ التلخيص                               |
| 377                       | أبو المعالي الجويني    | ـ التلخيص                               |
| 7.                        | سعد الدين التفتازاني   | ـ التلويح                               |
| _ Y·· _ \V· _ \£Y_ Y£_ YY | أبوالخطاب              | _ التهيد                                |
| _ 170 _ 44 777 _ 7.1      |                        |                                         |
| _ FY7 _ FY7 _ A73 _ 1A3 _ |                        |                                         |
| 01-0 _ 770 _ 040 _ 740    |                        |                                         |
| 19                        | القرافي                | ـ التنقيح                               |
|                           |                        | حرف الجيم                               |
| EAA                       | الفخر الرازي           | ۔ الجدل                                 |
| 117                       | ابن قيم الجوزية        | ـ جلاء الأفهام في الصلاة على النبي علية |
| 191_ 170_ 100_ 41_ 41     | ابن السبكي             | _ جمع الجوامع                           |
| YF7 _ 0A7 _ 777 _ A37     |                        | - <b>-</b>                              |
| ۰۸۰ - ۰۷۸ - ۵۷۸ - ٤٣٢     |                        |                                         |

| الصفحة                   | المؤلف                       | امم الكتاب                    |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                          |                              | حرف الحاء                     |
| ٤٠٧_ ٣٠٧                 | عبد الرحمن بن عمر ، أبو طالب | ـ الحاوي الصغير               |
|                          |                              | حرف الخاء                     |
| ٤٠٦                      | النووي                       | _ الخلاصة                     |
|                          |                              | حرف الراء                     |
| _ 707 _ 788 _ 788 _ 178  | الإمام الشافعي               | ـ الرسالة                     |
| ۰٤۸ ـ ۲۸۰                |                              | ـ الرعايتان = الرعايـة الكبرى |
| 7.7                      | ابن حمدان                    | والرعاية الصغرى               |
| _ 779 _ 777 _ 7 70       | بن<br>ابن قدامة              | ـ الروضة = روضة الناظر        |
| _ E9A _ EAY _ EYA _ E+0  | <b>U</b> .                   | <b>3 3 3</b>                  |
| ۷۲۰ ـ ۷۷۰ ـ ۲۷۰          |                              |                               |
| ۲٥                       | النووي                       | ـ الروضة = روضة الطالبين      |
|                          |                              | حرف السين                     |
| 77.                      | البيهقي                      | ـ السنن الكبرى                |
| דדדַ                     | ابن ما <b>جه</b>             | ـ سنن ابن ماجه                |
|                          |                              | حرف الشين                     |
| 101                      | الجواليقي                    | ـ شرح أذب الكاتب              |
| 777_ 177                 | ابن دقيق العيد               | _شرح الإلمام                  |
| 131 _ AY7                | الأثياري                     | ـ شرح البرهان                 |
| 11 _ A1 _ Y7 _ AF _ 1A _ | المَرْداوي                   | ـ شرح التحرير                 |
| 301 _ 101 _ 071 _ 171 _  |                              |                               |
| AVI _ 177 _ 137 _ 177 _  |                              |                               |
| 07_ 070_ EVA_ TE1        |                              |                               |
| 77V_ 797                 | القرافي                      | ـ شرح التنقيح                 |
|                          | _ 700 _                      |                               |

| الصفحة                  | المؤلف                      | امم الكتاب                      |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.0                     | الكوراني                    | ـ شرح جمع الجوامع               |
| 72.                     | ابن رزین                    | - شرح ابن رَزين                 |
| ٥٤٨                     | الصيرفي                     | ـ شرح الرسالة                   |
| 109                     | السيرافي                    | ـ شرح سيبو يه                   |
|                         |                             | ـ شرح الطبوفي [ لمختصره في أصول |
| 173 _ 733 _ 743         | الطوفي                      | الفقه ]                         |
|                         |                             | ـ شرح العسقـــلاني على مختصر    |
| ££¥                     | علاء الدين العسقلاني        | الطوفي                          |
| 1₩                      | ابن دقيق العيد              | ـ شرح العمدة = إحكام الأحكام    |
| 744                     | ابن دقيق العيد              | ـ شرح العنوان                   |
| ٤٢٦_ ٤٠٧_ ٢٠٥_ ٢٤٠      | عبد الرحمن بن محمد بن قدامة | ـ الشرح الكبير                  |
|                         |                             | ـ شرح المختصر = شرح مختصر ابن   |
| 0 2 1                   | العضد                       | الحاجب                          |
| 770                     | ابن الحاجب                  | ـ شرح المُفَصَّل                |
| 72- 12- 41              | البرماوي                    | ـ شرح المنظومة                  |
|                         |                             | ـ شرح المنهاج = الابتهاج في شرح |
| 177                     | السبكي الكبير               | المنهاج في الفقه                |
| £9.Y                    | مجد الدين ابن تيية          | _شرح الهداية                    |
|                         |                             | حرف الصاد                       |
| 109                     | الجوهري                     | ـ الصحاح                        |
| 033 _ 770 _ 330 _ 730   | الإمام البخاري              | ـ صحيح البخاري                  |
| 773                     | ابن حبان                    | ۔ صحیح ابن حبان                 |
| 743 _ 1/0 _ 330 _ 170   | الإمام مسلم                 | ـ صحيح مسلم                     |
|                         |                             | ـ الصحيحان = صحيح البخاري       |
| _ 1AT _ 1A1 _ 1A+ _ 1Y1 | البخاري ومسلم               | وصحيح مسام                      |
| 741 _ 741 _ 777 _ 777 _ |                             | ·                               |
| - 0.7 _ 0.7 _ £AY _ £0£ |                             |                                 |
| 000 _ 077 _ 01 <b>Y</b> |                             |                                 |

| الصفحة                    | المؤلف              | امم الكتاب                      |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           |                     | حرف الطاء                       |
| ***                       | الإمام أحمد بن حنبل | ـ طاعة الرسول                   |
|                           | ·                   | حرف العين                       |
| /A7 _ 040 _ F40           | القاضي أبو يعلى     | _ العدة                         |
|                           |                     | حرف الفاء                       |
| T-E_ TE 01                | این مفلح            | ـ الفروع                        |
| *** _ \A\                 | ابن عقيل            | _ الفصول                        |
| 770                       | ابن أبي الحديد      | _ الغلك الدائر على المثل السائر |
|                           |                     | حرف القاف                       |
| 772                       | الفيروزبادي         | _ القاموس = القاموس المحيط      |
| _ F-7 _ F-7 _ F-7 _       |                     | _ القرآن الكريم                 |
| _ T4+ _ TEA _ TEV _ TTA   |                     |                                 |
| _ TV4 _ TV4 _ T04 _ T     |                     |                                 |
| _ £01 _ £0 £10 _ TY9      |                     |                                 |
| _ 07A _ 07A _ 07E _ £0\   |                     |                                 |
| _ 007 _ 007 _ 007         |                     |                                 |
| _ 07 001 _ 001 _ 001      |                     |                                 |
| · 10 _ · 10 _ 170 _ V70 _ |                     |                                 |
| ۲۸۵ _ ۳۸۵                 |                     |                                 |
| ٥٠٢                       | لابن السمعاني       | _ القواطع = قواطع الأدلة        |
| 73 _ Y3 _ // _ 7/ _ 0// _ | ابن اللحام البعلي   | _ القواعد الأصولية              |
| _ £+A _ £+0 _ TOA _ \T1   | ¥ ' ,               |                                 |
| ٤١٠                       |                     |                                 |
|                           |                     | حرف الكاف                       |
| £•¥                       | ابن قدامة           | _ الكافي                        |
|                           | _                   | -                               |
| الكوكب المنير جـ ٣ (٤٣)   | _ 70Y _             |                                 |

| الصفحة                    | المؤلف                     | امم الكتاب                   |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 0 - W - M - 111 - 0.7 -   |                            | ـ الكتاب = وهو القرآن الكريم |
| - 701 - 777 - 771 - 70.   |                            |                              |
| - 77 77 704 - 704         |                            |                              |
| 757 _ 757 _ 013 _ 733 _   |                            |                              |
| 770 _300 _300 _770        |                            |                              |
| 108                       | ابن الجوزي                 | - كشف المشكل                 |
| ٨                         | القاضي أبو يعلى            | ـ الكفاية                    |
|                           |                            | حرف الميم                    |
| 141                       | أبو الفرج الشيرازي         | ـ المبهج                     |
| ٥٢٢                       | ابن الأثير الجزري          | _ المثل السائر               |
| 7.17                      | مجد الدين ابن تيية         | - المحور                     |
| 70 _ 17 _ 137 _ 037 _ ••3 | الفخر الرازي               | - المحصول                    |
| £1Y                       | البو يطي                   | ـ مختصر البويطي              |
|                           | -                          | ۔ مختصر ابن الحــــاجب [ في  |
| 737                       | ابن الحاجب                 | الأصول]                      |
| £AY_ ££0                  | الطوفي                     | ـ مختصر الطوفي               |
| ٤٠٦                       | النووي                     | _المسائل المنثورة            |
| 7.8                       | محمد بن عبد الله السامرائي | ـ المستوعِب                  |
| NF _ 141 _ FP1 _ F3Y _    | ال تيية                    | ـ المُسوَّدَة                |
| _ 1.5 _ 2 770 _ 71.       |                            |                              |
| -70 _ 100 _ 150 _ A50 _   |                            |                              |
| ٥٨٥ _ ٥٧٥                 |                            |                              |
| 7A3 _ A00 _ AF0           | _                          | ـ المحف                      |
| ٥٠٠                       | الفخر الرازي               | ـ المعالم                    |
| _ 411 _ 4.0 _ 45 144      | ابن قدامة                  | ـ المغني                     |
| ٧٠٤ _ ٢٦١                 |                            |                              |
| 118                       | الحريري                    | _ المقامات                   |
| F07 _ 370                 | ابن حمدان                  | ـ المقنع                     |
| ٤٠٧                       | ابن قدامة                  | _ المقنع                     |
|                           | _ 10/ _                    |                              |

| الصفحة                    | المؤلف                           | امم الكتاب                                                      |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠                       | الفخر الرازي                     | ـ المنتخب                                                       |
| ۲.۷                       | الآدمي                           | _منتخب الآدمي                                                   |
| ٤٣                        | الغزالي                          | ـ المنخول                                                       |
| 18.                       | البرماوي                         | ـ منظومة البرماوي                                               |
| ٤٩٨                       | التاج السبكي                     | _ منع الموانع(١)                                                |
| ۲٠٧                       | _                                | ـ المنور[ في الفقه الحنبلي ]                                    |
|                           |                                  | حرف النون ِ                                                     |
| £•Y                       | للقاضي محمد بن علي <sup>١١</sup> | ـ النظم [ لعله النظم المفيد الأحمـ د<br>في مفردات الإمام أحمد ] |
|                           |                                  | حرف الواو                                                       |
| 7.4                       | الزريراني                        | ـ الوجيز                                                        |
| _ TI TE TTT _ 11          | ابن عقيل                         | _ الواضح                                                        |
| 707 _ A73 _ · · · 0 _ 000 |                                  |                                                                 |
| £££                       |                                  | _الواضح [ من كتب الحنفية ]                                      |



\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وهو تعليق على جمع الجوامع ، طبع في مجموع بمصر سنة ١٣٢٧ هـ ، ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١ /١٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) وقد يقصد نظم المفردات للفقيه المحدث عمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي ، المعروف بناظم المفردات . ( انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢١٠ ) .

# سابعاً: فهرس المذاهب والفرق

## حرف الألف

| 71 _ 3A _ A·1 _ 111 _ ·37 _ 307 _ F07 _ FF7 _      | الأعمة الأربعة = أبو حنيفة ، مالك ، الشافعي ، أحمد |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 037 _ 1V7 _ AV7 _ FF7 _ F+3 _ 710 _ FV0 _ 7F0      | •                                                  |
| OAT _ 1T1                                          | أئمة التفسير ( وانظر : المفسرون )                  |
| *1*                                                | الأئمة الثلاثة = مالك ، الشافعي ، أحمد             |
| 0.8                                                | ً<br>أعُمَّ اللغة                                  |
| 177                                                | أرباب البيان ( وانظر : البيانيون )                 |
| ***                                                | أرباب المعاني                                      |
|                                                    | الأربعة = انظر : الأئمة الأربعة .                  |
| TW                                                 | الأربعة = أبو داود ، الترمذي ، النسائى ، ابن ماجه  |
| 001                                                | الأشاعرة ( وانظر : الأشعرية )                      |
| AV/ _ //7 _ 077 _ 03733 _ A-0 _ /70 _ /00          | الأشعرية ٢٥ ـ ١٦١ ـ                                |
| 707                                                | أصحاب الأئمة الأربعة                               |
| ماب _ أصحابنا _ أتباع أحمد ٦ - ١١ - ١٤ - ١٦ -      | _أصحاب أحمد _أكثر أصحابنا _ بعض أصحابنا _ الأص     |
| _ 12 _ V1 _ 11 _ 77 _ 11 _ 00 _ 01 _ 00 _ 4        | £Y_ £Y_ £Y_ £\_ \A_ \A                             |
| _ \A+ _ \YY _ \YE _ \YE _ \Y\ _ \\\   \\   \\   \\ | 07_ 10 120 _ 171 _ 112 _ 97                        |
| - 17 - 0.7 - 0.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7     | 797 _ 777 _ 777 _ 37                               |
| _ 797 _ 797 _ 797 _ 797 _ 797 _ 797 _ 797 _ 7      | . 759_ 757_ 779_ 770_ 719                          |
| _ TT TTY _ TTE _ TT T\T _                          |                                                    |
| _ 2-1 _ 207 _ 207 _ 207 _ 207 _ 203 _ 207 _ 207    | 19_ TOA_ TOY_ T&A_ T&7_ TT•                        |
| - \$0\$_\$07_\$0\$77_\$71_\$77_\$77_\$1            | ·- £1Y_ £1·_ £1·_ £·٩_ £·٩                         |
| - 012 - 017 - 0.2 - 0.7 - 0 299 - 299 - 299        | 11_                                                |
| 70 _ 770 _ 330 _ 730 _ 000 _ 100 _ 700 _ 170 _     | 71_079_079_077_0\A_0\0                             |
| . 044_ 046_ 041_ 04- 049_ 044_ 04                  | 'E_ 0YE_ 0YY_ 0Y\_ 0Y\                             |
| الحنابلة ) .                                       | ( وانظر : عندنا ، مذهب الحنابلة ،                  |

```
أصحاب أبي حنيفة
                                                                                                              ( وانظر: الحنفية ، مذهب الحنفية ) .
      أصحاب الشافعي ١٦٠ ـ ١٧٧ ـ ١٩٠ ـ ٢٧٤ ـ ٣١٣ ـ ٤٠٢ ـ ٤٣٣ ـ ٤٨٥ ـ ٥٠٠ ـ ١٨٥ ـ ٥٢٢ ـ ٥٦٠ .
                                                                                                          ( وانظر : الشافعية ، مذهب الشافعي )
    . 0 . . _ 77 . _ 717
                                                                                                                                                                                                             أصحاب مالك
                                                                                                                    ( وانظر : المالكية _مذهب مالك )
   الأصوليون _أكثر الأصولين ٢٣١ _ ٢٣١ _ ٢٣٦ _ ٢٤١ _ ٣٥٨ _ ٤٥٩ _ ٢٦٥ _ ٥٤٣ _ ٥٥١ .
   الأكثر _ أكثر العلماء _ جماعة من العلماء ٦ _ ٣٥ _ ٤٤ _ ٥٠ _ ٥٥ _ ٦٢ _ ٩٢ _ ٩٦ _ ٩٦ _ ٩٦ _ ٩٠ _ ٩٠ _
   - 198 - 197 - 197 - 177 - 178 - 178 - 177 - 178 - 178 - 179 - 179 - 178
   _ TOY_ TOT_ TOT_ TOT_ TOT_ TOT_ TOT_ TEV_ TEO_ TEO_ TTT- TOT _ TTT- TOT
   _ TYT _ TTY _ TTY _ TO1 _ TEX _ TTY _ TAT _ TAT _ TAT _ TAT _ TTT 
   AVT _PAT _PPT _P13 _ T73 _ C73 _ F73 _ T73 _ A33 _ AA3 _ C/0 _ C70 _
   . 0A1 _ 0A0 _ 0YV _ 089 _ 080 _ 080 _ 079 _ 079 _ 079 _ 070 .
                                                                                                                     ( وانظر : العلماء ، جماهير العلماء )
   . 0ET_ TEV
                                                                                                                                                                   الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)
                                                                                                                                                                                                                     أهل أحد
  727
                                                                                                                                                                                                                      أهل بدر
   727
   ٥٦
                                                                                                                                                                                                                      أهل الحق
                                                                                                                                                       أهل اليث (وانظر: أهل السنة)
  ٥٨٧
  077_ 777
                                                                                                                                                       أهل نة ( وانظر : أهل الحديث ) .
  ٥٨٤
                                                                                                                                                                                                                  أهل العراق
                                                                                                                                                                                                                أهل العربية
  0.8_ 79. _ 18. _ 177_ 111
  177
                                                                                                                                                                                                                 أهل العرف
  117
                                                                                                                                                                                                                 أهل العصر
                                                                                                                                                                                                                   أهل قياء
  011
                                                                                                                                                                                                               أهل الكتاب
  717 TE7 TE0 TE0
                                                                                          ( وانظر : النصارى ، اليهود ، بنو إسرائيل ) .
                                                                                                                                                                                                                     أهل اللُّغة
 017_017_ 777_ 777_ 127_ 117
                                                                                                      حرف الباء
017_ TTE
                                                                                                                                                        البصريون ( وانظر : نحاة البصرة ) .
110
                                                                                                                                                                                                                           البلغاء
```

0.7\_ 717

#### حرف التاء

التابعون ١٤٧ \_ ٤٤٥

## حرف الجيم

ا جُبَّائية جماهير العلماء \_ جمهور العلماء \_ الجمهور ١٥ \_ ٣٦ \_ ١٥٢ \_ ١٤٢ \_ ١٥٨ \_ ٢٢٧ \_ ٢٢٧ \_ ٢٢٧ \_ ٢٢٧ \_ ٢٢٧ \_ ٢٢٠ \_ ٢٢٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣٠ \_ ٢٣

#### حرف الحاء

## حرف السين

السلف ـ مذهب السلف

## حرف الشين

الشافعيسة ٤٨ ـ ٧١ ـ ٧١ ـ ٩٧ ـ ٩٥ ـ ٩٨ ـ ١٣٦ ـ ١٩٢ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٨ ـ ٢١٨ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢

الشمعثية = الشمعونية ٥٣٣ .

#### حرف الصاد

الصحابـة ٥٨ ـ ١١١ ـ ١٧٩ ـ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٤ ـ ٢٥١ ـ ١٢٥ ـ ١٢٥ ـ ١٥٥ ـ ١١٥ ـ ١٢٥ ـ ١٢٥ ـ ١٢٥ ـ ١

### حرف الظاء

077\_ 071\_ TT.\_ 1.A\_ 9E\_ AE

الظاهرية

### حرف العين

285

العقلاء

العلماء = كثير من العلماء \_ بعض العلماء \_ معظم العلماء ٦٨ \_ ٨٥ \_ ٩٧ \_ ١١٥ \_ ١٣١ \_ ١٣٦ \_ ١٣٦ \_ ١٣٦ \_ ١٩٦ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١٩١ \_ ١

#### ( وانظر : جماهيرالعلماء ) .

770 \_ 370

العنانية

- ٤٧٠ - ٤٥٥ - ٤٠٦ - ٢٨٩ - ٢٠٥ - ٢٠٤ - ١٨١ - ١٣٣ - ٩٦ - ٩٢ - ٦٦ الحنابلة ٢٦ - ٩٥٥ - ٩٢ - ١٨١ - ١٣٥ - ١٨١ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١

( وانظر : أصحاب أحمد - الحنابلة - مذهب الحنابلة ) .

370

العيْسَو يَة

الفقهاء \_أكثر الفقهاء \_ معظم الفقهاء \_ جماهير الفقهاء ٤٣ ـ ٥٣ ـ ٥٣ ـ ١٤٣ ـ ١٦٠ ـ ١٦٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ - ١٩٥ ـ ٢٢٣ ـ ٢٣٥ ـ ٢٧٦ ـ ٢٠٨ ـ ٤٤٠ ـ ٤٥٣ ـ ٤٧٩ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٠ ـ ٥٥١ ـ ٥٥١ ـ ٥٧٢ ـ ٥٥١ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٢

## حرف القاف

750 \_ 740

القدر بة

١٤٧

القوم

### حرف الكاف

788 \_ 788 \_ 787 \_ 787

الكفار

727

الكوفيون ( وانظر : نحاة الكوفة ) .

## حرف الميم

المالكية ٨٤ ـ ٧١ ـ ٩٤ ـ ٧٤ ـ ١٩٧ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٨ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠

```
( وانظر : أصحاب مالك مدهب المالكية ) .
                                                                               المتأخرون
0.7_ 7.0_ 107
                                                                               المتكلمون
23 _ 33 _ 34 _ A·1 _ 331 _ 777 _ 777 _ 787 _ 783 _ 783 _ 485 _ 480 _
                                                                                 المحققون
019_ 208_ 2.9_ 2.7_ 19._ 101
                                                                                 المذاهب
270_ 79
المذهب -مذهبنا -مذهب أحمد = المذهب الحنبلي ٦٣ - ٧٧ - ٢٤٠ - ٢٧٢ - ٢٧٢ - ٢٨٧ - ٢٨٧
. 277 _ 5.7 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 773 .
                                  ( وانظر : أصحاب أحمد ـ عندنا ـ الحنابلة ) .
274 LAF3
                                    ( وانظر : أصحاب أبي حنيفة _ الحنفية ) .
00- 175 - 173 - 173
                                     ( وانظر : أصحاب الشافعي ـ الشافعية ) .
                                                                             مذهب مالك
27
                                        ( وانظر : أصحاب مالك ـ المالكية ) .
                                                                                 المفسيون
337 _ 7/7 _ 300 _ 700
المعتزلــــة ١١ ـ ١٢ ـ ١٤ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ ٤١ ـ ١٤ ـ ١٢١ ـ ٢٠٧ ـ ٢١٩ ـ ٢٨٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٥٠ ـ ٥٠٠ ـ
. _ 007_ 070 _ 070 _ 030 _ 030 _ 030 _ 070 _ 070 _ 070 _ 079
                                                                                  الملائكة
001 - 001
                                      حرف النون
                                                                                   النحاة
TOA _ TOA _ TAY _ TTT _ 10T _ 177
                                                          نحاة البصرة ( وانظر : البصريون ) .
 T-A
                                                           نحاة الكوفة ( وانظر : الكوفيون ) .
 377
                                                          النصاري ( وانظر : أهل الكتاب ) .
 720
                                       حرف الياء
                                                 اليهود ( وانظر : أهل الكتاب _ بنو إسرائيل ) .
 077 _ 770 _ 770
                                       * * *
```

. OA1\_ 7A7\_ 7A7\_ 7A3\_ 7Y3\_ 7Y3\_ 7Y3\_ 7A3\_ 7A3\_ 7AA . TAA

## ثامناً: فهرس مراجع التحقيق

- ١ الآيات البينات على شرح الحلي على جمع الجوامع .
   ١ كأحمد بن قامم الصباغ العبّادي المصري ، المتوفى سنة ١٩٢ هـ .
  - طبعة مصرسنة ١٢٨٩ هـ .
- ٢ ـ الإبهاج في شرح المنهاج .
   لتقي الدين ، علي بن عبد الكافي السبكي ، المتوفى سنة ٧٥٦ هـ ، وولده تاج الدين عبسد الوهاب بن علي السبكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ .
   مطبعة التوفيق الأدبية بمر .
  - ٣ ـ الاتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسية .
  - للمحدث زين الدين عبد الرؤوف المناوي ، المتوفى سنة ١٠٣١ هـ .
     طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر .
    - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء .
       الدكتور مصطفى سعيد الخن .
    - طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .
  - ه ـ أثر الأدلة الختلف فيها ( مصادر التشريع التبعية ) في الفقه الإسلامي .
     الدكتور مصطفى ديب البغا .
     طبعة دار الإمام البخاري بدمشق .
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .
   للحافظ تقى الدين ، محمد بن على بن وهب ، المعروف بابن دقيق العيد ، المتوفى سنة ٢٠٢ هـ .

التحافظ لفي الدين ، حمد بن علي بن وهب ، العروف ببن دفيق العيد ، المنوى سنه ١٠٠ هـ مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة ـ سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .

٧ ـ الإحكام في أصول الأحكام .
 للحافظ أبي محمد ، علي بن حزم الأندلسي الظاهري ، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ .
 مطبعة العاصمة بالقاهرة \_ نشر زكريا على يوسف .

٨ ـ الإحكام في أصول الأحكام .

لسيف الدين ، علي بن أبي علي بن محمد ، الآمدي ، المتوفى سنة ٦٣١ هـ . تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

حقيق السيح عبد الرواق عقيقي . طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٧ هـ .

٩ - أحكام القرآن.

للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ . تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق .

طبع دار الكتب العلمية ببيروت ـ لبنان ـ ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

١٠ ـ أحكام القرآن .

لأبي بكر ، أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي ، المتوفى سنة ٣٧٠ هـ . مطبعة الأوقاف الإسلامية في استنبول سنة ١٣٢٥ هـ .

١١ ـ أحكام القرآن.

لعاد الدين ، علي بن محمد الطبري الشافعي ، المعروف بالكياالهراسي ، المتوفى سنة ٥٠٤ هـ . تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزت علي عيد .

طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة ١٩٧٤ م.

١٢ ـ أحكام القرآن .

لأبي بكر ، محمد بن عبد الله ، المعروف بابن العربي المالكي ، المتوفى سنة ٥٤٣ هـ . تحقيق علي محمد البجاوي .

طبع دار المعرفة ببيروت ـ لبنان .

١٣ ـ أخبار أبي حنيفة وأصحابه .

للفقيه القاضي أبي عبد الله ، حسين بن علي الصيري ، المتوفى سنة ٤٣٦ هـ . طبعة مصورة عن طبعة وزارة المعارف بالهند \_ ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م .

الطبعة الثانية - ١٩٧٦ م - نشر دار الكتاب العربي ببيروت .

١٤ ـ أدب القاضي .

للقاضي أبي الحسن ، على بن محمد بن جبيب الماوردي البصري ، المتوفى سنة ٤٥٠ هـ . تحقيق الأستاذ محمى هلال سرحان .

مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

الأدب المفرد . \_ 10

\_ 17

- للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .
- الطبعة الثانية \_ القاهرة ١٣٧٩ هـ \_ نشر قصى محب الدين الخطيب .
- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار . للإمام الحافظ محيي الدين أبي زكريا ، يحيي بن شرف النووي ، المتوفي سنة ٦٧٦ هـ .
  - طبع مصطفى البابي الحلبي عضر ـ الطبعة الرابعة ـ سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ م .
    - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. \_ 17 للعلامة محمد بن على الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .
    - طبع مصطفى البابي الحلى بمصر سنة ١٣٥٨ هـ /١٩٣٩ م .
  - الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. \_ \\
  - للحافظ جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . مطبعة دار التأليف بالقاهرة .
    - أساب النزول. \_ 19
    - للعلامة أبي الحسن ، على بن أحمد النيسابوري الواحدي ، المتوفي سنة ٤٦٨ هـ . تحقيق السيد أحمد صقر.
      - الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م .
    - أسباب ورود الحديث = انظر : البيان والتعريف في أسباب ورورد الحديث .
  - الاستمال في أساء الأصحاب. \_ ٢٠
- لأبي عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالأندلسي ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ . الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ (على هامش الإصابة) . + مطبعة نهضة مصر بالقاهرة ( اعتباراً من ٣٩٢ ومابعدها ) .
  - تحقيق على محمد البجاوي
- أسد الغابة في معرفة الصحابة . \_ 11
- لعز الدين ، أبي الحسن ، على بن محمد ، المعروف بابن الأثير الجزري ، المتوفى سنة ٦٣٠ هـ . طبع دار الشعب بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م .
  - أساء الكتب المتم لكشف الظنون. \_ 11
  - تأليف عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ، المتوفى سنة ١٠٧٨ هـ . تحقيق الدكتور محمد التونجي.
    - طبع مكتبة الخانجي بصرسنة ١٩٧٧ م.

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب .
   للعلامة محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي .
  - مطبعة مصطفى محمد ، المكتبة التجارية الكبرى بمر .
    - ٢٤ الإشارات في الأصول . بثر الماليات الماليات الماليات .
- لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٧٤ هـ . الطبعة الرابعة بمطبعة التليلي بتونس سنة ١٣٦٨ هـ .
  - ٢٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة .
- للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ .
  - + طبعة المطبعة الشرفية سنة ١٣٢٥ هـ /١٩٠٧ م .
    - ٢٦ ـ أصول السرخسي .
  - لأبي بكر ، محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، المتوفى سنة ٤٩٠ هـ . تحقيق أبي الوفا المراغى .
- مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٧٢ هـ ، نشر لجنة إحياء المعارف النعانية بحيدر آباد الدكن ، الهند .
  - ٢٧ أصول الفقه الإسلامي .
     للدكتور محمد الزحيلي .
  - المطبعة الجديدة \_ دمشق ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .
  - ٢٨ ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .
     للحافظ أبي بكر ، محمد بن موسى بن عثان بن حازم الهمذاني ، المتوفى سنة ٥٨٤ هـ .
    - مطبعة الأندلس\_ حمص ـ سورية ـ سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م .
      - ٢٩ ـ الأعلام .
      - لخير الدين الزركلي .
      - الطبعة الثالثة ـ بيروت ـ سنة ١٣٨٩ هـ /١٩٦٩ م .
        - ٣٠ ـ الأغاني .
        - لأبي الفرج الأصبهاني ، المتوفى سنة ٣٥٦ هـ . طبع دار الثقافة ببيروت سنة ١٩٥٨ م .
        - + طبعة دار الشعب بالقاهرة ، سنة ١٩٧٢ م .

- ٣١ ـ الإفصاح عن معاني الصحاح .
   لعون الدين أبي المظفر ، يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي ، المتوفى سنة ٥٦٠ هـ .
   طبع المؤسسة السعيدية بالرياض سنة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .
  - أقضية رسول الله عَلَيْثُة .
     للعلامة عبد الله بن فرج المالكي القرطبي .
     مطابع قطر الوطنية .
  - ٣٢ ـ الامثال .
     لأبي عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ .
     تحقيق الدكتور عبد الجيد قطامش .
     طبعة دار المأمون للتراث بدمشق ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
  - إنباه الرواة على أنباء النحاة .
     إلى الدين ، علي بن يوسف القفطي ، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ .
     تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
     مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .
  - ٢٥ ـ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء .
     للحافظ أبي عمر ، يوسف بن عبد البر النري القرطبي ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ .
     مطبعة المعاهد ـ نشر مكتبة القدسي \_ بالقاهرة .
    - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .
       لعلاء الدين ، علي بن سليان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ .
       تحقيق محمد حامد الفقي .
    - الطبعة الأولى \_ بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م .
      - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان .
         لأبي العباس ، نجم الدين بن الرفعة الأنصاري ، المتوفى سنة ٧١٠ هـ .
         تحقيق الدكتور محمد أحمد إسماعيل الخروف .
         طبع دار الفكر بدمشق \_ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
- ٢٨ ـ البدء والتاريخ .

  لطهر بن طاهر المقدسي .

  تصوير مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصرعن طبعة باريزسنة ١٨٩٩ م .

- ٣٩ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
- لعلاء الدين ، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ . مطبعة الجالية بمصر ـ الطبعة الأولى ـ سنة ١٣٢٨ هـ / ١٩١٠ م .
  - دائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن .
     ترتيب عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي .
  - الطبعة الأولى طبع دار الأنوار بمصر سنة ١٣٦٩ هـ .
    - ٤١ ـ البداية والنهاية في التاريخ .
  - للحافظ إساعيل بن عمر بن كثير القرشي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ . تصوير عن مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .
    - ٤٢ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .
    - للعلامة محمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ . الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٤٨ هـ .
      - ٤٣ ـ بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود .
    - لخليل بن أحمد السهارنفوري ، المتوفى سنة ١٣٤٦ هـ . طبع دار الكتب العلمية ببيروت .
      - ٤٤ \_ البرهان في أصول الفقه .
- لإمام الحرمين أبي المعالي ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ . تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب .
  - طبع مطابع الدوحة \_ قطر \_ سنة ١٣٩٩ هـ .
    - ٤٥ ـ البرهان في علوم القرآن .
  - للإمام بدر الدين ، محمد بن عبد الله الزركشي ، المتوفى سنة ٧٩٤ هـ . تحمد أبد الفضل إبداهم .
- تحقيق محد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى ـ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة لعيسى الحلبي ـ سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٨ م .
  - ٤٦ \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .
    - للحافظ جلال الدين ، عبد الرحمن السيوطي ، المتوفي سنة ٩١١ هـ .
      - تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة عيسى البابي الحلى بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م .

- 22 \_ البلغة في تاريخ أعَّة اللغة .
- لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، المتوفى سنة ٨١٧ هـ .
  - تحقيق محمد المصري .

سنة ١١٢٠ هـ .

- طبع وزارة الثقافة بدمشق \_سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .
- البيان والتعريف في أسباب ورورد الحديث الشريف .
   للشريف إبراهيم بن محمد بن كال الدين ، الشهير بـابن حمزة الحسيني الحنفي الـدمشقي ، المتوفى
  - الطبعة الأولى ـ المكتبة العلمية ببيروت ـ لبنان ـ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
    - ٤٩ ـ التاج والإكليل على مختصر خليل .
    - لأبي عبد الله ، محمد بن يوسف ، الشهير بالمواق ، المتوفى سنة ٨٩٧ هـ . مطبوع على هامش « مواهب الجليل » .
      - مطبعة السعادة عصر ـ الطبعة الأولى \_ سنة ١٣٢٩ هـ .
      - ٥٠ تاج التراجم في طبقات الحنفية .
         لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلويغا ، المتوفى سنة ٨٧٩ هـ . ,
         مطبعة العاني ـ بغداد ـ سنة ١٩٦٢ م .
        - ١٥ ـ التاج المكلل .
           لصديق بن حسن بن علي ، أبو الطيب ، المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ .
           المطبعة الهندية العربية \_ بومباي .
    - ٥٢ ـ تاريخ بغداد .
       للحافظ أبي بكر أحمد بن علي ، الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ .
       طبعة الخانجي بالقاهرة \_ سنة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣١ م .
  - ٥٣ ـ تاريخ الخلفاء .
     للإمام جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ .
     تحقيق محمد عبي الدين عبد الحيد .
    - الطبعة الرابعة بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر ـ سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م . تاريخ يحيي بن معين = انظر : يحيي بن معين ، وكتابه التاريخ .
  - ٥٤ ـ التبصرة في أصول الفقه .
     للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ .

- تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.
- طبعة دار الفكر بدمشق ـ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
- تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . \_ 00
- لمؤرخ الشام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى ، المتوفى سنة ٥٧١ هـ . مطبعة التوفيق بدمشق \_ نشر القدسي سنة ١٣٤٧ هـ . .
  - تحفة الأحوذي = انظر : سنن الترمذي .
  - تحقيق المراد في أن النهى يقتضي الفساد . \_ 07
  - للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ، المتوفى سنة ٧٦١ هـ . تحقيق الدكتور إبراهيم محمد سلقيني .

    - مطبعة زيد بن ثابت ـ دمشق ـ سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .
    - تخريج أحاديث أصول البزدوي . \_ 04
  - للحافظ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا ، المتوفى سنة ٨٧٩ هـ . نشرنور الدين محمد كارخانة ثجارت . كتب آرام باغ \_ كراتشي . مطبوع على هامش أصول البزدوي .
    - تخريج أحاديث مختصر المنهاج. \_ 01
  - للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، المتوفى سنة ٨٠٤ هـ . تحقيق الأستاذ صبحى البدري السامرائي .
- مطبوع بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بكة
- المكرمة \_ العدد الثاني \_ عام ١٣٩٩ هـ .
  - تخريج الفروع على الأصول . \_ 09 لشهاب الدين محود بن أحمد الزنجاني ، المتوفي سنة ٦٥٦ هـ . تحقيق الدكتور محمد أديب صالح.
    - مطبعة جامعة دمشق \_ سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م .
  - تذكرة الحفاظ.
  - للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ .
  - تصوير إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند.
    - ترتيب مسند الإمام الشافعي . \_ 71 لحمد عابد السندى .
    - مطبعة السعادة عصر \_ سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م .
    - \_ 777 \_

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .
 للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، المتوفى سنة ٥٤٤ هـ .
 تحقيق الدكتور أحمد بكير مجمود .

نشر مكتبة الحياة ببيروت - ودار مكتبة الفكر بطرابلس ليبيا - سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

٦٣ ـ التعريفات.

للعلامة على بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي ، المتوفى سنة ٨١٦ هـ . طبع مكتبة لبنان ـ بيروت ـ سنة ١٩٦٦ م .

+ طبع الدار التونسية للنشر \_ سنة ١٩٧١ م ( اعتباراً من صفحة ٣٩٢ ومابعدها ) .

٦٤ ـ تفسير البغوي = معالم التنزيل .
 للإمام أبي محمد الحسين بن الفراء البغوي ، المتوفى سنة ٥١٦ هـ .
 طبع المكتبة التجارية الكبرى بمر \_ على هامش تفسير الخازن .

تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل .
 لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ، المعروف بالخازن ، المتوفى سنة ٧٢٥ هـ .
 طبع المكتبة التجارية الكبرى بمر \_ وبهامشه تفسير البغوي .

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن .
 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى سنة ٢١٠ هـ .
 الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .
 + الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر سنة ١٣٢٤ هـ .

القاسمي = محاسن التأويل .
 لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ، المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ / ١٩١٤ م .
 صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي .

طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة \_ لعيسى البابي الحلبي \_ الطبعة الأولى \_ سنة ١٣٧٦ هـ / ١٩٥٧ م .

٦٨ ـ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن .
 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوفى سنة ١٧١ هـ .
 طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ـ سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .

٦٩ ـ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم .
 للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ .

طبع دار الفكر\_ الطبعة الثانية \_ سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م .

+ طبعة عيسى البابي الحلى بمصر (عند النص عليها) .

٧٠ ـ تفسير النصوص .

للدكتور محمد أديب صالح.

الطبعة الثانية ـ طبع المكتب الإسلامي بدمشق.

٧١ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .

للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . إدارة الطباعة المنيرية \_ على هامش المجموع للنووى .

+ مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة.

٧٢ ـ التلويح على التوضيح .

للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ، المتوفى سنة ٧٩٢ هـ .

الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية ، للخشاب بمصر سنة ١٣٢٢ هـ .

+ طبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة \_سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧ م ( اعتباراً من صفحة ٣٩٢ ومابعدها ) .

٧٢ \_ التمهيد في تخريج الفروع على الأطول .

لعبد الرحمن بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي ، المتوفى سنة ٧٧٧ هـ . الطبعة الثانية \_ مطبعة دار الإشاعة الإسلامية بمكة \_ سنة ١٣٨٧ هـ .

٧٤ ـ تهذيب الأساء واللغات .

للإمام الفقيه الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ . طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر ـ تصوير دار الكتب العلمية ببيروت .

٧٥ \_ التوضيح على التنقيح .

لصدر الشريعة ، عبيد الله بن مسعود ، المتوفى سنة ٧٤٧ هـ .

الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية ، للخشاب ، بمرسنة ١٣٢٢ ه. .

+ طبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة \_ سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٥ م ( اعتباراً من ص ٣٩٢ ومابعدها ) .

٧٦ ـ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير ، ( لكمال الدين ، محمد بن عبد الواحد بن الهمام ، المتوفى سنة ٨٦١ هـ ) .

لمحمد أمين ، المعروف بأمير بادشاه الحنفي .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمرسنة ١٣٥٠ هـ .

- ٧٧ ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول .
- لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ . الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .
  - جامع البيان في تفسير القرآن = انظر: تفسير الطبري .
    - ٧٨ ـ جامع العلوم والحكم .

لأبي الفرج عُبد الرحن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي ، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ . مطبعة البابي الحلمي بمصر سنة ١٣٤٦ هـ .

٧٩ \_ جمع الجوامع .

للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، المعروف بابن السبكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ .

مطبوع مع حاشية البناني على شرح الحلى .

مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، لعيسى البأبي الحلى عصر .

۸۰ ـ الجهاد .

للإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، المتوفى سنة ١٨١ هـ . تحقيق الدكتور نزيه كال حماد .

نشر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .

٨١ ـ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية .

للعلامة عبد القادر بن محمد بن نصر القرشي ، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ . طبع حيدر آباد بالهند سنة ١٣٣٢ هـ .

۸۲ - حاشیة ابن عابدین = رد الحتار علی الدر الختار .

لحمد أمين عابدين بن عمر بن عابدين ، المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ .

الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م .

٨٦ - حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي ، المتوفى سنة ٨٦٤ هـ ، على متن
 جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي .

للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني ، المتوفى سنة ١١٩٨ هـ .

طبع دار إحياء الكتب العربية ، لعيسى البابي الحلى ، بالقاهرة .

٨٤ ـ الحدود في الأصول .

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٧٤ هـ .

- تحقيق الدكتورنزيه حماد.
- طبع مؤسسة الزعبي ببيروت ـ سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٣ م .
  - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . \_ 10
- للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفي سنة ٩١١ هـ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
  - طبع دار الكتب العربية بالقاهرة \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .
    - حلمة الأولياء ، وطبقات الأصفياء . \_ ^7
    - للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، المتوفي سنة ٤٣٠ هـ . تصوير عن مطبعة السعادة بمصر ـ سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .
      - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
- \_ \ للحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ، المتوفى بعد سنة ٩٢٣ هـ .
- تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ١٣٠١ هـ ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب \_سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .
  - + الطبعة الجديدة عطبعة الفجالة الجديدة عصر ، نشر مكتبة القاهرة .
  - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. \_ ^^ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .
    - مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة \_سنة ١٣٩٠ هـ . الدر المنثور في التفسير بالمأثور. \_ 11
    - لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . المطبعة المنية عصر سنة ١٣١٤ هـ .
  - الدراية في تخريج أحاديث المداية. \_ 9. لشهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفي سنة ٨٥٢ هـ . مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة \_سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .
    - الدر رالكامنة في أعيان المائة الثامنة. \_ 91 للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفي سنة ٨٥٢ هـ . مطبعة المدني بالقاهرة \_سنة ١٣٧٨ هـ / ١٩٦٧ م .
      - دلائل الإعجاز. \_ 97
      - للإمام عبد القاهر الجرجاني ، المتوفي سنة ٤٧١ هـ . الطبعة الثالثة عن دار المنار عصر ـ سنة ١٣٦٦ هـ .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .
- للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي ، المعروف بابن فرحون ، اليعمري المالكي ، المتوفى سنة ٧٩٩ هـ .
  - تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور .
  - طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة \_سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م .
  - + الطبعة الأولى بالفحامين عصر \_ سنة ١٣٥١ هـ ( عند النص عليها ) .
    - ۹۶ ۔ دیوان امری القیس .

\_ 98

- تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم .
- طبع دار المعارف بالقاهرة ـ سنة ١٩٥٨ م .
  - ۹۰ \_ ديوان جرير .
- طبعة دار صادر ـ دار بيروت ـ لبنان ـ سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .
  - 97 م ديوان الحُطيئة بشرح أبي الحسن السكري . مطبعة التقدم بشارع محمد على بمصر .
  - ٩٧ ـ ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث .
- للعلامة الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي \_ المتوفى سنة ١١٤٣ هـ . تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت .
  - ٩٨ \_ ذيل طبقات الحنابلة .
- لزين الدين ، أبي الفرج ، عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي ، المتوفي سنة ٧٩٥ هـ .
  - مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٢ م .
  - لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي وتقي الدين محمد بن فهد المكي وجلال الدين السيوطي . تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند .
    - ١٠٠ \_ \_ ذيل مراّة الزمان .
  - لقطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونيني الحنبلي ، المتوفى سنة ٧٢٦ هـ . طبع حيدر آباد الدكن بالهند \_ سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤ م .
    - ١٠١ \_ الرد على الجهمية والزنادقة .
    - للإمام أحمد بن حنبل ، الشيباني ، المتوفى سنة ٢٤١ هـ .

تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة .

طبع دار اللواء بالرياض ـ سنة ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .

رد الحتار على الدر الختار = انظر : حاشية ابن عابدين .

١٠٢ ـ الرسالة .

للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفي سنة ٢٠٤ هـ .

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر.

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٤٠ م .

١٠٣ - الروض المربع شرح زاد المستقنع .

للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ .

طبع مكتبة الرياض الحديثة ـ سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .

١٠٤ ـ روضة الطالبين .

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المتوفى سنة ٦٧٦ ه. . طبع المكتب الإسلامي بدمشق .

١٠٥ ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه = الروضة .

للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد .

وهي تمثل القسم الثاني من رسالته « ابن قدامة وآثاره الأصولية » .

نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض \_الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .

١٠٦ ـ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين.

للحدث الحافظ محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ . طبع دار إحياء الكتب العربية ، لعيسى البابي الحلمي بالقاهرة .

١٠٧ ـ زاد المسير في علم التفسير.

للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، المتوفى سنة ٥٩٧ هـ . طبع المكتب الإسلامي بدمشق \_ الطبعة الأولى \_ سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م .

طبع المحلب الإسترامي بعامسق والطبعة الدوى وسنة ١١٨٥ هد ١١١٠٠م

١٠٨ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد .

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ، الشهير بابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة ٧٥٢ هـ . تحقيق محمد حامد الفقى .

مطبعة السنة المحمدية \_ بمصر \_ سنة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٣ م .

+ طبع مؤسسة الرسالة \_تحقيق الأرنؤوط ، سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ( عند النص عليها ) .

١٠٩ \_ سؤالات الحافظ السَّلفي .

لخيس الحَوْزي عن جماعة من أهل واسط .

تحقيق مطاع الطرابيشي .

مطبعة الحجاز بدمشق \_ سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .

١١٠ ـ سبل السلام .

للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني ، المتوفى سنة ١١٨٢ هـ .

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م .

١١١ \_ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .

للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ .

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

١١٢ \_ سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي .

للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ، المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي المالكي ، المتوفى سنة ٥٤٣ هـ .

طبع مكتبة المعارف ببيروت .

١١٣ ـ سنن الدار قطني .

للحافظ على بن عمر ، الدارقطني ، المتوفى سنة ٢٨٥ هـ .

طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٦ هـ /١٩٦٦ م .

١١٤ ـ سنن الدارمي .

لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ، المتوفى سنة ٢٥٥ هـ . تحقيق محمد أحمد دهمان .

عيق سا سادي ا

طبع دار إحياء السنة النبوية .

١١٥ ـ سنن أبي داود .

للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفي سنة ٢٧٥ هـ .

طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـ سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م .

١١٦ \_ السنن الكبرى = سنن البيهقى .

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ .

الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند ـ سنة ١٣٥٥ هـ .

- ۱۱۷ ـ سنن ابن ماجه .
- للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماجه ، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ .
  - تحقيق المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي .
  - طبع دار إحياء الكتب العربية ، لعيسي البابي الحلبي بمرسنة ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٢ م .
    - ١١٨ ـ سنن النسائي .
    - للحافظ أحمد بن شعيب بن على النَّسائي ، المتوفى سنة ٣٠٣ هـ .
    - طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .
      - ١١٩ ـ شجرة النور الزكية .
      - للعلامة محمد بن محمد مخلوف .
      - تصوير بالأوفست عن الطبعة الأولى \_ سنة ١٣٤٩ هـ .
        - ۱۲۰ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب .
        - لعبد الحي بن العاد الحنبلي ، المتوفي سنة ١٠٨٩ هـ .
          - طبعة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٠ هـ .
            - ۱۲۱ ـ شرح أبيات سيبويه .
      - ليوسف بن عبد الله المرزبان السيرافي ، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ .
        - تحقيق الدكتور محمد على سلطاني .
        - مطبعة الحجاز بدمشق ـ سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .
        - ١٢٢ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول .
    - للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ .
      - حققه طه عبد الرؤوف سعد .
- الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٧ م ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ودار الفكر . بدمشق .
  - ١٢٣ شرح السنة .
  - لحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، المتوفى سنة ٥١٦ هـ .
    - تحقيق الشيخ شعيب أرناؤوط.
    - نشر المكتب الإسلامي بدمشق .
    - ١٢١ ـ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب .
  - لأبي محمد عبد الله بن يوسف ، المعروف بابن هشام الأنصاري النحوي ، المتوفى سنة ٧٦١ هـ . طبع المكتبة التجارية بالقاهرة \_ سنة ١٩٦٨ م .

١٢٥ ـ شرح صحيح مسلم .
 للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ .

المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة \_سنة ١٣٤٩ هـ .

١٢٦ ـ شرح العبادي .

الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ، المتوفى سنة ٩٩٢ هـ .

على شرح جلال الدين محمد بن أحمد الحلى ، المتوفى سنة ٨٦٤ هـ .

على الورقات في الأصول لإمام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ .

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٦ هـ /١٩٣٧ م .

مطبوع بهامش إرشاد الفحول .

۱۲۷ \_ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .

للقاضي عضد الملة والدين ، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي ، المتوفى سنة ٧٥٦ هـ وبهامشه حاشية التفتازاني المتوفى سنة ٧٩١ هـ ، وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ .

نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ـ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .

+ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ـ سنةس ١٣١٦ هـ ( في مباحث الأمر والنهي والعام والخاص ) .

١٢٨ \_ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( المتوفى سنة ٦٧٢ هـ ) .

لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، المشهور بابن عقيل ، المتوفى سنة ٧٦٩ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

الطبعة الرابعة عشرة \_ مطبعة السعادة بمصر \_ سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م .

١٢٩ ـ شرح علل الترمذي .

للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، المتوفي سنة ٧٩٥ هـ .

تحقيق الدكتور نور الدين عتر.

طبع دار الملاح للطباعة والنشر \_ سنة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .

١٣٠ ـ الشرح الكبير على المقنع .

لشمس الدين أبي الفرج ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٨٢ هـ. طبع دار الكتاب العربي ببيروت ـ لبنان ـ سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .

مطبوع بهامش المغني .

- ١٣١ شرح الحلي على جمع الجوامع .
- لجلال الدين ، محمد بن أحمد الحلي ، المتوفى سنة ٨٦٤ هـ . مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، لعيسى البابي الحلبي بالقاهرة .
  - مطبوع بهامش حاشية البناني .
    - ١٣٢ ـ شرح منتهي الإرادات.

للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ . طبعة القاهرة .

١٣٣ \_ شرح معاني الآثار.

للإمام أبي جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ، المتوفى سنة ٣٢١ هـ . تحقيق محمد زهري النجار .

مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة .

١٣٤ ـ الشعر والشعراء .

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ .

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر .

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٦٤ هـ .

١٣٥ \_ الشقائق النعانية في علماء الدولة العثمانية .

تأليف طاش كبري زاده ، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ .

طبع دار الكتاب العربي ببيروت ـ سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

١٢٦ ـ الصحاح .

لإسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى في حدود سنة ٤٠٠ هـ .

تحقيق أحمد عبد الغفار العطار .

مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة \_ سنة ١٣٧٧ هـ .

١٢٧ - صحيح البخاري مع حاشية السندي .

للإمام الحافظ أبي عبد الله ، محمد بن إساعيل البخاري ، المتوفي سنة ٢٥٦ هـ .

تصوير دار الفكر ببيروت عن طبعة سربايا بأندنوسيا ، وقد نرجع إلى المطبعة العثمانية ١٢٥١ هـ /١٩٣٢ م .

+ طبعة دار الشعب بالقاهرة اعتباراً من صفحة ٣٩٢ ومابعدها .

۱۳۸ \_ صحیح مسلم .

\_ 179

- للحافظ أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، المتوفى سنة ٢٦١ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
  - طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة \_سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .
  - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى سنة \_ ٩٢٠ هـ . طبع مكتبة القدسي بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٥ م .
  - ١٤٠ \_ طبقات الحفاظ .
  - للحافظ جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ . تحقيق علي محمد عمر .
    - طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ـ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
    - ا١٤١ طبقات الحنابلة .
       للقاضي أبي الحسين ، محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي ، المتوفى سنة ٥٢٦ هـ .
       تحقيق محمد حامد الفقى .
    - تحقيق حمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة \_ سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م .
  - ۱٤۲ ـ طبقات ابن سعد . لأبي عبد الله ، محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ، المتوفي سنة ٢٣٠ هـ .
  - طبع دار صادر ، دار بيروت \_ لبنان \_ سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م . ١٤٣ \_ طبقات الشافعية .
    - لجمال الدين ، عبد الرحيم الإسنوي ، المتوفى سنة ٧٧٢ هـ . تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري .
    - الطبعة الأولى بمُطبعة الإرشاد ببغداد \_سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .
    - ١٤٤ ـ طبقات الشافعية .
       لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ، الملقب بالمصنف ، المتوفى سنة ١٠٤١ هـ .
  - الطبعة الأولى ـ سنة ١٩٧١ م . ١٤٥ ـ طبقات الشافعية الكبرى .
- لتاج الدين ، عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي ، السبكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ . تحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ، ومحود الطناحي . طبع عيسى الحلى بالقاهرة ـ سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٤ م .

- ١٤٦ ـ طبقات الصوفية .
- لأبي عبد الرحمن السُّلمي ، المتوفي سنة ٤١٢ هـ .
  - تحقيق نور الدين شريبة .
- الطبعة الأولى \_ مطابع دار الكتاب العربي بمر \_ سنة ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م .
  - ١٤٧ \_ طبقات الفقهاء .
- للشيخ أبي إسحاق ، إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزابادي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ . تحقيق الدكتور إحسان عباس .
  - نشر دار الرائد العربي ببيروت ـ سنة ١٩٧٠ م .
  - ـ طبقات القراء = انظر: غاية النهاية في طبقات القراء.
    - طبقات المعتزلة = انظر : فرق وطبقات المعتزلة .
      - ١٤٨ ـ طبقات المفسرين .
  - للحافظ شمس الدين ، محمد بن علي بن أحمد الداوودي ، المتوفى سنة ٩٤٥ هـ . تحقيق علي محمد عمر .
    - مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة \_ سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .
      - ١٤٩ ـ طبقات النحاة واللغويين .
    - لتقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي الشافعي ، المتوفى سنة ٨٥١ هـ . تحقيق الدكتور محسن غياض .
      - مطبعة النعمان بالنجف \_ سنة ١٩٧٤ م .
      - . طبقات ابن هداية = انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله .
        - ١٥٠ ـ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل .
    - 16. طرب الامانل ببراجم الافاصل . لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ .
      - طبعة كراتشي \_ سنة ١٣٩٣ هـ . مطبوع مع الفوائد البهية للمؤلف .
        - ١٥١ ـ طرح التثريب في شرح التقريب .
      - لزين الدين ، عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، المتوفى سنة ٨٠٦ هـ .
        - وقد أكمله ولده ولي الله أبو زُرعة العراقي ، المتوفى سنة ٨٢٦ هـ . طبع دار المعارف بحلب ـ سوريا .

- ١٥٢ ـ العُدَّة في أصول الفقه .
- للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ . تحقيق الدكتور أحمد على المباركي .
  - طبع مؤسسة الرسالة ببيروت \_ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
    - ١٥٣ \_ العقد الثين في تاريخ البلد الأمين.
- للإمام أبي الطيب التقي ، محمد بن أحمد الحسني المكي الفاسي ، المتوفى سنة ٨٣٢ هـ . تحقيق فؤاد سيد .
  - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة .
  - ١٥٤ ـ غاية النهاية في طبقات القراء .
  - لشمس الدين أبي الخير ، محمد بن محمد الجزري ، المتوفى سنة ٨٣٣ هـ . نشرج . برجستراسر .
    - تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر ـ سنة ١٣٥٢ هـ /١٩٣٣ م .
      - ١٥٥ \_ غريب الحديث .
  - لأبي عبيد ، القاسم بن سلام الهروي ، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ . الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن \_ بالهند \_ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .
    - الفتاوى الكبرى = انظر : مجموعة الفتاوى .
      - ١٥٦ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري .
- للحافظ شهاب الدين ، أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية \_ سنة ١٣٢٩ هـ .
  - ١٥٧ ـ فتح الغفار بشرح المنار .
  - للشيخ زين الدين بن إبراهيم الحنفي ، الشهير بابن نجيم ، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ . طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـ سنة ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .
  - ١٥٨ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير . كلاهما لجلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ ، ومزجها الشيخ يوسف النبهاني .
    - طبع دار الكتب العربية الكبرى ، لمصطفى البابي الحلبي بمصر ـ سنة ١٣٥٠ هـ .
      - ١٥٩ من علم التفسير .
         للعلامة محمد بن على الشوكانى ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .
      - الطبعة الثالثة بدار الفكر ببيروت \_ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين .
   للشيخ عبد الله مصطفى المراغي .
   الطبعة الثانية ببيروت \_ سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م .
- ١٦١ ـ فتح المنان في نسخ القرآن .
   للأستاذ علي حسن العريض .
   الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة \_ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
  - 177 ـ الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني ، المتوفى سنة ٤٢٩ هـ . تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة المدني بالقاهرة .
    - المعترفة وطبقات المعترفة .
       المقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتربي ، المتوفى سنة ٤١٥ هـ .
       تحقيق الدكتور علي سامي النشار والأستاذ عضام الدين محمد .
       دار المطبوعات الجامعية بمصر ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .
- ١٦٤ ـ الفروع .
   للشيخ العلامة شمس الدين ، أبي عبد الله ، محمد بن مفلح المقدسي ، المتوفى سنة ٧٦٣ هـ .
   ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسن ، علي بن سليان المرداوي ، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ .
   الطبعة الثانية ـ بدار مصر للطباعة \_ سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .
- ١٦٥ ـ الفروق .
   للعلامة شهاب الدين أبي العباس ، أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ .
   وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية ، لحمد علي حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة .
   الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ .
  - ١٦٦ \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل . للإمام أبي محمد ، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري ، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ . الطبعة الأولى بالمطبعة الأدبية بالقاهرة \_ سنة ١٣٢٠ هـ .
- ١٦٧ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . تأليف أبي القاسم البلخي ، المتوفى سنة ٣١٩ هـ ، والقاضي عبد الجبار المعتزلي ، المتوفى سنة

٤١٥ هـ ، والحاكم الجشمي ، المتوفى سنة ٤٩٤ هـ .

تحقيق فؤاداسيد .

نشر الدار التونسية ، بتونس سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٤ م .

١٦٨ ـ الفقيه والمتفقه .

للحافظ أبي بكر ، أحمد بن علي بن ثابت ، الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ . طبع دار الكتب العلمية ببيروت ـ لبنان ـ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .

١٦٩ \_ الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد .

للدكتور وهبة الزحيلي .

الطبعة الثانية بدار الفكر بدمشق.

١٧٠ ـ الفلك الدائر على المثل السائر .

لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد ، المتوفى سنة ٦٥٥ هـ . مطبوع في الجزء الرابع من المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير .

تحقيق الدكتور أحمد الحوفي ، والدكتور بدوي طبانة .

طبع مكتبة نهضة مصر بالفجالة \_ القاهرة .

١٧١ ـ الفهرست .

لابن النديم ، أبي الفرج ، محمد بن إسحاق ، المعروف بالوراق ، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ . تحقيق رضا تجدُّد .

طبعة طهران سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

١٧٢ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية .

لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي ، المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ .

تصوير دار المعرفة ـ بيروت ـ عن طبعة كراتشي سنة ١٣٩٣ هـ ، وبهامشه التعليقات السنية .

١٧٣ ـ فوات الوفيات .

لحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

مطبعة السعادة \_ سنة ١٩٥١ م \_ نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .

الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور ، المتوفى سنة ١١١٩ هـ .

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري .

المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٢ هـ ـ مطبوع بهامش المستصفى .

- ١٧ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير .
   للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ، القاهري ، المتوفى سنة ١٠٣١ هـ .
   الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٦ هـ ١٩٣٨ م .
  - القاموس المحيط .
     لجد الدين ، محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، المتوفى سنة ٨١٧ هـ .
     طبعة مصطفى البابى الحلى بالقاهرة \_ سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م .
- 1۷۷ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام . لشيخ الإسلام عز الدين ، عبد العزيز بن عبد السلام ، المتوفى سنة ٦٦٠ هـ . راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد . نشر مكتبة الكليات الأزهرية .
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية .
   لابن اللحام البعلي ، علاء الدين ، أبي الحسن ، علي بن محمد بن عباس ، الحنبلي ، المتوفى سنة
   ٨٠٣ هـ .
  - تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة \_ سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م .
  - ١٧٩ ـ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل .
     للشيخ أبي محمد ، موفق الدين ، عبد الله بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .
     طبع المكتب الإسلامي بدمشق ـ الطبعة الثانية ـ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- الكافية في الجدل .
   لإمام الحرمين ، أبي المعالي ، عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ، الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ .
   تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود .
   طبع مطبعة عيسى البابي الحلى بالقاهرة \_ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .

  - ۱۸۲ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .
     لجار الله ، محمود بن عمر الزمخشري ، المتوفى سنة ٥٣٨ هـ .
     طبع مصطفى البابي الحلي بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م .

- ١٨٢ كشاف القناع على متن الإقناع .
   للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ .
   مطبعة الحكومة بحكة المكرمة \_ سنة ١٣٩٤ هـ .
  - ١٨٤ ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .
     لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، المتوفى سنة ٧٣٠ هـ .
     مطبعة در سعادت باستانبول \_ سنة ١٣٠٨ هـ .
- ١٨٥ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس .
   للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، المتوفى سنة ١١٦٢ هـ .
   طبعة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٢ هـ .
   + مطبعة الفنون حلب .
  - ١٨٦ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .
     لصطفى بن عبد الله ، الشهير بحاجي خليفة ، وكاتب جلي .
     طبعة استانبول ـ سنة ١٣٥١ هـ .
- ١٨٧ ـ اللباب في تهذيب الأنساب .
   لعنز الدين ، أبي الحسن ، علي بن عمد بن عمد ، المعروف بابن الأثير الجنزري ، المتوفى سنة
   ٦٣٠ هـ .
   طبع دار صادر ببيروت + طبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٣٦٩ هـ .
- ١٨٨ ـ لسان العرب .
   لأبي الفضل ، جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، المتوفى سنة ٧١١ هـ .
   طبعة دار صادر ودار بيروت ـ لبنان ـ سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .
  - ١٨٩ ـ اللمع في أصول الفقه .
     للشيخ أبي إسحاق ، إبراهيم بن علي الشيرازي ، الفيروزابادي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ .
     مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م .
     + الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧ م .
    - ١٩٠ مباحث الكتاب والسنة .
       للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .
       الطبعة الثانية \_ مطبعة طربين \_ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .
- لضياء الدين أبي الفتح ، نصر الله بن محمد بن محمد ، المعروف بابن الأثير ، المتوفى سنة ٦٣٧ هـ . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
  - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م .
    - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. - 197
    - للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة ٨٠٧ هـ . طبعة القدسي \_ سنة ١٣٥٢ هـ .
      - المجموع شرح المهذب. \_ 197
  - للإمام أبي زكريا ، محيي الدين يحيي بن شرف النووي ، المتوفي سنة ٦٧٦ هـ . طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة ، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز .
    - ١٩٤ مجموع الفتاوي الكبري.
- لشيخ الإسلام ، تقى الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، ابن تيية الحراني ، المتوفى سنة ۷۲۸ هـ .
  - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي الحنبلي . الطبعة الأولى بمطابع الرياض \_ سنة ١٣٨١ هـ .
    - محاسن التأويل = انظر : تفسير القاسمي .

المحرر في الفقه .

\_ 190

- للشيخ مجد الدين أبي البركات ، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، المتوفي سنة ٦٥٢ هـ . ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، المتوفي سنة ٧٦٣ هـ . مطبعة السنة المحمدية عصر \_ سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م .
  - المحصول في علم الأصول. \_ 197
  - للإمام الأصولي فخر الدين ، محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي ، المتوفى سنة ٢٠٦ هـ . تحقيق الدكتورطه جابر فياض العلواني .
    - مطابع الفرزدق بالرياض \_ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
      - المحل. \_ 197
- للإمام المحدث أبي محمد ، علي بن أحمد بن سعيد ، المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري ، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ .
  - طبع إدارة الطباعة المنيرية بمر ـ سنة ١٣٥٢ هـ .

١٩٨ ـ مختار الصحاح .

للشيخ الإمام ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المتوفى بعد سنة ١٦٦ هـ . الطبعة الثانية ـ المطبعة الأميرية ببولاق مصر ـ سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م .

١٩٩ ـ مختصراين الحاجب = مختصر المنتهى .

لجمال الدين أبي عمرو ، عثمان بن عمر بن أبي بكر ، المشهور بابن الحاجب ، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ . ومعه شرح العضد ، وحاشية سعد الدين التفتازاني عليه .

نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة \_ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .

+الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ـ سنة ١٣١٦ هـ ( في مباحث الأمر والنهي والعام والخاص ) .

٢٠٠ \_ مختصر روضة الناظر .

للعلامة سليان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي ، المتوفى سنة ٧١٦ هـ . طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٣ هـ .

( مطبوع باسم « البلبل » ) .

۲۰۱ ـ مختصر سنن أبي داود .

للحافظ زكي الدين ، عبد العظيم بن عبد القوي ، المنذري ، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ . مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة \_ سنة ١٣٦٧ هـ .

وبهامشه « معالم السنن » للخطابي ، و « تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية » . تحقيق أحمد محمد شاكر ومجمد حامد الفقى .

٢٠٢ \_ مختصر صحيح مسلم .

للحافظ زكي الدين ، عبد العظيم بن عبد القوي ، المنذري ، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ . تحقيق محمد ناصر الألباني .

طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ـ سنة ١٣٨٩ هـ .

٢٠٣ \_ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .

لعلاء الدين ، أبي الحسن ، على بن محمد ، البعلي الدمشقي ، المعروف بابن اللحام ، المتوفى سنة

تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا .

طبع دار الفكر بدمشق \_سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .

٢٠٤ \_ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .

للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ، المعروف بابن بدران المشقي ، المتوفى سنة ١٣٤٦ هـ .

طبعة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.

٢٠٥ - مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان .
 للإمام أبي محمد ، عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليني المكي ، المتوفى سنة ٧٦٨ هـ .
 منشورات مؤسسة الأعظمي ببيروت ـ الطبعة الثانية ـ سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .

٢٠٦ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .
 لعلي بن سلطان محمد القاري الحنفي ، المتوفى سنة ١٠١٤ هـ .
 المطبعة المينية بمصر سنة ١٣٠٩ هـ .

٢٠٧ ـ المساعد على تسهيل الفوائد . للإمام الجليل بهاء الدين ، أبي محمد ، القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهاشمي المصري الشافعي المتوفى سنة ٧٦٩ هـ . تحقيق الدكتور محمد كامل و كات .

طبع دار الفكر \_ بدمشق \_ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .

٢٠٨ ـ المستدرك على الصحيحين في الحديث .
 للحافظ أبي عبد الله ، محمد بن عبد الله ، المعروف بالحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة ٤٠٥ هـ .
 تصوير عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند ـ سنة ١٣٣٥ هـ .

٢٠٩ - المستصفى من علم أصول الفقه .
 لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ .
 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ـ سنة ١٣٢٢ هـ .

٢١٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل .
 المطبعة المينية بالقاهرة - سنة ١٣١٣ هـ .

٢١١ ـ مسند أبي داود الطيالي . للحافظ سليان بن داود بن الجارود البصري ، المعروف بالطيالي ، المتوفى سنة ٢٠٢ هـ . الطبعة الأولى ـ مطبعة حيدر آباد الدكن بالهند ـ سنة ١٣٢١ هـ .

٢١٢ ـ المسودة في أصول الفقه .
 لثلاثة أممة من آل تبية تتابعوا على تأليفها :
 ٢٠٠٠ ـ عمد الدرية ألى كاريم مدال الدريم .

٢ ـ شهاب الدين أبو المحاسن ، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٦٨٦ هـ .

٣ ـ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، المتوفى سنة

جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي الحنبلي ، المتوفى سنة

تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد .

مطبعة المدني بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .

۲۱۳ \_ مشاهير علماء الأمصار .

لحمد بن حبان البستي ، المتوفي سنة ٣٥٤ هـ .

نشرم . فلايشهر .

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ـ سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م .

٢١ \_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المتوفى سنة ٧٧٠ هـ . المطبعة الأميرية ببولاق ، سنة ١٣٢٢ هـ / ١٩٠٦ م .

. معالم التنزيل = انظر: تفسير البغوي .

٢١٥ ـ المعارف.

لابن قتيبة ، أبي محمد ، عبدالله بن مسلم ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ .

تحقيق الدكتور ثروت عكاشة .

الطبعة الثانية بدار المعارف بمصر ـ سنة ١٩٦٩ م .

٢١٦ \_ معالم السنن .

للمحدث أبي سليان ، حَمَد بن محمد بن إبراهيم ، البستي ، الخطابي ، المتوفى سنة ٢٨٨ هـ . مطبوع مع « مختصر سنن أبي داود » للمنذري .

تحقيق محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر .

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة \_ سنة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .

٢١٧ \_ معترك الأقران في إعجاز القرآن .

للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ .

تحقيق علي محمد البجاوي .

طبع دار الفكر العربي بالقاهرة \_ سنة ١٩٦٩ هـ / ١٩٧٢ م .

٢١٨ ـ المعتمد في أصول الفقه .

لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، المتوفى سنة ٤٣٦ هـ .

تحقيق الدكتور محمد حميد الله .

طبع المعهد العلمي الفرنسي ، بدمشق ـ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .

٢١٩ - معجم الأدباء .

لياقوت بن عبد الله الحموي ، المتوفى سنة ٦٢٦ هـ .

طبع الدكتور فريد الرفاعي .

مطبعة المأمون بالقاهرة \_سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .

۲۲۰ - معجم شواهد العربية .

للأستاذ عبد السلام هارون .

طبع مكتبة الجانجي بالقاهرة \_ سنة ١٩٧٢ م .

٢٢١ ـ معجم مقاييس اللغة .

لأبي الحسين أحمد بن فارس ، المتوفي سنة ٣٩٥ هـ .

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون .

طبع دار الفكر ببيروت ـ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .

٢٢٢ ـ المغازي .

للواقدي ، محمد بن عمر بن واقد ، المتوفى سنة ٢٠٧ هـ .

تحقيق الدكتور مارسدن جونس .

مطبعة جامعة أكسفورد ـ سنة ١٩٦٦ م .

٢٢٣ ـ المغرب في ترتيب المعرب.

لأبي الفتح ، ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي ، المتوفي سنة ٦١٦ هـ . طبعة دار الكتاب العربي ، ببيروت ـ لبنان .

٢٢٤ - المغني على مختصر الخرقي ( المتوفى سنة ٣٣٤ هـ ) .

للشيخ موفق الدين أبي محمد ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة 1٢٠ هـ .

تحقيق الدكتورطه محمد الزيني .

مطابع سجل العرب ، نشر مكتبة القاهرة بمصر ـ سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .

+ طبع دار الكتاب العربي ببيروت \_ لبنان \_ سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م ( اعتباراً من صفحـة ٣٩٣ ومابعدها ) .

مغنى الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج « للنووي » . للشيخ محد الخطيب الشربيني ، المتوفى سنة ١٩٧ ه. .

مطبعة مصطفى البابي الحلى بمصر \_ سنة ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٨ م .

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده ، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ . مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ـ سنة ١٩٦٨ م .

> مفتاح العلوم. \_ 777

لأبي يعقوب ، يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، المتوفى سنة ٦٢٦ هـ . مطبعة التقدم العامية عصر \_ سنة ١٣٤٨ هـ .

> الملل والنحل. \_ \*\*\*

للإمام أبي الفتح ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ، الشهرستاني ، المتوفى سنة ٥٤٨ ه. . تحقيق محد سيد كيلاني . طبعة مصطفى البابي الحلى بالقاهرة ـ سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م .

مناهج العقول في شرح منهاج الأصول . للإمام محمد بن الحسن البدخشي . مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة . مطبوع مع « نهاية السول » .

٢٣٠ ـ المنتقى شرح الموطأ .

لأبي الوليد ، سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٧٤ هـ . مطبعة السعادة بالقاهرة \_ سنة ١٣٣٢ هـ .

المنخول من تعليقات الأصول .

لحجة الإسلام أبي حامد ، محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ . تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. الطبعة الأولى ، مطبعة دار الفكر بدمشق . سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .

المنهاج في ترتيب الحجاج.

لأبي الوليد ، سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٧٤ هـ . تحقيق الأستاذ عبد الجيد التركي . طبعة باريس - سنة ١٩٧٨ م .

لنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . لجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي ، المتوفى سنة ٩٢٨ هـ .

الطبعة الأولى بمطبعة المدني بالفاهرة \_ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م .

٢٣٤ ـ موارد الظاّن إلى زوائد ابن حبان ( المتوفى سنة ٣٥٤ هـ ) .
 للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة ٨٠٧ هـ .
 تحقيق محمد عبد الرزاق حزة .

المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر ـ سنة ١٣٥١ هـ .

٢٢٥ ـ الموافقات في أصول الأحكام .
 لأبي إسحاق ، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ، المتوفى سنة ٧٩٠ هـ .
 مطبعة محمد على صبيح بمصر .

٢٣٦ ـ المطأ .

للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، المتوفى سنة ١٧٩ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، لعيسى البابي الحلبي بالقاهرة ـ سنة ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م . + طبعة دار الشعب بالقاهرة .

٢١ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال .
 للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ .

تحقيق على محمد البجاوي .

طبع عيسى البابي الحلبي بمصر \_ الطبعة الأولى \_ سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م .

٢٢ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .
 ليوسف بن تغري بردي الأتابكي ، المتوفى سنة ٨٧٤ هـ .
 الطبعة الأولى بدار الكتب المصرية بالقاهرة \_ سنة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣٠ م .

٢٣٩ ـ نزهة الخاطر شرح روضة الناظر .

المشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران ، الدومي الدمشقي ، المتوفى سنة ١٣٤٦ هـ . المطبعة السلفية بمصر ـ سنة ١٣٤٦ هـ . ( مطبعة السلفية بمصر ـ سنة ١٣٤٢ هـ . ( مطبوع مغ روضة الناظر ) .

٢ ـ النسخ في القرآن الكريم .

للدكتور مصطفى زيد .

الطبعة الأولى بمطبعة المدني بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م .

- ٢٤١ ـ نثر البنود على مراقي السعود .
   لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي ، المتوفى في حدود سنة ١٢٣٣ هـ .
   مطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب .
- ٢٤٢ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية . للحافظ جمال الدين ، عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ . مطبعة دار المأمون بالقاهرة ، بعناية الجلس العلمي بالهند \_ سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .
  - مصبعه دار المامول بالفاهرة ، بعناية الجلس العمي باهند ـ سنة ١١٧٢ هـ ١١٧٨ م ٢٤٢ ـ نهاية السول شرح منهاج الأصول . المتوفى سنة ٧٧٢ هـ . المتوفى سنة ٧٧٢ هـ . مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة .
    - النهاية في غريب الحديث والأثر . نجد الدين ، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ . تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحود محمد الطناحي .
      - طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ـ سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م .
        ٢٤٥ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .
        للعلامة محمد بن على بن محمد ، الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .
      - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م . ٢٤٦ ـ هدية العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين . لإساعيل باشا البغدادى .
        - لإسهاعيل باسا البعدادي . طبع استانبول ـ سنة ١٩٥١ م .

\_ 722

- ٢٤٧ ـ الوافي بالوفيات . لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ . الجزء الأول بتحقيق هلموت ريتر ، الجزء الثاني بتحقيق س . ديدرينغ . دار النشر فرانز شتاينر بڤيسبادن \_سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦٢ ومابعدهما .
- ٣٤٨ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، المتوفي سنة ٦٨١ هـ .
  - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة \_سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٩ م .
    - الورقات لإمام الحرمين الجويني = انظر : شرح العبادي .

٢٤٩ ـ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي .
 للدكتور وهبة الزحيلي .
 مطبعة دار الكتاب بدمشق \_ سنة ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .

٢٥٠ يحيى بن معين وكتابه التاريخ .
 دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور أحمد نورسيف .
 الطبعة الأولى ـ سنة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧١ م .
 نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بكة المكرمة .

**\$** \$\dagger\$

## تاسعاً: فهرس الموضوعات باب الأمر

| ٥        | الأمر حقيقة في القول الخصوص                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٦        | الأمر نوع من الكلام                                   |
| ٦        | إطلاقات الأمر                                         |
| ٦        | إطلاق الأمر على الفعل مجازاً                          |
| ٧        | اطلاق الأمر على الشأن                                 |
| ٧        | أطلاق الأمرعلى الصفة                                  |
| ٨        | إطلاق الأمر على الشيء                                 |
| ٨        | والمستعلى الطريقة والقصد والمقصود                     |
| ٨        | الأمر مشترك بين الفعل والقول عند جماعة                |
| ٨        | الأمر متواطئ للقدر المشترك بين الفعل والقول في قول    |
| ٨        | الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة في قول          |
| 1        | أدلة القول الأول : أن الأمر مجاز في غير القول المخصوص |
| •        | تعريف الأمر                                           |
| 1        | ب.<br>اعتبار الاستعلاء في الأمر                       |
| 1        | اعتبار العلو في الأمر في قول                          |
| ۲        | اعتبار الاستعلاء والعلو معاً في قول                   |
| ۲        | عدم اعتبار الاستعلاء والعلو في قول                    |
| ۲        | إرادة النطق في الصيغة                                 |
| ٣        | وي<br>دلالة الصيغة على الأمر لغة                      |
| 0        | عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر                       |
| 1        | معانى الاستعلاء والعلو                                |
| ¥        | معاني صيغة إفعل                                       |
| •        | الوجوب أحدها : الوجوب                                 |
| <b>Y</b> | الثاني : الندب                                        |
| ١        | الثالث : الإباحة                                      |

| ۲.  | الرابع: الإرشاد                          |
|-----|------------------------------------------|
| ۲.  | الضابط بين الإرشاد والندب                |
| ۲.  | الخامس: الإذن                            |
| ۲.  | الفرق بين الإباحة والإذن                 |
| ۲۱  | السادس: التأديب                          |
| ۲۱  | العموم والخصوص من وجه بين التأديب والندب |
| 77  | السابع: الامتنان                         |
| **  | الفرق بين الامتنان والإباحة              |
| **  | العلاقة بين الامتنان والوجوب             |
| **  | الثامن: الإكرام                          |
| **  | التاسع: الجزاء                           |
| **  | العاشر : الوعد                           |
| **  | الحادي عشر: التهديد                      |
| 78  | الثاني عشر: الإنذار                      |
| 7 8 | الفرق بين التهديد والإنذار               |
| 40  | الثالث عشر : التحسير                     |
| 40  | الرابع عشر: التسخير                      |
| ۲-  | الخامس عشر: التعجيز                      |
| ۲-  | العلاقة بين التعجيز والوجوب              |
| ۲-  | الفرق بين التعجيز والتسخير               |
| ۲.  | السادس عشر: الإهانة                      |
| 71  | ضابط الأمر للإهانة                       |
| 71  | السابع عشر: الاحتقار                     |
| 7'  | الفرق بين الاحتقار والإهانة              |
| 7'  | الثامن عشر: التسوية                      |
| ۲,  | العلاقة بين الوجوب والتسوية بالمضادة     |
| ۲,  | التاسع عشر: الدعاء                       |
| ۲.  | العلاقة بين الوجوب والدعاء               |
| ۲   | العشرون : التمني                         |
| ۲   | الحادي والعشرون : كمال القدرة            |

| 71        | الثاني والعشرون : الخبر                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77        | الخبر بمعنى الأمر ، والأمر بمعنى الخبر ، والخبر بمعنى النهي           |
| **        | الثالث والعشرون : التفويض                                             |
| 77        | ـ تسميته : التحكيم ، والتسليم ، والاستبسال                            |
| **        | الرابع والعشرون : التكذيب                                             |
| 37        | الخامس والعشرون : المشورة                                             |
| 37        | السادس والعشرون : الأمر للاعتبار                                      |
| 77        | السابع والعشرون : الأمر للتعجب                                        |
| 70        | الثامن والعشرون : إرادة امتثال أمرٍ آخر                               |
| ٣٦        | التاسع والعشرون : الأمر للتخيير                                       |
| ٣٦        | الأمر ليس للتخيير إلا بانضام أمر آخر ، في قول                         |
| ٣٦        | الثلاثون : الأمر للاختيار ، وقيل للندب                                |
| 77        | الحادي والثلاثون : الأمر للتهديد                                      |
| 77        | الثاني والثلاثون : الأمر للالتماس                                     |
| **        | الثالث والثلاثون : الأمر للتصبر                                       |
| 77        | الرابع والثلاثون : الأمر لقرب المنزلة                                 |
| 77        | الخامس والثلاثون : الأمر للتحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه         |
| **        | صيغة الأمر إذا كانت للنهي بالمعنى فلاتعتبر أمرآ                       |
|           | فصل                                                                   |
| <b>P7</b> | الأمر حقيقة في الوجوب شرعاً ، وقيل لغةً ، وقيل باقتضاء العقل          |
| ٤٠        | أدلة القول الأول : أن الأمر حقيقة في الوجوب شرعاً                     |
| ٤١        | الأمر الجرد عن قرينة حقيقة في الندب في قول                            |
| 27        | الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب في قول |
| 27        | الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان                                      |
| ٤٤        | الأقوال الأخرى في عدم التكرار والتفصيل فيه                            |
| ٤٥        | الأمر المطلق الذي لايقتضي التكرار يكون لفعل المرة الواحدة بالالتزام   |
| ٤٥        | قيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه                                       |
| ٤٥        | الأمر المعلق بمستحيل ليس أمرأ                                         |
| ٢3        | الأمر المعلق بشرط أوصفة لايتكرر بتكررهما                              |
| ٤٦        | إذا كان الشرط أو الصفة الملق عليها الأمر علة فيتكرر الأمر يتكررهما    |

| ٤٨ | الأمر للفور عندالأكثر                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٩ | أقوال أخرى بعدم الفورية ووجوب العزم ، أو الوقف                   |
| ۰۰ | فعل العبادة متراخياً أو بعد وقتها قضاءً بالأمر الأول             |
| ٥١ | القضاء بأمر جديد عند جمهور الفقهاء                               |
| ٥١ | الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده معنى                              |
| ٥١ | الأمر بالشيء غير المعين ، والأمر بشيء في وقت موسع                |
| ٥٢ | الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده عند المعتزلة                       |
| ٥٢ | الأمر معني في النفس عند الأشعرية ، وهو نفس النهي                 |
| ٥٣ | الأمر بتضن النهي ويستلزمه من طريق المعنى ، في قول                |
| ٥٣ | الأمر ليس عين النهي عن ضده ، ولا يقتضيه ، في قول                 |
| ٥٣ | الأمر بالشيء يقتضي الكراهة عن ضده عند الرازي                     |
| ٥٤ | النهي عن شيء أمر بضده                                            |
| ٥٤ | الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، وكذا العكس ، ( وفيه أقوال )    |
| ٥٥ | أدلة القول بأَن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والعكس                 |
| ٥٥ | حكم أمر الندب كحكم أمر الإيجاب عند الأكثر                        |
| Γο | الأمر بعد الحظر للإباحة                                          |
| ٥٨ | الأمر بعد الحظر للوجوب في قول الرازي وغيره                       |
| 09 | التوقف في الأمر بعد الحظر ، في قول                               |
| ٦. | الأمر بعد الحظر للندب ، في قول                                   |
| ٦٠ | الأمر بعد الحظر لإعادة الحال قبل الحظر ، في قول                  |
| 71 | الأمر بعد الاستئذان للإباحة ، وعند الرازي للوجوب                 |
| 75 | الأمر بعد سؤال تعليم للإباحة                                     |
| ٦٤ | النهي عن الشيء بعد الأمر به للتحريم                              |
| ٦٤ | أربعة أقوال أخرى في المسألة                                      |
| ٦٥ | الفِرق بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر                    |
| 77 | الأمر بلفظ الخبر كالأمر الصريح ، والنهي بلفظ الخبر كالنهي الصريح |
| דד | الأمر من الشارع بالأمر لآخر ليس أمراً به                         |
| ٦٨ | الأمر بصفة في فعل أمر بالفعل الموصوف نصاً                        |
| ٧٠ | الأمر المطلق بالبيع يتناول البيع ولو وقع بغبن فاحش               |
| ٧١ | البيع مع الغبن الفاحش صحيح عند الأمر عطلق البيع مع ضان النقص     |

| ٧١                                       | الوكيل يتقيد بنقد البلد وثمن المثل في الوكالة المطلقة ( ت )                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١                                       | الدال على الأعمِّ غير دالُّ على الأخص                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٢                                       | العمل بالأمرين المتعاقبين بلاعطف ، إن اختلفا                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | إذا اختلف الأمران ، ولم يقبل الأمر التكرار ، أو منعته العادة أو عُرِّف ثان ، أو وجد                                                                                                                                                                        |
| ٧٢                                       | عهد ذهني ، فالثاني تأكيد                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣                                       | إذا جاز التكرار ، ولم يعرَّف الثاني ، ولم يوجد عهد ذهني ، فالثاني تأسيس                                                                                                                                                                                    |
| 48                                       | الأمر الثاني في هذه الحالات للتأكيد في قول ، والتوقف في قول                                                                                                                                                                                                |
| 78                                       | لعمل بالأمرين المتعاقبين بعطف ، إن اختلفا                                                                                                                                                                                                                  |
| 45                                       | إذا لم يختلفا ، ولم يقبل الأمر التكرار ، فالأمر الثاني تأكيد                                                                                                                                                                                               |
| ٧٥                                       | إذا قبل الأمر التكرار مع العطف ، ولم يعرف الثاني ، فهو تأسيس                                                                                                                                                                                               |
| ٧٥                                       | إذا منعت العادة التكرار تعارض الأمران                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٥                                       | إذا لم تمنع العادة التكرار ، وعرف الثاني ، فالثاني تأكيد                                                                                                                                                                                                   |
| 77                                       | أبو الحسين البصري اختار الوقف                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | باب النهي                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VV                                       | نعريف النهي ( ت )                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>YY</b>                                | و<br>لنهي مقابل للأمر                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | لنهي مقابل للأمر                                                                                                                                                                                                                                           |
| **                                       | • "                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y</b> Y<br><b>Y</b> Y                 | لنهي مقابل َللأمُر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي                                                                                                                                                                                          |
| <b>YY YY YY</b>                          | لنهي مقابل َللأمُر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »                                                                                                                                                                                                              |
| YY<br>YY<br>YX                           | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة                                                                                                                                                             |
| YY<br>YY<br>YA<br>YA                     | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة<br>الثالث : النهي للتحقير                                                                                                         |
| YY YY YA YA YA                           | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة                                                                                                                                   |
| YY<br>YY<br>YA<br>YA<br>YA<br>YA         | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>بعاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة<br>الثالث : النهي للتحقير<br>الرابع : النهي لبيان العاقبة                                                                         |
| YY                                       | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة<br>الثالث : النهي للتحقير<br>الرابع : النهي لبيان العاقبة<br>الخامس : النهي للدعاء                                                |
| YY YY YA YA YA YA A                      | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة<br>الثالث : النهي للتحقير<br>الرابع : النهي لبيان العاقبة<br>الخامس : النهي للدعاء<br>السادس : النهي لليأس                        |
| YY YY YA YA YA A .                       | لنهي مقابل للأمر<br>سيغة النهي : « لاتفعل »<br>معاني صيغة النهي<br>أحدها : النهي للتحريم حقيقة<br>الثاني : النهي للكراهة<br>الثالث : النهي للتحقير<br>الرابع : النهي لبيان العاقبة<br>الخامس : النهي للدعاء<br>السادس : النهي للإشاد                       |
| YY YX YA YA YA A. A.                     | لنهي مقابل للأمر سيغة النهي : « لاتفعل » معاني صيغة النهي أحدها : النهي للتحريم حقيقة الثاني : النهي للكراهة الثالث : النهي للتحقير الرابع : النهي لبيان العاقبة الرابع : النهي للدعاء الخامس : النهي للدعاء السادس : النهي للأرشاد السابع : النهي للأرشاد |
| YY YX YA YA YA A A A A A A A A A A A A A | لنهي مقابل للأمر سيغة النهي : « لاتفعل » معاني صيغة النهي أحدها : النهي للتحريم حقيقة الثاني : النهي للكراهة الثالث : النهي للتحقير الرابع : النهي لبيان العاقبة الحامس : النهي للدعاء السادس : النهي للإرشاد الشامن : النهي للأرشاد الثامن : النهي للأدب  |

| ٨٢         | الثالث عشر : النهي لإيقاع الأمن                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢         | الرابع عشر: النهي للتسوية                                                 |
| ٨٢         | الخامس عشر : النهي للتحذير                                                |
| ٨٢         | معان أخرى لصيغة النهي كالشفقة والعظة والتسلية ( ت )                       |
| ۸۳         | صيغة النهي للتحريم إذا تجردت عن القرائن عند الأئمة الأربعة                |
| ۸۳         | صيغة النهي تكون بين التحريم والكراهة ، في قول                             |
| ۸۳         | صيغة النهي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة ، في قول                    |
| ٨٣         | الوقف في صيغة النهي الجردة عن القرائن ، في قول                            |
| ۸٤ ،       | صيغة النهي المطلقة عن شيء تقتضي الفساد شرعاً                              |
| ٨٤         | معنى الفساد والبطلان في العبادات والمعاملات ( ت )                         |
| м          | دليل الفساد بالاعتبار                                                     |
| ۸۹         | دليل الفساد بالمناقضة                                                     |
| 97         | النهي لوصف في المنهي عنه لازم له ، يقتضي فساده شرعاً                      |
| 9.7        | النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه عند الحنفية                              |
| 47         | تحريم صوم يومي العيدين ( ت )                                              |
| 98         | النهي عن الشيء لمعني في غيره يقتضي فساده عند الحنابلة والمالكية           |
| 4٤         | النهي عن الشيء لمعني في غيره لايقتضي الفساد عند الشافعية والأكثر          |
| 90         | النهي عن الشيء لمعني في غيره لحق آدمي لايقتضي الفساد عند الحنابلة والأكثر |
| 97         | النهي يقتضي الفور والدوام                                                 |
| 94         | الفرق بين النهي والأمر في التكرار والدوام                                 |
| <b>1</b> Y | النهي ينقسم إلى الدوام و إلى غيره ، فهو للقدر المشترك ، في قول            |
| 4.         | إن قال : لاتفعله مرة ، فهذا يقتضي تكرار الترك                             |
| ٩.٨        | وعند الأكثر : يسقط بمرة                                                   |
| ٩٨         | النهي عن شيء واحد ، وعن متعدد جمعاً                                       |
| 11         | النهي عن شيء واحد عند الافتراق دون الجمع                                  |
| ١          | النهي عن متعدد عند الجمع                                                  |
|            | باب العام                                                                 |
| 1-1        | تعريف العام                                                               |
| 1.1        | الفرق بين العام والمطلق والعلم والنكرة واسم العدد                         |
| 1.4        | تعريفات أخرى للعام                                                        |
| ۱۰۳        | المام يكمن في المحاز كالحقيقة                                             |

| ١٠٤          | تعريف الخاص ، مخلاف العام                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8          | تقسيم العام والخاص ، بحسب المراتب ( ت )                                      |
| 1.8          | لاشيء أعم من متصوَّر ، وهو العام المطلق                                      |
| 1.0          | لاشيء أخص من علم الشخص ، وهو الخاص المطلق                                    |
| 1.0          | عام نسبي وخاص نسبي ، أو العام الإضافي والخاص الإضافي                         |
| 1.0          | إطلاق العام والخاص على اللفظ ، والأع والأخص على المعنى                       |
| 1-7          | العموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة                        |
| 1.1          | العموم من عوارض المعاني حقيقة ، في قول                                       |
| 1.4          | العموم من عوارض المعاني مجازاً لاحقيقة ، عند الأكثر                          |
| 1.4          | العموم لايكون في المعاني لاحقيقة ولامجازاً ، في قول                          |
|              | التفريق بين الذهني والخارجي ، وأن عروض العموم للمعني الـذهني دون الخــارجي ، |
| ١٠٨          | عند طائفة                                                                    |
| ١٠٨          | العموم له صيفة يختص بها ، عند الأثمة الأربعة                                 |
| ١٠٨          | صيغة العموم حقيقة فيه ، مجاز في الخصوص                                       |
| 1.1          | أقوال أخرى في المسألة ، بعكس الأول ، أو الاشتراك أو التوقف                   |
| 11.          | أدلة القول الأول                                                             |
| 117          | مدلول العموم كلِّيةً مطابقةً إثباتاً وسلباً                                  |
| 115          | مدلول العموم ليس كُليّاً ولا كُلاّ                                           |
| ١١٣          | الفرق بين الكلِّ والكليِّ                                                    |
| 118          | دلالة العموم على أصل المعنى دلالة قطعية                                      |
| 118          | دلالة العموم على كل فردٍ بخصوصه بلاقرينة دلالة ظنية عند الأكثر               |
| 118          | تفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة ( ت )                                     |
| 110          | أدلة القول الأول                                                             |
|              | عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات عند أكثر        |
| 110          | العاماء                                                                      |
| 711          | لاعموم في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات ، عند جمع                      |
| 119          | القول الثالث : أنه يعم بطريق الالتزام لابطريق الوضع                          |
| 119          | صيفة العموم                                                                  |
| 119          | 💉 براسم الشرط واسم الاستفهام                                                 |
| 119          | « من » فين يعقل ، و « ما » فيما لايعقل                                       |
| 14.          | « ما » لمن يعقل ولمن لايعقل في الخبر والاستفهام في قول                       |
| بر جـ ٣ (٤٥) | _ ۷۰۰ _ الكوكب المنب                                                         |

| « أين » و « أنى » و « حيث » للمكان                                        | 171 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| « متی » لزمان مبهم                                                        | 171 |
| « أي » للعاقل وغير العاقل                                                 | ١٢٢ |
| « من » و « أي » المضافة إلى شخص تعمان ضميرهما فاعلاً كان أو مفعولاً       | ١٢٢ |
| الاسم الموصول ، مفرداً ومثنى ومجموعاً                                     | ١٢٢ |
| « كلّ » أقوى صيغ العموم                                                   | 175 |
| معاني «كل » بالنسبة إلى إضافتها إلى نكرة ومعرفة جمع ، ومعرفة مفرد         | ١٢٤ |
| فوائد عن « کل »                                                           | 140 |
| من صيغ العموم «  جميع  »                                                  | 144 |
| الاتفاق والاختلاف بين «كل » و « جميع »                                    | ١٢٧ |
| من صيغ العموم « أجمع » و « أجمعين » و « معشر » و « معاشر » و « عمامـــة » |     |
| و « كافة » و « قاطبة »                                                    | ١٢٨ |
| من صيغ العموم جمع مطلقاً                                                  | 179 |
| جمع المذكر لايعمٌ ، في قول                                                | 14. |
| أدلة القول الصحيح أن جمع المذكر يعمُّ                                     | 121 |
| من صيغ العموم اسم جنس معرف تعريف جنس                                      | 171 |
| اسم الجنس لايعم مع قرينة عهد ، ويعم مع جهلها                              | 188 |
| اسم الجنس لايعم إن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس                 | ١٣٢ |
| من صيغ العموم مفرد محلى بلام غير عهدية                                    | 188 |
| أقوال أخرى في المفرد المحلى باللام ، أنه لايعم ، أو مجمل ، أو يفصل فيه    | ١٣٤ |
| عموم المفرد المحلى بلام من جهة اللفظ ، وقيل من جهة المعنى                 | 170 |
| ر من صيغ العموم مفرد مضاف لمعرفة                                          | 177 |
| من صيغ العموم نكرة في نفي وفي نهي                                         | ١٣٦ |
| النكرة في سياق النفي ليست للعموم عند بعضهم                                | ١٣٧ |
| عموم النكرة في سياق النفي والنهي بالوضع                                   | ١٣٧ |
| عموم النكرة في سياق النفي والنهي باللزوم في قول                           | ١٣٨ |
| دلالة النكرة في سياق النفي على العموم : نصأ وظاهراً                       | 121 |
| من صيغ العموم النكرة في سياق إثبات                                        | 129 |
| من صيغ العموم النكرة في سياق استفهام إنكاري                               | 12. |
| من صيغ العموم النكرة في سياق شرط                                          | 12. |
| الجع المنكر غير المضاف لايعمُّ عند الأكثر                                 | 127 |
|                                                                           |     |

| 127 | الجمع المنكر غير المضاف يعمَّ عند جماعة                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | يحمل الجمع المنكر غير المضاف على أقل الجمع ، وقيل : على مجموع الأفراد            |
| 122 | أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند الأكثر                                                 |
| 128 | أقل الجمع اثنان حقيقة عند جماعة                                                  |
| 127 | أدلة القول الأول : إن أقل الجمع ثلاثة                                            |
| ١٥٠ | يصح إطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجازاً                                       |
| ١٥٠ | أقوال العلماء في إطلاق الجمع على الاثنين والواحد ( ت )                           |
| 101 | الاختلاف في غير جمع « ج . م . ع » فإنه يطلق على الاثنين                          |
|     | لا اختلاف في « نحن » و « قلنا » و « قلوبكما » مما هو في الإنسان منه شيء واحــد ، |
| 101 | فإنه يطلق عليه                                                                   |
| 101 | الاختلاف في « رجال » و « مسلمين » وضائر الغيبة والخطاب لاستثناء ذلك لغة          |
| 107 | أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة ، وقيل : كلفظ الجمع                              |
| 101 | معيار العموم صحة الاستثناء منه ، إلا في العدد                                    |
| 108 | اللفظ العام بالعرف في ثلاثة أمور :                                               |
| 108 | الأول: فحوى الخطاب                                                               |
| 108 | الثاني : لحن الخطاب                                                              |
| 100 | الثالث : مانسب الحكم فيه لذات ، وتعلق في المعنى بفعل اقتضاء الكلام               |
| 100 | اللفظ العام بالعقل في ثلاثة أمور :                                               |
| 100 | الأول: ترتيب الحكم على الوصف                                                     |
| 101 | وقيل : الحكم في عمومه لغوي ، وقيل : لايعم شرعاً ولالغة                           |
| 104 | الثاني : مفهوم الخالف عند القائلين به                                            |
| ١٥٨ | الثالث : إذا وَقع جواباً لسؤال                                                   |
| ١٥٨ | فائدة : سائر الشيء بمعنى باقيه ، عند الجمهور ، وفيها أقوال                       |
|     |                                                                                  |
|     | فصل                                                                              |
| ١٦٠ | العام بعد تخصيصه حقيقة عند الحنابلة والشافعية                                    |
| 171 | العام بعد تخصيصه مجاز في قول ، وفي المسألة ثمانية أقوال                          |
| 171 | العام بعد تخصيصه حجة أن خُصَّ بمبيِّن عند الأكثر                                 |
| 777 | ً<br>وقيل حجة في أقل الجمع                                                       |
| 777 | وقيل حجة في واحد                                                                 |
| 177 | وقيل حجة إن خصً بمتصل                                                            |
|     |                                                                                  |

| 777         | وقيل حجة إن كان العموم منبئاً عنه قبل التخصيص                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 175         | أقوال أخرى في المسألة                                               |
| 178         | العام إن خصِّ بمجهول ليس بحجة اتفاقاً                               |
| 170         | وقيل : العام إن خصُّ بمجهول يكون حجة                                |
| 170         | عموم ماخص مبيَّن مراد تناولاً لاحكماً                               |
| 170         | العام الذي أريد به الخصوص كليَّ استعمل في جزئي                      |
| 177         | رُ الفرق بين العام الخصوص ، والعام الذي أر يد به الخصوص             |
| 177         | حالات العام إذا قصر على بعضه                                        |
| ١٦٨         | ورود العام ، والمراد به الخصوص                                      |
| 17.4        | الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه                             |
| 179         | الجواب غير المستقل تابع للسؤال في خصوصه                             |
| 171         | الجواب غير المستقل لايتبع السؤال في خصوصه ، في قول                  |
|             | عبارة الشافعي : « ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العسوم في |
| 141         | المقال »                                                            |
|             | عبارة الشافعي : « حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثـوب  |
| 177         | الإجمال ، وسقط بها الاستدلال »                                      |
| 177         | أجوبة العلماء عن الجمع بين العبارتين                                |
| ۱۷٤         | الجواب المستقل إن ساوى السؤال تابعه في العموم والخصوص               |
| ۱۷٦         | إن كان الجواب أخص من السؤال فيختص الجواب بالسؤال                    |
| ۱۷٦         | إن كان الجواب أع من السؤال فيعتبر عومه                              |
|             | إن ورد حكم عام على سبب خاص بالاسؤال ، فيعتبر عمومه ، وهو « العبرة   |
| 144         | بعموم اللفظ لابخصوص السبب »                                         |
| ١٧٨         | إن ورد حكم عام على سبب خاص بلاسؤال فيقتصر على سببه ، في قول         |
| ۱۷۹         | أدلة القول الصحيح الأول باعتبار العموم                              |
| ١٨٠         | أدلة القول بالاقتصار على السبب ومناقشتها وردها                      |
| 144         | صورة السبب قطعية الدخول في العموم                                   |
|             | فصل                                                                 |
| 1119        | إطلاق جمع المشترك على معانيه كإطلاق المفرد على كل معانيه            |
| \ <b>\\</b> | إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه جائز قطعاً ، وهو حقيقة      |
|             |                                                                     |

| 189   | إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعاله في كل معانيه فيه مذاهب             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 141   | أحدها : يصح ، ويكون إطلاقه مجازاً ، وقيل : حقيقة                        |
| 111   | الثاني : يصح إطلاقه على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة                   |
| 111   | الثالث : يصح استعاله في معنييه في النفي دون الإثبات                     |
| 111   | الرابع: يصح استعاله في غير مفرد                                         |
| 111   | الخامس: يصح استعال اللفظ المشترك إن تعلق أحد معانيه بالآخر              |
| 197   | السادس : يصح استعماله بوضع جديد                                         |
| 197   | السابع : لا يصح مطلقاً                                                  |
| 197   | استعال المشترك في معانيه ظاهر ، وقيل مجمل                               |
| 198   | استعال الجمع المشترك في معانيه مبني على جواز استعال المفرد في معانيه    |
|       | جواز استعال الجمع المشترك في معانيه ، وإن لم يصح في المفرد ، في قول ،   |
| 190   | وقيل بالمنع                                                             |
| 190   | إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معآ                                |
| 197   | إطلاق اللفظ على الحقيقة دون الجاز في قول                                |
| 197   | إطلاق اللفظ على الحقيقة والمجاز ظاهر فيها ويحمل عليها                   |
| 197   | دلالة الاقتضاء والإضار عامة عند المالكية والحنابلة                      |
| 194   | وعند القاضي وجمع : مجملة                                                |
| 198   | وعند الحنفية والشافعية هي نفي الإثم ، و « المقتضى لاعموم له »           |
| 199   | تعريف المقتضي والمقتضي ، والختلف في عمومه هو المقتضي                    |
| ۲۰۰   | توجيه القول بعموم المقتضي ، ومناقشة أدلة الخالفين                       |
| 7.7   | الفعل المتعدي يعم مفعولاته ، ويقبل التخصيص                              |
| ۲۰۳   | الاختلاف في عموم الفعل المنفي على مذهبين                                |
| 7 - 2 | إن نوى مأكولاً معيناً قبل باطناً عند الجهور                             |
| 7.0   | العام في شيء عام في متعلقاته                                            |
|       | تنبیه :                                                                 |
| ۲۰۷   | جواز التخصيص بالنية لايختص بالعام ، بل يجري في تقييد المطلق بالنية      |
| 7.7   | نفي المساواة للعموم عند الحنابلة والشافعية                              |
| ۲-٧   | <br>وعند الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية ليس للعموم                     |
| 7.9   | المفهوم مطلقاً ، سواء كان مفهوم موافقة أم مخالفة ، عام فيما سوى المنطوق |

## فصل

| 717          | فعل النبي ﷺ لايعمُّ أقسامه وجَهاته                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710          | فعل النبي ﷺ لايعمُ كل سفر                                                                                      |
| 710          | ے۔ افظ « کان » لدوام الفعل وتکرارہ ﴿ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 717          | أمة النبي عَلِيْ لا تدخل في فعله ، بل هو خاص به                                                                |
| 717          | إن دخلت أمة النبي ﷺ في فعله فتكون بدليل خارجي أو قرينة تأس                                                     |
| <b>Y 1 A</b> | الخطاب الخاص بالنبي مِيكِينَ عام للأمة ، عند الأكثر                                                            |
| 719          | وقال قوم : لا يعمُّهم الخطاب إلا بدليل                                                                         |
| 719          | أدلة القول الأول بالعموم                                                                                       |
| 777          | محل الخلاف فيا يمكن إرادة الأمة مع النبي رَلِيُّكُم ، و إلا فلاتدخل قطعاً                                      |
| 777          | الخطاب الخاص بالأمة لايختص بهم ، ويعمُّ النبي ﷺ                                                                |
| 777          | خطاب النبي يَلِي الله للله للله والمنطقة والمنابلة عند الحنابلة                                                |
| 770          | خطاب النبي ﷺ لواحد من الأمة لايعم عند أكثر العلماء                                                             |
| 777          | أدلة الحنابلة في تناول الخطاب للمخاطَبِ وغيرِه                                                                 |
| 77.          | فعل الرسول عَلِينَ في تعديه إلى الأمة كالخطاب الخاص به                                                         |
|              | فائدة :                                                                                                        |
|              | قول الصحابي « نهى عن بيع الغرر » و « قضى رسول الله عَلِيُّ بالشُّفعة للجار »                                   |
| 77.          | يعمُّ عند الحنابلة                                                                                             |
| 771          | عند أكثر الأصوليين : لايعم                                                                                     |
| 771          | أدلة القول الأول والقول الثاني                                                                                 |
|              |                                                                                                                |
|              | فصل                                                                                                            |
| 772          | لفظ « الرجال » و « الرهط » لا يعمُّ النِّساء ، ولاالعكس                                                        |
| 772          | لفظ « الناس » و « القوم » و « الإنس » و « الآدميين » يعم الرجال والنساء                                        |
| 377          | معني « الرهط » ومدلول « القوم »                                                                                |
|              | « المؤمنون » و « المسلمون » و « أكلوا » و « إشربوا » و « يسأكلون » و                                           |
| 770          | « شربتم » و « ذلكم » يعمُّ النساء تبعاً                                                                        |
|              |                                                                                                                |
| 770          | وفي رواية : لايعم ، وهو قول الشافعية والأشعرية                                                                 |

| 75.         | « من» الشرطية تعمُّ المؤنث                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137         | « من » الشرطية تختص بالذكور في قول                                                                             |
| 737         | لفظ « الناس » و « المؤمنون » يعمّ العبد والمبعض                                                                |
| 727         | وفي قول لايعم ، وفي قول يفصل بين حق الله وحق العباد                                                            |
| 727         | دخول « الكفار » و « الجن » في لفظ « الناس »                                                                    |
| 750         | « ياأهل الكتاب » لا يشمل أمة محمد على الله الكتاب » لا يشمل أمة محمد على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 757         | « ياأيها الناس » و « ياعبادي » يعمّ النبي عَلِي الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله ال |
| 757         | وقيل : يعمُّهُ خطاب القرآن دون خطاب السنة                                                                      |
| 757         | وقيل : لايعمُّه خطاب القرآن ولاخطاب السنة                                                                      |
| 759         | الخطاب لايعمُّ غائباً ومعدوماً إذا وجد وكلف ، لغة                                                              |
| Y0.         | وقيل : لايعمه الخطاب إلا بدليل آخر                                                                             |
| 707         | المتكلم داخل في عموم كلام نفسه مطلقاً ، إن صلح عند دخوله                                                       |
|             | أقوال أخرى بعدم الدخول إلا بدليل ، أو عدم الدخول مطلقاً أو عدم الـدخول إلا في                                  |
| 707         | الأمر                                                                                                          |
| 708         | تضمن الكلام العام للمدح والذم لايمنع العموم                                                                    |
| 100         | وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، وقيل : إنه للعموم إلا لعارض                                                        |
| 707         | ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ الآية _ تقتضي العموم من كل نوع من المال                                                 |
| 707         | وقيل يكفي الأخذ من نوع واحد ، وهي مسألة « الجمع المضاف إلى جمع »                                               |
|             | فصل                                                                                                            |
| 409         | القران بين شيئين لفظاً لايقتضي التسوية بينها حكماً                                                             |
| <b>Y</b> 1. | خالف أبو يوسف وجمع وقالوا : العطف يقتضي المشاركة                                                               |
| ۲۸۹، ۲۱     | إضار شيء في معطوف لايلزم منه إضاره في معطوف عليه ، خلافاً للحنفية ٢٠                                           |
| 777         | تسمية المسألة « عطف الخاص على العام لايقتضي تخصيص المعطوف عليه »                                               |
| 777         | مثاله : « لايقتل مؤمن بكافر ، ولاذو عهدٍ في عهده »                                                             |
| 470         | وقيل : بالوقف لتعارض الأدلة                                                                                    |
|             | باب التخصيص                                                                                                    |
| 777         | تعريف التخصيص                                                                                                  |
| Y\A         | إطلاق التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه                                                                |

| 779                 | التخصيص جائز مطلقاً عند الأئمة الأربعة والأكثر                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> 1         | التخصيص جائز ولو لعام مؤكد                                                 |
| <b>YY</b> 1         | جواز التخصيص مطلقاً إلى أن يبقى واحد من أفراد العام                        |
| <b>Y Y Y</b>        | وفي قول : يمنع أن ينقص عن أقل الجمع ، وهناك أقوال أخرى                     |
| 777                 | التخصيص فيا له شمول حساً أو حكماً                                          |
| Y <b>Y</b> Y        | تعريف الخصِّص: إرادة المتكلم الإخراج                                       |
| Y <b>Y</b> Y        | إطلاق الخصِّص على الدليل مجازاً                                            |
| Y <b>Y</b> Y        | أقسام المخصِّص:                                                            |
| Y <b>Y</b> Y        | القسم الأول: المخصِّص المنفصل كالحس                                        |
| <b>۲۷۹</b>          | المخصِّص المنفصل بالعقل ، ضرورياً كان أو نظرياً                            |
| 7.8.1               | 🗡 القسم الثاني : الخصِّص المتصل ، وهو أقسام                                |
| 741                 | أحدها: استثناء متصل                                                        |
| <b>7</b>            | تعريف الاستثناء المتصل                                                     |
| 7.4.7               | جواز الاستثناء من النكرة وعدمه                                             |
| 7.4.7               | أدوات الاستثناء                                                            |
| <b>7</b>            | شروط صحة الاستثناء                                                         |
| 7.4.7               | لايصح الاستثناء من غير الجنس في الأصح عند الحنابلة                         |
| 7.47                | وفي رواية : يصح في النقدين عند الإمام أحمد                                 |
| <b>Y A Y</b>        | يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً عند الشافعية والمالكية                   |
| <b>Y</b> A <b>Y</b> | وجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس                                         |
| 7.49                | مذاهب العلماء في دلالة الاستثناء :                                         |
| <b>PA</b> Y         | مذهب الحنابلة والأكثرين : « إلا » قرينة مخصصة                              |
| 791                 | المذهب الثاني للباقلاني : المدلول له لفظان : مركب ومفرد                    |
| 797                 | المذهب الثالث لابن الحاجب : التفريق بين اللفظ والمعنى                      |
|                     | ثمرة الخلاف : الاستثناء تخصيص على المذهب الأول دون الشاني ، ويحمّل التخصيص |
| 797                 | وعكسه في الثالث                                                            |
|                     | فوائد:                                                                     |
| 797                 | إحداها : الاستثناء أربعة أنواع                                             |
| 798                 | الثانية : الاستثناء يقع في عشرة أمور ، ينطق باثنين ولاينطق بثانية          |
| <b>79</b> 7         | من شروط الاستثناء: الاتصال المعتاد لفظاً أو حكماً                          |
| <b>79</b> 7         | مذهب ابن عباس رضي الله عنه في الاستثناء المتأخر                            |

| ۲٠١ | أدلة شروط الاتصال بين المستثني والمستثني منه                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٢ | من شروط الاستثناء : نيته قبل تمام مستثنى منه                                |
| 4.5 | من شروط الاستثناء : النطق به إلا في يمين مظلوم                              |
| ٣٠٥ | جواز تقديم المستثني عن المستثني منه                                         |
| ۲٠٦ | يصح استثناء النصف عند الجمهور                                               |
| ۲٠٧ | استثناء الأكثر لايصح عند الإمام أحمد وأصحابه                                |
| 4.4 | جواز استثناء الأكثر من دليل خارجي كالصفة                                    |
|     | إذا بطل الاستثناء ، واستثنى منه ، رجع الاستثناء الثاني إلى ماقبل المستثنى   |
| 711 | الأول                                                                       |
| 711 | وفي قول: يبطل، وفي قول: يعتبر ما يؤول إليه الاستثناءات                      |
| 717 | الاستثناء بصفة مجهول من معلوم ، ومن مجهول ، والجميع                         |
| 717 | تعقيب الاستثناء جملاً بواو العطف وغيرها ، فيعود للجميع                      |
| 717 | أقوال أخرى في المسألة                                                       |
| 710 | إن وجد دليل على عوده إلى الأولى أو الأخيرة أو الجميع عمل به                 |
| *** | إن تجرد الاستثناء عن الدليل ، وأمكن عوده إلى الأخيرة أو الجميع ففيه مذاهب : |
| 77. | أحدها : يعود إلى الجميع ، وأدلته                                            |
| ٣٢٣ | الاستثناء المتعقب مفردات يعود إلى الكل                                      |
|     | تنبیه:                                                                      |
| 377 | المراد من الجمل مافيه شمول ، لاالجمل النحوية                                |
| 440 | الضمير اللاحق يرجع إلى الكل ، والاستثناء منه يرجع إلى الكل                  |
| 444 | الاستثناء من النفي إثبات ، وبالعكس عند الجمهور                              |
| *** | مخالفة الحنفية في هذه القاعدة                                               |
| 777 | أدلة الجمهور في الاستثناء من النفي إثبات وعكسه                              |
| *** | أدلة الحنفية                                                                |
| 377 | تعدد الاستثناء وأحواله                                                      |
| 770 | له عشرة إلا تسعة إلا غانية إلا سبعة ، وله طرق                               |
| 770 | ١ _ طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني                             |
| 770 | ٢ ـ طريقة حط الآخر مما يليه                                                 |
| 777 | ٣ ـ طريقة جعلِ الوّتر خارجاً ، والشفع داخلاً                                |
| 777 | القرافي استثنى الشرط من قاعدة « الاستثناء من النفي إثبات »                  |
| ٣٣٧ | إذا عطف استثناء على استثناء مثله أضيف إليه                                  |

| ۲۲۸   | إن لم يعطف الاستثناء على الاستثناء الأول يصح                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | فصل                                                                       |
| 78.   | القسم الثاني من الخصِّص المتصل: الشرط                                     |
| 72.   | الخصص هو الشرط اللغوي فقط                                                 |
| 757   | الشرط مخرج مالولاه لدخل                                                   |
| 787   | اتحاد الشرط وتعدد الشرط على الجمع والبدل                                  |
| 727   | تقدم الشرط على الجزاء لفظاً ، وماظاهره التأخير فهو محذوف                  |
| 337   | صحة إخراج الأكثر بالشرط                                                   |
| 710   | اتصال الشرط بالمشروط وتعقبه بجمل متعاطفة كالاستثناء                       |
| 787   | حصول المعلق على الشرط عقب وجود الشرط                                      |
| 787   | حصول العقد عقب صيغة الشرط                                                 |
|       | فصل                                                                       |
| 757   | الخصِّص المتصل الثالث: الصفة                                              |
| 787   | تعريف الصفة                                                               |
|       | شمول الوصف للنعت وعطف البيبان والحبال والمفرد والجملية والظرف والجبار     |
| 787   | والجرور                                                                   |
|       | مايخرج من الوصف المخصِّص كالذي خرج مخرج الغالب ، أو لمساق لمدح أو ذم ، أو |
| 757   | ترحم ، أو توكيد ، أو تفضيل                                                |
| 781   | الصفة كالاستثناء في العَوْد                                               |
| ٣٤٨ ٠ | إن تقدمت الصفة فتعمُّ                                                     |
|       | فصل                                                                       |
| 759   | المخصص المتصل الرابع: الغاية                                              |
| 789   | المراد بالغاية                                                            |
| 789   | أحرف الغاية                                                               |
| 70.   | الغاية كالاستثناء في الاتصال والعود بعد الجمل                             |
| 701   | خروج الأكثر بالغاية                                                       |
| 701   | مابعدها مخالف لما قبلها عند الجمهور ، خلافاً لغيرهم                       |

| 707         | اشتراط العموم قبل الغاية ليكون مابعدها مخالفاً لما قبلها         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 707         | اتحاد الغاية والمغيا وتعددهما                                    |
| 307         | الخصص المتصل الخامس: بدل البعض                                   |
| 307         | التوابع الخصّصة كالبدل وعطف البيان والتوكيد كالاستثناء في المعني |
| T00         | الشرط المقترن بحرف جر أو حرف عطف كشرط لغوي                       |
| T00         | تعلق الحرف المتأخر بالفعل المتقدم                                |
| 801         | الإشارة بلفظ « ذلك » بعد جمل ، والتمييز بعد جمل ، يعودان للكل    |
|             | فصل                                                              |
| 709         | تخصيص الكتاب ببعضه ، وتخصيصه بالسنة مطلقاً                       |
| 709         | تخصيص السنة بالقرآن ، وتخصيصها ببعضها مطلقاً                     |
| ٣٦٠         | مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص القرآن بالقرآن                      |
| 777         | مخالفة الحنفية في تخصيص الكتاب بالسنة ، مع أقوال أخرى            |
| 777         | مثال تخصيص السنة بالكتاب                                         |
| 770         | مثال تخصيص السنة بالسنة                                          |
| 777         | مخالفة داود الظاهري في تخصيص السنة بالسنة                        |
| 777         | تخصيص اللفظ العام بمفهوم الموافقة ، ومثاله                       |
| <b>77</b>   | تخصيص اللفظ العام بمفهوم المخالفة ، ومثاله                       |
| T79         | تخصيص العام بالإجماع ، والمراد دليله                             |
| ٣٧٠         | ·   عل أهل الإجماع بخلاف نص خاص ، فهو نسخ لذلك النص              |
| <b>TV1</b>  | تخصيص العام بفعله عَيِّكَ إن شمله العموم                         |
| <b>TV</b> 1 | تخصيص العام بإقراره ميلي على فعل                                 |
| 377         | التخصيص أقرب من نسخ العام                                        |
| <b>TY</b> 0 | تخصيص اللفظ العام بمذهب الصحابي عند القائلين به                  |
| <b>TY</b> 0 | تحقيق مذهب المالكية في عدم تخصيص العام بمذهب الصحابي ( ت )       |
| 777         | تخصيص اللفظ العام بقضايا الأعيان                                 |
| 777         | تخصيص اللفظ العام بالقياس ، قطعياً كان أو ظنياً                  |
| 777         | تخصيص اللفظ العام بالقياس الجلي دون الخفي ، في قول               |
| ۲۷۸         | تفسير القياس الجلي والقياس الخفي                                 |
| 779         | أقوال أخرى في تخصيص العام بالقياس                                |
|             | - Y10 -                                                          |

| ٣٨٠         | صرف المعنى الظاهر غير العام بالقياس إلى احتمال مرجوح                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٠         | صرف الظاهر إلى المحمل المرجوح ظنية ، وفي قول قطعية                        |
|             | فعل الفريقين من الصحابة للصلاة في بني قريظة يرجع إلى تخصيص العموم         |
| ۳۸۱         | بالقياس                                                                   |
|             | 1 *                                                                       |
|             | فصل                                                                       |
| ۳۸۲         | تقديم الخاص على العام مطلقاً ، سواء كانا مقترنين أو غير مقترنين           |
| ۳۸۲         | قالت الحنفية والمعتزلة : إن المتأخر ينسخ المتقدم                          |
| ۲۸۲         | وجه القول الأول                                                           |
| <b>7</b>    | العام من وجه ، والخاص من وجه ، يتعارضان ، ويطلب المرجح                    |
| ۳۸٥         | وقيل : المتأخر منهها ناسخ                                                 |
| ۳۸٦         | الخاص إذا وافق العام لم يخصصه ، وقيل : بلى                                |
| 444         | العادة لاتخصص العام ، ولاتقيد المطلق ، خلافاً للمالكية والحنفية           |
| ۳۸۹         | العام لايخصص بمقصوده                                                      |
| 777 _ 877   | رجوع الضمير إلى بعض العام لايخصصه ، خلافاً للحنفية                        |
| 79.         | وقيل : بالوقف                                                             |
|             | باب المطلق والمقيد                                                        |
| 797         | تعريف المطلق                                                              |
| 797         | تعريف المقيد                                                              |
| 797         | مراتب المقيد                                                              |
| 797         | اجتماع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار الجهتين                       |
| 397         | الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمر وتارة في الخبر                      |
| 397         | الإطلاق والتقييد أمران نسبيان                                             |
| 790         | المطلق والمقيد كعام وخاص ، في تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه        |
|             | إذا ورد المطلق والمقيد واختلف حكمها فلايحمل المطلق على المقيد ، سواء اتفق |
| <b>79</b> 0 | السبب أو اختلف                                                            |
| <b>٣97</b>  | إذا اتفق حكم المطلق والمقيد فتارة يتحد سببها ، وتارة يختلف                |
|             | إذا اتحد سببها فتارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون      |
| 897         | أحرها أمالآخ بأ                                                           |

| الحالة الأولى : إذا كانا مثبتين ، يحمل المطلق على المقيد                               | 797 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الحالة الثانية : إذا كانا نهيين ، يقيد المطلق بمفهوم المقيد                            | 799 |
| الحالة الثالثة : إذا كان أحدهما أمراً والآخر نهياً . يقيد المطلق بضد الصفة             | ٤٠١ |
| إذا اختلف سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم                                            | ٤٠١ |
| إذا اختلف سبب مقيدين متنافيين ومطلق                                                    | ٤٠٣ |
| إذا لم يختلف السبب ولم يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين تساويا في عدم الحمل            |     |
| على واحد منها وسقطا                                                                    | ٤٠٥ |
| يحمل المطلق على المقيد في الأصل كا يحمل عليه في الوصف                                  | ٤٠٨ |
| محل حمل مطلق على مقيد إذا لم يستلزم الحمل تأخير بيان عن وقت حاجمة ،                    |     |
| ( قولان في المسألة )                                                                   | ٤٠٩ |
| اللفظ المطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدن                        | ٤١١ |
| باب الجمل                                                                              |     |
| تعريف الجمل                                                                            | 713 |
| حكم المجمل                                                                             | ٤١٤ |
| يقع الإجمال في نصوص القرآن والسنة                                                      | ٤١٥ |
| قد يكون الإجمال في حرف وفي اسم وفي مركب                                                | ٤١٥ |
| قد يكون الإحمال في مرجع ضمير                                                           | ٤١٧ |
| قد يكون الإجمال في مرجع صفة                                                            | ٤١٧ |
| قد يكون الإجمال في تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة                                          | ٤١٨ |
| قد يكون الإجمال في عام ِخُصَّ بمجهول                                                   | ٤١٨ |
| قد يكون الإجمال في عام ُخُصَّ بمستثني وصفة مجهولين                                     | ٤١٨ |
| لا إجمال في إضافة تحريم إلى عين                                                        | ٤١٩ |
| التحريم المضاف إلى العين عامّ                                                          | 173 |
| لا إجمال في قوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ عند أكثر العلماء                          | 277 |
| لا إجمال في قوله ﷺ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » عند الجمهور                        | 373 |
| لا إجمال في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ﴾ في اختيار أكثر            |     |
| العاماء                                                                                | 673 |
| لا إجمال في قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ الله البِيعِ ﴾ عند الأكثر                         | 573 |
| خلاف العلماء في قوله تعالى : ﴿ وَأَتُوا الزَّكَاةُ ﴾ هل هو عام خصصته السنــة ، أم مجمل |     |
| بينته السنة ؟!                                                                         | £7V |

|     | لا إجمال في قولـه ﴿ إِلَّهُ عَلَيْهُ : « لاصلاة إلا بطهـور » و « لاصلاة إلا بفـاتحـة الكتــاب » |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٩ | و « لانكاح إلا بولي ً» و « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل »                                 |
| ٤٣٠ | ويقتضي ذلك نفي الصحة                                                                            |
| 173 | لا إجمالُ في قوله مِبْلِيَّةِ : « إنما الأعمال بالنيات »                                        |
|     | إذا استعمل اللفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى ، ولاظهور في واحد                           |
| ٤٣١ | منهها ، فهو مجمل في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . ( في المسألة ثلاثة أقوال )                       |
| 277 | كل لفظ له محمل لغة وشرعاً ، فإنه يحمل على الحمل الشرعي عند أكثر العلماء                         |
|     | إذا ورد خطاب الشرع بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع ، فإنـه يجب                           |
| 272 | حمله على العرف الشرعي عند أكثر العلماء                                                          |
| ٤٣٥ | فإن تعذر الحمل على الشرعي فيحمل على العرفي                                                      |
| 277 | فإن تعذر الحمل على العرفي فيحمل على اللغوي                                                      |
| 577 | فإن تعذر الحمل على اللغوي فيحمل على الجاز                                                       |
|     | , # 11 l .                                                                                      |
|     | باب المبيَّن                                                                                    |
| 277 | تعريف المبين                                                                                    |
| 277 | يكون المبين في مفرد ومركب من الألفاظ وفي فعل ، سواء سبق إجمال أو لا                             |
| 277 | يطلق البيان على التبيين ، وعلى ماحصل به التبيين ، وعلى متعلقه                                   |
| 277 | تعريف البيان بالنظر إلى الإطلاق الأول الذي هو التبيين                                           |
| ٤٤٠ | تعريف البيان بالنظر إلى الإطلاق الثاني وهو ماحصل به التبيين                                     |
| ٤٤٠ | تعريف البيان بالنظر إلى الإطلاق الثالث وهو متعلق التبيين                                        |
| 133 | يجب البيان لما أريد فهمه من دلائل الأحكام                                                       |
| 133 | يحصل البيان بقول الله تعالى أو بقول رسوله ربي اتفاق العلماء                                     |
| 733 | يحصل البيان بفعل النبي علي عند معظم العلماء                                                     |
| 113 | يحصل البيان بالفعل ولوكان الفعل إشارة أوكتابة                                                   |
| 111 | البيان الفعلي أقوى من البيان القولي                                                             |
| 250 | يحصل البيان بإقرار النبي عِلِي على فعل بعض أمته                                                 |
| 250 | كل مقيد من جهة الشرع بيان                                                                       |
| 250 | من وجوه البيان : الترك                                                                          |
| 227 | من وجوه البيان : السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة                                               |
|     | من وجوه البيان : أن يستدل الشارع استدلالاً عقلياً ، فتبين به العلة أو مـأخـذ الحكم              |
| ٤٤٧ | أو فائدة ما                                                                                     |

| £ £ ¥       | الفعل والقول بعد مجمل إن صلح كل منها أن يكون بياناً ولاتنافي بينها                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٩         | الفعل والقول بعد مجمل إن صلح كل منها أن يكون بياناً ولم يتفقا                                  |
| ٤٥٠         | يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين عند أكثر أصحابنا وغيرهم                                   |
| 103         | لاتعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه                                                    |
| 103         | لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة                                                              |
| 204         | بجوز تأخير البيان وتأخير تبليغه إلى وقت الحاجة عند جمهور الفقهاء                               |
| १०१         | يجوز التدريج بالبيان عند أصحابنا والمحققين                                                     |
| 500         | يجوز تأخير إسماع مخصص موجود عندنا وعندعامة العلماء                                             |
|             | يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا ، وفي                           |
| ٤٥٦         | قول لايجب                                                                                      |
| ٤٥٨         | يجب العمل بكل دليل سمعه المكلف قبل البحث عن معارضه                                             |
|             | باب الظاهر والتأويل                                                                            |
| 209         | تعريف الظاهر                                                                                   |
| ٤٦٠         | تعريف التأويل                                                                                  |
|             | إذا قرب التأويل كفي أدني مرجح ، وإذا بَعُدَ افتقر إلى أقوى مرجح ، وإذا                         |
| 173         | تعذر الحمل لعدم الدليل ردَّ التأويل                                                            |
|             | من صور التأويل البعيد:                                                                         |
|             | (أ): تأويل الحنفية قول عَلِيْتُ لِمن أسلم على عشر نسوة « اختر » وفي لفـظ « أمسـك               |
| 277         | منهن أربعاً وفارق سائرهن » على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل                                  |
|             | ( ب ) : تـأويــل الحنفيـــة قــولـــه ﷺ لمن أسلم على أختين « اختر أيتهما شئت » على             |
|             | ابتداء نكاح إحداهما ، إن كان قد تزوجهها في عقد واحــد ، أو إمــــاك الأولى منهما إن            |
| 773         | كان قد تروجهها مفترقتين                                                                        |
| ٤٦٤         | ( جـ ) : تأويل الحنفية إطعام ستين مسكيناً في الآية على إطعام طعام ستين                         |
| <b>१</b> २० | ( د ) : تأو يل الحنفية قوله ﷺ « في أربعين شاة شاة » على قيمتها                                 |
|             | ( هـ ) : تـأويــل الحنفيــة قــولــه عِلِيَّةٍ « أيمــا امرأة نكحت نفسهــا بغير إذن وليهـــا ، |
| ٤٦٦         | فنكاحها باطل » على الصغيرة والأمة والمكاتبة                                                    |
|             | ( و ) : تأويل الحنفية قوله ﷺ « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » على صوم                    |
| ٤٦٧         | القضاء والنذر المطلق                                                                           |
| ٤٦٩         | ( ز ) : تأويل الحنفية قوله ﷺ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » على التشبيه                            |

|           | ( ح ) : تأويل الحنفية قوله تعالى في آيتي الفيء والغنيمة ﴿ ولـذي القربي ﴾ على                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠       | الفقراء منهم                                                                                                   |
|           | ( ط ) : تأويل المالكية والشافعية قول ع إلي على على ذا رحم محرم فهو حر »                                        |
| ٤٧١       | على الأصول والفروع                                                                                             |
|           | باب المنطوق والمفهوم                                                                                           |
| ٤٧٢       | ح تعريف المنطوق >                                                                                              |
| 277       | المنطوق نوعان : صريح وغير صريح                                                                                 |
| ٤٧٤       | دلالة التزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام : اقتضاء وإشارة وتنبيه                                                      |
| ٤٧٤       | القسم الأول : دلالة الاقتضاء                                                                                   |
| ٤٧٦       | القسم الثاني : دلالة الإشارة                                                                                   |
| ٤٧٧       | القسم الثالث: دلالة التنبيه                                                                                    |
| ٤٨٠       | تعريف النص                                                                                                     |
| ٤٨٠       | دلالة النص قطعية إن لم يحتمل التأويل                                                                           |
| ٤٨٠       | تعريف المفهوم                                                                                                  |
| ٤٨٠       | اختلاف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم                                                                     |
| ٤٨١       | المفهوم نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة                                                                     |
| ٤٨١       | تعريف مفهوم الموافقة                                                                                           |
| £AY       | شرط مفهوم الموافقة                                                                                             |
| 243       | مفهوم الموافقة حجة                                                                                             |
| 282       | دلالة مفهوم الموافقة لفظية على الصحيح ، وقيل : إنها قياسية                                                     |
| ٤٨٤       | دلالة مفهوم الموافقة تفهم من السياق والقرائن على الصحيح                                                        |
| £A3 .     | مفهوم الموافقة نوعان : قطعي وظني                                                                               |
| ٤٨٦       | القطعي من مفهوم الموافقة كرهن مصحف عند ذمي                                                                     |
|           | الظني من مفهوم الموافقة كقولنا : « إذا ردت شهادة فياسق فكافر أولى » وكقول                                      |
|           | الإمام أحمد : لا شفعة لسذمي على مسلم لقول م الله الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على ال |
| £44 _ £44 | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -                                                                        |
| ٤٨٩       | تعريف مفهوم المخالفة                                                                                           |
| ٤٨٩       | شروط العمل بمفهوم المخالفة                                                                                     |
| ٤٨٩       | أ ﴾ ألاّ تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولامساواة في مسكوت عنه                                                  |

| ب ) ألا يكون خرج مخرج الغالب                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ب .                                                                        |
| . ` ` ـ ـ وق عي حيا<br>د ) ألا يكون خرج جواباً لسائل                       |
| ، يرو حلي . رو.<br>هـ ) ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه |
| و ) ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور       |
| ز ) ألا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل الخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه        |
| ح ) ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب                         |
| ط ) ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة                           |
| الضابط لشروط العمل بمفهوم الخالفة ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر           |
| فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه                                         |
| المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في         |
| المذكور بالذكر ، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم ؟             |
| أقسام مفهوم الخالفة                                                        |
| القسم الأول: مفهوم الصفة                                                   |
| تعريف مفهوم الصفة                                                          |
| مفهوم الصفة حجة لغة عن أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية                         |
| يحسن الاستفهام في مفهوم الصفة                                              |
| مفهوم الصفة في بحث عما يعارضه كعامّ                                        |
| من مفهوم الصفة علة وظرف زمان وظرف مكان وحال                                |
| القول الثاني في مفهوم الصفة بأنواعه إنه ليس بحجة                           |
| الأدلة على حجية مفهوم الصفة                                                |
|                                                                            |
| القسم الثاني : التقسيم                                                     |
| <b>القسم الثاني :</b> التقسيم<br><b>القسم الثالث :</b> الشرط               |
| , - ,                                                                      |
| القسم الثالث : الشرط                                                       |
|                                                                            |

## فصل

إذا خُصٌ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما بما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم ١٢٥ إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لوعم ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ١٢٥

| ٥١٢ | فعل النبي ﷺ له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 310 | دلالة المفهوم كلها بالالتزام                                            |
|     | فصل « إنَّمَا »                                                         |
| 010 | كلمة « إنَّمَا » تفيد الحصر نطقاً ( وخلاف العلماء في المسألة )          |
| ۸۱۵ | قد ترد « إنما » لتحقيق منصوص لالنفي غيره                                |
| ۸۱۵ | لفظ حديث « تحريها التكبير ، وتحليلها التسليم » يفيد الحصر نطقاً         |
| 019 | لفظ « صديقي زيد » أو « العالم زيد » ونحوه ولاقرينة عهد يفيد الحصر نطقاً |
|     | ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضهير         |
| ٥٢٠ | الفصل                                                                   |
| 071 | تقديم المعمول يفيد الاختصاص وهو الحصر ( وخلاف العلماء في المسألة )      |
| 370 | مراتب المفاهيم من حيث القوة                                             |
|     | باب النسخ                                                               |
| 070 | تعريف النسخ                                                             |
| ۸۲۵ | الناسخ هو الله تعالى حقيقة                                              |
| 079 | المنسوخ هوالحكم المرتفع بناسخ                                           |
| 079 | لايكون الناسخ أضعف من المنسوخ                                           |
| 979 | لانسخ مع إمكان الجمع بين الدليلين                                       |
| 08. | لانسخ قبل علم مكلف بالمأمور به                                          |
| ٥٣١ | يجوز النسخ في السماء والنبي مِلِيَّةِ هناك                              |
| ٥٣١ | يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل                                           |
|     | يجوز النسخ عقلاً باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعثية من اليهود ، وكذا يجوز  |
|     | سمعاً باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود ، فإنهم يجوزونه عقلاً   |
| ٥٢٢ | لاسمعاً ، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني                            |
| 070 | ترجمة أبي مسلم الأصفهاني                                                |
| 070 | وقع النسخ شرعاً                                                         |
| 770 | لايجوز البداء على الله سبحانه وتعالى ، والقول به كفر                    |
| 770 | تعريف البداء                                                            |
| ٥٣٧ | بيان غاية مجهولة للحكم ليس بنسخ                                         |
| ۸۲۵ | يُنْسخ الإنشاءُ ولوكان بلفظ قضاء في الأصح                               |
|     | _ YYY _                                                                 |

| ۸۳۸          | ينسخ الإنشاء ولوكان بلفظ الخبر                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 079          | ينسخ الإنشاء ولوقيد بلفظ تأبيدأو حتم                                                                            |
| ٥٤١          | يجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه                                                                                 |
| 730          | لايجوز نسخ مدلول خبر لايتغير كصفات الله سبحانه وخبر ماكان ومايكون                                               |
| 730          | لايجوز نسخ مدلول خبر يتغير كإيمان زيد وكفره مثلاً                                                               |
| 050          | يجوز نسخ خبر عن حكم                                                                                             |
| ٥٤٥          | يجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ                                                                                     |
| 080          | وقوع النسخ بلا بدل                                                                                              |
| ٥٤٩          | يجوز النسخ بأثقل من المنسوخ                                                                                     |
| ٥٥١          | يجوز تأبيد تكليف بلاغاية                                                                                        |
|              | تنبيه:                                                                                                          |
| 007          | لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولاإلى كراهة                                                                            |
|              | <b>ف</b> صلُ                                                                                                    |
| 700          | يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخها معاً                                               |
| ٥٥٢          | نسخ جميع القرآن ممتنع بالإجماع                                                                                  |
| 300          | مثال مانسخت تلاوته وحكه باق                                                                                     |
| 000          | مثال مانسخ حكمه ، وتلاوته باقية                                                                                 |
| ٥٥٧          | مثال مانسخ حكمه ولفظه معاً                                                                                      |
|              | يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلها ، ونسخ سنة بقرآن ، ونسخ آحاد من                                               |
| 009          | السنة بمثله وبمتواتر                                                                                            |
| 150          | يجوز عقلاً لاشرعاً نسخ سنة متواترة بآحادٍ                                                                       |
| 7 <i>T</i> c | يجوز عقلاً لاشرعاً نسخ قرآن بمتواتر من السنة                                                                    |
| 770          | يعتبر لصحة النسخ تأخر ناسخ عن منسوخ                                                                             |
| 750          | الطرق الصحيحة في معرفة النسخ:                                                                                   |
| 750          | <b>أولاً :</b> الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا                                                                     |
| ٥٦٥          | النيا : قوله مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ |
| 070          | ثالثاً : فعله ﷺ                                                                                                 |
| ۲۲٥          | رابعاً : قول الراوي كان كذا ونسخ أو رَخُّصَ في كذا ثم نهى عنه ونحوهما                                           |

| ٥٦٧ | الطرق غير الصحيحة في معرفة النسخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | أ ـ ليس من وجوه معرفـة النسخ قول الراوي ذي الآيـة منسوخـة أو ذا الخبر منسـوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۷۲٥ | حتى يبين الناسخ للآية أو الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۸۲٥ | ب ـ لانسخ بقَبْلِيَّةٍ في المصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ०२९ | جـ ـ لانسخ بصغر صحابي أو تأخر إسلامه إذا كان راوياً للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ०७९ | د ـ لانسخ بموافقة أصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٥٦٩ | هـ ـ لانسخ بعقل وقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٥٧٠ | و ـ لايُنْسخ إحماع ولايُنْسخ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۱۷۵ | ز ـ لايُنْسخ قياس ولايُنْسخ به ( وخلاف العلماء في المسألة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٥٧٣ | إذا نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٥٧٦ | يجوز النسخ بالفحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ٥٧٦ | يجوز نسخ أصل الفحوى دونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ٥٧٧ | يجوز نسخ الفحوى دون أصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ٥٧٨ | يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 049 | يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ٥٨٠ | لاينسخ بمفهوم المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|     | لاحكم للناسخ مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه إلى النبي علي الله ، فإذا بلغه لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٥٨٠ | يثبت حكمه في حق من لم يبلغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | ليست زيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم الخالفة أو زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ۸۸۱ | عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ۲۸٥ | خلاف الحنفية في مسألة الزيادة على النص ، وقولهم بأنها نسخ ، ومناقشة ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 340 | نسخ جزء أو شرط عبادة نسخ لذلك الجزء أو الشرط دون أصل تلك العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| فصل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 7۸٥ | يستحيل تحريم معرفة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۲۸٥ | ماحسن لذاته أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵۸٦ | يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٥٨٧ | المرقع والمستركة |  |

انتهى الفهرس بحمد الله تعالى

| oA4; | الفهارس                          |
|------|----------------------------------|
| 091  | ١ ـ فهرس الآيات الكريمة .        |
| 111  | ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة .      |
| YY   | ٣ ـ فهرس الشواهد الشعرية .       |
| AYA  | ٤ _ فهرس الحدود والمصطلحات .     |
| ٦٣٠  | ه ـ فهرس الأعلام .               |
| 707  | ٦ _ فهرس الكتب الواردة في النص . |
| 11.  | ٧ ـ فهرس المذاهب والفرق .        |
| 170  | ٨ ـ فهرس مراجع التحقيق           |
| 199  | ٩ _ فهرس الموضوعات .             |

\* \* \*